

تلخيص فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان خفرالله له ولوالديه ولجميع المسلمين

> الجُزْءُ الأوَّلُ قس*و الع*بادات

حققه وخرج أحاديثه أشرف علي خلف

دار البصيرة الإسكندرية



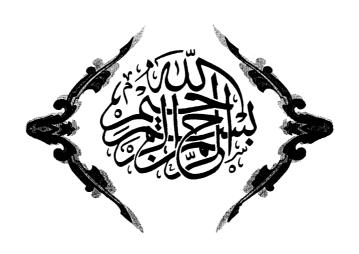

الملخص الفقهي

# والمسلطان المسلطان ال

حقوق الطبع محفوظة

# لدار البصيرة

لصاحبها/مصطفى أمين



رقم الإيداع : ۲۰۰۲ / ۲۰۰۲ الترقيم الدولى .I.S.B.N

# دار البصيرة

جمهورية مصر العربية الإسكندرية ـ ٢٤ شكانوب ـ كامب شيزار ـ ت: ٥٩٠١٥٨٠

### مقدمةالحقق

إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يسهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فسلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (سورة آل عمران: ١٠٢) ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (سورة النساه: ١)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ۞ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفَرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (سورة الاحزاب: ٧٠-٧)

اما بعد . . . فإنَّ أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد عَلِيَّكُم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

فقد امتن الله على هذه الأمة بأن جعلها خير أمة أخرجت للناس، وأنزل عليها أفضل كتبه تبيانًا لكل شيء، وأرسل إليها أفضل رسله، فما من خير يقربنا إلى الله إلا وعلمنا إياه، وما من شيء يبغضنا إليه ويبعدنا عنه، إلا ونهانا عنه، فلم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وفصل لنا حكمها، حتى أن أهل الكتاب حسدوا هذه الأمة على ذلك، فقال بعضهم لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، فقال سلمان الفارسي: وأجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين..، الحديث.

وقد أيقنت أمة الإسلام هذا الفضل فأخذت تجمع هذه الأحكام من كتاب الله عزَّ وجلَّ، وسنة رسوله عليُّظُيُّم، فاستـوعبت ذلك حفظًا في الصدور، وتدوينًا في الكتب،

واعتمدوا عليها في استنباط الأحكام، والاستدلال بها على الحلال والحرام، فاجتمعت للأمة ثروة فقهية عامرة، وظهر الفقهاء في جميع الأقطار والأمصار، وتكونت المدارس الفقهية المتنوعة التي تؤكد على رحابة فكر المسلمين، واتساع صدر الأمة لكل اجتهاد له أساس من الكتاب والسنة، أو إجماع الأثمة، أو قياس صحيح مرجعه إليهما، وألف الفقهاء أدلته المطولات والمختصرات في علم الفقه والأحكام، وبسط كل منهم أدلته على كل حكم منها.

ولكن قد يعسر على بعض المسلمين من الناشئة أو طلاب العلم أو العامة استيعاب ما فيها: إما للإطالة، وإما لكثرة التفريعات، أو أقوال أهل العلم المتنوعة، فكان من بعض العلماء النابغين أن ألف بعض الكتب التي ينتفع بها هؤلاء دون عناء أو رهق أو مشقة، ومن هؤلاء العلماء فضيلة الشيخ العلامة الفوزان حيث كتب (الملخص الفقهي)، الذي يجمع فيه جُلَّ الأحكام الفقهية مدعمًا كل حكم فيها بالدليل من الكتاب والسنة دون خوض في مذاهب العلماء أو تفريعاتهم المطولة، فجاء كتابه «ملخصًا»، شافيًا كافيًا لطالب العلم. خاصة المبتديء؛ ليتعلم كيفية الربط بين الحكم ودليله \_ فحزاه الله عنا وعن المسلمين خيرًا \_، وقد قمت بتخريج أحاديث وآثار الكتاب، ذكر مواضع تصحيح العلماء لكل حديث أو تضعيفهم له، وذلك قدر استطاعتي، فما كان خيرًا وحقًا فمن الله، وما كان غير ذلك فالله غفور رحيم.

نسأل الله أن ينفعنا به، وكل من قام على تأليف ونشره وكتابته، وأن يرزق قارئه به علمًا نافعًا، إنه نعم المولى ونعم المجيب.

كتبه

أشرف علي خلف
الإسكندرية في ٢٧ من رمضان ١٤٢٣هـ
٢ من ديسمبر ٢٠٠٢م

#### القادمة

بسم الله الرحمن الرحميم، الحمد لله رب العمالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ىعىد:

فهذا ملخص في الفقه، مقرون بأدلته من الكتاب والسُّنَّة، كنت ألقيته في الإذاعة على حلقات، وقد تكرر الطلب ممن سمعوه وألحوا عليَّ بطباعته، ليبقى الانتفاع به إن شاء الله، وما كنت أنوي ذلك حال إعداده، ولكن نزولاً عند رغبة الكثر؛ أعدت النظر فيه، ورتبته وقدمته للطباعة.

وها هو بين يديك أيها القارئ الكريم، فما وجدت فيه من صواب وفائدة فالفضل فيه راجع إلى الله وحده، وما وجدت فيه من خطأ فهو مني، وأستغفر الله.

وقد لخصته من كتاب «شرح الزاد \_ الروض المربع»، ومن حاشيته للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مع بعض التنبيهات مني إذا مرت مناسبة.

هذا، وأسأل الله \_ سبحانه وتعالى \_ أن يوفقنا جميعًا للعلم النافع، والعمل الصالح.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين •

# فضل التفقه في الدين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

ويعبد ...

فإن التفقه في الدين من أفضل الأعمال، وهو علامة الخير. قال عَيْكُم: «من يُردِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقّهُ في الدين، «، وذلك لأن التفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح.

قال الله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلَهِ وَلَوْ كَرِهَ اللهُ شُوكُونَ ﴾ (سورة التوبة:٣٣)؛ فالسهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العسمل الصالح. وقد أمر الله ـ سبحانه ـ نبيه عَلَيْكُم أن يسأله الزيادة من العلم، قال تعالى: ﴿ وَقُل رَّبَ زَدْنِي عَلْمًا ﴾ (سورة طه:١١٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخـاري (۳۱۱٦)، ومـسلم (۱۰۳۷)، (۹۸)، وابن مـاجة (۲۱۱)، وأحــمـــد (۱۰۱٪)، والمــــــــد والدارمي (۲۲۶)، من حديث معاوية بن أبي سفيان الطبح.

<sup>(</sup>٢) لما رواه أبو الدرداء تطفي مرفوعًا بلفظ: «من سلك طريقًا يلتمس به علمًا؛ سهل الله به طريقًا إلى الجنة ... وفيه: «إن العلماء ورثة الأنبياء ... \_ الحديث. رواه أبوداود (٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٢)، وابن ماجة (٢٢٣)، وأحمد (٨٢٢)، وأحمد (٢٢٨)، وأحمد (٢٢٠)،

ولاشك أن الإنسان قبل أن يُقدم على أداء عمل ما، لابد أن يعرف الطريقة التي يؤدي بها ذلك العمل على وجهه الصحيح، حتى يكون هذا العمل صحيحًا، مؤديًا لنتيجته التي ترجى من ورائه؛ فكيف يقدم الإنسان على عبادة ربه التي تتوقف عليها نجاته من النار ودخوله الجنة؛ كيف يقدم على ذلك بدون علم؟!!.

# ومن ثم افترق الناس بالنسبة للعلم والعمل ثلاث فرق:

المضريق الأول - الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء قد هداهم الله صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

الفريق الثاني - الذين تعلموا العلم النافع ولم يعملوا به، وهؤلاء هم المغضوب عليهم من اليهود ومن نحا نحوهم.

الضريق الثالث - الذين يعملون بلا علم، وهؤلاء هم أهل الضلال من النصارى ومن نحا نحوهم.

ويشمل هذه الفرق الثلاث قوله تعالى في سورة الفاتحة التي نقرؤها في كل ركعة من صلواتنا: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِينَ ﴾ (سورة الفاتحة: ٢-٧).

قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب \_ رحمه الله \_: "وأما قوله تعالى: ﴿ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِينَ ﴾، فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم؛ فالأول: صفة اليهود، والثاني: صفة النصارى، وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مخضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، وهو يقرأ أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء، ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات!! فيا سبحان الله!! كيف يعلّمه الله ويختار له

ويفرض عليه أن يدعـو ربه دائمًا؛ مع أنه لا حذر عليه منه، ولا يتـصور أن فعله هذا هو ظن السوء بالله؟!» انتهى كلام الشيخ ـ رحمه الله ـ.

وهو يبين لنا الحكمة في فريضة قراءة هذه السورة العظيمة ـ سورة الفاتحة ـ في كل ركعة من صلاتنا ـ فرضها، ونفلها ـ لما تشتمل عليه من الأسرار العظيمة، التي من جملتها هذا الدعاء العظيم: أن يوفقنا الله لسلوك طريق أصحاب العلم النافع والعمل الصالح، الذي هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة، وأن يجنبنا طريق الهالكين، الذين فرطوا بالعمل الصالح أو بالعلم النافع.

ثم اعلم أيها القارئ الكريم أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنَّة؛ تفهمًا وتدبرًا، مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وكتب التفسير وشروح الحديث وكتب النقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، فإن هذه الكتب طريق لفهم الكتاب والسنَّة.

فواجب عليك يا أخي المسلم: ليكون عملك صحيحًا \_ أن تتعلم ما يستقيم به دينك؛ من صلاتك وصومك وحجك، وتتعلم أحكام زكاة مالك، وكذلك تتعلم من أحكام المعاملات ما تحتاج إليه؛ لتأخذ منها ما أباح الله لك، وتتجنب منها ما حرم الله عليك؛ ليكون كسبك حلالاً، وطعامك حلالاً؛ لتكون مجاب الدعوة، كل ذلك مما تمس حاجتك إلى تعلمه، وهو ميسور بإذن الله متى ما صحت عزيمتك وصلحت نيتك.

فاحرص على قراءة الكتب النافعة، واتصل بالعلماء؛ لتسألهم عما أشكل عليك، وتتلقى عنهم أحكام دينك، وكذلك تُعنى بحضور الندوات والمحاضرات الدينية التي تقام في المساجد وغيرها، وتستمع إلى البرامج الدينية من الإذاعة، وتقرأ المجلات الدينية والنشرات التي تعني بمسائل الدين، فإذا حرصت وتتبعت هذه الروافد الخيرية، نَمت معلوماتك، واستنارت بصيرتك.

ولا تنس يا أخى أن العلم ينمـو ويزكو مع العمل، فـإذا عملت بما علمت زادك الله علمًا؛ كما تقول الحكمة المأثورة: «من عمل بما علم، أورثه الله علم ما لم يعلم»، ويشهد لذلك قول تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليمٌ ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٢).

والعلم أحق ما تصرف فيه الأوقات، ويتنافس في نيله ذوو العقول، فبه تحييا القلوب وتزكو الأعمــال، ولقد أثنى الله ـ جلُّ ذكره وتقدست أســماؤه ـ على العلماء العاملين، ورفع من شأنهم في كتابه المبين.

قال تعالى: ﴿ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ (سورة الزمر:٩)، وقال تعالى: ﴿ يَرْفَعَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مَنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعَلْمَ دَرَجَات وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ ﴾ (سورة المجادلة: ١١).

فبـيّن ـ سبحـانه وتعالى ـ ميـزة الذين أوتوا العلم المقرون بالإيمان، ثم أخـبر أنه خبير بما نعمله، ومطلع عليه، ليدلنا على أنه لابد من العلم والعمل معًا، وأن يكون كل ذلك صادرًا عن الإيمان ومراقبة الله سبحانه.

ونحن ـ عمـ لاً بواجب التعـاون على البر والتـقوى ـ سنقدم لـك بحول الله من خلال هذا الكتاب بعض المعلومات من الرصيد الفقهي الذي استنبطه لنا علماؤنا ودونوه في كتبهم، سنقدم لك ما تيسر من ذلك، لعله يكون دافعًا لك على الاستفادة والاستزادة من العلم النافع.

ونسأل الله أن يمدنا وإياك بالعلم النافع، ويوفيقنا للعمل الصالح، ونسأله سبحـانه أن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه، ويرينا البـاطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب.



|   |    | and the second of the second o |   |   |
|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| , |    | and the second of the second o |   |   |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|   | ٠. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | - |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|   | ٠  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|   | •  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 1 |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|   | ·  | $\Psi^{\pm}$ . The $\Phi^{\pm}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 1 |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
| 2 | į  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |   |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
| 5 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|   | ÷  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 |   |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | * |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 4 |
|   | Ċ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|   |    | and the second s |   |   |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |

### باب في أحكام الطهارة والمياه

☑ إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي عمدود الإسلام، وأول ما يحاسب عنه العبد، فإن صحت وقبُلت قُبل سائر عمله، وإن رُدت؛ رُدَّ سائر عمله.

وقد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفات متنوعة؛ فتارة يأمر الله بإقامتها، وتارة يبين مزيتها، وتارة يبين ثوابها، وتارة يقرنها مع الصبر ويأمر بالاستعانة بهما على الشدائد.

ومن ثم كانت قرة عين الرسول عَيْمَا الله من هذه الدنيا<sup>(۱)</sup>، فهي حلية النبيين، وشعار الصالحين، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر.

ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك، وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء؛ صار الفقهاء ـ رحمهم الله ـ يبدؤون بكتاب الطهارة؛ لأنها لما قُدِّمَت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من بقية أركان الإسلام؛ ناسب تقديم مقدماتها، ومنها الطهارة، فهي مفتاح الصلاة؛ كما في الحديث: «مفِتّاحُ الصلاة الطهور» (١٠)، وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة؛ فهو كالقفل يوضع على المحدث، فإذا توضأ انحل القفل.

<sup>(</sup>۱) لما رواه أنس وطنى مرفوعًا بلفظ: محبب إليَّ من دنياكم النساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة ... الحديث. رواه أحمد (۱۲۸/۳)، والنسائي (۹۶۹-۳۹۰)، والحاكم (۲/ ١٦٠) وصححه على شرط مسلم، وصححه الألباني مي "صحيح الجامع" (۲۱۲٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (٦١)، والتسرمذي (٣)، وابن مـاجــة (٢٧٥)، وأحمــد (٦١٣/١، ١٢٩)، والدارمي (٦٨٧) من حديث علي ترفيخ، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (٣).

فالطهارة أوكد شروط الصلاة، والشرط لابد أن يقدم على المشروط.

ومعنى الطهارة لغة: النَّظَافة والنزاهة عن الأقْذَار الحسية والمعنوية.

معناها شرعًا: ارتفاع الحدث وزوال النجس.

وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النَّية في جميع البدن إن كان حدثًا أكبر، أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثًا أصغر، أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله \_ وهو التراب \_ على صفة مخصوصة، وسيأتي إن شاء الله بيان لصفة التطهر من الحدثين.

وغرضنا الآن بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل به ذلك. قال تسعالي: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاءً طُهُورًا ﴾ (سورة الفرقان:٤٨)؛ وقال تعالى: ﴿ وَيُنزَلُ عَلَيْكُم مَّنَ السَّمَاء مَاءً لَّيُطَهِّرَكُم به ﴾ (سورة الأنفال: ١١).

والطُّهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على خلقته ـ أي صفـته التي خُلق عليها ـ سـواءً كان نازلاً من السماء كالمـطر وذوب الثلوج والبرد، أو جاريًا في الأرض كماء الأنهار والعبون والآبار والبحار، أو كان مقطرًا. فهذا هو الذي يصح التطهـر به من الحدث والنجـاسة، فـإن تغيـر بنجاسـة لم يجز التطهـر به، من غـير خلاف، وإن تغير بشئ طاهر لم يغلب عليه، فالصحيح من قولي العلماء صحة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات؟ كالإشنان، والصابون، والسدر، والخطمي، والتـراب، والعجين، وغيـر ذلك مما قد يغير الماء مثل الإناء إذا كـان فيه أثر سدر أو خطمي، ووضع فيه ماء، فـتغير به، مع بقاء اسم الماء؛ فهذا فيه قولان معروفان للعلماء».

ثم ذكرها مع بيان وجمه كل قول، ورجح القول بصحة التطهر به، وقال: «هو الصواب؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُّبًا فَاطُّهَرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَر أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ النَّائطِ أَوْ لامَسْتُمُ النَسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيَبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم ﴾ (سورة المائدة: ٢)، وقوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ نكرة في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع» انتهى.

فإذا عدم الماء، أو عجز عن استعماله مع وجوده؛ فإن الله قد جعل بدله التراب، على صفة لاستعماله بيّنها النبي عَلِيكُم في سُنّته، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله في بابه.

وهذا من لطف الله بعباده، ورفع الحسرج عنهم، قال تعالى: ﴿ وإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَر أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الْغَائِط أَوْ لامَسْتُمُ النّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَبّبًا فَامْسَحُوا بُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا ﴾ (سورة النساء:٤٣).

قال ابن هبيرة: «وأجمعوا على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة مع وجوده، فإن عدمه فبدله؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمُّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ (سورة المائدة:٦/النساء:٣٤)، ولقوله تعالى: ﴿ ويُنزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّر كُم بِهِ ﴾ (سورة الانفال:١١).

وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام، الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة، حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين: الطهارة المعنوية من الشرك، وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، والطهارة الحسية من الحدث والنجاسة، وذلك يكون بالماء أو ما يقوم مقامه.

واعلم أن الماء إذا كان باقيًا على خلقته، لم تخالطه مادة أخرى؛ فهو طهور بالإجماع، وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة \_ ريحه أو طعمه أو لونه \_ بنجاسة؛ فهو نجس بالإجماع، لا يجوز استعماله، وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة \_ كأوراق الأشجار أو الصابون أو الإشنان والسدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة \_

ولم يغلب ذلك المخالط عليه؛ فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف، والصحيح أنه طهور، يجوز التطهر به من الحدث، والتطهر به من النجس.

فعلى هذا، يصح لنا أن نقول: إن الماء ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول ـ طهور يصح التطهر بـه، سواء كان باقيًا على خلقـته، أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه.

القسم الثاني ـ نجس لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث، ولا يزيل النجاسة، وهو ما تغير بالنجاسة.

والله تعالى أعلم.

# بابي أحكام الآنية وثياب الكفار

☑ الآنية هي الأوعـية التي يحفظ فـيها الماء وغـيره، سواء كـانت من الحديد أو الحشب أو الجلود أو غير ذلك.

والأصل فيها الإباحة، فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر، ماعدا نوعين هما:

١ - إناء الذهب والفضة، والإناء الذي فيه ذهب أو فضة، طلاء أو تمويهًا أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء، ماعدا الضبة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاحه.

ودليل تحريم إناء الذهب والفضة؛ قوله على الله على الله المنه الذهب والفضة، ولا تَشرَبُوا في آفية الذهب والفضة، ولا تَأكُلُوا في صحافهما؛ فإنها لَهُم في الدنيا ولنا في الأخرة» (رواه الجماعة) (() وقوله على الله والنهي عن «الذي يَشْرَبُ في آنية الفضة إنَّما يُجَرُجِرُ في بطنه نَارِجَهَنَّم، (متفن عليه) والنهي عن الشيء يتناوله خالصًا أو مجزءًا، فيحرم الإناء المطلي أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة، ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة كما سبق؛ بدليل حليث أس رَافِضة أس رَافِضة المنه المن

قال النووي - رحمه الله -: «انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها، وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع». انتهى.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۲۷)، ومسلم (۲۰۲۷)، وأبوداود (۳۷۲۳)، والـنساتي (۲۰۲۷)، والتـرمـذي (۸۸۷۸)، وابن ماجة (۲۰۲۷)، وأحمد (۸۰۸۵، ۳۹۷)، والدارمي (۲۱۳۰) من حديث حذيفة تولتندي . (۲) رواه البخاري (۵۲۳۳)، ومسلم (۲۰۲۵) وابن ماجة (۳۵۱۳) من حديث أم سلمة تولتندي . (۳) رواه البخاري (۲۰۱۹)، وأحمد (۱۳۹، ۱۳۵، ۲۵۵).

وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث؛ لعموم الأخبار، وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج.

وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها؛ فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك.

٢ \_ جلود الميتــة يحرم استعمــالها إلا إذا دبغت؛ وقد اختلف العــلماء في جواز استعمالها بعد المدبغ، والصحيح الجواز، وهو قول الجمهور، لورود الأحاديث الصحيحة بجمواز استعماله بعد الدبغ، ولأن نجاسته طارئة، فـتزول بالدبغ؛ كما قال التي عَلَيْكُمْ: «يُطَهَّرُهُ المَاءُ والقَرَظُ» ، وقوله عَلِيْكُمْ: «دِباغُ الأديم طَهورُهُ» .

وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها؛ لأن الأصل الطهارة؛ فلا تزول بالشك، ويباح ما نسجوه أو صبغوه؛ لأن النبي عَلَيْكُم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه.

والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤١٢٦)، والنسائي (٤٢٥٩)، وابن ماجـة (٣٦١٠)، وأحمد (٣٣٣/١)، من حديث ميمونة بنت الحارث ولا الله وصححه الألباني في الصحيح أبي داود» (٣٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٣٦٦)، وأبو داود (٤١٢٣)، والترمذي (١٧٢٨)، وابن ماجة (٣٦٠٩)، من حديث ابن عباس وليُّهُ . وفي الباب من حديث عائشة، وسلمة بن المحبق، وأبي أمامة وليُّهُ .

# بابية فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال

☑ هناك بعض من الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها، وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها؛ لتكون منك على بال؛ فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوبة.

اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث، سواء كان حدثه أكبر أو أصغر، وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثًا أكبر.

#### فالأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين:

١. مس المصحف الشريف؛ فلا يمسه المحدث بدون حائل؛ لقوله تعالى: ﴿لا يَمَسُهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴾ (سورة الواقعة: ٧٩)؛ أي: المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها، على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر، وهناك من يرى أن المراد بهم المطهرون من البشر، وهناك من يرى أن المراد بهم المطلائكة الكرام.

وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة؛ فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة، وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول عَلَيْكُ لعمرو بن حزم، قوله: «لا يَمَسُ المُصْحَف إلا طَاهِرِ» (رواه النساني وغيره متصلا) (١٠).

قال ابن عبد البر: «إنه أشبه المتواتر لتلقى الناس له بالقبول».

قال شيخ الإسلام - عن منع مس المصحف لغير المتطهر -: «هو مذهب الأئمة الأربعة».

وقال ابن هبيرة في (الإفصاح): «أجمعوا (يعني: الأئمة الأربعة)، أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف». انتهى.

<sup>(</sup>١) رواه مالك (١/١٧٧) مرسلاً، والدارقطني (١/ ١٢٢)، وانظر تفاصيل المبحث في الإرواء (١٢٢).

ولا بأس أن يحمل غيـر المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غـير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس.

٢. ويحرم على المحدث الصلاة فرضًا أو نفلاً، وهذا بإجماع أهل العلم، إذا استطاع الطهارة؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة فَاغْسلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْديَكُمْ إِلَى الْمَرَافق وَامْسَحُوا برُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطْهَرُوا ﴾ (سورة المائدة:٦)، وقال النبي عَلَيْكُ : ﴿ لا يَقْبُلُ الله صَلَاةَ يَغِيْرِ طُهُورٍ ( (رواه مسلم وغيره ) ، وحديث : ﴿ لا يَقْبُلُ الله صَلاَةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتى يَتَوَضًّا ""؛ فلا يجوز له أن يصلى من غير طهارة مع القدرة عليها، ولا تصح صلاته، سواء كان جاهلاً أو عالمًا، ناسيًا أو عامدًا، لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة يأثم ويعـزر، وإن كان جاهلاً أو ناسيًا؛ فإنه لا يأثم؛ لكن لا تصح صلاته.

٣. يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق؛ لقوله عِلَيْكُمْ: ﴿ وَالطُّوافُ بِالبِّيتِ صَلَّاةٌ؛ إلاَّ الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر؛ كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حـتى يتطهر. ومما يدل على تحريمه على المحـدث حدثًا أكبـر قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنبًا إلاَّ عَابري سَبيل حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ﴾ (سورة النساء: ٤٣)؛ أي: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا مارِّي طريق؛ فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضى منعه من الطواف من باب أولى.

<sup>(</sup>١) رواه مـسلم (٢٢٤)، والتـرمذي (١)، وأبو داود (٥٩)، وابـن ماجـة (٢٧١)، والنسـائي (١٣٩)، والدارمي (٦٨٦)، وأحمد (٥/ ٧٤)، عن ابن عمر تلطي .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥)، وأبو داود (٦٠)، والترمذي (٧٦)، وأحمد (٢/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمـذي (٩٦٠)، والنسائي (٢٩٢٢)، وأحمـد (٣/ ٤١٤)، والدارمي (١٨٤٧) من حديث ابن عباس فَطْقُكُ. وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (٧٦٧).

وأما الأشياء التي تحرم على الحدث حدثًا أكبر خاصة؛ فهي:

١. يحرم على المحدث حدثًا أكبر قراءة القرآن؛ لحديث على فَرْاعَ في المحدث حدثًا أكبر قراءة القرآن؛ لحديث على فراعة النبي عَالِينِهِم) عن القرآن شيء، ليس الجنابة، (رواه الترمذي، وغيره)، ولفظ الترمذي: ويقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا، (١١)؛ فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب، وبمعناه القرآن إذا خشيت نسيانه.

ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر؛ مثل: بسم الله الرحـمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين؛ لحـديث عائشة ﴿ لِيْهَا: «أن النبي ﷺ كان يَذْكُرُ الله عَلَى كُلُّ أحْيَانه» .

٢. ويحرم على المحدث حدثًا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبُث في المسجد بغير وضوء؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسلُوا ﴾ (سورة النساء:٤٣)؛ أي: لا تدخلوا المسجــد للبقاء فيه، ولقوله عَلَيْكِيْنَا: ﴿ لا أُحِلُّ المُسجِدَ لحائيضٍ ولا جُنُبُ، ((دواه أبو داود من حديث عـانشة وَلَيُّنا، وصححه ابن خزيمة).

فإذا توضأ مَنْ عليه حدث أكبر؛ جاز له اللبث في المسجد؛ لقول عطاء: «رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله عَيْرِ الله عَلَيْكُم بِمجلسون في المسجـد وهم مجنبـون إذا توضؤوا وضوء الصلاة»، والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٢٩)، والترمذي (١٤٦)، والنسائى (٢٦٥)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (فتح ٢/١١٤) تعليقًا، ومسلم (٣٧٣)، وأبو داود (١٨)، والترمذي (٣٣٨٤)، وابن ماجة (٣٠٢)، وأحمد (٦/ ٧٠) من حديث عائشة رَطِيُّها.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٣٢)، وابن خزيمة (١٣٢٧)، والبيهقي (٢/ ٤٤٢) من حــديث عائشة لمختفط. وضعــفه الألباني في «الإرواء» (١٩٣).

وكذلك يجوز للمحدث حدثًا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه، لقوله تعالى: ﴿ إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلِ ﴾ ؛ أي: متجاوزين فيه للخروج منه، والاستثناء من النهي إباحــة، فيكون ذلك مخصصًا لعـموم قوله عَيْطِكُمْ : ﴿لا أُحلُّ المُسجِدِ لحائض ولا جُنُبِ» .

وكذلك مصلى العيــد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغــير وضوء، ويجوز له المرور منه؛ لأن النبي عَايِّكُمْ قال: ﴿وليعتزل الحُيَّضُ المُصَلَّى ﴿ ۖ ا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٢٤–٩٧٤)، ومسلم (٨٩٠)، وأبــو داود (١١٣٧)، والترمذي (٣٩٥) من حديث أم عطية ظِلْنِيْهِا.

#### بابية آداب قضاء الحاجت

☑ اعلم ـ وفقني الله وإياك وجميع المسلمين ـ أن ديننا كامل متكامل، ما ترك شيئًا مما يحتاجه السناس في دينهم ودنياهم إلا بينه، ومن ذلك آداب قضاء الحاجة؛ ليتميز الإنسان الذي كرمه الله عن الحيوان بما كرمه الله به، فديننا دين النظافة ودين الطهر؛ فهناك آداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة.

فإذا أراد المسلم دخول الخلاء \_ وهو المحل المعد لقضاء الحاجة \_ فإنه يستحب له أن يقول: «بسم الله، أعوذ بالله من الخُبُثِ والخبائث، "، ويقدم رجله اليسرى حال الدخول، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى، ويقول: «غضرانك، "، «الحمد لله الذي اذهب عني الأذى وعافاني، "، وذلك لأن اليمنى تستعمل فيما من شأنه التكريم والتجميل، واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى ونحوه.

وإذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء \_ أي: في غير محل معد لقضاء الحاجة \_ فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس، بحيث يكون في مكان خال (1)، ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك (٥)، ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال

<sup>(</sup>۱) رواه البخـاري (۱٤۲)، ومسلم (۳۷۰)، وأبو داود (٤، ٥)، والترمـذي (٥، ٦)، والنسائي (١٩)، وابن ماجة (۲۹۸). وحديث البسملة صححه الالباني في «الإرواء» (٥٠) بمجموع طرقه فراجعه.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في «الأدب» (٦٩٣)، وأبو داود (٣٠)، والترمذي (٧)، وابن ماجة (٣٠٠)، والنسائي «في «عمل اليوم والليلة» (٧٩)، وأحمد (٦/ ١٥٥)، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (٧).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجة (٣٠١) من حديث أنس رلحظ، وضعفه الالباني في «المشكاة» (٣٧٤)، و«الإرواء» (٥٣).

<sup>(</sup>٤) لما رواه أبوداود (٢)، وابن ماجة (٣٣٥) من حديث جابر رضي أنه عِيَنَا : «كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢).

<sup>(</sup>٥) لحديث عبد الله بن جعفر قال: "كـان رسول الله عَلِيَّكُ أحب ما استتر به هدف أو حائش نخل". رواه مسلم (٣٤٢)، وأبو داود (٢٥٤٩)، وابن ماجة (٣٤٠).

قضاء الحاجمة، بل ينحرف عنها؛ لأن النبي عَيْنِكُم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة<sup>(۱)</sup>، وعليه أن يتـحرز من رشاش البــول أن يصيب بدنه أو ثوبه، فيرتاد لبوله مكانًا رخوًا، حتى لا يتطاير عليه شيء منه.

ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه (٢)، وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس، أو في ظلهم، أو موارد مياههم، لنهي النبي عَايُطِكُم عن ذلك؛ لما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم (٢٠).

ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله \_ عزَّ وجلَّ \_ أو فيه قرآن، فإن خاف على ما معه فيه ذكر الله جاز له الدخول به ويغطيه.

ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة؛ فقلد ورد في الحديث أن الله يمقت على ذلك()، ويحرم عليه قراءة القرآن.

فإذا فرغ من قضاء الحاجة؛ فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء (°)، أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها، وإن جمع بينهما فهو أفضل، وإن اقتصر على أحدهما كفي.

<sup>(</sup>١) لحديث أبي أيوب في الفظ: وإذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، رواه البخاري (١٤٤)، ومسلم (٢٦٤)، وأبو داود (٩)، والترمذي (٨)، والنسائي (٢١).

<sup>(</sup>٢) لما رواه البخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧)، وأبو داود (٣١)، من حديث أبى قتادة مرفوعًا بلفظ: ﴿إِذَا بال احدكم فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، .

<sup>(</sup>٣) لما رواه مسلم (٢٦٩)، وأبــو داود (٢٥)، وأحمد (٢/ ٣٧٣) من حــديث أبي هريرة مرفــوعًا بلفظ: «اتقوا اللاعنين»، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم».

<sup>(</sup>٤) لما رواه أبو داود (١٥)، وابن ماجـة (٣٤٢)، وأحمد (٣/ ٣٦)، وابن حـزيمة (٧١) من حديث أبي سعيد الخدري وطف بلفظ: ولا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما؛ فإن الله عزَّ وجلَّ يمقت على ذلك، \_ الحديث، ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣).

<sup>(</sup>٥) لما رواه البخــاري (١٥٢)، ومســلم (٢٧١) من حديث أنــس تطشُّك قال: «كــان رســول الله عَالِيَّ اللهِ عَالِيَّ الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، فيستنجى بالماء».

والاستحمار يكون بالأحجار (۱) أو ما يقعوم مقامها من الورق الخشن والخرق ونحوها مما ينقي المخرج وينشفه، ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة، ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب - أي: روثها - لأن النبي عليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه؛ لئلا يبقى شيء من النجاسة على جسده، ولئلا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه.

قال بعض الفقهاء: إن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء، لابد أن يسبقه، فلو توضأ قبله؛ لم يصح وضوؤه؛ لحديث المقداد المتفق عليه: «يغسل دكره، ثم يتوضأ»

قال النووي: «والسُّنَّة أن يستنجي قبل الوضوء؛ ليخرج من الخلاف، ويأمن انتقاض طهره».

أيها المسلم: احرص على التنزه من البول؛ فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر؛ فعن أبي هريرة وطفي قال: قال رسول الله عليه المستنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه، (دواه الدارقطني) وقال الحافظ: «صحيح الإسناد، وله شواهد، وأصله في (الصحيحين)».

<sup>(</sup>١) لما رواه مسلم (٢٦٢) من حديث سلمان ولائه قال: "نهانا أن نستقبل القبلة بغائط وبول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجى أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار . . » الحديث.

<sup>(</sup>٢) لحديث ابن مسعود وفي في وفود الجن على رسول الله وفيه: وفيه: وفيه: وفله المستنجوا بهما - أي العظم والبعر - فإنهما طعام إخوانكم من الجن ... - الحديث رواه مسلم (٤٥٠)، وأبو داود (٣٩)، والنسائي في «الكبرى» (٣٨)، والدارقطني (٥٦/١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٧٩) ومسلم (٣٠٣)، وأبو داود (٢٠٧)، والنسائي (١٥٦)، وابن ماجة (٥٠٥) من حديث المقداد بن الأسود فوليجي.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمــد (٣٢٦/٢)، وابن ماجــة (٤٣٨)، والحاكم (١٨٣/١)، والدارقطنــي (١٢٨/١)، وقال: صحيح. والحديث صححه الألباني في «الإرواء» (٢٨٠) لكثرة طرقه وشواهده؛ فليراجع.

أيها المسلم: إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة، ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها.

روى الإمام أحمد ـ رحمـه الله ـ عن رجل من أصحاب النبي عَالِيْكِيْم أن رسول الله وَاللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنا عَلَيْنا اللَّهِ عَلَيْنا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَالْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَالَّا عَلَيْنَا عَلَّا عَلَّا عَلَال القرآن، إن أقوامًا منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا؛ فليحسن

وقد أثنى الله على أهل مسجد قباء بقوله: ﴿ فِيه رِجَالٌ يُحبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحبُّ الْمُطَّهَرِينَ ﴾ (سورة التوبة:١٠٨) ولما سئلوا عن صفة هذا التطهر؛ قالوا: ﴿إِنَا نَتَبِعُ الحجارة (۲) (رواه البزار) .

وهنا أمـر يجب التنبـيـه عليـه، وهو أن بعض العـوام يظن أن الاسـتنجـاء من الوضوء، فإذا أراد أن يتوضأ، بدأ بالاستنجاء، ولو كـان قد استنجى سابقًا بعد قضاء الحاجـة، وهذا خطأ؛ لأن الاستنجاء ليـس من الوضوء، وإنما هو من شروطه؛ كـما سبق ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجة، ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه ـ وهو قضاء الحاجة وتلوث المخرج بالنجاسة ـ.

أيها المسلم: هذا ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة، أتى بأحسن الآداب وأكرم الأخلاق، استـوعب كل ما يحتـاجه المسلم، وكل ما يصلحه، ولم يـغفل شيئًـا فيه مصلحة لنا، فلله الحمد والمنة، ونسأله الثبات على هذا الدين، والتبصر في أحكامه، والعمل بشرائعه، مع الإخلاص لله في ذلك، حتى يكون عملنا صحيحًا مقبولًا.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣/ ٤٧١) عن شبيب أبي روح، مرسلاً.

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (٤٤)، والترمــذي (٣١٠٠)، وابن ماجة (٣٥٧) من حــديث أبي هريرة أيلظي. وصحــحه . الألباني في «صحيح أبى داود» (٣٤) دون ذكر الحجارة.

# باب في السواك وخصال الفطرة

روت أم المؤمنين عائشة وَلِمُشْيَا: أن النبي عَالِيَّا اللهِ عَالِيَّا اللهِ عَالَمَةُ لَلْمُوا اللهِ مَا لَمُ مُوضَاةٌ لِلْرَبُ، ((واه احمد وغيره)()

وثبت في (الصحيحين) عن أبي هريرة ولي قال: قال رسول الله عَلَيْكُم: ﴿خَمُسٌ مِنَ الفَطُرُةِ: الاستُحَدادُ، والخبَّانُ، وقَصَّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الإبط وَتَقْليمُ الأظاهر، (٢).

وفي (الصحيحين) أيضًا عن ابن عمر ولطي مرفوعًا: «أحضوا الشوارب وأعضوا اللحد» .

من هذه الأحاديث وما جاء بمعناها أخذ الفقهاء الأحكام التالية:

☑ مشروعية السواك، وهو استعمال عود أو نحوه في الأسنان واللثة، ليذهب ما علق بهما من صفرة ورائحة.

وقد ورد أنه من سُنن المرسلين؛ فأول من استاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد بيَّن الرسول عليه أنه مطهرة للفم؛ أي: منظف له مما يستكره، وأنه مرضاة للرب؛ أي: يرضي الرب تبارك وتعالى، وقد ورد في بيانه والحث عليه أكثر من مئة حديث، مما يدل على أنه سُنَّة مؤكدة، حث الشارع عليه، ورغب

<sup>(</sup>١) رواه البخاري تعليقًا (فتح ـ ٤/١٨٧)، والنسائي (٥)، وأحمد (٦٧/٦)، وصبححه الألباني في «المشكاة» (٣٨١)، وقصحيح الجامع» (٣٦٩٥) من حديث عائشة وللنجها.

<sup>(</sup>۲) رواه البـخــاري (٥٨٨٩)، ومـــــــلم (٢٥٧)، والنســائي (١٠)، وأبــو داود (٤١٩٨)، والتــرمــذي (٢٧٥٦)، وابن ماجة (٢٩٢)، وأحمد (٧٠٩٢) من حديث أبى هريرة ولمشخ

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٨٩٣)، ومسلم (٢٥٩)، وأبو داود (٤١٩٩)، والترمذي (٢٧٦٣)، والنسائي (١٥)، وأحمد (٤٦٤٠)، من حديث ابن عمر بناشيم.

فيه، وله فوائد عظيمة، من أعظمها وأجمعها ما أشار إليه في هذا الحديث: أنه مطهرة للفم مرضاة للرب.

ويكون التسوك بعود لين من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرهما مما لا يتفتت ولا يجرح الفم.

ويسن السواك في جميع الأوقات، حتى للصائم في جميع اليوم - على الصحيح - ويتأكد في أوقات مخصوصة، فيتأكد عند الوضوء؛ لقوله على المولا الشقع عَلَى أمّتي؛ لأمرَتُهُم بالسّواك عند كُلُ وضوء، (١) فالحديث يدل على تأكد استحباب السواك عند الوضوء، ويكون ذلك حال المضمضة، لأن ذلك أبلغ في الإنقاء وتنظيف الفم، ويتأكد السواك أيضًا عند الصلاة فرضًا أو نفلاً؛ لأننا مأمورون عند التقرب إلى الله أن نكون في حال كمال ونظافة؛ إظهارًا لشرف العبادة، ويتأكد السواك أيضًا عند الانتباه من نوم الليل أو نوم النهار؛ لأنه على النوم تتغير معه رائحة الفم؛ لتصاعد بالسواك، "، والشوص: الدلك، وذلك لأن النوم تتغير معه رائحة الفم؛ لتصاعد أبخرة المعدة، والسواك في هذه الحالة ينظف الفم من آثارها، ويتأكد السواك أيضًا عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره، ويتأكد أيضًا عند قراءة القرآن؛ لتنظيف الفم وتطييبه تغير رائحة الفم بأكل أو غيره، ويتأكد أيضًا عند قراءة القرآن؛ لتنظيف الفم وتطييبه لتلاوة كلام الله عز وجلً.

وصفة التسوك أن يمر المسواك على لئته وأسنانه؛ فيستدئ من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، ويمسك المسواك بيده اليسرى.

ومن المزايا التي جاء بها ديننا الحنيف خصال الفطرة التي مر ذكرها في الحديث، وسميت خصال الفطرة؛ لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله عليها العباد،

<sup>(</sup>١) رواه البخـاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢)، وأبو داود (٤٦)، والتــرمذي (٢٢)، وابن مــاجة (٢٨٧)، وأحمد (٣٧)، من حديث أبي هريرة تُوكِّت

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٤٥)، ومسلم (٢٥٢)، وأبو داود (٥٥)، والنسائي (٢)، وابن ماجة (٢٨٦).

وحثهم عليها، واستحبها لهم ؛ ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها، وليكونوا على أجمل هيئة وأحسن خلقة، وهـي السُّنَّة القديمة التي اختارهــا الأنبياء واتفقت عليــها الشرائع، وهذه الخصال هي:

١- الاستحداد: وهو حلق العانة، وهي الشعر النابت حول الفرج، سمى استحدادًا؛ لاستعمال الحديدة فسيه، وهي الموس، وفي إزالته تجميل ونظافة؛ فيزيله بما شاء من حلق أو غيره.

٢. الختان: وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، ويكون زمن الصغر؛ لأنه أسرع بُرًّا، ولينشأ الصغيـر على أكمل الأحوال. ومن الحكمة في الحتان تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القلفة وغير ذلك من الفوائد.

٣. قص الشارب وإحفاؤه: وهو المالغة في قصه؛ لما في ذلك من التجميل والنظافة ومخالفة الكفار.

وقد وردت الأحاديث في الحث على قبصه وإحفائه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها؛ لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة، وقد عكس كثير من الناس الأمر؛ فصاروا يوفرون شواربهم ويحلَّقون لحاهم أو يقصونها أو يحاصرونها في نطاق ضيق، إمعانًا في المخالفة للهدي النسوي، وتقليدًا لأعداء الله ورسوله، ونزولاً عن سمات الرجولة والشهامة إلى سمات النساء والسفلة، حتى صدق عليهم قول الشاعر: يُقُضَى على المُرْءِ في أيَّام مِحْنَتِهِ 🕒 🕬 حتَّى يَرَى حَسَنًا ما لْيُسْ بِالحَسَنِ

وقول الآخر:

ولا عَسجَبَ أَنَّ النَّساءَ تَرَجَّلُتْ اللهِ ولكِنَّ تأنيثَ الرُّجالِ عَجيبُ

٤. ومن خصال الفطرة. تقليم الأظافر.: وهو قطعها بحيث لا تترك تطول؛ لما في ذلك من التجميل وإزالة الوسخ المتراكم تحـتها، والبعد عن مشابهة السباع الـبهيمية، وقد خالف هذه الفطرة النبوية طوائف من الشباب المتخنفس والنساء الهمجيات، فصاروا يطيلون أظافرهم؛ مخالفة للهدي النبوي، وإمعانًا في التقليد الأعمى.

٥. ومن خصال الفطرة. نتف الإبط .: أوالة الشعر النابت في الإبط - فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غير ذلك؛ لما في إزالة هذا الشعر من النظافة وقطع الرائحة الكريهة التي تتضاعف مع وجود هذا الشعر(''.

أيها المسلم: هكذا جاء ديننا بتشريع هذه الخصال؛ لما فيها من التجمل والتنظف والتطهر؛ ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل مظهر؛ مخالفًا بذلك هدي المشركين، ولما في بعضها من تمييز بين الرجال والنساء؛ ليبقى لكل منهما شخصيته المناسبة لوظيفته في الحياة، لكن أبي كثير من المخدوعين الذين يظلمون أنفسهم، فأبوا إلا مخـالفة الرســول عَلَيْكِيْم واستــيراد التــقاليــد التي لا تتناسب مع ديننا وشــخصيــتنا الإسلامية، واتخذوا من سفلة العرب أو الشرق قدوة لهم في شخصيتهم؛ فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، بل استبدلوا الخبيث بالطيب، والكمال بالنقص، فجنوا على أنفسهم وعلى مجتمعهم، وجاؤوا بسُنَّة سيئة، باؤوا بإثمها وإثم من عمل بها تبعًا لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم وفق المسلمين لإصلاح أعمالهم وأقوالهم، وارزقهم الإخلاص لوجهك الكريم، والتمسك بسُنَّة نيك عَلَيْكُمْ .

<sup>(</sup>١) ويستحب أن لا يترك أظفاره أو شعر الشارب والإبط والعانة أكثر من أربعين يومًا؛ لما رواه مسلم (٢٥٨) من حديث أنس نطِّت قال: «وقت لنا رســول الله عَلَيْكُم في قص الشارب وتقليم الأظفــار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة».

## باب في أحكام الوضوء

يقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ (سورة المائدة: ٢)، فهذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة، وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء، وحددت مواقع الوضوء منها، ثم بين النبي عَيَّاتُهُم صفة الوضوء بقوله وبفعله بيانًا كافيًا.

اعلم أيها المسلم أن للوضوء شروطًا وفروضًا وسُننًا؛ فالشروط والفروض لابد منها حسب الإمكان؛ ليكون الوضوء صحيحًا، وأما السُّنن؛ فهي مكملات الوضوء، وفيها زيادة أجر، وتركها لا يمنع صحة الوضوء.

#### فالشروط هي:

☑ الإسلام والعقل، والتمييز، والنية، فلا يصح الوضوء من كافر، ولا من مجنون، ولا من صغير لا يميزه، ولا ممن لم ينو الوضوء، بأن نوى تبردًا، أو غسل أعضاءه ليزيل عنها نجاسة أو وسخًا.

☑ ويشترط للوضوء أيضًا أن يكون الماء طهورًا كما سبق، فإن كان نجسًا لم يجزئه، ويشترط للوضوء أيضًا أن يكون الماء مباحًا، فإن كان مغصوبًا أو تحصل عليه بغير طريق شرعي لم يصح الوضوء به.

☑ وكذلك يشترط للوضوء أن يسبقه استنجاء أو استجمار على ما سبق تفصيله.

☑ ويشترط للوضوء أيضًا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد؛ فلابد للمتوضئ أن يزيل ما على أعضاء الوضوء من طين أو عجين أو شمع أو وسخ متراكم أو أصباغ سميكة، ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل.

# وأما فروض الوضوء ـ وهي أعضاؤه ـ فهي ستة:

أحدها . غسل الوجه بكامله: ومنه المضمضة والاستنشاق، فمن غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما لم يصح وضوءه، لأن الفم والأنف من الوجه، والله تعالى يقول: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ ؛ فأمر بغسل الوجه كله، فمن ترك شيئًا منه لم يكن ممتثلاً أمر الله تعالى، والنبي عَلَيْكُمْ تمضمض واستنشق.

الثاني ـ غسل اليدين مع المرفقين: لقوله تعالى: ﴿ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ ؛ أي: مع المرافق، لأن النبي عَالِيْكُم أدار الماء على مرفقيه، وفي حديث آخر: «غسل يديه حتى أشرع في العضد» (١١) ، مما يدل على دخول المرفقين في المغسول.

والثالث. مسح الرأس كله: ومنه الأذنان؛ لقوله تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسَكُمْ ﴾؛ وقال طائب : «ا**لأذنان من الراس**، (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما) <sup>(٢)</sup>؛ فلا يجزئ مسح بعض الرأس .

والرابع . غسل الرجلين مع الكعبين: لقوله تعالى: ﴿ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ ؛ (إلى) بمعنى (مع)، وذلك للأحـاديث الواردة في صـفة الوضـوء؛ فـإنها تدل على دخـول الكعبين في المغسول.

والخامس - الترتيب: بأن يغسل الوجه أولاً، ثم اليدين، ثم يسح الرأس، ثم يغسل رجليه، لـقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينِ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ (سورة المائدة: ٦)، والنبي عَيْطِيْنِ رتب الوضوء على هذه الكيفية، وقال: رهذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، (دواه أبو (۳) داود وغیره) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٤٦)، وأحمد (٢/ ٤٠٠)، من حديث أبي هريرة وَلَّكُ .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١٣٤)، والترمذي (٣٧)، وابن ماجة (٣٤٤)، وأحــمد (٢٥٨/٥)، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي» (٣٤) من حديث أبي أمامة فيا عني .

<sup>(</sup>٣) رُواه الدارقطني (١/ ٨٠)، والبيهقي (١/ ٥٦)، وقــال الألباني في «الإرواء» (٨٥): «لا أعلم له أصلاً بذكر الترتيب» اه.

السادس الموالاة: وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة متواليًا، بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله، بل يتابع غسل الأعضاء الواحد تلو الآخر حسب الإمكان.

هذه فروض الوضوء التي لابد منها فيه على وفق ما ذكره الله في كتابه.

وقد اختلف العلماء في حكم التسمية في ابتداء الوضوء؛ هل هي واجبة أو سُنَّة؟ فهي عند الجميع مشروعة، ولا ينبغي تركها(۱)، وصفتها أن يقول: بسم الله؛ وإن زاد: الرحمن الرحيم؛ فلا بأس.

والحكمة \_ والله أعلم \_ في اختصاص هذه الأعضاء الأربعة بالوضوء لأنها أسرع ما يتحرك من البدن لاكتساب الذنوب، فكان في تطهير ظاهرها تنبيه على تطهير باطنها، وقد أخبر النبي علينه أن المسلم كلما غسل عضوًا منها؛ حط عنه كل خطيئة أصابها بذلك العضو، وأنها تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء".

ثم أرشد عَلِيَظِيمُ بعد غـسل هذه الأعضاء إلى تجديد الإيمان بالشـهادتين؛ إشارة إلى الجمع بين الطهارتين الحسية والمعنوية (٢).

فالحسية تكون بالماء على الصفة التي بينها الله في كتابه من غسل هذه الأعضاء، والمعنوية تكون بالشهادتين اللتين تطهران من الشرك. وقد قال الله تعالى في آخر آية الوضوء: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (سورة المائدة: ٢).

وهكذا \_ أيها المسلم \_ شرع الله لك الوضوء؛ ليطهرك به من خطاياك، وليتم به نعمته علك.

<sup>(</sup>۱) لحديث أبي هريرة وَالله مرفوعًا بلفظ: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». رواه أبو داود (۱۰۱)، وابن ماجة (٣٣٩)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٧٩٩٠).

<sup>(</sup>٢) جَزَّء من حديث رواه مسلم (٢٤٤)، والترمذي (٢)، وأحمد (٣٠٣/٣) من حديث أبي هريرة رُطُّكُ .

<sup>(</sup>٣) لحديث عـمر ولحظ مرفوعاً بلفظ: ممن توضا فاحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم (٢٣٤)، وأبن ماجة (٤٠٠)، وأحمد (٤٥/٤).

وتأمل افتـتاح آية الوضوء بـهذا النداء الكريم ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ ؛ فقــد وجه سبحانه الخطاب إلى من يتصف بالإيمان؛ لأنه هو الذي يصغي لأوامر الله وينتفع بها، ولهذا قال النبي علين الله على الوضوء إلا مؤمن، . .

وما زاد عما ذكر في صفة الوضوء؛ فهو مستحب: مَنْ فعله؛ فله زيادة أجر، ومن تركه فلا حرج عليه، ومن ثمَّ سمى الفقهاء تلك الأفعال سُنن الوضوء؛ أي: مستحباته. فسُنن الوضوء هي:

أولاً - السواك، وتقدم بيان فضيلته وكيفيته، ومحله عند المضمضة؛ ليحصل به تنظيف الفم لاستقبال العبادة والتهيؤ لتلاوة القرآن ومناجاة الله عزَّ وجلَّ.

ثانيًا - غسل الكفين ثلاثًا في أول الوضوء قبل غسل الوجه؛ لورود الأحاديث به، ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء؛ ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء.

ثالثًا ـ البداءة بالمضمضـة والاستنشاق قبل غسل الوجه؛ لورود الـبداءة بهما في الأحاديث، ويبالغ فيها إن كان غير صائم، ومعنى المبالغة في المضمضة: إدارة الماء في جميع فمه، وفي الاستنشاق: جذب الماء إلى أقصى أنفه.

رابعًا - ومن سنن الوضوء تخليل اللحمية الكثيفة بالماء حمتى يبلغ داخلها وتخليل أصابع اليدين والرجلين.

خامسًا ـ التيامن، وهو البدء باليمني من اليدين والرجلين قبل اليسري.

سادسًا ـ الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين.

هذه شروط الوضوء وفروضه وسننه، يجدر بك أن تتعلمها وتحرص على تطبيقها في كل وضوء، ليكون وضوؤك مستكملاً للصفة المشروعة، لتحوز على الثواب.

ونسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح.

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجـة (٢٧٧)، وأحـمد (٥/ ٢٧٦، ٢٨٢)، والدارمي (٦٥٥)، وصـحـحـه الألبـاني في «الإرواء» (٤١٢)، و«صحيح ابن ماجه» (٢٢٤) من حديث ثوبان رَطْخُكُ.

### بابية بيان صفة الوضوء

بعد أن عرفت شرائط الوضوء وفرائضه وسُننه على ما سبق بيانه، كأنك تطلعت إلى بيان صفة الوضوء الستي تطبق فيها تلك الأحكام، وهي صفة الوضوء الكامل المشتمل على الفروض والسُّنن مستوحاة من نصوص الشرع؛ لتعمل على تطبيقها إن شاء الله.

#### فصفة الوضوء:

- ☑ أن ينوي الوضوء لما يشرع له الوضوء من صلاة ونحوها.
  - ☑ ثم يقول: بسم الله.
  - ☑ ثم يغسل كفيه ثلاث مرات.
- 🗹 ثم يتمضمض ثلاث مرات، ويستنشق ثلاث مرات، وينثر الماء من أنفه بيساره.
- ☑ ويغسل وجهه ثلاث مرات، وحد الوجه طولاً من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن، واللحيان عظمان في أسفل الوجه: أحدهما من جهة اليمين، والثاني: من جهة اليسار، والذقن مجمعهما، وشعر اللحية من الوجه؛ في حب غسله، ولو طال، فإن كانت اللحية خفيفة الشعر وجب غسل باطنها وظاهرها، وإن كانت كثيفة (أي: ساترة للجلد)؛ وجب غسل ظاهرها، ويستحب تخليل باطنها معه كما تقدم.

☑ ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاث مرات، وحد اليد هنا: من رؤوس الأصابع إلى الأظافر إلى أول العضد، ولابد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل من عجين وطين وصبغ كثيف على الأظافر حتى يتبلغ بماء الوضوء.

☑ ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه، وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه، ويمرهما إلى

قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه، ويمسح ظاهرهما بإبهاميه.

☑ ثم يغسل رجليه ثلاث مرات مع الكعبين، والكعبان: همــا العظمان الناتئان في أسفل الساق.

ومن كان مقطوع اليد أو الرجل؛ فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل، فإن قطع من مفصل المرفق؛ غسل رأس العضد، وإن قطع من الكعب؛ غسل طرف الساق؛ لقوله تعلى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (سورة التغابن:١٦)، وقوله عَالِيْ إِذَا أَمْرِتُكُمْ بِأَمْرٍ؛ فأتوا منه ما استطعتم "(١)، فإذا غسل بقية المفروض؛ فقد أتى بما استطاع.

ثم بعد الفراغ من الوضوء على الصفة التي ذكرنا، يرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد عن النبي عَيْمُ الله من الأدعية في هذه الحالة، ومن ذلك: «أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين» ، «سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، <sup>(٣)</sup>.

والمناسبة في الإتيان بهذا الذكر والدعاء بعد الوضوء: أنه لما كان الوضوء طهارة للظاهر؛ ناسب ذكر طهارة الباطن؛ بالتوحيد والتوبة، وهما أعظم المطهرات، فإذا اجتمع له الطهوران ـ طهور الظاهر بالوضوء، وطهور الباطن بالتوحيد والتوبة ـ صلح للدخول على الله، والوقوف بين يديه، ومناجاته.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٣٣٧)، والنسائي (٥/ ١١٠)، وابن صاجة (٢)، وأحسمد (٣١٣/٢) من حــديث أبي هريرة رطينين .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه من حديث عمر رلط 🕾 .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (٨٩٨)، وأبو داود (٧٧٥)، والترمـذي (٢٤٢)، وابن مـاجة (٨٠٧) من حــديث أبي سعيد وطلخته، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (٢٠١).

باب صفة الوضوء

ولا بأس أن ينشف المتوضئ أعضاءه من ماء الوضوء بمسحه بخرقة ونحوها.

ثم اعلم أيها المسلم: أنه يجب إسباغ الوضوء، وهو إتمامه باستكمال الأعضاء وتعميم كل عضو بالماء، ولا يترك منه شيئًا لم يصب الماء، فقد رأى النبي عَلَيْكُمْ رجلاً ترك موضع ظفر على قدمه؛ فقال له: «ارجع؛ فأحسن وُضُوءَكَ»

وعن بعض أزواج النبي عَلِيَكُ ؛ أنه رأى رجـلاً يصلى وفي بعض قــدمه لمعــة قدر الدرهم لم يصبها الماء؛ فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة؛ وقال عَلَيْكُمْ : «وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ، '')، وذلك لأنه قد يحصل التساهل في تعاهدهما فلا يصل إليهما الماء، أو تبقي فيها بقية لا يعمها الماء؛ فيعذبان بالنار بسبب ذلك.

وقال عَلَيْكُمْ في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: «إنَّهُ لا تَتمُّ صَلادً احَ كم حتَّى يُسبِغ الوضوء كَمَا أمَرهُ الله؛ فيغسل وجْهَهُ ويَديْهِ إلى المِوْفَقين، ثُمَّ يَمسح براسِهِ وَرِجْلَيهِ إلى (۳) الكعبين، ·

ثم اعلم أيها المسلم أنه ليس معنى إسباغ الوضوء كثرة صب الماء، بل معناه تعميم العضـو بجريان الماء عليه كله، وأما كثرة صب الماء؛ فـهذا إسراف منهي عنه، بل قد يكثر صب الماء ولا يتطهر الطهارة الواجبة، وإذا حـصل إسباغ الوضوء مع تقليل الماء؛ فهذا هو المشروع، فقد ثبت في (الصحيحين) أنه عَلَيْكُم: ﴿ حَانَ يَتُوضًا بِاللَّهُ ويَغْتُسِلُ بالصَّاعِ إلى خُمسةِ امدادٍ»

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود (١٧٣)، وأحمد (٣/ ١٤٦) من حديث أنس. ورواه مسلم (٢٤٣) من حديث عمر بن

<sup>(</sup>٢) رواه البخـاري (٦٠)، ومسلم (٢٤١)، وأبو داود (٩٧)، والنساتي (١١٠)، وأبن مـاجة (٤٥٠) من حديث عبد الله بن عمرو ظُيْمَيْنَا .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٨٥٧)، والتــرمــذي (٣٠٢)، والنســـائي (١١٣٥)، وابن مــاجــة (٤٦٠)، والدارمي (١٣٢٩)، من حديث رفاعة بن رافع ريضي ، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٢٤٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٠١)، ومسلم (٣٢٥)، والترمذي (٥٦)، والنسائي (١/ ١٨٠)، وابن ماجة (٢٦٧)، وأحمد (١٢١/٦) من حديث أنس رَطْقُنْهِ .

ونهي عَايِّكِ إِلَيْهِ عَنِ الإسراف في الماء؛ فقد مر عَايِّكِ بسعد وهو يتوضأ؛ فقال: «ما هذَا السَّرَفُ؟،، فقال: أفى الوضوء إسراف؟١، فقال: «نَعَمْ ولو كُنتَ عَلَى نَهَر جَارِ» (رواه أحمد وابن ماجه)(، وله شواهد، والسرف ضد القصد.

وأخبر عَالِيَكُ أنه يكون في أمته مسن يتعدى في الطهور، وقال: «إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا ﴿ يُقَالُ لَهُ الْوَلْهَانُ؛ فَاتَّقُوا وَسُوَاسَ الْمَاءِ ﴿ ٢٠ .

والسرف في صب الماء ـ مع أنه يضيع الماء من غير فائدة ـ يوقع في مفاسد أخرى:

منها: أنه قد يعتمد على كثرة الماء؛ فبلا يتعاهد وصول الماء إلى أعضائه؛ فربما تبقى بقية لم يصلها الماء، ولا يدري عنها، فيبقى وضوؤه ناقصًا فيصلى بغير طهارة.

ومنها: الخوف عليه من الغلو في العبادة؛ فإن الوضوء عبادة، والعبادة إذا دخلها الغلو فسدت.

ومنها: أنه قد يحدث له الوسواس في الطهارة بسبب الإسراف في صب الماء.

والخير كله في الاقتداء بالرسول عَيْنِا ﴿ ) وشر الأمور محدثاتها، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

فعليك أيها المسلم بالحرص على أن يكون وضوؤك وجميع عباداتك على الوجه المشروع؛ من غيـر إفـراط ولا تفريط، فـكلا طرفى الأمور ذمـيم، وخـير الأمـور أوسطها، والمتساهل في العبادة يستقصها، والغالي فيها يزيد عليها ما ليس منها، والمستن بسُنَّة الرسول عليَّاكِيم هو الذي يوفيها حقها.

اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسًا علينا فنضل.

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة (٤٢٥)، وأحمد (٢/ ٢٢١)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٤٠) من حديث سعد للحظُّث .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجة (٤٢١)، من حديث أبي بن كعب ريخت . وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجة" (٩٤).

# بابيّ أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل

إن ديننا دين يسر لا دين مشقة وحرج، يضع لكل حالة ما يناسبها من الأحكام مما به تتحقق المصلحة وتنتفي المشقة، ومن ذلك ما شرعه الله في حالة الوضوء، إذا كان على شيء من أعضاء المتوضئ حائل يشق نزعه ويحتاج إلى بقائه: إما لوقاية الرجلين كالخفين ونحوهما، أو لوقاية الرأس كالعمامة، وإما لوقاية جرح ونحوه كالجبيرة ونحوها؛ فإن الشارع رخص للمتوضئ أن يمسح على هذه الحوائل، ويكفي بذلك عن نزعها وغسل ما تحتها؛ تخفيفًا منه \_ سبحانه وتعالى \_ على عباده، ودفعًا للحرج عنهم.

☑ فأما مسح الخفين أو ما يقوم مقامها من الجوربين والاكتفاء به عن غسل الرجلين؛ فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه عليك في الحضر والسفر، وأمره بذلك وترخيصه فيه.

قال الحسن: «حدثني سبعون من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ أنه مسح على الخفين». وقال النووي: «روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة».

وقال الإمام أحمد: «ليس في نفسي من المسح شيء، فيه أربعون حديثًا عن النبي عاليك الله الله الله عاليك الله الله ال

وقال ابن المبارك وغيره: «ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف، هو جائز».

ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه، واتفق عليه أهل السُّنَّة والجماعة؛ بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازه.

وحكم المسح على الخفين: أنه رخصة، فعلمُهُ أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين؛ أخذًا برخصة الله عزَّ وجلَّ، واقتداء بالنبي عَلَيْكُمْ ومخالفة للمبتدعة، والمسح

يرفع الحدث عما تحت الممسوح، وقد كان النبي عَلَيْكُم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخفين مسح على الخفين، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين؛ فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه.

ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة، وبالنسبة لمسافر سفرًا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها؛ لما رواه مسلم أن النبي عَلَيْكُ ا قال: «للمُسافِرِ ثَلاثَة أيَّام بلياليهنَّ، وللمُقيِم يوم وليلة، (١١).

وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعــد اللبس؛ لأن الحدث هو الموجب للوضوء، ولأن جواز المسح يستدئ من الحدث، فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح، ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث.

# شروط المسح على الخفين ونحوهما:

١ ـ يشترط للمـسح على الخفين وما يقوم مـقامهما من الجـوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث؛ لما في (الصحيحين) وغيرهما؛ أن النبي عَلَيْكُمْ قال لمن أراد نزع خفيه وهو يتوضأ: «دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين» ، وحديث: «أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، (٢)، وهذا واضح الدلالة على الستراط الطهارة عند اللبس للخفين، فلو كان حال لبسهما محدثًا؛ لم يجز المسح عليهما.

٢ ـ ويشترط أن يكون الخف ونحوه مباحًا، فإن كان مغصوبًا أو حريرًا بالنسبة للرجل لم يجز المسح عليه؛ لأن المحرم لا تستباح به الرخصة.

٣ ـ ويشــترط أن يكون الخف ونحــوه ساترًا للــرجل، فلا يمسح عليــه إذا لم يكن ضافيًا مغطيًا لما يجب غسله؛ بأن كان نازلاً عن الكعب أو كان ضافيًا لكنه لا يستر الرجل؛ لصفائه أو خفته، كجورب غير صفيق؛ فلا يمسح على ذلك كله لعدم ستره.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٧٦)، والنسائي (١٢٨)، وابن ماجة (٥٥٢)، وأحمد (٧٤٨)، والدارمي (٧١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٠٦)، ومسلم (٢٧٤)، وأبو داود (١٥١)، وأحمد (١/٢٥١).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٩٦)، والنسائي (٨٣/١)، وابن ماجة (٤٧٨)، وحسنه الالباني في «صحيح الترمذي» (٨٤).

☑ ويمسح على ما يقوم مـقام الخفين؛ فيجوز المسح على الجـورب الصفيق الذي يستر السرجل من صوف أو غيره؛ لأن النبي عَلَيْكُمْ مسمح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي(١)، ويستمر المسح عليه إلى تمام المدة، دون ما يلبس فوقم من خف أو نعل ونحوه، ولا تأثيـر لتكرار خلعه ولبـسه إذا كـان قد بدأ المسح على الجورب.

#### ويجوز المسح على العمامة بشرطين:

أحدهما - أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه من الرأس.

الشرط الثاني - أن تكون العمامة محنكة وهي التمي يدار منها تحت الحنك دور فأكثر، أو تكون ذات ذؤابة، وهي التي يرخى طرفها من الخلف؛ فقد ثبت عن النبي عَلِيْكُ اللَّهُ عَلَى العمامة بأحاديث أخرجها غير واحد من الأئمة"، وقال عمر: «من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله، .

وإنما يجوز المسح على الخـفين والعمامـة في الطهارة من الحدث الأصغـر، وأما الحدث الأكبر؛ فلا يمسح على شيء من ذلك فيه، بل يجب غسل ما تحتهما.

☑ ويمسح على الجسيرة، وهي أعـواد ونحوها تربط على الكسـر، ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح، وكذلك يمسح على اللصوق التي تجعل على القروح، كل هذه الأشياء يمسح عليها؛ بشرط أن تكون على قدر الحاجة؛ بحيث تكون على الكسر أو الجـرح وما قرب منه مما لابد من وضعهـا عليه لتؤدى مهمـتها، فإن تجاوزت قدر الحاجة؛ لزمه نزع ما زاد عن الحاجة.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٥٩)، والتسرمذي (٩٩)، وابسن ماجمة (٥٥٩)، وصحمحمه الألبانسي في الصحبيح الترمذي» (٨٦) من حديث المغيرة ولطُّفُّك .

<sup>(</sup>٢) منها ما رواه البخاري (٢٠٤)، وابن ماجة (٥٦٢)، وأحمد (٢٤٤/٤) من حديث عمرو بن أمية رَطْكُ، قال: «رأيت رسول الله عَيْمِاكِيْم بمسح على عمامته وخفيه».

ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر، وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها إلى نزعها أو برء ما تحتها؛ لأن مسحها لأجل الضرورة إليها، فيتقدر بقدر الضرورة.

والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رطائه؛ قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلاً منا حجر، فـشجه في رأسه، ثم احتلـم، فسأل أصحابه: هل تجـدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل، فمات، فلما قدمنا على رسول الله عالي الحرب بذلك، فقال: «قتلوه قتلهم الله، إلا سألوا إذا لم يعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن السكن) . .

### محل المسح من هذه الحوائل:

يمسح ظاهر الخف والجورب<sup>(۱)</sup>، ويمسح أكثر العمــامة، ويختص ذلك بدوائرها، ويمسح على جميع الجبيرة.

وصفة المسح عــلى الخفين أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصــابع رجليه ثم يمرهما على ساقه، يمسح الرجل اليمني باليد اليمني، والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح، ولا يكرر المسح.

وفقنا الله جميعًا للعلم النافع والعمل الصالح.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٣٦)، وابن ماجة (٧٥٢)، وأحمد (١/ ٣٣٠)، والدارقطني (١/ ١٩٠)، من حديث جابر وابن عباس ظِّنْكُ، وضعفه الألباني في « الإرواء» (١٠٥).

<sup>(</sup>٢) لحمديث المغيرة رُوَّتُك مرفوعًا بَلفظ: "رأيت رسول الله عَيَّالِيَّةُ بمسح على ظهـور الحـفين» رواه احمــد (٤/ ٢٥٤)، وأبو داود (١٦١)، والترمذي (٩٨)، وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي» (٨٥).

### باب ي بيان نواقض الوضوء

عرفت مما سبق كيف يتم الوضوء بشروطه وفروضه وسنته كما بينه النبي عَلَيْكُمْ ، فكنت بحاجة إلى معرفة ما يفسد هذا الوضوء وينقضه؛ لئلا تستمر على وضوء قد بطل مفعوله؛ فتؤدي به عبادة لا تصح منك.

فاعلم أيها المسلم: أن للوضوء مفسدات لا يبقى مع واحد منها له تأثير، فيحتاج إلى استئناف من جديد عند إرادته مزاولة عمل من الأعمال التي يشرع لها الوضوء، وهذه المفسدات تسمى نواقض وتسمى مبطلات، والمعنى واحد، وهذه المفسدات أو النواقض أو المبطلات أمور عينها الشارع، وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها \_ كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين \_ وإما أسباب للأحداث؛ بحيث إذا وقعت تكون مظنة لحصول الأحداث؛ كزوال العقل، أو تغطيته بالنوم والإغماء والجنون؛ فإن زائل العقل لا يحصل منه، فأقيمت المظنة مقام الحدث. . .

### وإليك بيان ذلك بالتفصيل:

١ - الخارج من سبيل؛ أي: من مخرج البول والغائط، والخارج من السبيل إما
 أن يكون بولاً أو منيًا أو مذيًا أو دم استحاضة أو غائطًا أو ريحًا.

فإن كان الخارج بولاً أو غائطًا، فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع، قال تعالى في موجبات الوضوء: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مّنكُم مَنَ الْغَائط ﴾ (سورة النساء:٤٣).

وإن كان منيًا أو مذيًا؛ فهو ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره.

وكذا ينقض خروج دم الاستحاضة، وهو دم فاسد، لا دم حيض؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي عَيُّكُ إِنَّ ، فتوضئي وصلى، فإنما هو دم عرقي، (رواه أبو داود والدارقطني، وقال: إسناده كلهم ثقات) .

وكذا ينقض الوضوء خبروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة وبالإجماع، قال عَلِينَ الله علاة احدكم إذا احدث حتى يتوضاً ، ، وقال عَلِينِ : فيمن شك هل خرج منه ريح أم لا: «فَلاَ يَنْصَرِفْ حتَّى يَسْمِعَ صَوْتًا أو يَجدَ ريحًا» · ·

وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف؛ فموضع خلاف بين أهل العلم؛ هل ينقض الوضوء أم لا ينقبضه؟ على قبولين، والراجح أنه لا ينقض، لكن لو توضأ خروجًا من الخلاف لكان أحسن.

٢ ـ من النواقض زوال العـقل أو تغطيتـه، وزوال العقل يكون بالجنـون ونحوه، وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحموهما، فمن زال عقله أو غطى بنوم ونحوه انتقض وضوؤه؛ لأن ذلك مظنة خروج الحـدث، وهو لا يحس به، إلا يسير النوم؛ فإنه لا ينقض الوضوم؛ لأن الصحابة ظي كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة (١٠)، وإنما ينقضه النوم المستغرق()؛ جمعًا بين الأدلة.

٣ ـ من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، سواء كان قليلاً أو كشراً، لصحة الحديث فيه عن رسول الله عَايَّاكِتْهُم وصراحته.

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود (۲۸٦)، والنسائي (٢١٥) بهذا اللفظ، وأصله في الصحيحين: رواه البخاري (٣٠٦)، ومسلم (٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١)، وأبو داود (١٧٦)، والنسائي (٩٨/١)، وابن ماجة (٥١٣).

<sup>(</sup>٤) لحديث أنس رُولتُك قال: «كان أصحاب رسول الله عَلِيْكُ ينتظرون العشاء الآخرة حسّى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون»، رواه مسلم (٣٧٦)، والترمذي (٧٨)، وأبو داود (٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) لحديث على رُوليُّك مرفوعًا بلفظ: «العين وكاء الســه فمن نام فليتوضأ» رواه أبو داود (٢٠٣)، وابن ماجة (٤٧٧)، وأحمد (١/ ١١١)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (١١٣).

قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ: «فيه حديثان صحيحيان عن رسول الله عَيْسِيْلُ (١)، وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء».

☑ وهناك أشيـاء قد اختلف العلمـاء فيهـا؛ هل تنقض الوضوء أم لا؟، وهي: مس الذكر، ومس المرأة بشهوة، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، فمن العلماء من قال: إن كل واحــد من هذه الأشياء ينقض الوضــوء، ومنهم من قال: لا ينقض الوضوء، والمسألة محل نظر واجتهاد، لكن لو توضأ من هذه الأشياء خـروجًا من الخلاف لكان أحسن.

☑ وهذا، وقـد بقيت مـسألـة مهـمة تتـعلق بهـذا الموضوع، وهي: من تيـقن الطهارة، ثم شك في حصول ناقض من نواقضها؛ ماذا يفعل؟.

لقد ثبت عـن رسول الله عَلَيْكُم في الحديث الذي رواه مـسلم عن أبي هريرة وْعَلَيْكُ أن رسول الله عَلَيْكِم قال: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؛ فلا يخرج من المسجد، حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» . . . .

فدل هذا الحديث الشريف وما جاء بمعناه على أن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في انتقاضها؛ أنه يبقى على الطهارة؛ لأنهـا الأصل، ولأنها متيقنة، وحصول الناقض مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك.

وهذه قاعدة عظيمة عامة في جميع الأشياء؛ أنها تبقى على أصولها حتى يتيقن خلافها، وكـذلك العكس، فإذا تيـقن الحدث وشك في الطهـارة فإنه يتـوضاً؛ لأن الأصل بقاء الحدث؛ فلا يرتفع بالشك.

<sup>(</sup>١) الحديث الأول: رواه مسلم (٣٦٠)، وابن ماجة (٤٩٧)، وأحمد (١٠٦/٥)، وابن حبان (١١٢٤) من حديث جابر بن سمرة ﴿ لَا لَيْنِكُ .

الحديث الثاني: رواه أبو داود (١٨٤)، والترمـذي (٨١)، وابن ماجــة (٤٩٤)، والطيالسي (٧٣٥)، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (٧٠) من حديث البراء بن عازب رلطيُّك.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٣٦٢)، وأبو داود (١٧٧)، والترمذي (٧٥)، من حديث أبي هريرة رَطُّتُك .

أخي المسلم: عليك بالمحافظة على الطهارة للصلاة والاهتمام بها، لأنها لا تصح صلاة بدون طهـور، كمـا يجب عليك أن تحـذر من الوسـواس وتسلط الشـيطان عليك؛ بحيث يخيل إليك انتقاض طهـارتك ويلبس عليك؛ فاستعذ بالله من شره، ولا تلتفت إلى وساوسه، واسأل أهل العلم عما أشكل عليـك من أمور الطهارة؛ ` لتكون على بصيرة من أمرك، واهتم أيضًا بطهارة ثيبابك من النجباسة لتكون صلاتك صحيحة وعبادتك مستقيمة، فإن الله سبحانه وتعالى: ﴿ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٢).

وفقنا الله جميعًا للعلم النافع والعمل الصالح.

# باب في أحكام الغسل

☑ عرفت بما سبق أحكام الطهارة من الحدث الأصغر ونواقضها؛ فكنت بحاجة إلى أن تعرف أحكام الطهارة من الحدث الأكبر؛ جنابة كان أو حيضًا أو نفاسًا، وهذه الطهارة تسمى بالغُسل \_ بضم الغين \_ وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتى بيانها:

والدليل على وجوبه قول الله تعالَى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنَّبًا فَاطَّهَرُوا ﴾ (سورة الماندة:٦).

وقد ذكروا أن الغُسل من الجنابة كان معمولاً به في الجاهلية، وهو من بقايا دين إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ فيهم.

### موجبات الغُسل:

أحدها - خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنشى (١) ولا يخلو: إما أن يخرج في حال اليقظة أو حال النوم، فإن خرج في حال اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه، فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغُسل، كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك، وإن خرج في حال النوم، وهو ما يسمى بالاحتلام وجب الغُسل مطلقًا؛ لفقد إدراكه، فقد لا يشعر باللذة، فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني وجب عليه الغُسل، وإن احتلم ولم يخرج منه مني، ولم يجد له أثرًا، لم يجب عليه الغُسل.

الشاني - من موجبات الغُسل إيلاج الذكر في الضرج، ولو لم يحصل إنزال، للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي علين النبي علينها الأربع، ثمَّ مَسَ

<sup>(</sup>١) لحديث علي يُواشيخ مرفوعًا بلفظ: هي المنبي الغسل، رواه أحمد (١٠٧١)، والترمذي (١١٤)، وأبوداود (٢٠١)، والنسائي (١١٤)، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (٩٩).

الخِتَانُ الخِتَانَ؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسلُ (١٠) ، فيجب الغُسل على الواطئ والموطوءة بالإيلاج، ولو لم يحصل إنزال؛ لهذا الحديث، ولإجماع أهل العلم على ذلك.

الثالث من موجبات الغُسل عند طائفة من العلماء: إسلام المحافر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغُسل؛ لأن النبي عَلَيْكُم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا (٢)، ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب، وليس بواجب؛ لأنه لم ينقل عن النبي عَلَيْكُم أنه كان يأمر به كل من أسلم، فيحمل الأمر على الاستحباب؛ جمعًا بين الأدلة، والله أعلم.

الرابع ـ من موجبات الغُسل: الموت، فيحب تغسيل الميت؛ غير الشهيد في المعركة؛ فإنه لا يُغسل وتفاصيل ذلك تأتي في أحكام الجنائز إن شاء الله.

الخامس والسادس من موجبات الغُسل الحيض والنفاس؛ لقوله عَلَيْكُمْ: "وإذا ذهبت حيضتك، فاغتسلي وصلي"، وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا تَطَهَرُنْ ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٢) يعني: الحُيَّضَ يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض.

### وصفة الغُسل الكامل:

☑ أن ينوي بقلبه.

🗹 ثم يسمى ويغسل يديه ثلاثًا ويغسل فرجه.

☑ ثم يتوضأ وضوءًا كاملاً.

🗹 ثم يحثى الماء على رأسه ثلاث مرات، يروي أصول شعره.

🗹 ثم يعم بدنه بالغُسل، ويدلك بدنه بيديه؛ ليصل الماء إليه.

<sup>(</sup>٢) لحديث قيس بن أبي عاصم: «أنه أسلم فأمره النبي عَلَيْكُمْ أن يغتسل بماء وسدر» رواه أحمد (٦١/٥)، وأبو داود (٣٥٥)، والترمذي (٦٠٥)، والنسائي (١٨٨)، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (٤٩٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البـــخــاري (٣٠٦)، ومـــسلم (٣٣٣)، وأبو داود (٢٨٢)، والتـــرمــذي (١٢٥)، والنســـائي (١/٤/١)، وابن ماجة (٢٦٦) من حديث عائشة وللها.

\* كتاب الطهارة باب أحكام الغسل

والمرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغُسل من الحيض والنفاس، وأما الجنابة فلا تنقضه حين تغتسل لها؛ لمشقة التكرار، ولكن يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء.

ويجب على المغتسل رجلاً كان أو امرأة أن يتفقد أصول شعره ومغابن بدنه وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه، وإن كان لابسًا ساعة أو خاتمًا؛ فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما.

وهكذا يجب أن يهتم بإسباغ الغُسل؛ بحيث لا يبقى من بدنه شيء لا يصل إليه الماء، وقال عَلَيْكُمْ: «تَحْتَكُلُ شَعْرةِ جَنَابةٌ؛ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَانْقُوا البَشَرَ، (رواه أبو داود والترمذي).

ولا ينبغي له أن يسرف في صب الماء؛ فالمشروع تقليل الماء مع الإسباغ؛ فقد كان عليه على يتوضأ بالله ويغتسل بالصاع، فينبغي الاقتداء به في تقليل الماء وعدم الإسراف، كما يجب على المغتسل أن يستتر؛ فلا يجوز أن يغتسل عريانًا بين الناس، لحديث: «إن الله حيي يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم؛ فليستتر، (رواه أبو داود والنسائي)(1).

والغُسل من الحديث الأكبر أمانة من جملة الأمانات التي بين العبد وبين ربه، يجب عليه أن يحافظ عليه، وأن يهتم بأحكامه؛ ليؤديه على الوجه المشروع، وما أشكل عليه من أحكامه وموجباته؛ سأل عنه؛ ولا يمنعه الحياء من ذلك؛ فإن الله لا يستحي من الحق، فالحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن أمور دينه حياء مذموم، وهو جبن من الشيطان؛ ليثبط به الإنسان عن استكمال دينه ومعرفة ما يلزمه من أحكامه.

وأمر الطهارة عظيم والتفريط في شأنها خطير؛ لأنها تترتب عليها صحة الصلاة التي هي عمود الإسلام.

نسأل الله لنا ولجميع المسلمين البصيرة في دينه والإخلاص له في القول والعمل.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٤٨)، والترمذي (١٠٦)، وابن ماجة (٥٩٧)، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (١٨٤٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٠١٢)، والنسائي (٤٠٤)، وأحمد (٤/٢٢٤)، من حديث يعلى بن أمية نطف، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٣٨٧).

# بابيخ أحكام التيمم

إن الله \_ سبحانه وتعالى \_ قد شرع التطهر للصلاة من الحدثين الأصغر والأكبر بالماء الذي أنزله الله لنا طهورًا، وهذا واجب لابد منه مع الإمكان، لكن قد تعرض حالات يكون الماء فيها معدومًا، أو في حكم المعدوم، أو موجودًا لكن يتعذر استعماله لعذر من الأعذار الشرعية، وهنا قد جعل الله ما ينوب عنه، وهو التيمم بالتراب؛ تيسيرًا على الخلق، ورفعًا للحرج.

يقول الله تعالى في محكم تنزيله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة فَاغْسلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطُهَرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَر أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَنكُم مِّنَ الْغَائِط أَوْ لِامَسْتُمُ النِساءَ فَلَمْ تَجدُوا مَاءً فَتَيمَمُوا صَعيدًا طَيِّبًا فَامْستَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيَهُ لَيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لَيُطَهَّرَكُمْ وَلَيْتُمَ نَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لَيْطَهَرَكُمْ وَلَيْتُمَ نَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ تُشْكُرُونَ ﴾ (سورة المائدة: ٦).

والتيمم في اللغة: القصد، والتيمم في الشرع: هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص.

وكما هو ثابت في القرآن الكريم؛ فهو ثابت بسنَّة رسول الله عَلِيَظِيُّم وإجماع الأمة، وهو فضيلة لهذه الأمة المحمدية، اختصها الله به، ولم يجعله طهورًا لغيرها، توسعة عليها، وإحسانًا منه إليها.

فَهِي (الصحيحين) وغيرهما: قال عَيَّاتِهِم: ﴿أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحدٌ قبلي أَنُصرتُ بالرُّعبِ مَسْعِرَةَ شَهْرٍ، وُجُعِلتْ ليَ الأرضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا، فأينُما رَجُلُ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصْلُ ... (١) . وفي لفظ: ﴿فَعَنْدُهُ مُسْجِدُهُ وطَهُورُهُ \* (١) ... (١) ... (١) ... (١)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١)، والنسائي (١/ ٢٠٩) من حديث جابر وطُّك .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٥/ ٢٤٨) من حديث أبي أمامة فيلينيك. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٥٢).

فالتسيمم بدل طهارة الماء عند العسجز عنه شرعًا، يفعل بالتطهر به كل ما يفعل بالتطهر بالله جعل التسيمم بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك، فإن الله جعل التسيمم مطهرًا كما جعل الماء مطهرًا، قال عِنْ الله على ال

وينوب التيمم عن الماء في أحوال هي:

أولاً \_ إذا عدم الماء لقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ (سورة النساء:٤٣)، سواء عدمه في الحضر أو السفر، وطلبه ولم يجده.

ثانيًا \_ إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب وطبخ، فلو تطهر منه لأضر حاجته؛ بحيث يخاف العطش على نفسه، أو عطش غيره من آدمي أو بهيمة محترمين.

ثالثًا \_ إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ ﴾ ، إلى قوله: ﴿ فَلَمْ تَجدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ .

رابعًا \_ إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة، وليس عنده من يوضئه، وخاف خروج الوقت.

خامسًا \_ إذا خاف بردًا باستعمال الماء، ولم يجد ما يسخنه به تيمم وصلى؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ (سورة النساء: ٢٩)، ففي تلك الأحوال يتيمم ويصلى (١٠).

وإن وجد ماء يكفي بعض طهره؛ استعمله فيما يمكنه من أعضاء بدنه، وتيمم عن الباقي الذي قبصر عنه الماء؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (سورة التابن: ١٦).

وإن كان به جرح يتضرر بغسله أو مسحه بالماء؛ تيمم له، وغسل الباقي؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسكُمْ ﴾ (سورة النساء: ٢٩).

وإن كان جرحه لا يتنضرر بالمسح؛ مسح الضماد الذي فوقه بالماء، وكفاه المسح عن التيمم.

<sup>(</sup>١) يدل على ذلك قصة عمرو بن العاص في غـروة ذات السلاسل عندما صلى بالناس وهو جنب مخافة البرد، فأقره النبي عَلِيْكُ ولم ينكر عليه. رواه البخاري تعليقًا (١/ ٥٤١)، وأبو داود (٣٣٤).

ويجوز التسيمم بما على وجمه الأرض من تراب وسبـخة ورمل وغــيره، هذا هو الصحيح من قولي العلماء؛ لقوله تعالى: ﴿ فَتَيَمُّمُوا صَعيدًا طَيِّبًا ﴾ (سورة النساء:٤٣)، وكان عَلِيُّكُم وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة تيمموا بالأرض التي يصلون عليها، ترابًا أو غيره، ولم يكونوا يحملون معهم التراب.

وصفة التيمم أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، ويمسـح كفيه براحتـيه، ويعمم الوجه والكفين بالمسح، وإن مـسح بضربتين إحداهما يمسح بها وجهه والثـانية يمسح بها بدنه جاز، لكن الصفة الأولى هي الواردة 

ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجبات الغُسل من جنابة وحيض ونفاس؛ لأن البدل له حكم المبــدل، ويبطل التيمم أيضًا بوجود الماء إن كان التيمم لعدمه، وبزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه.

ومن عدم الماء والتسراب أو وصل إلى حال لا يستبطيع معه لمس البسشرة بماء ولا تراب؛ فإنه يصلى على حسب حاله؛ بلا وضوء ولا تيمم؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، ولا يعيــد هذه الصلاة؛ لأنه أتى بما أمر به؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (سورة التغابن:١٦)، وقوله عليُّك : «إذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم،"``

هذه جملة من أحكام التيمم سقناها لك، فإن أشكل عليك شيء منها أو من غيرها؛ فعليـك أن تسأل أهل العلم، ولا تتساهل في أمر دينك، لاسيـما أمر الصلاة التي هي عمود الإسلام؛ فإن الأمر مهم جدًا.

وفقنا الله جميعًا للصواب والسداد في القول والعمل، وأن يكون عـملنا خالصًا لوجهه الكريم، إنه سيمع مجيب الدعاء.

<sup>(</sup>١) لحديث عمار في التيمم ولفظه: «سألت النبي عَلَيْكُ عن التيمم، فأمرني بضربة واحدة للوجه والكفين» الحديث رواه أبو داود (٣٢٧)، والترمذي (١٤٤)، وصححه الألباني في «الإرواء» (١٦١).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

# باب في أحكام إزالة النجاست

فكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرًا من الحدث إذا أراد الصلاة؛ فكذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة، قال تعالى: ﴿وَثِيَاءِ مَ فَطَهِرْ ﴾ (سورة المدثر:٤)، وأمر النبي عائين المرأة بغسل دم الحيض من ثوبها(١).

لما كان الأمر كذلك؛ تطلب منا أن نلقي الضوء على هذا الموضوع، وهو موضوع إزالة النجاسة، عارضين لأهم أحكامه، رجاء أن ينتفع بذلك من يقرؤه من إخواننا المسلمين، ولقد كان الفقهاء - رحمهم الله - يعقدون لهذا الموضوع بابًا خاصًا، يسمونه: باب إزالة النجاسة؛ أي: تطهير موارد النجاسة، التي تطرأ على محل طاهر من الثياب والأواني والفرش والبقاع ونحوها.

والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء؛ فهو الأصل في التطهير؛ لأن الله وصفه بذلك؛ كما في قَـوله تعـالى: ﴿ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ ﴾ (سورة الانفال:١١).

### النجاسة التي تجب إزالتها:

إما أن تكون على وجه الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور: فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة؛ بمعنى أنها تغمر بالماء بصبه عليها مرة واحدة؛ لأمره عرب الله على بول الأعرابي الذي بال في المسجد (")، وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول، فإذا زالت بصب الماء عليها أو بماء المطر النازل أو الجاري عليها كفى ذلك في تطهيرها.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٦٣)، والنسائي (٢٩١)، وابن ماجة (٦٢٨)، وأحمد (٦/ ٣٥٥)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٤٩).

عي حصيح بي (۲) رواه البخاري (۲۲۰)، والترمذي (۱٤۷)، وأبو داود (۳۸۰)، والنسائي (۱۲۱۵)، وأحمد (۲۳۹/۲).

وإن كانت النجاسة على غير الأرض وما اتصل بها: فإن كانت من كلب أو خنزير وما تولد منهما؛ فتطهيرها بسبع غسلات، إحداهن بالتراب؛ بأن يجعل التراب مع إحدى الغسلات؛ لقوله عِينَ إِنَّا وَلَغَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ؛ فَلْيَغْسِلِهُ سَبِعًا أُولاهنَ بالتراب» (رواه مسلم وغيره) (١)، وهذا الحكم عام في الإناء وغيره؛ كالثياب والفرش.

وإن كانت نجاسة غيـر كلب أو خنزير، كالبــول والغائط والدم ونحوها؛ فــإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر، حتى تزول؛ فلا يبقى لها عين ولا لون.

# فالمغسولات على ثلاثة أنواع:

النوع الأول \_ ما يمكن عصره؛ مثل الثوب؛ فلابد من عصره.

النوع الثاني\_ ما لا يمكن عصره؛ ويمكن تقليبه؛ كالجلود ونحوها؛ فلا بد من تقليبه. النوع الثالث\_ ما لا يمكن عـصره ولا تقليبـ فلابد من دقه وتشقيله، بأن يضع

عليه شيئًا ثقيلاً، حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء.

☑ وإن خفي موضع نجـاسة في بدن أو ثوب أو بقعة صـغيرة كمصلى صـغيرة، وجب غسل ما احتـمل وجود النجاسة فيه، حـتى يجزم بزوالها، وإن لم يدر في أي جهة منه؛ غسله جميعه.

☑ ويكفي في تطهير بول الغــلام الذي لم يأكل الطعــام رشه بالماء؛ لحــديث أم قيس: «أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، (متفق عليه) .

وإن كان يأكل الطعام لشهــوة واختيار؛ فبوله مثل بــول الكبير، وكذا بول الأنثى . الصغيرة مثل بول الكبيرة، وفي جميع هذه الأحوال يغسل كغسل سائر النجاسات.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٧٩)، وأبو داود (٧١)، والترمذي (٩١)، وأحمد (٢/ ٢٦٥) من حديث أبي هريرة رُطُّكُ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٢٣)، ومسلم (٢٨٧)، وأبو داود (٣٧٤)، والـــترمذي (٧١)، والنسائي (١٥٧/١)، وابن ماجة (٥٢٤) من حديث أم قيس.

فالنجاسات على ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب ونحوه، ونجاسة مخففة، وهي نجاسة الغلام الذي لا يأكل الطعام، ونجاسة بين ذلك، وهي بقية النجاسات.

### ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أرواث وأبوال الحيوانات:

فما كان يحل أكل لحمه منها فببوله وروثه طاهر؛ كالإبل والبقر والغنم ونحوها؛ لأن النبي عَيَّا أمر العـرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقـة، فيشربوا من أبوالهــا وألبانها('' (متفق عليه). فدل على طهارة بولها؛ لأن النجس لا يباح التداوي به وشربه، فإن قيل: إنما أبيح للضرورة؛ قلنا: لم يأمرهم النبي عَيْكُ بعسل أثره إذا أرادوا الصلاة، وفي (الصحيح) أنَّ النبي عَلَيْكُم كان يصلي في مرابض الغنم وأمـر بالصــلاة فيهــا، وهي لاشك تبول فيها(٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأصل في الأرواث الطهارة؛ إلا ما استثني. . ». اهـ.

وسؤر ما يؤكل لحمـه طاهر، وهو بقيـة طعامـه وشرابه، وسؤر الـهرة طاهر، لحديث أبي قتادة في الهرة؛ قال: «إِنُّها لَيْسَتْ بِنَجَسِ، إِنَّهَا مِنَ الطُّوافين عَليْكُم والطُّوَّافاتِ، (٣) (رواه الترمذي وغيره وصححه)، شبهها بالمماليك من خدم البيت الذين يطوفون على أهله للخدمة ولعدم التحرز منها؛ ففي ذلك رفع للحرج والمشقة.

وألحق بعض العلماء بالهرة ما كان دونها في الخلقة من طير وغيره؛ فسؤره طاهر كسؤر الهرة، بجامع الطواف، وما عدا الهرة وما ألحق بها مما لا يـؤكل لحمه؛ فروثه وبوله وسؤره نجس.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٣٣)، ومسلم (١٦٧١)، وأحمد (٣/ ١٠٧) عن أنس يُطُّكُ.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه من حديث جابر بن سمرة ﴿ فَالْنُّكُ .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٧٥) والترمذي (٩٢)، والنسائي (١/ ٥٥)، وابن ماجة (٣٦٧)، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (٨٠)، من حديث كبشة بنت كعب ضطيفًا.

أيها المسلم: عليك أن تهتم بالطهارة ظاهرًا وباطنًا: باطنًا بالتوحيد والإخلاص في القول والعمل، وظاهرًا بالطهارة من الحدث والنجاسة؛ فإن ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة من الأقذار الحسية والمعنوية؛ فالمسلم طاهر نزيه ملازم للطهارة، وقال عَايُّكُمْ : «الطُّهُورُ شَطْرُ الإيمانِ»

فعليك يا عبد الله بالاهتمام بالطهارة، والابتعاد عن الأنجاس؛ فقــد أخبر رسول الله عَرْضُ أن عامة عذاب القبر من الـبول حينما لا يحـترز منه الإنسان، فإذا أصابك نجاسة فبادر إلى تطهيرها ما أمكنك؛ لتبقى طاهرًا، لاسيما عندما تريد الصلاة؛ فتفقد حالك من جِـهَة الطهارة، وعـندما تريد الدخول في المسـجد فانظر فـي نعليك؛ فإن وجدت فيهما أذى؛ فامسحهما ونقهما ولا تدخل بهما أو تدخلهما في المسجد وفيهما نجاسة.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من القول والعمل.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٢٣)، والترمذي (٣٥١٧)، وأحمد (٣٤٢/٥)، والدارمي (٦٥٣)، من حــديث أبيّ مالك الأشعري ضِرَقِينَ

# بابية أحكام الحيض والنفاس

### أولاً . الحيض وأحكامه:

قال الله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مَنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٢).

والحيض هو دم طبيعة وجبلة، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله لحكمة وهي غذاء الولد في بطن أمه؛ لافتقاره إلى الغذاء؛ إذ لو شاركها في غذائها لضّعفت قواها، فجعل الله له هذا الغذاء؛ لذلك قَلَّ أن تحيض الحامل، فإذا ولدت قلبه الله لبنًا يدر من ثديبها؛ ليتغذى به ولدها، ولذلك قَلَّ أن تحيض المرضع؛ فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع؛ بقى لا مصرف له، ليستقر في مكان من رحمها؛ ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام، وقد يزيد عن ذلك أو يقل، ويطول شهر المرأة ويقصر حسبما ركبه الله من الطباع.

# وللحائض خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسِّنة:

☑ من هذه الأحكام أن الحائض لا تصلي ولا تصوم حال حيضها، قال عَيَّكُم لفاطمة بنت أبي حبيش: ﴿إذا أقبلت الحيضة؛ فدعي الصلاة، (١) فلو صامت الحائض أو صلَّت حال حيضها لم يصح لها صوم ولا صلاة؛ لأن النبي عَيِّكُم نهاها عن ذلك، والنهي يقتضي عدم الصحة، بل تكون بذلك عاصية لله ورسوله. فإذا طهرت من حيضها؛ فإنها تقتضى

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۸)، ومسلم (۳۳۳)، وأبو داود (۲۸۲)، والترمذي (۱۲۵)، والنسائي (۱/ ۱۸٤)، وابن ماجة (۲۲۲)، من حديث عائشة رائني.

الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم، قالت عائشة ولي الله نحل نحيض على عهد رسول الله ﷺ؛ فكنا نُومَرُ بقضاءِ الصوم، ولا نُومرُ بقضاءِ الصَّلاة، (() (منفن عليه).

☑ ومن أحكام الحائض: أنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، ولا تقرأ القرآن، ولا تجلس في المسجد، ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل.

قال تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النّسَاءَ في الْمَحيض وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ (سورة السقرة: ٢٢٢) ومعنى الاعتزال: ترك الوطء.

وقال النبي عَلَيْكُمْ: «اصْنَعُوا كُلَّ شيءِ إلاَّ النُّكَاحَ» ((رواه الجماعة إلا البخاري)، وفي لفظ: «إلا الجماع».

☑ ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج، كالقبلة واللمس ونحو ذلك.

☑ ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ﴾ (سورة الطلاق:١)؛ أي: طاهرات من غير جماع، وقد أمر النبي عَلِيْكُمْ من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد (").

☑ والطهر هو انقطاع الدم، فإذا انقطع دمها فقد طهرت، وانتهت فترة حيضها؛ فيجب عليها الاغتسال، ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض، وإن رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة؛ لم تلتفت إليها؛ لقول أم عطية وَالشُّعا: ركناً لا نَعُدُ الصُّفْرَةَ والكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهرِشَيئًا ﴿ أَرُواه أَبُو دَاوِد وغيره ﴾ ، وله حكم الرفع؛ لأنه تقرير منه عَيْظِيُّكُم .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۲۱)، ومسلم (۳۳۵)، وأبو داود (۲۲۲)، والترمذي (۱۳۰)، والنسائي (۱/۱۹۱).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳۰۲)، وأبو داود (۲۰۸)، والترمذي (۲۹۷۷)، والنسائي (۱/ ۱۵۲)، وابن ماجة (٦٤٤).

<sup>(</sup>٣) لحديث ابن عمر رَئِشِينَا: أنه طلق امرأته وهي حائض فأمر النبي عَيْئِشِيمُ أن يراجعها، رواه البخاري (٥٢٥١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٢٦)، وأبو داود (٣٠٧)، والنسائي (٣٦٦)، وابن ماجة (٦٤٧).

#### تنبيه هام:

إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس؛ لزمها أن تصلي الطهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر، لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة؛ لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: في (الفتاوى) {٢٢/ ٤٣٤}: "ولهذا قال جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد: إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعًا، وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء؛ كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس؛ لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق، فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باقي في حال العذر فتصليها قبل العشاء». انتهى.

وأما إذا دخل عليها وقت الصلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي؛ فالقول الراجع أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ في (مجموع الفتاوى) [77 / 70] في هذه المسألة: «والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك؛ أنها لا يلزمها شيء؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيراً جائزاً؛ فهي غير مفرطة، وأما النائم أو الناسي \_ وإن كان غير مفرط أيضاً \_ فإن ما يفعله ليس قضاء، بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر». انتهى.

#### ثانيًا ـ الاستحاضة وأحكامها:

☑ الاستحاصة. سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل.

☑ والمستحاضة أمرها مشكل؛ لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت؛ فما الذي تعتبره منه حيضًا وما الذي تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة؟ فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات. وبناء على ذلك؛ فإن المستحاضة لها ثلاث حالات:

الحالة الأولى \_ أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة؛ بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام مثلاً في أول الشهر أو وسطه، فتعرف عددها ووقستها؛ فهذه تجلس قدر عادتها، وتدع الصلاة والصيام، وتعتبر لها أحكام الحيض، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت، واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة؛ لقوله عربي الله حسية والشعاد المكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي" (رواه مسلم)، ولقوله عارضه الساطمة بنت أبي حبيش: «إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة" (٢٠) (منفق عليه).

الحالة الثانية \_ إذا لم يكن لها عادة معروفة، لكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض؛ بأن يكون أسـود أو ثخينًا أو له رائحة، وبقيته لا تحـمل صفة الحيض؛ بأن يكون أحمـر ليس له رائحة ولا ثخـينًا؛ ففي هذه الحالة تـعتبـر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضًا، فتجلس وتدع الصلاة والصيام، وتعتبر ما عداه استحاضة، تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض، وتصلي وتصوم، وتعتبر طاهرًا؛ لقوله عَلَيْكُم الفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا كان دم الحيض؛ فإنه اسودُ يُعرفُ؛ فأمسكِي عَنْ الصَّلاة، فإذا كان الآخُرُ فَتَوَضَّئي وصلِّي» (رواه أبو داود والنساني، وصحمه ابن حبان والحاكم) "، ففيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم، فتميز بها بين الحيض وغيره.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣٣٤)، وأبو داود (٢٧٩)، والنسائي (٢٠٧)، من حديث عائشة رَبْطُيْها.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٨٦)، والنسائي (٢١٥)، وأحمد (٦/ ٢٣٧)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٠٤).

الحالة الثالثة - إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره؛ فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر؛ لأن هذه عادة غالب النساء؛ لقوله عِلي الله عَلَي الله عَمِين الله عَمِي رَكْضةٌ مِنْ الشَّيطان؛ فَتَحَيضي سَّتة آيام أو سَبِعْةَ أيامٍ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فإذا اسَّتنقَأت؛ فَصَلِّي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين، وصومي وصلي؛ فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلى كما تحيض النساء، (رواه الخمسة، وصححه الترمذي) .

والحاصل مما سبق أن المعتــادة ترد إلى عادتها، والمميزة ترد إلى العمل بالتــمييز، والفاقدة لهما تَحَيَّض ستًا أو سبعًا، وفي هذا جمع بين السُّنن الثلاث الواردة عن النبي عَلَيْكُمْ في المستحاضة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «والعلامات التي قيل بها ست: إما العادة؛ فإن العادة أقوى العلامات؛ لأن الأصل مقام الحيض دون غيره، وإما التمييز؛ لأن الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضًا من الأحمر، وإما اعتبار غالب عادة النساء؛ لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب؛ فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السُّنة والاعتبار»، ثم ذكر بقية العلامات التي قيل بها.

وقال في (النهاية): «وأصوب الأقوال اعتبار العبلامات التي جاءت بها السُّنة وإلغاء ما سوى ذلك». انتهى.

### ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها:

١ ـ يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسبما سبق بيانه.

٢ ـ تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة، وتجعل في المخرج قطنًا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمـسكه عن السقوط، ثم تتوضأ عند دخول

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٨٧)، والترمــذي (١٢٨)، وابن ماجــة (٦٢٧)، وأحمد (٦/ ٣٨١)، والبــخاري في «الأدب» (۷۹۷)، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (۱۱۰).

وقت كل صلاة، لقوله عَرِيكِ من المستحاضة: وتدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة» (رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: «حديث حسن») ، وقال عَالِيْكِمْ : «أَنْعَتُ لك الكُرْسُف، تحشين به المكان (٢) ، والكرسف القطن ، ويمكن استعمال الحفائظ الطبية الموجودة الآن.

### ثالثًا . النفاس وأحكامه:

والنفاس كالحـيض فيما يحل؛ كـالاستمتـاع منها بما دون الفرج، وفيــما يحرم؛ كالوطء في الفـرج ومنع الصوم والصلاة والطلاق والطواف وقـراءة القرآن واللبث في المسجد، وفي وجوب الغسل على النفساء عند انقطاع دمها كالحائض؛ ويجب عليها أن تقضى الصيام دون الصلاة؛ فلا تقضيها كالحائض.

والنفاس دم ترخيـه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احـتبس في مدة الحمل، وأكثر مدته عند الجمهور أربعون يومًا (٣).

قال الترمذي: «أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا؛ إلا أن ترى الطهر قبل ذلك؛ فتغتسل وتصلى». اهـ.

فإذا انقطع دم النفساء قبل الأربعين؛ فقد انتهى نفاسها؛ فتغتسل وتصلى وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس.

وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان؛ بأن كسان فيه تخطيط، وصار معها دم بعده؛ فلها أحكام النفساء، والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل ثلاثة أشهر

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٩٧)، والتــرمذي (١٢٦)، وابن مــاجة (٦٢٥)، وصــحــحه الألبــاني في «صحــبح الترمذي» (١٠٩) من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه من حديث حمنة بنت جحش

<sup>(</sup>٣) لحديث أم سلمــة قالت: «كانت النفســاء تجلس على عهد رســول الله عَلِيْكِيْمُ أربعين يومًا» رواه أبو داود (٣١١)، والترمذي (١٣٩)، وابن ماجة (٦٤٨)، وأحمد (٣٠٠/١)، وصححه الألباني في اصحيح الترمذي» (۱۲۰).

غالبًا، وأقلها واحــد وثمانون يومًا، وإن ألقت علقة أو مضغة؛ لم يتــبين فيها تخطيط إنسان؛ لم تعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاسًا؛ فلا تترك الصلة والصيام، وليست لها أحكام النفساء.

### تنبيه هام:

وهنا مسألة يجب التنبيه عليها، وهي أن البعض من النساء قد تتناول دواء لمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج، فإن كانت هذه الحبوب لمنع نزول الدم فــترة ولا تقطعه؛ فــلا بأس بتناولهــا، وإن كانت تقطع الحيــض قطعًا مؤبدًا؛ فهذا لا يجوز؛ إلا بإذن الزوج؛ لأن هذا يترتب عليه قطع النسل.

هذه جمل من أحكام الحيض، مررنا عليها مرًا سريعًا، وتـفاصيلها تحـتاج إلى وقت طويل، لكن يجب عـلى من أشكل عليـه شيء منهـا أو من غيـرها أن يســأل العلماء، فيجد عندهم ـ إن شاء الله ـ ما يزيل إشكاله، وبالله التوفيق.

(Albert Martin Control of the Con

en de la composition La composition de la La composition de la



- 🕮 وجوب الصلوات الخمس.
- 🕮 أحكام الأذان والإقامة.
  - 🛄 شروط الصلاة.
- 🕮 وجوب صلاة الجماعة وفضلها. 🛄 آداب المشي إلى الصلاة.
- 🛄 الأحكام التي تتعلق بالمسبوق. 🕮 أركان الصلاة وواجباتها وسننها.
- 🕮 صفة الصلاة.
- 🕮 بيان ما يستحب او يباح فعله في الصلاة 🔛 من لا تصح إمامته في الصلاة.
  - - 🕮 السجود للسهو.

🖺 بيان ما يكره في الصلاة.

- 🕮 الذكر بعد الصلاة.
  - 🕮 صلاة التطوع.
  - 🗓 صلاة الوتر وأحكامها.
    - 🗓 صلاة التراويح وأحكامها.
    - 🕮 السنن الراتبة مع الفرائض.
      - 🛄 صلاة الضحى.

- 🕮 التطوع المطلق.
- 🖽 الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
- 🕮 حكم حضور النساء إلى المساجد.
  - 🕮 بيان أحكام الإمامة.

  - 🖺 فيما يشرع للإمام في الصلاة.
    - 🛄 صلاة أهل الأعدار.
    - 🕮 أحكام صلاة الجمعة.
    - 🕮 أحكام صلاة العيدين. 🛄 أحكام صلاة الكسوف.
    - 🛄 أحكام صلاة الاستسقاء.
      - 🖺 أحكام الجنائز.

### بابي في وجوب الصلوات الخمس

الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد وضعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها، وقد تضمنت هذه الصلاة كثيرًا من أنواع العبادة؛ من ذكر الله، وتلاوة لكتابه، وقيام بين يدي الله، وركوع، وسجود، ودعاء، وتسبيح، وتكبير، وهي رأس العبادات البدنية ولم تخل منها شريعة رسول من رسل الله.

وقد فرضها الله على نبيه محمد عَيْكُ خاتم الرسل ليلة المعراج في السماء بخلاف سائر الشرائع؛ فدل ذلك على عظمتها وتأكد وجوبها ومكانتها عند الله.

وقد جاء في فضلها ووجوبها على الأعيان أحاديث كثيرة، وفرضيتها معلومة من دين الإسلام بالضرورة، فمن جحدها فقد ارتد عن دين الإسلام، يستتاب، فإن تاب وإلا قُتِل بإجماع المسلمين.

والصلاة في اللغة: الدعاء، قال الله تعالى: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ (سورة التوبة: ١٠٣)؛ أي: ادع لهم.

ومعناها في الشرع: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، سميت بذلك لاشتمالها على الدعاء؛ فالمصلي لا ينفك عن دعاء عبادة أو ثناء أو طلب؛ فلذلك سميت صلاة، وقد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة، خمس صلوات في اليوم والليلة بدخول أوقاتها على كل مسلم مكلف. قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُّوقُونًا ﴾ (سورة النساء:١٠٣)؛ أي: مفروضًا في الأوقات التي بينها رسول الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَلَى الله وبفعله.

وقال تعالى: ﴿ وَمَا أُمرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلصينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَاءَ وَيُقيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزُّكَاةَ وَذَلكَ دينُ الْقَيِّمَة ﴾ (سورة البينة:٥). وقال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ (سورة البقرة:٤٣:٨٤١)؛ في مواضع كثيرة من كــتابه الكريم. وقال تعالى: ﴿ قُل لَعَبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقيمُوا الصَّلاةَ ﴾ (سورة ابراهيم: ٣١). وقال تعالى: ﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (٧٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فَي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ (سورة الروم:١٧-١٨)، فمن أتى عليه وقتها وهو بالغ عاقل وجبت عليه؛ إلا حائضًا ونفساء؛ فلا تجب عليهما، ولا يقضيانها إذا طهرتا إجماعًا، ومن كان زائل العقل بنوم أو إغماء ونحوه وجب عليه القضاء حين يصحو.

قال تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذَكْرِي ﴾ (سورة طه:١٤). وقال عَلِيَّكِ اللَّهِ ، مِمَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أو نَسِيَهَا؛ فَليُصلها إذا ذَكَرها، ﴿رواه مسلم﴾ .

\* ويلزم ولي الصغير أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإن كانت لا تجب عليه، ولكن ليهتم بها، ويتمرن عليها، وليكتب له ولوليه الأجر إذا صلى؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ (سورة الانعام: ١٦٠) وقوله عَلَيْكُ لما رفعت إليه امرأة صبيًا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: رنعم، ولك أجر، (١)، فيعلمه وليه الصلاة والطهارة لها.

ويجب على الولى أن يضرب الـصغير إذا تهـاون بالصلاة وقد بلغ عـشر سنين؛ لقوله عَالِيْكُمُ : ،مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا (٣) بينهم في المضاجع» (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۹۷)، ومسلم (۲۸۶)، والترمذي (۱۷۸)، وأبو داود (٤٤٢)، والنسائي (٢٩٣/١)، وأحمد (٣/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۳۳۲)، وأبو داود (۱۷۳۳)، والنسائي (۲۲٤۲)، وأحمد (۱۸۹۸).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٩٥)، والترمـذي (٤٠٧)، وأحمــد (٢/ ٨٠)، والدارقطني (١/ ٢٣٠)، وصحــحه الألباني في «صحيح الترمذي» (٣٣٤).

\* ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى اللهُ تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُوْقُوتًا ﴾ (سورة الساء:١٠٣)؛ أي مفروضة في أوقات معينة، لا يجوز تأخيرها عنها؛ إلا لمن يريد جمعها مع ما بعدها جمع تأخير؛ إذا كانت مما يجمع، وأما تأخير صلاة الليل إلى النهار أو صلاة النهار إلى الليل أو الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس؛ فلا يجوز بحال من الأحوال؛ لا لجنابة، ولا نجاسة، ولا غير ذلك، بل يصليها في وقتها على حسب حاله.

وبعض الجهال قد يكون في حال علاج في المستشفى على سرير لا يستطبع النزول منه، أو لا يستطبع تغيير ثبابه التي عليها نجاسة، أو ليس عنده تراب يتيمم به، أو لا يجد من يناوله إياه؛ فيؤخر الصلاة عن وقتها، ويقول: أصليها فيما بعد إذا زال العذر، وهذا خطأ عظيم، وتضييع للصلاة، أوقعه فيه الجهل وعدم السؤال؛ فالواجب على مثل هذا أن يصلي على حسب حاله في الوقت، وتجزئه صلاته في هذه الحالة، ولو صلى بدون تيمم أو بثياب نجسة، قال الله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللّه مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ (سورة التعابى: التعابى: أو على التعابى القبلة؛ فصلاته صحيحة. ومن ترك الصلاة تهاونًا أو كسلاً من غير جحد لوجوبها؛ كفر على الصحيح من قولي العلماء، بل هو الصواب البذي تدل عليه الأدلة كحديث: دبين الرجل ويين الكفر ترك العلماء، بل هو الصواب البذي تدل عليه الأدلة كحديث: دبين الرجل ويين الكفر ترك العلماء، الله والصواب البذي تدل عليه الأدلة كحديث:

وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها ليفتضح حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه، ولا إجابة دعوته، حتى يتوب ويقيم الصلاة؛ لأن الصلاة عمود الدين، وهي الفارقة بين المسلم والكافر؛ فمهما عمل العبد من الأعمال؛ فإنه لا ينفعه مادام مضبعًا للصلاة.

نسأل الله العافية.

(۱) رواه مسلم (۸۲)، وأبو داود (۲۲۸)، والترمذي (۲۲۲)، وابن ماجة (۱۰۷۸)، وأحمد (۳/ ۳۷).

# بابي أحكام الأذان والإقامت

☑ لما كانت الصلوات الخيمس مؤقتة بأوقات معينة لا يبجوز فعلها قبل دخول تلك الأوقات، وكان الكثير من الناس لا يعرف دخول الوقت، أو قد يكون مشغولاً لا ينبه لدخوله؛ شرع الله الأذان للصلاة؛ إعلامًا بدخول وقتها.

☑ وقد شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة النبوية، وسبب مشروعيته أنه لما عسر معرفة الأوقات عليهم؛ تشاوروا في نصب علامة لها؛ فأرى عبد الله بن زيد هذا الأذان في المنام، وأقره الوحي (۱)، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ للصَّلاة مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُواْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ (سورة الجمعة: ٩)، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاة ﴾ (سورة المعتة: ٩)، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ

☑ وكل من الأذان والإقامة لهما الفاظ مخصوصة من الذكر، وهو كلام جامع لعقيدة الإيمان؛ فأولهما التكبير، وهو إجلال الله عزَّ وجلَّ، ثم إثبات الوحدائية لله عزَّ وجلَّ، وإثبات الرسالة لنبينا محمد عِيَّكُم بالشهادتين، ثم الدعاء إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام، والدعاء إلى الفلاح، وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، ثم يختمه بتكبير الله وإجلاله وكلمة الإخلاص التي هي من أفضل الذكر وأجله، والتي لو وزنت بالسماوات وعامرهن غير الله والأرضين السبع وعامرهن؛ لرجحت بهن لعظمها وفضلها.

☑ وقد جاءت أحداديث في فضل الأذان وأن المؤذنين أطول الناس أعناقًا يوم القيامة (٢٠).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۹۹۹)، والتسرمــذي (۱۸۹)، وابن ماجــة (۷۰۲)، وأحــمد (۴۳/٤)، وابــن حبــان (إحسان ــ ۱۱۷۹)، وابـن خزيمة (۳۷۱).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٣٨٧)، وابن ماجة (٧٢٥)، وأحمد (٤/ ٩٥) من حديث معاوية نطُّك .

🗹 والأذان والإقامة فرض كفاية، وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته، فإذا قـام به من يكفي، سقط الإثم عن البـاقين، وهما من شعـائر الإسلام الظاهرة، وهما مشروعان في حق الرجال حيضرًا أو سفرًا للصلوات الخيمس، يقاتل أهل بلد تركوهما؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة؛ فلا يجوز تعطيلهما.

☑ والصفات المعتبرة فــي المؤذن: أن يكون صَيِّتًا؛ لأنه أبلغ في الإعلام، أمينًا؛ لأنه مـؤتمن يعـتبـر أذانه في دخـول وقت الصـلاة والصيـام والإفطار، ويكون عـالمًا بالوقت؛ ليؤذن في أوله.

🗹 والأذان خمس عشــرة جملة، كما كان بلال يؤذن به بحــضرة رسول الله ﷺ دائمًا، ويستحب أن يتمهل بألفاظ الأذان من غير تمطيط ولا مــد مفرط، ويقف على كل جملة منه، ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان، ويجعل أصبعيه في أذنيه؛ لأنه أرفع للصوت، ويلتفت يمينًا عند قوله: ,حيَّ على الصلاة،، وشمالاً عند قوله: ,حيَّ على الفلاح،، ويقول بعد رحي على الفلاح الثانية، من أذان الفجر خاصة: والصلاة خير من النوم،؛ مرتين؛ لأمره عَلِيْكُمْ بذلك (١٠)؛ لأنه وقت ينام الناس فيه غالبًا، ولا يجوز الزيادة على ألفاظ الأذان بأذكار أخرى قبله ولا بعده، يرفع بها صوته؛ لأن ذلك من البدع المحدثة، فكل ما يفعل غير الأذان الثابت عن رسول الله عَلَيْكِ فيهو بدعة محرمة؛ كالتسبيح، والنشيد، والدعاء، والصلاة والسلام على الرسول جهـرًا قبل الأذان أو بعده، كل ذلك محدث مبتدع، يحرم فعله، ويجب إنكاره على من فعله.

☑ والإقامـة إحدى عـشرة جـملة، يُحُدرها ـ أي: يسـرع فيـها ـ لأنهـا إعلام للحاضرين؛ فلا داعي للترسل فيها، ويستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، ولا يقيم إلا بإذن الإمام؛ لأن الإقامة منوط وقتها بنظر الإمام؛ فلا تقام إلا بإشارته، ولا

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۵۰۰)، والتــرمذي (۱۹۱) مــختــصرًا، والنســائي (۱/۳/۱)، وابن ماجــة (۷۰۸)، وأحمد (٤٠٨/٣) من حديث أبي محذورة ثوليت. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي» (١٦١).

يجزئ الأذان قبل الوقت؛ لأنه شرع للإعلام بدخوله؛ فلا يحصل به المقصود، ولأن فيه تغريرًا لمن يسمعه؛ إلا أذان الفجر؛ فيجوز تقديمه قبل الصبح؛ ليتأهب الناس لصلاة الفجر، لكن ينبغي أن يؤذن أذانًا آخر عند طلوع الفجر؛ ليعرف الناس دخول الوقت وحلول الصلاة والصيام.

☑ ويسن لمن سمع المؤذن إجابته؛ بأن يقول مــثل ما يقول، ويقول عند حي على الصلاة وحي على الفلاح: ولا حول ولا قوة إلا بالله "(١)، ثم يقول بعدما يفرغ المؤذن: واللَّهُمُّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعوة التَّامَّة، والصَّلاة القائمة، آتِ محمدًا الوَّسِيلَةُ والفَضِيلَةَ، وابْعثُهُ المُقَامَ المُحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتُهُۥ ۗ ، ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع، وإذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس فسلا ينبغي له أن يقوم، بل يصبـر حتى يفرغ؛ لئلا يتشبه بالشيطان.

☑ وينبغي للمسلم إذا سمع الأذان أن يتوجه إلى المسجد ويترك سائر الأعمال الدنيوية. قال الله تعالى: ﴿ فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَال 📆 رَجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فيه الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ ﴾ (سورة النور:٣٦-٣٧).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣٨٥)، وأبو داود (٥٢٧)، وابن حزيمة (٤١٧)، وابن حبان (إحسان ـ ١٦٨٥)، من حديث عمر بن الخطاب رطي .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦١٤)، وأبو داود (٥٢٩)، والترمذي (٢١١)، والنسائي (٦٧٩)، وابن ماجة (٣٢٢)، وأحمد (٣/ ٣٥٤) من حديث جابر فطُّنُّك .

# باب ع شروط الصلاة

الشرط لغة: العلامة، وشرعًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وشروط الصلاة ما تتوقف صحتها عليها مع الإمكان، وللصلاة شرائط لا تصح إلا بها، إذا عدمت أو بعضها لم تصح الصلاة، ومنها:

قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ (سورة النساء: ١٠)؛ أي: مفروضًا في أوقات محددة؛ فالـتوقيت هو التحديد، وقد وقت الله الصلاة؛ بمعنى أنه سبحانه حدد لها وقتًا من الزمان، وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقات مخصوصة محددة لا تجزئ قبلها، قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولا الله عنه الله لها لا تصح إلا به،

فالصلاة تجب بدخول وقتها؛ لقوله تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ (سورة الإسراء: ٧٨)، وقد أجمع العلماء على فضيلة الإتيان بالصلاة في أول وقتها في الجملة؛ لهذه الآية، ولقوله تعالى: ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ (سورة البقرة: ١٤٨)، وقوله تعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ؟ قال: «الصلاة عليها الإتيان بها أول وقتها.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٢٧)، ومسلم (٨٥)، والنسائي (٦٠٩)، وأحمد (١/ ٤١٠) من حديث ابن عمر ﴿ وَاللَّهُ ا

والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت مناسب اختاره الله لها، يتناسب مع أحوال العباد، بحيث يؤدون هذه الصلوات في هذه الأوقات، ولا تحبسهم عن أعمالهم الأخرى، بل تعينهم عليها، وتكفر عنهم خطاياهم التي يصيبونها؛ فقد شبهها النبي عَلَيْكُمْ بالنهر الجاري، الذي يغتسل منه الإنسان خمس مرات، فلا يبقى من درنه شيء (١١).

## وهذه المواقيت كما يلي:

١. صلاة الظهر: ويبدأ وقتها بزوال الشمس؛ أي: ميلها إلى المغرب عن خط المسامـــتة، وهو الدلوك المــذكور في قوله تــعالى: ﴿ أَقِم الصَّلاةَ لدُّلُوكَ الشَّمْسِ ﴾ (سورة الإسراء:٧٨)، ويعرف الزوال بحدوث الظل في جانب المشرق بعد انعدامه من جانب المغرب، ويمتد وقت الظهر إلي أن يصير ظل الشيء مثله في الطول، ثم ينتهي بذلك؛ لقوله عَيْرِ اللَّهُ اللَّ

ويستحب تعجيلها في أول الوقت؛ إلا في شدة الحر؛ فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر الحر؛ لقوله علي المناه المستد الحرف ابردوا بالصلاة، فإن شدة الحرمن فيح

٢. صلاة العصر: يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر؛ أي: من مصير ظل كل شيء مثله، ويمتد إلى اصفرار الشمس على الصحيح من قولي العلماء (1).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٦٦٧)، والترمذي (٢٨٦٨) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: وارايتم او أن نهراً بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات ... - الحديث .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٦١٣)، والترمذي (١٥٢)، وأحمد (٣٤٩/٥) عن عبد الله بن عمرو رتشيًا.

<sup>(</sup>٣) رواه البخــاري (٥٣٦)، ومسلم (٦١٥)، وأبو داود (٤٠٢)، والنسائي (٤٩٩)، والتــرمذي (١٥٧)، وابن ماجة (٦٧٧) من حديث أبي هريرة رظي .

<sup>(</sup>٤) لحديث بريدة السابق تخريجه.

ويسن تعجيلها في أول الوقت، وهي البصلاة الوسطى التبي نص الله عليها لفضلها، قال تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَىٰ ﴾ (سورة البقرة:٢٣٨)، وقد ثبت في الأحاديث أنها صلاة العصر(١).

 ٣٠.وصلاة المغرب: يبدأ وقتها بغروب الشمس؛ أي: غروب قرصها جميعه؛ بحيث لا يرى منه شيء، لا من سهـل ولا من جبل، ويعرف غـروب الشمس أيضًا بإقـبال ظلمة الليل من المشرق؛ لقوله عالي الله عام الله عام الله الله من ها هنا، وادبر النَّه أرمن ها هنا؛ فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ ('')، ثم يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، والشفق: بياض تخالطه حمرة، ثم تذهب الحمرة ويبقى بياض خالص ثم يغيب، فيستدل بغيبوبة البياض على مغيب الحمرة.

ويسن تعجيل صلاة المغـرب في أول وقتـها؛ لما روى الترمـذي وصححه عن سلمة : ﴿ وَانَ النَّبِي ﷺ كَانَ يُصِلِّي المُغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتُ بِالحِجَابِ " ؟ قال : «وهو قول أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم».

٤-وصلاة العشاء: يبدأ وقتها بانتهاء وقت المغرب؛ أي: بمغيب الشفق الأحمر، ويمتــد إلى طلوع الفجـر الثاني، وينقــسم إلى قســمين: وقت اختـيار يمتــد إلى ثلث الليل('')، ووقت اضطرار من ثلث الليل إلى طلوع الفجر الثاني.

وتأخير الصلاة إلى آخر الوقت المختار «إلى ثلث الليل» أفضل إن سهل، فإن شق على المأمومين؛ فالمستحب تعجيلها في أول وَقتها؛ دفعًا للمشقة (٥٠).

<sup>(</sup>١) لحديث علي وَطِيَّك، أنه عَلِيَّاتُ مَا عَد الأحزاب: «ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ـ الحديث رواه البخاري (٢٩٣١)، ومسلم (٦٢٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٩٥٤)، ومسلم (١١٠٠)، وأبو داود (٢٣٥١)، والترمذي (٦٩٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٦١)، ومسلم (٦٣٦)، والترمذي (١٦٤)، وأبو داود (٤١٧).

<sup>(</sup>٤) لحديث عائشة وطي مرفوعًا: مصلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل، \_ رواه البخاري (٥٦٩)، ومسلم (٦٣٨).

<sup>(</sup>٥) لحليث أبي هريرة وطي مرفوعًا: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، رواه الترملذي (١٦٧)، وابن ماجمة (٦٩١)، وأحمد (٢٤٥/٢)، وصححه الألباني في الصحيح الترمذي» (١٤١).

ويكره النوم قبل صلاة العشاء، لئلا يستغرق النائم فتفوته، ويكره الحديث بعدها، وهو الـتحادث مع الناس؛ لأن ذلك يمنعـه من المبادرة بالنوم حـتى يستـيقـظ مبكرًا، فينبغى النوم بعد صلاة العشاء مباشرة؛ ليقوم في آخر الليل، فيتهجد، ويصلى الفجر بنشاط، لأن النبي عَيْمُاكِنَا كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها(''.

وهذا إذا كان سهره بعد العشاء من غير فائدة، أما إذا كان لغرض صحيح وحاجة

٥ وصلاة الفجر: يبدأ وقبتها بطلوع الفجر الثاني، ويمتد إلى طلوع الشمس، ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر.

هذه مواقيت الصلوات الخمس التي فرضها الله فيها؛ فعليك بالتقيد بها؛ بحيث لا تصليها قبل وقتها، ولا تؤخرها عنه؛ فقد قال الله تعالى: ﴿فُوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتهمْ سَاهُونَ ﴾ (سورة الماعون:٤-٥)، أي: الذين يؤخرون الصـــلاة عن أوقاتها، وقال تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مَنْ بَعْدُهُمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا 🖭 إِلاَّ مَن تَابَ﴾ (سورة مريم:٥٩-٢٠)، ومعنى أضاعوها: أخروها عن وقــتها؛ فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها سماه الله ساهيًا عنها ومضيعًا لها، وتوعده بالويل والغي، وهو واد في جهنم، ومن نسيها أو نام عنها تجب عليه المبادرة إلى قضائها؛ قال عَلَيْكِ : «مَنْ نَسَي صَلَاةً أو نَامَ عَنْها؛ فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» . . .

فتــجب المبادرة لقــضاء الصــلاة الفائتــة على الفور، ولا ينتظر إلــي دخول وقت الصلاة التي تشابهها كما يظن بعض العوام، ولا يؤخرها إلى خروج وقت النهي، بل يصليها في الحال....

<sup>(</sup>١) رواه البخـاري (٥٤٧)، ومسلم (٢٣٧)، وأبو داود (٣٩٨)، والترمـذي (١٦٨) من حديث أبي برزة الأسلمي فطين .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

## ثانيًا ـ ستر العورة:

ومن شـروط الصلاة سـتـر العورة، وهي مـا يجب تغطيـتـه، ويقبح ظهـوره، ويُستحيى منه، قال الله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (سورة الاعراف: ٣١)، أي: عند كل صلاة، وقـال النبي عَلَيْكُم : ﴿ يُقْبَلُ اللَّهِ صَلاة حَائِضِ (أي: بالغة)؛ إلا بخمار» (رواه أبو داود والترمذي وحسنه).

قال ابن عبد البر: «أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانًا؛ فـلا خلاف في وجوب ستـر العورة في الصلاة وبحـضرة الناس، وفي الخلوة \_ على الصحيح \_، قال النبي عَلَيْكُم : «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، ، قلت: «فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟» ، قال: «فإن استطعت أن لا يراها أحد؛ فلا يرينها، . قال: وفإذا كان أحدنا خاليًا؟،، قال: والله أحق أن يستحيى منه، (۲) (رواه أبو داود وغيره) .

وقد سمى اللهِ كشف العورة فــاجشة في قوله عن الكفار ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحشَةً قَالُوا ۗ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بالْفَحْشَاء ﴾ (سورة الاعراف:٢٨)، وكانوا يطوفون بالبيت عراة، ويزعمون أن ذلك من الدين؛ فكشف العورة والنظر إليها يجر إلى شر خطير، ووسيلة إلى الوقوع في الفاحـشة وهدم الأخلاق؛ كما هو مشاهد في المجتمعات المتحللة التي ضاعت كرامتها وهـدمت أخلاقياتها؛ فانتشرت فيها الرذيلة، وعدمت فيها الفضيلة.

فستـر العورة إبقاء على الفضـيلة والأخلاق، ولهذا يحرص الشـيطان على إغراء بني آدم بكشف عوراتهم، وقد حذرنا الله منه في قوله: ﴿ يَا بَنَى آدَمَ لا يَفْتَنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٦٤١)، والتسرمذي (٣٧٧)، وابسن ماجــة (٦٥٥)، وأحــمد (٦/ ١٥٠)، وابن خــزيمة (٧٧٥)، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٣١١) من حديث عائشة رَاشِيًّا.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٦٩)، وابن ماجة (١٩٢٠) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٠٣).

كَمَا أَخْرَجَ أَبُورَيْكُم مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا ﴾ (سورة الأعراف:٢٧)، فكشف العورات مكيدة شيطانية قد وقع فيها كثـير من المجتمعات البشرية اليوم، وربما يسمون ذلك رقيًا وتفننًا؛ فتكونت نوادي العراة، وتفشى السفور في النساء، فعرضت أجسادها أمام الرجال؛ فلا حياء ولا خجل.

أيها المسلم: إنه يجب ستر العورة بما لا يصف بشرتها، قال تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدُمُ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارِي سُواءاتكُمْ ﴾ (سورة الاعراف:٢٦)، فمواراة العورة باللباس الساتر أمر مطلوب وواجب، وحد عـورة الرجل الذكر من السرة إلى الركبـة؛ لحديث عليِّ رَفِّينَــٰ «لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت» (رواه أبو داود وابن ماجه) ، وفي الحديث الآخر: «غط فخدك؛ فإن الفخد عورة، (رواه مالك واحمد والترمذي وحسنه)(٢)، ومع هذا كله؛ نرى مع الأسف الشديد كشيراً من الرجال عندما يزاولون الألعاب يكشفون أفخاذهم ولا يغطون إلا العـورة المغلظة، وهذه مخالـفة صريحـة لهذه النصـوص؛ فالواجب عليهم التنبه لذلك، والتقيد بأحكام دينهم، وعدم الالتفات لما يخالفها.

والمرأة كلها عـورة، لقوله عاصليها: «والمرأة عورة، (صححه الترمدي)"، ولحديث أم سلمة: أتصلى المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟، قال: ١١١٠ كان الدرع سايفًا يغطي ظهور قدميها، (رواه أبو داود) ، ولأبى داود والترملذي وابن ماجه من حديث عائشة: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، في قال الترمذي: «والعمل عليه عند أهل العلم، أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من عورتها مكشوف؛ لا تجوز صلاتها».

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣١٤٠)، وابن ماجة (١٤٦٠)، وأحمد (١٤٦/١)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٦٩).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲۷۹٦)، وأبو داود (٤٠١٤) مختصرًا، وأحمد (١٥٤٩٦)، والدارمي (٢٦٥٠)، من حديث جرهد الأسلمي تلاشيه، وانظر «الإرواء» (٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١١٧٣)، من حديث عبد الله بن مسعود فرايخ، وصححه الالباني في «صحيح الترمَذي» (٩٣٦).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٦٤٠)، والحاكم (١/ ٢٥٠)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

هذه الأحاديث، مع قوله تعالى: ﴿ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاًّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لَبُعُولَتِهِنَّ ﴾ (سورة النور:٣١)، وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيسِهِنَّ ﴾ (سورة الاحزاب:٩٥)، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَنَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حجَابِ ذَلكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ (سورة الأحزاب: ٥٣)، وقول عائشة: ﴿ كُنَّا مع النبي ﷺ مُحْرِمَات؛ فإذا مَرَّ بنا الرجَّال سَدَلَتُ إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، .

هذه النصوص وما جاء بمعناها من الكتاب والسُّنَّة، وهي كثيرة شهيرة، تدل على أن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب، لا يجوز أن يظهر من بدنها شيء بحضرتهم في الصلاة وغيرها، أما إذا صلت في مكان خال من الرجال الأجانب، فإنها تكشف وجهها في الصلاة؛ فهو ليس بعورة في الصلاة، لكنه عورة عند الرجال غير المحارم؛ فلا يجوز نظرهم إليه.

وإنه لمن المؤسف المحزن ما وصل إليـه كثير من نساء العصـر المسلمات من تهتك وتساهل في الستر، وتسابق إلى إبراز مفاتنهن، واتخاذ اللباس الذي لا يستر؛ تقليدًا لنساء الكفرة والمرتدين؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

إن الله تعالى قد أمـر بقدر زائد على ستر العورة فـي الصلاة، وهو أخذ الزينة، فقال تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (سورة الأعراف: ٣١)؛ فأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة فقط، مما يدل على أن المسلم ينبغي له أن يلبس أحسن ثـيابه وأجملها في الصلاة للوقـوف بين يدي الله تبـارك وتعالى؛ فـيكون المصلي في هذا الموقف على أكمل هيئة ظاهرًا وباطنًا.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٨٣٣)، وابن ماجــة (٢٩٣٥)، وأحمد (٦/ ٣٠)، وابــن خزيمة (٢٦٩١)، وضعــفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٩٩).

## ثالثًا . اجتناب النجاسة:

ومما يشترط للصلاة اجــتناب النجاسة؛ بأن يبتعد عنهــا المصلى؛ ويخلو منها تمامًا في بدنه وثوبه وبقعته التي يقف عليها للصلاة.

☑ والنجاسة قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة؛ كالميتة، والدم، والخمر، والبول، والغائط: لـقوله تعالى: ﴿ وَثَيَابَكَ فَطَهَرْ ﴾ (سورة المدثر:٤)؛ قال ابن سـيرين: «اغسلها بالماء»، وقال عَيَّالِيَّامُ : «تنزهوا من البول، فإن عامة عداب القبر منه» \* ، وأمر عَيَّاكُم المرأة أن تغسل ثوبها إذا أصابه دم الحيض وتصلمي فيه، وأمر بدلك النعلين ثم الصلاة فيهـما، وأمر بصب الماء على البـول الذي حصل في المسجد، وغـير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجـاسة؛ فلا تصح صلاة مع وجود النجـاسة في بدن المصلي أو ثوبه أو البقعة التي يصلي عليها؛ وكذلك إذا كان حاملاً لشيء فيه نجاسة.

☑ ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت؛ فصلاته صحيحة، وكذا لو كان عالًا بها قبل الصلاة، لكن نسى أن يزيلها؛ فصلاته صحيحة على القول الراجح.

وإن علم بالنجاسـة في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتـها من غير عـمل كثيـر؛ كخلع النعل والعمامة ونحوهما أزالهما وبني، وإن لم يتمكن من إزالتها؛ بطلت الصلاة.

☑ ولا تصح الصلاة فـي المقبرة؛ غـير صلاة الجـنازة؛ لقوله عَلَيْكُمْ: ١٠﴿أَرْضُ كُلُهَا ۗ مسجد إلا المقبرةَ والحمَّامَ، (رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي) (١)، وقال عَلَيْكُم : ولا تصلوا إلى القبورولا تجلسوا عليها، (رواه الجماعة إلا البخاري)(٢)، وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: (٤)
 فلا تتخذوا القبور مساجد،

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٩٢)، والتـرمذي (٣١٧)، وابن مــاجة (٧٤٥)، وأحمــد (٣/ ٨٣، ٩٦)، والدارمي (١٣٩٩)، من حديث أبي سعيد فيليُّك، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلمَ (٩٧٢)، والترمذي (١٠٥٠)، وأبو داود (٣٢٢٩)، والنسائى (٧٥٩)، وأحمد (٤/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٥٣٢)، والنسائي في الكبرى" (١١١٢٣)، وابن حبان (إحسان ـ ٦٤٢٥)، والطبراني (١٦٨٦).

وليست العلة في النهي عن الصلاة في المقابر أو عندها خشية النجاسة، وإنما هي خشيـة تعظيمها واتخـاذها أوثانًا؛ فالعلة سد الذريعـة عن عبادة المقبورين، وتــستثنى صلاة الجنازة؛ فسيجوز فعلها في المقسرة؛ لفعل النبي عَلَيْكُمْ ، وذلك يـخصص النهى، وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه؛ لأن النهي يشــمل المقبرة وفنائها الذي حولها.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ في المسجد المبنى على القبر \_: «لا يصلَّى فيه فرض ولا نفل، فإن كان المسجد قبل القبر غُيُّرَ: إمـا بتسوية القبر، أو نبشه إن كان جديدًا. وإن كان القبر قبل المسجد؛ فإما أن يزال المسجد، وإما أن تزال صورة القبر».

☑ ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى القبر؛ لقوله عَايِّكِ : ﴿ لا تَصْلُوا إِلَى ا (۱) القبور» .

☑ ولا تصح الصلاة في الحشوش ـ وهي المراحيض المعدة لقضاء الحاجة ـ فيمنع من الصلاة في داخل الحـش؛ لكونه مُعَدًا للنجـاسة، ولأن الشـارع منع من ذكر الله فيه؛ فالصلاة أولى بالمنع، ولأن الحشوش تحضرها الشياطين.

☑ ولا تصح الصلاة في الحمام، وهو المحل المعد للاغتسال؛ لأنه محل كشف العورات، ومـأوى الشياطين، والمنع يشمل كل مـا يغلق عليه باب الحمــام؛ فلا تجوز الصلاة فيه.

∑ ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل، وهي المواطن التي تقيم فيها وتأوي إليها.

قال الشيخ تقي الدين: «نهي عن الصلاة في أعطانها؛ لأنها مأوى الشياطين، وكما نهي عن الصلاة في الحمــام لأنه مأوى الشياطين؛ فإن مأوى الأرواح الخــبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه».

(١) سبق تخريجه.

☑ وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير، قال الإمام ابن القيم: «وهو أحق بالكراهة من الصلاة في الجمام؛ لأن كراهة الصلاة في الجمام: إما لكونه مظنة النجاسة، وإما لكونه بيت الشيطان \_ وهو الصحيح \_ وأما محل الصور فمظنة الشرك، وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور» أهـ.

أيها المسلم: عليك بالعناية بصلاتك؛ فتطهر من النجاسة قبل دخولك فيها، وتجنب المواضع المنهى عن الصلاة فيها؛ لتكون صلاتك صحيحة على وفق ما شرعه الله، ولا تتهاون بشيء من أحكامها أو تتساهل فيه؛ فإن صلاتك عمود دينك، متى استقامت استقام الدين، ومتى اختلت اختل الدين...

وفقنا الله جميعًا لما فيه الخير والاستقامة.

## رابعًا ـ استقبال القبلة: ﴿

☑ ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، وهي الكعـبة المشرفة، سميت قبلة لإقبال الناسُ عليها، ولأن المصلى يقابلها؛ قــال تعالى: ﴿ فُولٌ وَجُهُكُ شُطْرَ الْمُسْجِد الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ (سورة البقرة:١٤٤). `

فمن قرب من الكعبة وكان يراها وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه؛ لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعًا، فلم يجز له العدول عنها، ومن كان قريبًا منها لكن لا يراها ـ لوجود حائل بينه وبينها ـ اجتهد في إصــابتها والتوجه إليها ما أمكنه، ومن كان بعيدًا عن الكعبة في أي وجهة مـن جهات الأرض؛ فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة، ولا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران؛ لحديث: «ما بين المشرق والمغرب قبلة ((صححه الترمذي، وروي عن غير واحد من الصحابة)؛ وهذا بالنسبة لأهل المدينة وما وافق قبلتها مما سامتها، ولسائر البلدان مثل ذلك؛ فبالذي في المشرق مثلاً تكون قبلته بين الجنوب والشمال والذي في المغرب كذلك.

<sup>(</sup>١) رواه التسرمذي (٣٤٢)، وابن مساجمة (١٠١١)، من حديث أبي هريرة فيطُّنك ، وصمحمحه الألبساني في «صحيح الترمذي» (٢٨٢).

فلا تصح الـصلاة بدون استـقبـال القبلة؛ لقولـه تعالى: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطَرَهُ ﴾ (سورة البقرة: ١٥٠)؛ أي: في بر أو جو أو بحر أو مـشرق أو مغرب؛ إلا العاجـز عن استقبــال الكعبة: كالمربوط أو المصلوب لغــير القبلة إذا كان مــوثقًا لا يقدر عليه؛ فإنه يصلي حسب استطاعته، ولو لم يستقبل القبلة؛ لأن هذا الشرط يسقط عنه للعــجز بإجماع أهل العلم، وكــذا في حال اشتداد الحــرب، والهارب من سيل أو نار أو سبع أو عدو، والمريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة؛ فكل هؤلاء يضلون على حسب حالهم، ولو إلى غير القبلة، وتصح صلاتهم؛ لأنه شرط عجز عنه فسقط، قال تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (سورة التغابن:١٦)، وقال النبي عايَّكُمْ : روإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (وورد في الحديث المنفق عليه)؛ أنهم عند اشتداد الخوف يصلون مستقبلي القبلة وغير مستقبلها.

ويستدل على القبلة بأشياء كثيرة؛ منها: الإخبار، فإذا أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل؛ عمل بخبره، إذا كان المخبر متيقنًا القبلة، وكذا إذا وجد محاريب إسلامية عمل بها، واستدل بها على القبلة، لأن دوام التوجه إلى جهة تلك المحاريب يدل على صحة اتجاهها، وكذلك يستدل على القبلة بالنجوم، وقال الله تعالى: ﴿ وَعَلَامَاتُ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ (سورة النحل:١٦).

## خامساً ـ النيـة:

☑ ومن شروط الـصلاة النيـة، وهي لغة: القـصد، وشرعًــا: العزم علــي فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى.

🗹 ومحلها القلب؛ فــلا يحتاج إلى التلفظ بها، بل هو بدعــة، لم يفعله رسول الله عَرْضِيلًا ولا أصحابه؛ فسينوي بقلبه الصلاة التي يريدها؛ كالظهر والعــصر؛ لحديث:

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

وإنما الأعمال بالنيات (١٠)، وينوي مع تكبيرة الإحرام؛ لتكون النيـة مقارنة للعبادة، وإن تقدمت بزمن يسير في الوقت؛ فلا بأس.

☑ ويشتـرط أن تستمـر النية في جـميع الصلاة؛ فـإن قطعهـا في أثناء الصلاة بطلت الصلاة.

☑ ويجوز لمن أحرم في صلاة فريضة وهو مأموم أو منفرد أن يقلب صلاته نافلة إذا كان ذلك لغرض صحيح؛ مثل أن يحرم منفردًا، فيريد الصلاة مع الجماعة.

☑ واعلم أن بعض الناس قد أحدثوا في النية بدعــة وتشددًا ما أنزل الله بهما من سلطان، وذلك بأن يقول أجدهم: نويت أن أصلي فرض كذا عدد كذا من الركعات أداء لله خلف هذا الإمام. . . ونحو ذلك من الألفاظ، وهذا شيء لم يفعله رسول الله عَيْسِكُم ، فلم ينقل عنه أنه تلفظ بالنية لا سرًا ولا جهرًا، ولا أمر بذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «اتفق الأئمة أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكريرها، بل من اعتاده ينبغي تأديبه، والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه، لا سيما إذا آذي به أو كرره. . . » إلى أن قال: «وبعض المتأخرين خرَّج وجهًا من مذهب الشافعي في ذلك، وغلطه جماهيـر أصحاب الشافعي، قال الشـافعي: إن الصلاة لابد من النطق في أولها، فظن الغالط أنه أراد النطق بالنية، وإنما أراد التكبير، أهـ كلام الشيخ.

والتلفظ بالنية كما أنه بدعة؛ فقد يدخل في الرياء أيضًا؛ لأن المطلوب إخلاص العمل لله وإخفاؤه؛ إلا ما ورد دليل بإظهاره؛ فالذِّي ينبغي للمسلم أن يكون وقافًا عند حدود الشريعة، عاملاً بالسُّنن، تاركًا للبدع، مهما كان نوعها، وممن كان مصدرها.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تعالى يقول: ﴿ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ بَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (سورة الحجرات:١٦).

فالله أعلم بنيات القلوب ومقاصدها؛ فلا حاجة إلى التلفظ بها في الصلاة وفي جميع العبادات، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخــاري (۱)، ومسلم (۱۹۰۷)، وأبو داود (۲۲۰۱)، والترمــذي (۱٦٤٧)، والنسائي (۷۰)، وابن ماجة (۲۲۷۶)، وأحمد (۱٦٩) من حديث عمر بن الخطاب بطشي .

## باب يداداب المشي إلى الصلاة

أيها المسلم: إنك بحاجة ماسة إلى معرفة الآداب المشروعة التي تسبق الصلاة؛ استعدادًا لها؛ لأن الصلاة عبادة عظيمة ينبغي أن يسبقها استعداد وتهيؤ مناسب؛ ليدخل المسلم في هذه العبادة على أحسن الهيئات.

☑ فإذا مشيت إلى المسجد لتؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين؛ فليكن ذلك بسكينة ووقار، والسكينة: هي الطمأنينة والتأني في المـشي، والوقار: الرزانة والحلم وغض البصر وخفض الصوت وقلة الإلتفات.

وقد ورد في «الصحيحين» عن النبي عَلَيْكِ ؛ قال: ﴿إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ (وفي لفظ: إذا سمعتم الإقامة) فامشوا وعليكم السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُم فَصَلُوا، ومَا فَاتَكُم فَاتِمِوا، ﴿ ' ، وروى الإمام مسلم، قال: «إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة» .

☑ وليكن خروجك أيها المسلم إلى المسجد مبكرًا؛ لتدرك تكبيرة الإحرام، وتحضر الصلاة مع الجماعة من أولها، وقارب بين خطاك في مشيك إلى الصلاة؛ لتكثر حسناتك؛ ففي (الصحيحين) عن النبي عايم الله الله قال: «إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، (^) ثم خرج إلى المسجد، لم يخط خطوة؛ إلا رفعت له بها درجة، وحطت عنه بها خطيئة،

☑ فإذا وصلت باب المسجد؛ فقدم رجلك اليمني عند الدخول، وقل: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم(؛)، اللهم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦٣٦)، ومسلم (٦٠٢)، والترمذي (٣٢٩)، وأبو داود (٥٧٢)، والنسائي (٨٦٠). (۲) رواه البخاري (٦٤٧)، ومسلم (٦٤٩)، وأبو داود (٥٥٩)، والترمذي (٣٣٠)، والنسائي (٣/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٦٤٩) من حديث أبي هريرة تُطْخُكُ . (٤) رواه أبو داود (٤٦٦)، والنسائي (٢٩٣)، وابن ماجة (٥٤٠)، والدارمي (١٣٧٦)، وأحسمه (٦/ ٣٢٥) من حديث عبد الله بن عمرو رئيلًا، وصححه الالباني في الصحيح أبي داود" (٤٨٥).

\* اللخصالفقهي

صلِّ على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا أردت الخروج؛ قدم رجلك اليسرى، وقل الدعاء الذي قلته عند الدخول، وتقول بدل وافتح لي أبواب رحمتك»: «وافتح لي أبواب فضك» ، وذلك لأن المسجد محل الرحمة، وخارج المسجد محل الرزق، وهو فضل من الله.

☑ فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد؛ لقوله عايُّكُمْ : «إذا دَخَل أحدكم الْمُسْجِدِ؛ فلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصلِّي رَكْعَتَينَ» .

🗹 ثم تجلس تنتظر الصلاة، ولتكن حال جلوسك في المسجد لانتظار الصلاة مشتغلاً بذكر الله وتلاوة القرآن، وتجنب العبث؛ كتشبيك الأصابع وغيره؛ فقد ورد النهي عنه في حق منتظر الصلاة، قال عِين الله المناف المدكم في المسجد فلا يشبكن؛ فإن التشبيك من الشيطان""؛ أما من كان في المسجد لغير انتظار الصلاة فلا يمنع من تشبيك الأصابع، فقد ثبت أن النبي عَلِيَا الله أسبك أصابعه في المسجد بعد ما سلم من الصلاة (١٠).

☑ وفي حال انتظارك الصلاة في المسجـد لا تخض في أحاديث الدنيا؛ لأنه ورد في الحديث أن ذلك يـأكل الحسنات كمـا تأكل النار الحطب (٥)، وقد ورد في الحديث الآخر أن العبد في صــــلاة ما دام ينتظر الصلاة؛ والملائكة تستغفــر له؛ فلا تفرط أيها المسلم في هذا الثواب وتضيعه بالعبث والاشتغال بالقيل والقال.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۷۱۳)، وأبو داود (٤٦٥)، والنسائي (۷۲۸)، وابن مــاجة (۷۷۲)، وأحمد (٣/ ٤٩٧)، والدارمي (٢٦٩١) من حديث أبي أسيد الساعدي.

<sup>(</sup>٢) رواه البخـاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤)، وأبو داود (٤٦٧)، والترمـذي (٣١٦)، والنسائي (٧٢٩)، وابن ماجة (١٠١٣)، وأحمد (٥/ ٢٩٥) من حديث أبي قتادة ﴿ وَاللَّهِي .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمــد (٣/ ٤٣) وفي سنده مجــهول، وصح مــعناه من حديث كــعب بن عجــرة عند أبي داود (٥٦٢)، والترمذي (٣٨٦)، وأحمد (٢٤٢/٤)، وابن ماجة (٩٦٧) بلفظ: (إذا توضات فعمدت إلى المسجد فلا تشبكن بين أصابعك؛ فإنك في صلاة،، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٣١٦).

<sup>(</sup>٤) ثبت ذلك في حديث ذي اليدين عندما صلى بهم النبي عليك الظهر أو العصر ركعتين . . الحديث، وفيه: «وشبك بين أصابعه. .» رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وظيُّك.

<sup>(</sup>٥) قال الألباني في «الضعيفة» (٤): لا أصل له.

\* وإذا أقيمت الصلاة؛ فقم إليها عند قول المؤذن: رقد قامت الصلاة،، لأن النبي عَلَيْ الله على الله على الله عند بدء الإقامة فلا بأس بذلك، هذا إذا كان المأموم يرى الإمام، فإن كان لا يراه حال الإقامة؛ فالأفضل أن لا يقوم حتى يراه.

أيها المسلم: أحرص أن تكون في الصف الأول، فقد قيال النبي عَالِيْكُم: ﴿ لَوْ يَعُلُّمُ النَّاسُ ما في النداء والصَّفُّ الأوَّل ثُمَّ لا يجدون إلا أن يَسْتَهِمُوا عَلَيْه؛ لاسْتَهَمُوا، (١) (متفق عليه)، وقل عِين المنام؛ فقد قال علي القرب من الإمام؛ فقد قال فالصف الأخير من صفوف النساء أفضل لها؛ لقوله عربي المخير صفوف النساء آخرها، (1)؛ لأن ذلك أبعد لها عن رؤية الرجال.

☑ ويتأكد في حق الإمام والمصلين الاهتمام بتسوية الصفوف، قال عَلِيْكُمْ: ﴿﴿ وَيُوا اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صُفُوهَكُمْ؛ فإنَّ تَسْويَةَ الصُّفوف مِنْ تَمام الصَّلاَة، ( (منفق عليه)، وفي الحديث الآخر: «لتسوُّون صُفُوفَكُم أو لَيُخَالِفَنَّ الله بينَ وُجُوهِكُمْ» (١) ، وتسوية الصفوف هي تعديلها بمحاذاة المناكب والأكعب.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦١٥)، ومسلم (٤٣٧)، والنسائي (٥٣٩)، وأحمد (٢٣٦/٢) من حديث أبي هريرة فخلُّك .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤٤٤)، وأبو داود (٦٧٨)، والترمذي (٢٢٤)، والــنسائي (٨١٩) وابن ماجة (٠٠٠٠)، وأحمد (٢/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٤٣٢)،(١٢٣)، وأبو داود (٦٧٤)، والتسرمذي (٢٢٨)، والنسائي (٢٠٨)، وابن مساجة (٩٧٦)، وأحمد (١/ ٤٥٧) من حديث ابن مسعود نطُّك .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٧٢٣)، ومسلم (٤٣٣)، وأبو داود (٦٦٨)، وابن ماجة (٩٩٣)، وأحمد (٣/ ١٧٧)، والدارمي (١٢٦٣) من حديث أنس رَطِّتُكِ .

<sup>(</sup>٦) رواه البخـاري (٧١٧)، ومسلم (٤٣٦)، وأبو داود (٦٦٣)، والنسائي (٨٠٩)، والتـرمذي (٢٢٧)، وابن ماجة (٩٩٤)، وأحمد (٢٧١/٤) عن النعمان بن بشير نطُّك .

 ☑ ويتأكد في حق المصلين سد الفرج والتراص في الصفوف؛ لقوله عَلَيْكُم : «سووا صفوفكم وتراصوا (( (رواه البخاري) ، ومعناه: الاصقوا الصفوف حتى لا يكون بينكم فرج؛ فالمراصة: التصاق بعض المأمومين ببعض؛ ليتصل ما بينهم، وينسد الخلل؛ فلا تبقى فرجات للشيطان.

وقد كان النبي عَلَيْكُمْ يهتم بتسوية الصفوف وتراص المأمومين فيها اهتمامًا بالغًا، مما يدل عِلى أهمية ذلك وفائدته، وليس معنى رص الصفوف ما يفعله بعض الجهال اليوم من فحج رجليه حتى يضايق من بجانبه؛ لأن هذا العمل يوجد فُـرُجًا في الصفوف؛ ويؤذي المصلين، ولا أصل له في الشرع؛ فينبغي للمسلمين الاهتمام بذلك، والحرص عليه، اقتداء بنبيهم، وإتمامًا لصلاتهم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

the same of the same of the

the second of the second  $(\mathcal{A}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}_{\mathcal{A}}), \mathcal{A}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}_{\mathcal{A}}), \mathcal{A}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}_{\mathcal{A}}), \mathcal{A}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}_{\mathcal{A}}))$ 

(١) سبق تخريجه.

# باب فيأركان الصلاة وواجباتها وسنننها

أيها المسلم: إن الصلاة عبادة عظيمة، تشتمل على أقوال وأفعال مشروعة تتكون منها صفتها الكاملة، فهي كما يعرِّفها العلماء: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام: أركان، وواجبات، وسنن.

فالأركان: إذا تُرك منها شيء بطلت الصلاة، سواء كان ترك عمدًا أو سهوًا، أو بطلت الركعة التي تركه منها، وقامت التي تليها مقامها؛ كما يأتي بيانه.

والواجبات. إذا تُرك منها شيء عمداً بطلت الصلاة؛ وإن كان تركه سهواً لم تبطل، ويجبره سجود السهو.

والسُنن؛ لا تبطل الصلاة بترك شيء منها لا عمدًا ولا سهوًا، لكن تنقص هيئة الصلاة بذلك. والنبي عائلي صلى صلاة كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسُننها، وقال: مصلوًا كما رأيتموني اصلي،

فأركان الصلاة أربعة عشر وهي كما يلي:

الركن الأول ـ القيام في صلاة الفريضة:

قال تعالى: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِينَ ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٨)، وفي حديث عمران مرفوعًا: «صَلُ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب» (٢) فدلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه.

<sup>(</sup>۱) رواه البخـاري (٦٣١)، ومسلم (٦٧٤)، وأبو داود (٥٨٩)، والنسائي (٦٣٤)، والتــرمذي (٢٠٥)، وابن ماجة (٩٣٩)، وأحمد (٣/ ٤٣٦) من حديث مالك بن الحويرث.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۱۱۷)، وأبو داود (۹۰۲)، والترميذي (۳۷۲)، والنسائي (۳/۲۲۳)، وابن ماجة (۱۲۳۱)، وأحمد (۲۲۳/۶) من حديث عمران بن حصين را



فإن لم يقدر على القيام لمرض صلَّى على حسب حاله قاعدًا أو على جنب، ومثل المريض الخائف والعريان، ومن يحتاج للـجلوس أو الاضطجاع لمداواة تتطلب عدم القيام، وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه ولا يستطيع الخروج، ويعذر أيضًا بتــرك القيام من يصلى خلف الإمام الراتب الذي يعجز عــن القيام، فإذا صلى قاعــدًا فإن من خلفه يصــلون قعودًا، تبــعًا لإمامــهم؛ لأنه عَلَيْكُم لما مرض صلى قاعدًا، وأمر من خلفه بالقعود.

وصلاة النافلة يجوز أن تصلى قيامًا وقعودًا؛ فلا يجب القيام فيها؛ لثبوت أن النبي عَرِيْكِ كان يصليها أحيانًا جالسًا من غير عذر.

## الركن الثاني ـ تكبيرة الإحرام في أولها:

لقوله عَلَيْكُم: . رثم استقبل القبلة وكبر، (١) ، وقوله عَلِيْكُم: . وتحريمها التكبير، (١) ، ولم ينقل عنه عَيْرِ أنه افتتح الصلاة بغير التكبير، وصيغتها أن يقول: الله أكبر، لا يجزيه غيرها؛ لأن هذا هو الوارد عن الرسول عَلَيْكُم .

## الركن الثالث. قراءة الفاتحة:

لحديث: «لا صلاة ثن ثم يقرأ بفاتحة المكتاب» . وقراءتها ركن في كل ركعة، وصح عن النبي عَلَيْكِيم أنه كـان يقـرؤها في كل ركـعة، وحـينمـا علَّم عَلِيْكِيم السيء في صلاته كيف يصلى؛ أمره بقراءة الفاتحة.

<sup>(</sup>١) جزء من حديث المسيء صلاته: رواه البخاري (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧)، وأبو داود (٨٥٦)، والنسائي (٢/ ١٢٤)، وابن ماجة (١٠٦٠)، وأحمد (٣/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه من حديث على ولطُّك .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤)، وأبو داود (٨٢٢)، والترمذي (٢٤٧)، والنسائى (٢/١٣٧)، وابن ماجة (٣٩٤).

وهل هي واجبة في حق كل مُصلِّ أم يختص وجوبها بالإمام والمنفرد؟ فيه خلاف بين العلماء، والأحوط أن المأموم يحرص على قراءتها في الصلوات التي لا يجهر فيها الإمام، وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية.

# الركن الرابع ـ الركوع في كل ركعة:

لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾ (سورة الحج:٧٧)، وقد ثبت الركوع في سُنة الرسول عَلِيَّا فَهُو واجب بالكتاب والسُنة والإجماع.

وهو في اللغة الانحناء، والركوع المجزىء من القائم هو أن ينحني حتى تبلغ كَفَّاه ركبتيه إذا كان وسط الخِلقة؛ أي: غير طويل اليدين أو قصيرهما، وقدر ذلك من غير وسط الخِلقة، والمجزىء من الركوع في حق الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض.

# الركنان الخامس والسادس. الرفع من الركوع والاعتدال واقفًا كحاله قبله:

لأنه عَرَاكِ مَا على فعله، وقال: رصلُوا كما رايتموني اصلي، (١٠).

## الركن السابع ـ السجود:

وهو وضع الجبهة على الأرض، ويكون على الأعـضاء السبعة، في كل ركـعة مرتين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاسْجُدُوا ﴾ (سورة الحج:٧٧) وللأحاديث الواردة من أمر النبي عائلي به، وفعله له، وقوله: مصلوًا كما رايتموني اصلي، (٢٠)

فالأعضاء السبعة هي: الجبهة، والأنف، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين؛ فلابد أن يباشر كل واحد من هذه الأعضاء موضع السجود وحسب الإمكان، والسجود أعظم أركان الصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأفضل الأحوال حال يكون العبد فيها أقرب إلى الله، وهو السجود.

<sup>(</sup>۱)،(۲) سبق تخریجهما.

#### الركن الثامن ـ الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين:

لقول عائشة وعليها: وكان النبي رضي إله إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعداً » (رواه مسلم).

# الركن التاسع ـ الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة:

وهي السكون ـ وإن قل ـ وقـد دل الكتـاب والسُّنـة على أن من لا يطمـئن في صلاته لا يكون مصلِّيًا، ويُؤمر بإعادتها.

## الركنان العاشر والحادي عشر ـ التشهد الأخير وجلسته:

وهو أن يقول: «التحيات...» إلخ، «اللهم صلِّ على محمد»؛ فقد ثبت أنه عَلِيْكُمُ لازمه، وقال: مصلوا كما رايتموني أصلي، "، وقال ابن مسعود وطفي : مكنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد،")؛ فقوله: «قبل أن يفرض» دليل على فرضه.

## الركن الثاني عشر: الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير:

بأن يقول: «اللهم صلِّ على محمد»(٤). ، وما زاد على ذلك فهو سُنة.

## الركن الثالث عشر. الترتيب بين الأركان:

لأن النبي عَلِيْكُم كان يصليها مرتبة، وقال: رصلوا كما رايتموني اصلي، (٥)، وقد علمها للمسيء مرتبة بـ «ثم».

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٤٩٨)، وأبو داود (٧٨٣)، وابن ماجة (٨٦٩)، وأحمد (٣١/٦) من حديث عائشة رُولَتِيًّا.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٢٠٢)، ومسلم (٤٠٢) من حديث عبد الله بن مسعود نُطُّك،

<sup>(</sup>٤) في الصلاة على النبي عَيْرُ الله على عدة أحاديث عن جمع من الصحابة منهم: كعب بن عجرة، وأبو حميد الساعدي، وأبو سـعيد الخدري، وأبو مسعـود الأنصاري، وطلحة بن عبيــد الله، وغيرهم رضي النصل وانظر تفاصيل ذلك في «الإرواء» (٣٢٠).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

#### الركن الرابع عشر ـ التسليم:

لقوله عابي : «وختامها التسليم»، وقوله عابي السليم، وتحليلها التسليم، "؛ فالتسليم شرع للتحلل من الصلاة؛ فهو ختامها وعلامة انتهائها.

أيها القارىء الكريم: من ترك ركنًا من هذه الأركان، فإن كان التحريمة لم تنعقد صلاته، وإن كان غيرالتجريمة وقد تركه عمدًا بطلت صلاته أيضًا، وإن كان تركه سهواً ـ كــركوع أو سجود ـ فإن ذكره قــبل شروعه في قراءة ركعة أخــرى؛ فإنه يعود ليأتي به وبما بعده من الركعــة التي تركه فيها، وإن ذكره بعد شروعــه في قراءة الركعة الأخرى الغيت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مقــامها، ويسجد للسهو، وإن علم الركن المتروك بعد السلام، فيإن كان تشهدًا أخيرًا أو سلامًا أتنى به، وسجد للسهو وسلم، وإن كان غيرهما ـ كركوع أو سجود ـ فإنه يأتني بركعة كاملة بدل الركعة التي تركه منهما، ويسجد للسهو، ما لم يطل الفنصل؛ فإن طال الفصل أو انتقض وضوؤه أعاد الصلاة كاملة.

فما أعظم هذه الصلاة وما تشمل من الأقوال والأفعال الجليلة!، وفق الله الجميع لإقامتها والمحافظة عليها.

#### واجبـات الصـلاة ثمانيـة:

الأول - جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام واجبة، فجميع تكبيرات الانتقال من قبيل الواجب لا من قبيل الركن.

الثاني \_ التسميع؛ أي قول: «سمع الله لمن حمده»، وإنما يكون واجبًا في حق الإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يقوله.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

الثالث ـ التحميد؛ أي قول: «ربنا ولك الحمد»، للإمام والمأموم والمنفرد؛ لقوله عَلِيْكُمْ: ﴿ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامَ: سَمَعَ اللَّهُ لَنْ حَمَدَهُ؛ فَقُولُوا: رَبِّنَا وَلَكَ الحمد، ' . .

الرابع \_ قول: اسبحان ربي العظيم، " في الركوع، مرة واحدة ويسن الزيادة إلى ثلاث هي أوفي الكمال، وإلى عشر وهي أعلاه.

الخامس \_ قوله: «سبحان ربي الأعلى، "، في السجود، مرة واحدة، وتُسن الزيادة إلى ثلاث.

السادس \_ قول: «رب اغفر ني، "، بين السجدتين، مرة واحدة، وتُسن الزيادة إلى ثلاث.

السابع \_ التشهد الأول، وهو أن يقول: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ، أو نحو ذلك مما ورد.

الثامن \_ الجلوس للتشهد الأول؛ لفعله عَيْنِكُم ذلك، ومداومته عليه، مع قوله عَيْنِكُم : ،صلوا كما رايتمون*ي* اصلي، <sup>(ه)</sup> .

ومن ترك واجبًا من هذه الواجبات القولية والفعلية الثمانية متعمدًا بطلت صلاته، لأنه متلاعب فسيها، ومن تركه سلهوا أو جهلاً فبإنه يسجد للسهلو؛ لأنه ترك واجبًا يحرم تركه، فيجبره بسجود السهو.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٩٦)، ومسلم (٤٠٩)، والترمذي (٢٦٧)، والنسائي (١٠٦٢)، وأبو داود (٨٤٨).

<sup>(</sup>٢)،(٣) رواه مسلم (٧٧٢)، وأبو داود (٨٧١)، والترمذي (٢٦٢)، وابـن ماجــة (٨٩٧)، والنســائي (١٠٠٧)، وأحمد (٥/ ٤٨٢) من حديث حذيفة نؤلتك.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (۸۷٤)، والنسائي (۱۱٤٤)، والترمذي (۲٦٢)، وأحــمــد (۹۸۸)، وابن ماجــة (٨٩٧)، وصححه الألباني في الصحيح أبي داود» (٧٧٧).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

سُنن الصيلاة:

والقسم الثالث من أفعال وأقوال الصلاة غير ما ذكر في القسمين الأولين: سُنة لا تبطل الصلاة بتركه. وسُنن الصلاة نوعان:

النوع الأول. سُنن الأقوال: وهي كثيرة؛ منها: الاستفتاح، والتعوذ، والبسملة، والتأمين، والقراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن في صلاة الفجر وصلاة الجمعة والعيد وصلاة الكسوف والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والظهر والعصر.

ومن سنن الأقوال قول: «مِلْءَ السَّماءِ ومِلْءُ الأرضِ وَمَلِءَ مَا شَئْتَ مِنْ شيءِ بعد» ، بعد قوله: «رينا ولك الحمد» (() وما زاد على المرة الواحدة في تسبيح ركوع وسجود، والزيادة على المرة في قول: «رب اغضر لي» (٢) بين السجدتين، وقوله: «اللَّهُمَّ إني اَعوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّم، ومِنْ عَذَابِ القبر، ومِنْ فتنة المُحيا والمَمَاتِ، ومِنْ فتنة المسيح الدَّجال» (") وما زاد على ذلك من الدعاء في التشهد الأخير.

والنوع الثاني. سنن الأفعال: كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الهوي إلى الركوع، وعند الرفع منه، ووضع اليد اليمنى على اليسرى، ووضعهما على صدره أو تحت سرته في حال القيام، والنظر إلى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبين في الركوع، ومجافاة بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في السجود، ومد ظهره في الركوع معتدلاً، وجعل رأسه حياله؛ فلا يخفضه ولا يرفعه، وتمكين جبهته وأنفه وبقية الأعضاء من موضع السجود، وغير ذلك من سنن الأقوال والأفعال مما هو مفصل في كتب الفقه.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۷۷۱)، وأبو داود (۷۲۰)، والترمذي (۲۲٦)، والنسائي (۸۹٦)، وأحمد (۱۰۲/۱).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٥٨٨)، وأبو داود (٩٨٣)، والنسائي (٣/٥٨)، وابن ماجة (٩٠٩).

وهذه السُّن لا يلزم الإتيان بها في الصلاة؛ بل من فعلها أو شيئًا منها؛ فله زيادة أجر، ومن تركها أو بعضها؛ فلا حرج عليه؛ شأن سائر المسلمين.

رمن هنا لا نرى مبررًا لما يفعله بعض الشباب اليوم من التشدد في أمر السنن في الصلاة؛ حتى ربما أدى بهم هذا إلى التنزيد في تطبيقها بصورة غريبة كأن يحني أحدهم رأسه في القيام إلى قريب من الركوع، ويجمع يديه على ثغرة نحره بدلاً من وضعها على صدره أو تحت سرته؛ كما وردت به السُنة"، وتشددهم في شأن السترة، حتى إن بعضهم يسترك القيام في الصف لأداء النافلة، ويذهب إلى مكان آخر يبحث فيه عن سترة؛ وكنذا مد أحدهم رأسه إلى أمام، ورجليه إلى خلف في السجود، حـتى يصبح كالقوس أو قـريبًا من المنبطح، وكذا فحج أحـدهم رجليه في حال القيام حتى يضيِّق على من بجانب، وهذه صفات غريبة، ربما تؤدي بهم إلى الغلو الممقوت.

ونسأل الله لنا ولهم التوفيق للحق والعمل به.

<sup>(</sup>١) تنبيه: ليس في وضع اليـد تحت السرة حـديث ثابت. وفي الباب من حـديث على وَلاَفْ عند أبى داود (٧٥٦)، وأحمد (١/ ١١٠)، ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (١٥٧).

## باب ي صفت الصلاة

بعد أن بينًا أركان الصلاة وواجباتها وسننها القولية والفعلية نريد أن نذكر صفة المصلاة المشتملة على تلك الأركان والواجبات والسنن حسبما وردت به النصوص من صفة صلاة النبي عليهم التكون قدوة للمسلم؛ عملاً بقوله عليهم : «صلوا كما رأيتموني أصلي» (١) ، وإليك سياق ذلك:

☑ كان رسول الله عَيْمِ إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة، ورفع يديه، واستقبل ببطون أصابعها القبلة، وقال: «الله اكبر»(٢).

☑ ثم يمسك شماله بيمينه، ويضعهما على صدره.

☑ ثم يستفتح، ولم يكن عَلَيْكُم يداوم على استفتاح واحد؛ فكل الاستفتاحات الثابتة عنه يجوز الاستفتاح بها، ومنها: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. (").

☑ ثم يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"، بسم الله الرحمن الرحيم،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) لحديث ابن عمر ريخين «أن رسول الله عَرَيْكِي كان إذا دخل الصلاة كبر، ورفع يديه حذو منكبيه ..» رواه البخاري (٧٣٥).

<sup>(</sup>٣) رواه التسرمذي (٢٤٣)، وأبو داود (٧٧٦)، وابن مساجة (٨٠٦) من حسديث عسائشة برطيقية، وصسححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٧٧٥)، والتسرمـذي (٢٤٢)، والنسائـي (٨٩٨) مخـتـصرًا، وابـن ماجــة (٨٠٤)، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (٢٠١) من حديث أبى سعيد الحدري وليشي.

 <sup>(</sup>٥) لحديث أنس رلخف: «أن قسراءة النبي عَلِيْظُيلُم كانت مـدًا، ثم قرأ بسم الله الرحمن السرحيم، يمد بسم الله،
 ويمد بالرحمن . . » الحديث رواه البخاري (٠٤٦ ٥). ولم يكن بَلِيْظِيم يجهر بالبسملة .



☑ ثم يقرأ فاتحة الكتاب، فإذا ختمها قال: «آمين» .

☑ ثم يقرأ بعد ذلك سورة طويلة تارة وقصيرة تارة ومتوسطة تارة، وكان يطيل قراءة الفحر أكثر من سائر الصلوات، وكان يجهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعـشاء ويُسرُّ القـراءة فيمـا سوى ذلك، وكان يطيل الركـعة الأولى من كل صلاة على الثانية.

☑ ثم يرفع يديه كـما رفعـهما في الاسـتفتـاح، ثم يقول: ﴿الله أكبر، ويخر راكعًا، ويضع يديه على ركبتيه مفـرجتي الأصابع، ويمكنهمـا، ويمد ظهره، ويجعل رأسه حياله، لا يرفعه ولا يخفضه، ويقول: ،سبحان ربي العظيم، ٠

أي ثم يرفع رأسه قائلاً: «سمع الله ثن حمده»، ويرفع يديه كما يرفعهما عند الركوع.

✓ فإذا اعتدل قائمًا؛ قال: «رينا لك الحمد»، وكان يطيل هذا الاعتدال.

☑ ثم يكبر، ويخـر ساجدًا، ولا يرفع يديه، فـيسجد علـي جبهتـه وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قــدميه، ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القــبلة، ويعتدل في سجوده، ويُمكِّنُ جبهته وأنفه من الأرض، ويعتمد على كفيه، ويرفع مرفقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وكان يقــول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى» ·

☑ ثم يرفع رأسه قائلاً: «الله اكبر»، ثم يفترش رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمني، ويضع يده على فخذيه، ثم يقول: «اللهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني، 

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٨٠)، ومسلم (٤١٠)، وأبو داود (٩٣٦)، والترمدي (٢٥٠)، والنسائي (٢/ ١٤٤)، وابن ماجة (٨٥١) من حديث أبي هريرة ولحق بلفظ: ﴿إذَا أَمِنَ الْإِمَامُ فَأَمْنُوا .٠٠٠

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٨٥٠)، والترمذي (٢٨٤)، وابن ماجة (٨٩٨)، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي» (٢٣٣).

☑ ثم يكبر ويسجد، ويصنع في الثانية مثل ما صنع في الأولى.

🗹 ثم يرفع رأسه مكبرًا، وينهض على صدور قدميه، معتمدًا على ركبتيه وفخذيه.

☑ فإذا استتم قائمًا أخذ في القراءة، ويصلى الركعة الثانية كالأولى.

☑ ثم يجلس للتشهد الأول مفترشاً كما يجلس بين السجدتين، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ويضع إبهام يده اليمنى على أصبعه الوسطى كهيئة الحلقة، ويشير بأصبعه السبابة، وينظر إليها، ويقول: «التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ويركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، "، وكان عربي يخفف هذه الجلسة (١٠).

☑ ثم ينهض مكبرًا، فيصلي الثالثة والرابعة، ويخففهما عن الأوليين، ويقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.

☑ ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا؛ يفرش رجله اليسرى، بأن يجعل ظهره على الأرض، وينصب رجله اليمنى، ويخرجهما عن يمينه، ويجعل أليتيه على الأرض.

☑ ثم يتشهد التشهد الأخير، وهو التشهد الأول، ويزيد عليه: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد».

☑ ويستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد من الأدعية في الكتاب والسُّنة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨٣٥)، ومسلم (٤٠٢) من حديث ابن مسعود نرظتي.

<sup>(</sup>٢) قال أبو عيسى الترمذي (٣٦٦): "والعمل على هذا عند أهل العلم، يختارون ألا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين، ولا يزيد على التشهد شيئًا» اهـ.

☑ ثم يسلم عن يمينه؛ فيمقول: «السلام عليكم ورحمة الله»(١)، وعن يساره كذلك؛ يبتدئ السلام متوجهًا إلى القبلة، وينهيه مع تمام الالتفات.

☑ فإذا سلم؛ قال: «أستغفر الله ثلاثًا . اللهم إنك أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، (٢) ، ثم يذكر الله بما ورد .

ايها المسلم: هذه جملة مختصرة في صفة الصلاة حسبما ورد في النصوص؟ فعليك أن تهتم بصلاتك غاية الاهتمام؟ وأن تكون صلاتك متفقة حسب الإمكان مع صلاة النبي عَلَيْكُم ؟ فقد قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّن كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَالْيَوْمُ الآخرَ وَذَكَرَ اللّهَ كَثِيرًا ﴾ (سورة الاحزاب: ٢١).

ونسأل الله للجميع التوفيق والقبول.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۹۹٦)، والترمذي (۲۹۵)، والنسائي (۱۳۲٤)، وابن ماجة (۹۱٤)، وأحمد (۳۹۰)، وصححه الالباني في «صحيح الترمذي» (۲٤١) عن ابن مسعود توشيح.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٥٩١)، وأبو داود (١٥١٣)، والترمذي (٣٠٠)، والنسائي (٣/ ٦٨)، وابن ماجة (٩٢٨) من حديث ثوبان بخت .

## بابي بيان ما يكره في الصلاة

☑ يكره في الصلاة الالتفات بوجهه وصدره؛ لقول النبي عَلَيْكُمْ: «وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» (رواه البخاري)(١)؛ إلا أن يكون ذلك لحاجة؛ فلا بأس به؛ كما في حالة الخوف، أو كان لغرض صحيح.

فإن استدار بجميع بدنه، أو استدير الكعبة في غير حالة الخوف بطلت صلاته؛ لتركه الاستقبال بلا عذر.

فتبين بهذا أن الالتفات في الصلاة في حالة الخوف لا بأس به؛ لأن ذلك من ضروريات القتال، وإن كان في غير حالة الخوف، فإن كان بالوجه والصدر فقط دون بقية البدن، فإن كان لحاجة فلا بأس، وإن كان لغير حاجة فهو مكروه، وإن كان بجميع البدن؛ بطلت صلاته.

☑ ويكره في الصلاة رفع بصره إلى السماء؛ فقد أنكر النبي عَالِيَّ على من يفعل ذلك؛ فقال: «ما بال اقوام يرفعون ابصارهم إلى السماء في صلاتهم ١٤»، واشتد قوله في ذلك، حتى قال: «لينتهن أو لتخطفن أبصارهم»، (رواه البخاري)

وقد سبق أنه ينبغي أن يكون نظر المصلي إلى موضع سجوده؛ فلا ينبغي له أن يسرح بصره فيما أمامه من الجدران والنقوش والكتابات ونحو ذلك؛ لأن ذلك يشغله عن صلاته.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۰۱)، وأبو داود (۹۱۰)، والنسائي (۱۱۹۲)، والترمذي (۵۹۰)، وأحمد (۱۱۹۲)، من حديث عائشة وطنيخا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٥٠)، وأبو داود (٩١٣)، والنسائي (١١٩٠)، وابن ماجة (١٠٤٤) من حديث أنس ولخكي.

☑ ويكره في الصلاة تغميض عينيه لغير حاجة؛ لأن ذلك من فعل اليهود، وإن كان التغميض لحاجة، كأن يكون أمامه ما يشوش عليه صلاته ـ كالزخارف والتزويق ـ فلا يكره إغماض عينيه عنه، هذا معنى ما ذكره ابن القيم ـ رحمه الله ـ.

☑ ويكره في الصلاة إقعاؤه في الجلوس، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه؛ لقوله عَرِيْكِ أَنْهُ . وإذَا رَفَعْتَ رَاسَكَ مِنَ السُّجُودِ؛ فلا تُقْع كَمَا يُقعى الكلبُ، (رواه ابن ماجة)(١)، وما جاء بمعناه من الأحاديث.

☑ ويكره في الصلاة أن يستند إلى جدار ونحوه حال القيام؛ إلا من حاجة لأنه يزيل مشقة القيام، فإن فعله لحاجة \_ كمرض ونحوه \_ فلا بأس.

ويكره في الصلاة افتراش ذراعيه حال السجود؛ بأن يمدها على الأرض مع الصاقبهما بها؛ قال عَلِيِّكُم : «اعْتَدِلُوا في السُّجودُ، ولا يَبْسُط أحَدكُم ذراعيه انبساط الكلب، ، (متفق عليه) ، وفي حديث آخر: «ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب، . .

☑ ويكره في الصلاة العبث \_ وهو اللعب \_ وعمل ما لا فائدة فيه بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك، ومنه مسح الأرض من غير حاجة.

☑ ويكره في الصلاة التخصر، وهو وضع البيد على الخاصرة، وهي الشاكلة ما فوق رأس الورك من المستدق، وذلك لأن التخصر فعل الكفار والمتكبرين، وقد نهينا عن التشبه بهم، وقد ثبت في الحديث المتفق عليه النهي عن أن يصلي الرجل متخصراً (١).

☑ ويكره في الصلاة فرقعة أصابعه وتشبيكها.

☑ ويكره أن يصلى وبين يديه ما يشغله ويلهيه؛ لأن ذلك يشغله عن إكمال صلاته.

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة (٨٩٦)، وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجة» (١٨٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨٢٢)، ومسلم (٤٩٣)، والنسائي (١٠٢٧)، وأبو داود (٨٩٧)، من حديث أنس رَطُّتُك.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٢٢٠)، ومسلم في (٤٦)،(٥٤٥)، وأبو داود (٩٤٧)، والنسائي (٢/١٢٧) عن أبي هريرة يُطُّيُّك .

☑ وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير؛ لما فيـه من التشبه بعبادة الأصنام، سواء كانت الصورة منصوبة أو غير منصوبة على الصحيح.

☑ ويكره أن يدحل في الصلاة وهو مشوش الفكر بسبب وجود شيء يـضايقه؛ كاحتباس بول، أو غـائط، أو ريح، أو حالة برد أو حر شديدين، أو جوع أو عطش مفرطين، لأن ذلك يمنع الخشوع.

☑ وكذا يكره دخوله في الصلاة بعد حضور طعام يشتهيه؛ لقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: ولا صَلاة بحضرة الطَّعام، ولا هُو يُدافِعُهُ الأخْبَثَانِ، (رواه مسلم)()، وذلك كله رعاية لحق الله تعالى ليدخل العبد في العبادة بقلب حاضر مقبل على ربه.

☑ ويكره للمصلي أن يخص جبهته بما يسجد عليه؛ لأن ذلك من شعار الرافضة؛ ففي ذلك الفعل تشبه بهم.

☑ ويكره في الصلاة مسح جبهتــه وأنفه مما علق بهما من أثر السجود، ولا بأس بمسح ذلك بعد الفراغ من الصلاة.

☑ ويكره في الصلاة العبث بمس لحيته وكف ثوبه وتنظيف أنفه ونحو ذلك؛ لأن ذلك يشغله عن صلاته.

المطلوب من المسلم أن يتجه إلى صلاته بكليته، ولا يتشاغل عنها بما ليس منها، يقول الله سبحانه: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٨)؛ فالمطلوب إقامة الصلاة بحضور القلب والخشوع، والإتيان بما يشرع لهما، وترك ما ينافيهما أو ينقصهما من الأقوال والأفعال؛ لتكون صلاة صحيحة مبرئة لذمة فاعلها، ولتكون صلاة في صورتها وحقيقتها، لا في صورتها فقط.

وفق الله الجميع لما فيه الخير والسعادة في الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٥٦٠)، وأبو داود (٨٩)، وأحمد (٣/٦) من حديث عائشة رُولَتُكِيًّا.

# باب في بيان ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة

☑ يسن للمصلي رد المار من أمامه قريبًا منه؛ لقول النبي عَايَّكُ إِنَّا كَانَ احَدُكُم يُصلِّي؛ فَلا يَمُرُ بَيْنَ يَدَيه، فَإِنْ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّ مَعَهُ القَرِينَ ((1) (رواه مسلم)).

لكن إذا كان أمام المصلي سترة (أي: شيء مرتفع من جدر أو نحوه) فلا بأس أن يُمرَّ من ورائها، وكذا إذا احتاج إلى المرور لضيق المكان فيمر، ولا يرده المصلي، وكذا إذا كان يصلي في الحرم؛ فالا يمنع المرور بين يديه؛ لأن النبي عليَّكِم كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة، (رواه الحسة)".

واتخاذ السترة سُنَّة في حق المنفرد والإمام؛ لقوله علَيَّكُم : ﴿ إَذَا صَلَّى احدُكُم هَلَيْصَلُ اللَّهُ وَالْمِ المُلْمُومِ وَالْمِ اللَّمُومِ وَالْمِ اللَّمُومِ وَالْمِ اللَّمُومِ وَالْمِ اللَّمُومِ وَاللَّمُ اللَّمُومِ وَاللَّمُ اللَّمُومِ وَاللَّمُ اللَّمُومِ وَاللَّمُ اللَّمُومِ وَاللَّمُ اللَّمُومِ وَاللَّمُ اللَّمُ وَاللَّمُ اللَّمُ وَاللَّمُ اللَّمُ وَاللَّمُ وَاللْمُ وَاللَّمُ وَلَمُ اللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّلِمُ وَاللَّلِي وَاللَّلِمُ وَاللَّلِمُ وَاللَّمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّمُ وَاللْمُومُ وَاللَّلِمُ وَاللَّمُ وَاللَّلِمُ وَاللَّمُ وَاللَّلِمُ وَاللَّلُمُ وَاللَّلِمُ وَاللَّلِمُ وَاللَّلِمُ وَاللَّلِمُ وَاللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ وَاللَّالِمُ وَاللَّلِمُ وَلَمُ وَاللَّلِمُ وَالْمُولِي وَالْمُولِمُ وَاللَّلِمُ وَاللْمُولِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّلِمُ وَاللْمُولِمُ وَاللَّلِمُ وَاللَّ

وينبغي أن تكون السترة قائمة كمؤخرة الرحل (ف)؛ أي: قدر ذراع، سواء كانت دقيقة أو عريضة، والحكمة في اتخاذها؛ لتمنع المار بين يديه، ولتمنع المصلى من الانشغال بما وراءها.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٥٠٦)، وأبو داود (٦٩٧)، والنسائي (٧٥٦)، وابن ماجة (٩٥٤)، وأحمد (٣/ ٣٤).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۰۱٦)، والنسائي (۷۵۷)، وابن ماجة (٥٩٥٨)، وأحمـــد (٦/ ٣٩٩)، وابن خزيمة (٨١٥) من حديث المطلب بن أبي وداعة، وضعفه الالباني في "ضعيف أبي داود» (٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٩٨)، وابن ماجةً (٩٥٤)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٦٤٦).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٧١٨)، وأحمد (٢١٢/١)، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (١٤٢).

<sup>(</sup>٥) لحديث طلحة بن عبـيد الله مرفوعًا بلفظ: «إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فملا يضرك من مر بين يديك، رواه مسلم (٤٩٩)، والترمذي (٣٣٥)، وأبو داود (٦٨٥)، وأحمد (١٦٢/١).

وإن كان في صحراء؛ صلى إلى شيء شاخص من شجر أو حجر أو عصا، فإن لم يمكن غرز العصا في الأرض؛ ووضعه بين يديه عرضًا.

☑ وإذا التبست القراءة على الإمام؛ فللمأموم أن يسمعه القراءة الصحيحة.

☑ ويباح للمصلي لبس الثوب ونحوه، وحمل شيء ووضعه، وفتح الباب، وله قتل حية وعقرب؛ لأنه على أمر بقتل الأسودين في الصلاة؛ الحية والعقرب (رواه أبو داود والترمذي وصححه)(()) لكن لا ينبغي له أن يكثر من الأفعال المباحة في الصلاة إلا لضرورة، فإن أكثر منها من غير ضرورة، وكانت متوالية؛ أبطلت الصلاة؛ لأن ذلك مما ينافي الصلاة ويشغل عنها.

الله وإذا عرض للمصلي أمر؛ كاستئذان عليه، أو سهو إمامه، أو خاف على إنسان الوقوع في هلكة، فله التنبيه على ذلك؛ بأن يسبح الرجل وتصفق المرأة؛ لقوله على المراه المراه المراه على المراه المراع المراه ال

☑ ولا يكره السلام على المصلي إذا كان يعرف كيف يرد، وللمصلي حينئذ رد السلام في حال الصلاة بالإشارة لا باللفظ؛ فلا يـقول: وعليكم السلام، فإن رده باللفظ بطلت به صلاته؛ لأنه خطاب آدمي، وله تأخير الرد إلى ما بعد السلام.

☑ ويجوز للمصلي أن يقرأ عدة سور في ركعة واحدة؛ لما في (الصحيح)<sup>(۲)</sup>: «أن النبي ﷺ قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء»، ويجوز له أن يكرر قراءة

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۹۲۱)، والترمذي (۳۹۰)، والنسائي (۱۲۰۱)، وابن ماجة (۱۲٤۵)، والدارمي (۱۰۰٤)، وأحمد (۲۳/۲۳) من حديث أبي هريرة تؤليخ. وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (۳۱۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧١٩)، ومسلم (٤٢١)، وأبـو داود (٩٤١)، والنسائي (٧٩٢)، وأحمد (٥/٣٣) من حديث سهل بن سعد تواشي.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٧٧٢)، والتسرمــذي (٢٦٢)، وأبو داود (٨٧٤)، والــنســائي (٢/ ١٧٧)، وابن مــاجــة (١٣٥١) من حديث حذيقة نوليني.

السورة في ركعتين، وأن يقسم السورة الواحدة بين ركعتين، ويجوز لــه قراءة أواخر السور وأوسطها، لما روى أحــمد ومسلم عن ابن عبــاس رَلِشِيمٌ أن النبي عَلَيْكُم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: ﴿ قُولُوا آمَنًا باللَّه وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ (سورة البقرة:١٣٦)، و في الثانية: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كُلُّمَةً سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ (سورة آل عمران: ٦٤)''. ولعموم قوله تعالى: ﴿ فَاقْرُءُوا مَا تَيْسُرُ مَنْهُ ﴾ (سورة المزمل: ٢٠)، لكن لا ينبغي الإكثار من ذلك، بل يفعل أحيانًا.

☑ وللمصلى أن يستعيذ عند قراءة آية فيها ذكر عذاب، وأن يسأل الله عند قراءة آية فيهـا ذكر رحمة(٢)، وله أن يصلي على النبي عَلَيْكُم عند قراءة ذكره؛ لتـأكيد الصلاة عليه عند ذكره.

هذه جملة من الأمور التي يستحب لك أو يباح لك فعلها حال الصلاة؛ عرضناها عليك رجاء أن تستفيد منها وتعمل بها، حتى تكون على بصيرة من دينك، ونسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح.

وَلَيْعُلَمُ أَن الصلاة عبادة عظيمة، لا يجوز أن يُفعل أو يُقال فيها إلا حدود الشرع الوارد عن الرسول عَالِيْكُم ؛ فعليك بالاهتمام بها ومعرفة ما يكملها وما ينـقصها، حتى تؤديها على الوجه الأكمل.

رواه مسلم (۷۲۷)، وأحمد (۱/ ۲۳۰).

<sup>(</sup>٢) لحديث عائشة رَبِيُجُهُا: ﴿أَنَّهُ عَلِيْكُمُ كَانَ يَصَّلَّى لَيْلَةُ النَّمَامُ، فَكَانَ يَقَـراً سُورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بَآية فيها تخويف إلا دعــا الله عزُّ وجلُّ واستعاذ، ولا يمر بَآية فيها استـبشار إلا دعا الله عزُّ وجلُّ ..» رواه أحمد (٦/ ٩٢).

### بابي السجود للسهو

☑ لما كان الإنسان عرضة للنسيان والذهول، وكان الشيطان يحرص على أن يشوش عليه صلاته ببعث الأفكار وإشغال باله بها عن صلاته، وربما ترتب على ذلك نقص في الصلاة أو زيادة فيها بدافع النسيان والذهول؛ فشرع الله للمصلي أن يسجد في آخر صلاته؛ تفاديًا لذلك، وإرغامًا للشيطان، وجبرًا للنقصان، وإرضاء للرحمن، وهذا السجود هو ما يسميه العلماء سجود السهو.

☑ والسهو هو النسيان، وقد سها النبي عَلَيْكُم في الصلاة، وكان سهوه من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم؛ ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو؛ فقد حفظ عنه على أمته وإكمال دينهم؛ الصلاة، وسلم من اثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وقام من اثنتين ولم يتشهد فسجد، وغير ذلك، وقال عَلَيْكُم : وإذا سها أحدكم فلسحد، (١).

## ويشرع سجود السهو لأحد ثلاثة أمور:

أولاً \_ إذا زاد في الصلاة سهواً.

ثانيًا \_ إذا نقص منها سهوًا.

ثالثًا \_ إذا حصل عنده شك في زيادة أو نقص.

فيسجد لأحد هذه الثلاث حسبما ورد به الدليل؛ لا لكل زيادة أو نقص أو شك.

☑ ويشرع سجود السهو إذا وجد سببه، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة؛ لعموم الأدلة.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٠٤)، ومسلم (٥٧٢)، وأبو داود (١٠٢٠)، والنسائي (١٢٣٩) من حمديث ابن مسعود نطقيد.

☑ فالحالة الأولى. من الأحوال التي يشرع لها سجود السهو: هي حالة الزيادة في الصلاة، وهي إما زيادة أفعال أو زيادة أقوال.

\* فزيادة الأفعال إذا كانت زيادة من جنس الصلاة؛ كالقيام في محل القعود، والقعود في محل القيام، أو زاد ركوعًا أو سجودًا، فإذا فعل ذلك سهوًا؛ فإنه يسجد للسهو؛ لقوله عليم في حديث ابن مسعود: «فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته؛ فليسجد سجدتين (((وراه مسلم))، ولأن الزيادة في الصلاة نقص من هيئتها في المعنى، فشرع السجود لها؛ لينجبر النقص.

وكذا لو زاد ركعة سهوًا، ولم يعلم إلا بعد فراغه منها فإنه يسجد للسهو، أما إن علم في أثناء الركعة الزائدة؛ فإنه يجلس في الحال، ويتشهد إن لم يكن تشهد، ثم يسجد للسهو ويسلم.

وإن كان إمامًا؛ لزم من علم من المأمومين بالزيادة تنبيه بأن يسبح الرجال وتصفق النساء، ويلزم الإمام حينتذ الرجوع إلى تنبيههم إذا لم يجزم بصواب نفسه؛ لأنه رجوع إلى الصواب، وكذا يلزمهم تنبيهه على النقص.

☑ وأما زيادة الأقموال؛ كالقمراءة في الركوع والسجود، وقمراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب، فإذا فعل ذلك سهواً؛ استحب له السجود للسهو.

☑ وأما الحالة الثانية \_ وهي ما إذا نقص من الصلاة سهواً، بأن ترك منها شيئًا: فإن كان المتروك ركنًا، وكان هذا الركن تكبيرة الإحرام؛ لم تنعقب صلاته ولا يغني عنه سجود السهو.

<sup>(</sup>۱) هو إحدى روايات الحديث السابق.

وإن كان ركنًا غير تكبيرة الإحرام؛ كركوع أو سيجود، وذكر هذا المتروك قبل شروعه في قــراءة ركعة أخرى فإنه يعــود وجوبًا، فيأتي به وبما بعــده، وإن ذكره بعد شروعــه في قراءة ركعة أخــرى؛ بطلت الركعة التي تركــه منها؛ وقامت الركــعة التي تليها مقامها؛ لأنه ترك ركنًا لم يمكنه استدراكه؛ لتلبسه بالركعة التي بعدها.

وإن لم يعلم بالركن المتروك إلا بعد السلام؛ فإنه يعتبره كتــرك ركعة كاملة، فإن لم يطل الفصل، وهو باق على طهارته؛ أتى بركعة كاملة، وسجد للسهو، وسلم، وإن طال الفصل أو انتقض وضوؤه استأنف الصلاة من جديد؛ إلا أن يكون المتروك تشهدًا أخيرًا أو سلامًا؛ فإنه لا يعتبر كترك ركعة كاملة، بل يأتي به ويسجد ويسلم.

وإن نسى التشهد الأول، وقام إلى الركعة الثالثـة لزمه الرجوع للإتيان بالتشهد ما لم يستتم قائمًا، فإن استتم قائمًا كره رجوعه، فإن رجع لم تبطل صلاته، وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع؛ لأنه تلبس بركن آخر فلا يقطعه.

وإن ترك التسبيح في الركوع أو السجود لزمه الرجـوع للإتيان به ما لم يعـتدل قائمًا في الركعة الأخرى، ويسجد للسهو في كل هذه الحالات.

🗹 وأما الحالة الثالثة. وهي حالة الشك في الصلاة: فإن شك في عدد الركعات؟ بأن شك أصلى ثنتين أم ثلاثًا مـثلاً؛ فـإنه يبني على الأقل؛ لأنه المتـيقن؛ ثم يسـجد للسهو قبل السلام؛ لأن الأصل عدم ما شك فيه، ولحديث عبد الرحمن بن عوف رُوَّيِّيْ: ﴿ إِذَا شُكَ أَحِدكُم فِي صَلَاتَه فَلَم يَدر واحدة صَلَى أَوَ اثْنَتِينَ فَلْيَجِعَلْهَا واحدة، أو لم يدر (١) ثنتين أو ثلاثًا؛ فليجعلها اثنتين» (رواه أحمد ومسلم والترمذي) .

<sup>(</sup>١) الحـــديث لم يروه مسلم، ولكــن رواه الترمــذي (٣٩٨)، وابن ماجــة (١٢٠٩)، وأحمــد (١٦٥٦)، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٣٢٦).

وإن شك المأموم أدخل مع الإمام في الأولى أم في الثانية؟ جعله في الثانية، أو شك هل أدرك الركعة أم لا؟ لم يعتد بتلك الركعة، ويسجد للسهو.

وإن شك في ترك ركن؛ فكما لو تركه؛ فيأتي به وبما بعده على التفصيل السابق.

وإن شك في ترك واجب؛ لم يعتبر هذا الشك؛ ولا يسجد للسهو، وكذا لو شك في زيادة؛ لم يلتفت إلى هذا الشك؛ لأن الأصل عدم الزيادة.

هذه جمل من أحكام سـجود السهو، ومن أراد الزيادة فليــراجع كتب الأحكام، والله الموفق.

#### بابي الذكر بعد الصلاة

☑ قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴾ (سورة الأحزاب:٤١-٤٢).

☑ وخصُّص سبحانه الأمر بذكره بعد أداء العبادات:

☑ فأمر بذكره بعد الفراغ من الصلوات؛ فقال سبحانه: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذَكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾ (سورة النساء:١٠٣)، وقال سبحانه: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابتَّغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (سورة الجمعة:١٠).

\* وأمر بذكره بعد إكمال صيام رمضان، فقال سبحانه: ﴿ وَلَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعُلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (سورة البقرة: ١٨٥).

\* وأمر بذكره بعد قضاء مناسك الحج؛ فقال سبحانه: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرٍ كُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدً ذكْرًا ﴾ (سورة البقرة: ٢٠٠).

وذلك \_ والله أعلم \_ جبرٌ لما يحصلُ في العبادة من النقص والوساوس، ولإشعار الإنسان أنَّهُ مطلوبٌ منه مواصلةُ الذكر والعبادة؛ لئلا يَظُنَّ أنه إذا فَرَغَ من العبادة؛ فقد أدَّى ما عليه.

☑ والذكرُ المشروع بعــد صلاة الفريضة يجبُ أن يكونَ علــى الصفة الواردة عن النبي عليه الله على الصفة المحدثة المبتدعة التي يفعَلُها الصوفية المبتدعة.

ففي (صحيح مسلم) عن ثوبان رطي قال: كان رسول الله عَلَيْكُم إذا انصرفَ مِن صلاته؛ اسْتَغْفَرَ الله ثلاثًا، وقال: «اللَّهم أنتَ السَّلامُ ومنك السَّلام، تباركتَ يا ذا الجَلالَ والإكْرَام، .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

وفي (الصحيحين) عن المغيرة بن شُعبة ولين ؛ أن رسول الله عَلَيْكِم كان إذا فَرَغَ من الصلاة؛ قال: «لا إنه إلاَّ الله وحْدَهُ، لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، ولَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَىَ كُلُ شيءٍ قَديرٌ، اللَّهم لا مَانعَ لَمَا أعطيت، ولا معطيَ لما مَنَعْتَ، ولا يَنْفَعُ ذَا الجَدُّ منكَ الجَدُّ (' ).

وفي (صحيح مسلم) عن عبد الله بن الزبير رلي الله عُلَيْكِ؛ أنَّ رسول الله عَلِيْكِمْ كان يُهلِّلُ دُبُرَ كل صلاة حين يُسلِّمُ بهؤلاء الكلمات: «لا إلَّهَ إلاَّ الله وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وهو عَلَى كُلُّ شيء قَدير، لاَ حَوْلَ ولا قُوةَ إلاَّ بالله، لاَ إِلَهَ إلاَّ الله، ولا نعبُدُ إلا إيَّاهُ، له النعـمـة، وله الفـضلُ، وله الشُّبَاء الحـسنَنُ، لاَ إِلَهَ إلاَّ الله، مُـخُلِصِينَ لَهُ الدِّين، ولو كَـرِهَ الكافرون، (٢)

وفي (السُّنن) من حديث أبي ذر: أن رســول الله عَيْرَاكِيْم قال: «مَنْ قَالَ هي دُبُرِ صلاة الفجر وهو ثان رجلَيْه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمدُ، يحيى ويميتُ، وهو على كُلُّ شيء قديرٌ، عشر مرات؛ كُتبَ له عشر حسنات، ومُحيَ عنه عشرُ سيئات، ورُفعَ له عشـرُ درجات وكَان يومـهُ ذلك كلُّه في حـرز من كل مكروه، وحـرس من الشيطان، ولم ينبغ لذنب أن يُدركَه في ذلك اليوم؛ إلا الشرك بالله، ، قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيح".

وورَدَ أنَّ هذا التهليلات العشر تُقَالُ بعــد صلاة المغرب أيضًا في حديث أم سلمة ـ عند أحمد، وحديثِ أبي أيوب الأنصاري فِخْڭِ في (صحيح ابن حبان).

<sup>(</sup>١) رواه البخـاري (٨٤٤)، ومسلم (٥٩٣)، وأبو داود (١٥٠٥)، والنسائي (١٣٤٠) من حديث المغـيرة ابن شعبة رطيني.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٥٩٤)، وأبو داود (١٥٠٦)، والنسائى (١٢٣٨)، وأحمــد (٤/٥)، من حديث عبد الله

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٤٧٤)، من حديث أبى ذر نُولتُك، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٥٧٥٠).

ويقول بعد المغرب والفجر أيضًا: «ربُ اجرِنبي من النار؛ سبع مرات لما رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وغيرهم (١).

ثم يسبِّح الله بعد كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، ويحمده ثلاثًا وثلاثين، ويكبره ثلاثًا وثلاثين، ويكبره ثلاثًا وثلاثين، ويقول تمام المئة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير»، لما روى مسلم أن رسول الله علي قال: «من سبع الله في دُبُر كل صلاة نلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وحبر الله ثلاثا وثلاثين؛ فتلك تسعة وتسعون، ثم قال تمام المنة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غُفرَت له خطاياه، وإن كانت مثل زَبَد البحر»

لقد دلت هذه الأحاديث الشريفة على مشروعية هذه الأذكار بعد الصلوات المكتوبة، وعلى ما يحصلُ عليه مَنْ قالها من الأجرِ والثواب؛ فينبغي لنا المحافظة

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۷۹ °)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (۱۱۱)، وأحمد (۲۳٤/۶)، وابن حبان (إحسان ـ ۲۲۲)، من حديث مسلم بن الحارث التميمي عن أبيه، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (۱۰۸۳).

<sup>(</sup>٢) رواًه مسلم (٩٩٠)، والنسائي (١٣٥٣)، وأحمد (٢/ ٣٧١) من حديث أبي هريرة نولت.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الكبير» (٧٥٣٢)، و«الأوسط» (٨٠٦٨)، و«الدعاء» (٦٧٥) عن أبسي أمامة، وحسنه الحافظ في «نتائج الأفكار» (٢٧٨/٢)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٤٦٤).

عليها، والإتيان بها؛ على الصفة الواردة عن النبي عَيَّكِ اللهِي ، وأن نأتي بها بعد السلام من الصلاة مباشرةً، قبلَ أن نقومَ من المكان الذي صلَّينا فيه، ونرتِّبها على هذا الترتيب:

- \* فإذا سلَّمنا من الصلاة، نستغفر الله ثلاثًا.
- ★ ثم نقول: «اللَّهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام».
- ★ ثم نقول: «لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو على كل شيء قديرٌ، اللَّهم لا مانع لما أعطيتَ، ولا مُعْطى لما مَنَعْتَ، ولا ينفَعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ؛ أي: لا ينفع الغنيُّ منك غناه، وإنما ينفعه العملُ الصالح.

☑ ثم نقولُ: ﴿لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لا إله إلا الله؛ ولا نعبدُ إلا إياهُ، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسنُ، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كَره الكافرون».

☑ ثم نسبِّحُ الله ثلاثـا وثلاثين، ونحمدهُ ثلاثًا وثلاثين، ونكـبِّرهُ ثلاثًا وثلاثين، ونقولُ عَامَ المُّنة: ﴿لا إِله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير،.

🗹 وبعد صلاة المغرب وصلاة الفجر نأتي بالتهليلات العشر، ونقول: •ربُ أجرِنبِي من النار، سبع مرات.

☑ ثم بعد أن نفرع من هذه الأذكار على هذا الترتيب؛ نقرأ آية الكرسي، وسورة ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ (سورة الإخلاص)، والمعوِّذتين.

ويُستَحَبُّ تكرار قراءة هذه السور بعد صــلاة المغرب وصلاة الفجر ثلاث مرات، ويُستُحَبُّ الجــهرُ بالتهليل والتسبيح والــتحميد والتكبيــر عَقبَ الصلاة، لكن لا يكون بصوت جـماعي، وإنما يرفع به كلُّ واحـد صوْتَه منفردًا، ويستعين على ضـبط عدد التهليلات وعدد التسبيح والتحميد والتكبير بعقــد الأصابع، لأنَّ الأصابعَ مسؤولاتٌ مستنطقاتٌ يوم القيامة. ويباح استعمالُ السبحةِ ليَعُدَّ بها الأذكار والتسبيحات، من غير اعتقاد أن فيها فضيلةً خاصةً، وكرهها بعض العلماء، وإن اعتقد أن لها فضيلةً؛ فاتخاذُها بدعةً، وذلك مثلُ السبُّحِ التي يتخذُها الصوفية، ويعلَّقُونها في أعناقهم، أو يجعلونها كالأسورة في أيديهم، وهذا مع كونه بدعةً؛ فإنَّ فيه رياء وتكلُّفًا.

☑ ثم بعد الفراغ من هذه الأذكار يدعو سرًا بما شاء؛ فإن الدعاء عَقبَ هذه العبادة وهذه الأذكار العظيمة أحرى بالإجابة، ولا يرفَعُ يديه بالدعاء بعد الفريضة كما يفعلُ بعض الناس؛ فإن ذلك بدعةٌ، وإنما يفعلُ هذا بعد النافلة أحيانًا، ولا يجهر بالدعاء، بل يخفيه؛ لأن ذلك أقربُ إلى الإخلاص والخشوع، وأبعد عن الرياء.

وما يفعله بعض الناس في بعض البلاد من الدعاء الجماعي بعد الصلوات بأصوات مرتفعة مع رفع الأيدي، أو يدعو الإمام والحاضرون يؤمنون رافعي أيديهم، فهذا المعمل بدعة منكرة ولا نه لم يُنقل عن النبي عليه أنه كان إذا صلَّى بالناس يدعو بعد الفراغ من الصلاة على هذه الصفة ولا في الفجر ولا في العصر، ولا غيرهما من الصلوات، ولا استحب ذلك أحد من الائمة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "من نقل ذلك عن الإمام الشافعي فقد غَلطَ عليه؟ فيجبُ التقيد بما جاء عن النبي عَلَيْكُم في ذلك وفي غيره؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَمَا التَّاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعَقَابِ ﴾ (سورة الحشر:٧)، ويقول سبحانه: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لَمِن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرُ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ (سورة الاحزاب: ٢١)».

## بابي صلاة التطوع

اعلموا أن ربكم \_ سبحانه وتعالى \_ شرع لكم بجانب فرائض الصلوات التقرب إليه بنوافل الصلوات؛ فالتطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم؛ لمداومة النبي علي التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات، وقال علي التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات، وقال علي التقرب المستقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، (١).

والصلاة تجمع أنواعًا من العبادة؛ كالقراءة، والركوع، والسجود، والدعاء، والذل، والخشوع، ومناجاة الرب سبحانه وتعالى، والتكبير، والتسبيح، والصلاة على النبي عالياً الله على الله ع

#### ☑ وصلوات التطوع على نوعين:

النوع الأول ـ صلوات مؤقتة بأوقات معينة، وتسمى بالنوافل المقيدة.

والنوع الثاني \_ صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة، وتسمى بالنوافل المطلقة.

والنوع الأول \_ أنواع متعددة، وبعضها آكد من بعض، وآكد أنواعه صلاة الكسوف، ثم صلاة الاستسقاء، ثم صلاة التراويح، ثم صلاة الوتر، وكل من هذه الصلوات سيأتي عنه حديث خاص إن شاء الله تعالى.

(١) سبق تخريجه.

## بابي صلاة الوتر وأحكامها

ولنبدأ الآن بالحديث عن صلاة الوتر لأهميته؛ فقد قيل: إنه آكد التطوع، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وما اختلف في وجوبه؛ فهو آكد من غيره مما لم يختلف في عدم وجوبه.

☑ اتفق المسلمون على مشروعية الوتر، فلا ينبغي تركه، ومن أصر على تركه؛ فإنه ترد شهادته: قال الإمام أحمد: «من ترك الوتر عمداً؛ فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل شهادته»، (وروى أحمد وأبو داود مرفوعًا): «من ثم يوتر؛ فليس منا، (١٠).

☑ والوتر: اسم للركعة المنفصلة عما قبلها؛ ولثلاث الركعات وللخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة «إذا كانت هذه الركعات متصلة بسلام واحد»، فإذا كانت هذه الركعات بسلامين فأكثر؛ فالوتر اسم للركعة المنفصلة وحدها.

☑ ووقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء الآخرة ويستمر إلى طلوع الفجر؛ ففي (الصحيحين) عن عائشة رابع الله على قالت: «من كُلُ الليل أوتُرَ رسول الله على أوله، وأوسطه، وأخره وانتهى وتره إلى السحر، (٢).

وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن جميع الليل وقت للوتر؛ إلا ما قبل صلاة العشاء، فمن كان يثق من قيامه في آخر الليل؛ فتأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل؛ ومن كان لا يثق من قيامه في آخر الليل؛ فإنه يوتر قبل أن ينام، بهذا أوصى

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱٤۱۹)، وأحمــد (۷/۳٥٧)، والحاكم (۱/۳۰۵)، والبيهــقـي (۲/٤٧٠) من حديث بريدة توليخي. وضعفه الالباني في «الإرواء» (٤١٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩٩٦)، ومسلم (٧٤٥)، وأبو داود (١٤٣٥)، والشرمندي (٤٥٦)، والنسائي (١٦٨٠)، والنسائي

النبي عَلَيْكِيم ، فقد روى مسلم من حديث جابر عن النبي عَلَيْكِيم : «أَيُكُم خَافَ الا يَقُومَ مِنْ آخر اللَّيل فَلْيُوتر ثُمَّ لَيرْقُد، وَمَنْ وِثِقَ بقيامه مِنْ آخر الليل فليوتر من آخره؛ فإن قراءة آخر (١) الليل مشهودة، وذلك أفضل، . .

☑ وأقل الوتر ركعة واحدة؛ لورود الأحاديث بذلك، وثبوته عن عشرة من الصحابة ولي الأفضل والأحسن أن تكون مسبوقة بالشفع.

☑ وأكثـر الوتر إحدى عـشرة ركعـة، أو ثلاث عشـر ركعة، يصليـها ركـعتين ركعتين، ثم يصلي ركعة واحدة يوتر بها؛ لقول عائشة ﴿ عُلْكُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة، ((رواه مسلم)، وفي لفظ: «يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة"، وله أن يسردها ثم يجلس بعد العاشرة، ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالحادية عشرة، ويتشهد ويسلم، وله أن يسردها ولا يجلس إلا بعد الحادية عشرة، ويتشهد ويسلم. والصفة الأولى أفضل.

☑ وله أن يوتر بتسع ركـعات، يسرد ثمانيًـا، ثم يجلس عقب الركعــة الثامنة، ويتشهد التشهـ الأول ولا يسلم، ثم يقوم، فيأتي بالركعة التاسعة، ويتـشهد التشهد الأخير ويسلم.

☑ وله أن يوتر بسبع ركعات أو بخمس ركعات، لا يجلس إلا في آخرها، ويتشهد ويسلم؛ لقول أم سلمة وظيها: ﴿ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي يُوتِر بِسِبَعِ وَيِخَمُسُو لا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسِلامِ ولاَ كَلامَ» .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٥٥٧).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۹۹۶)، ومسلم (۷۳۲)، والنسائي (۱۲۹۵).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (١٧١٣)، وابن ماجة (١١٩٢)، وأحمد (٦/ ٣١٠) مــن حديث أم سلمة ولطفيخا، وصححه الألباني في "صحيح النسائي" (١٦١٧).

☑ وله أن يوتر بثلاث ركعات، يصلي ركعتين ويسلم؛ ثم يصلي الركعة الثالثة وحدها، ويستحب أن يقرأ في الأولى بـ ﴿ سَبِّحِ ﴾، وفي الثانية: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾، والثالثة: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ (()

وقد تبين مما مر أن لك أن توتر: بإحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة؛ وبتسع ركعات، وبسبع ركعات، وبخمس ركعات، وبثلاث ركعات، وبركعة واحدة؛ فأعلى الكمال إحدى عشرة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات، والمجزئ ركعة واحدة. ويستحب لك أن تقنت بعد الركوع في الوتر؛ بأن تدعو الله سبحانه، فترفع يديك، وتقول: «اللهم اهدني فيمن هديت....، إلخ، الدعاء الوارد.

<sup>(</sup>١) لحديث أبي بن كعب عند أبي داود (١٤٢٣)، والنسائي (١٦٩٨)، وابن مــاجة (١١٧١)، وأحــمد (٥/١٢٣)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٢٦١).

# بابيغ صلاة التراويح وأحكامها

☑ مما شرعـه نبي الهدى محـمد عَلِيَكُ في شهر رمـضان المبارك صــلاة التراويح، وهي سُنَّة مـؤكدة، سميت تراويح لأن الناس كانوا يسـتريحـون فيهـا بين كل أربع ركعات؛ لأنهم كانوا يطيلون الصلاة.

الله وفعلها جماعة في المسجد افضل؛ فقد صلاها النبي عالي السحاب السجد ليالي، ثم تأخر عن الصلاة بهم؛ خوفًا من أن تـفرض عليـهم؛ كـمـا ثبت في (الصحيحين) عن عائشة ﴿ وَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ صلى في المسجد ذات ليلة، وصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة، وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم؛ فلما أصبح قال: رقد رايت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا اني خُشيتُ ان تُضرضَ عليكم، (١٠)، وذلك في رمضان، وفعلها صحابته من بعده، وتلقتها أمته بالقبول، وقال عربي المستخم : «من قام مع الإمام حتى ينصرف؛ كتب له قيام ليلة، (٢) وقال عارضي : «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» (منفق عليه) . فهي سُنَّة ثابتة، لا ينبغى للمسلم تركها.

☑ أما عدد ركعاتها؛ فلم يثبت فيه شيء عن النبي عليِّكُم ، والأمر في ذلك واسع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: \_ رحمه الله \_: «له أن يصلي عشرين ركعة، كما هو مشهور من مذهب أحمد والشافعي، وله أن يصلي ستًا وثلاثين، كما هو مذهب

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١٢٩)، ومسلم (٧٦١)، وأبو داود (١٣٧٣)، والنسائي (٣/ ٢٠٢) من حديث عائشة ﴿وَاللَّهَا (٢) رواه أبو داود (١٣٧٥)، والترمـذي (٨٠٦)، والنسائي (١٣٦٣)، وابن مـاجة (١٣٢٧)، وصحـحه الألباني في الصحيح الترمذي" (٦٤٦) عن أبي ذر يُطْفُكُ. .

<sup>(</sup>٣) رواه الَّبخَاري (٣٧)، ومسلم (٧٥٩)، وأبوَّ داود (١٣٧١)، والــترمذي (٨٠٨)، والنسائي (١٦٠٢)، وابن ماجة (١٣٢٦)، وأحمد (٨٢٣٨) عن أبي هريرة رَطْقُنْه.

مالك، وله أن يصلي إحدى عشرة ركعة وثلاث عشرة ركعة، وكلُّ حسن؛ فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره.

وعمر وطني لما جمع الناس على أُبيِّ، صلى بهم عشرين ركعة والصحابة وليهم منهم من يقل ومنهم من يكثر، والحد المحدود لا نص عليه من الشارع.

وكثير من الأئمة - أي: أثمة المساجد - في التراويح يصلون صلاة لا يعقلونها، ولا يطمئنون في الركوع ولا في السجود، والطمأنينة ركن، والمطلوب في الصلاة حضور القلب بين يدي الله تعالى، واتعاظه بكلام الله إذا تُليَ، وهذا لا يحصل في العجلة المكروهة، وصلاة عشر ركعات مع طول القراءة والطمأنينة أولى من عشرين ركعة مع العجلة المكروهة؛ لأن لب الصلاة وروحها هو إقبال القلب على الله عز وجل، ورب قليل خير من كثير، وكذلك ترتيل القراءة أفضل من السرعة، والسرعة المباحة هي التي لا يحصل معها إسقاط شيء من الحروف، فإن أسقط بعض الحروف لأجل السرعة؛ لم يَجُز ذلك، ويُنْهَى عنه، وأما إذا قرأ قراءة بينة ينتفع بها المصلون خلفه؛ فحسن.

وقد ذم الله الذين يقرؤون القرآن بلا فهم معناه، فقال تعالى: ﴿ وَمَنْهُمْ أُمَيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلا أَمَانِيَ ﴾ (سورة البقرة: ٧٨)، أي: تلاوة بلا فهم، والمراد من إنزال القرآن فهم معانيه والعمل به لا مجرد التلاوة». انتهى كلامه \_ رحمه الله \_.

وبعض أئمة المساجد لا يصلون التراويح على الوجه المشروع؛ لأنهم يسرعون في القراءة سرعة تخل بأداء القرآن على الوجه الصحيح، ولا يطمئنون في القيام والركوع والسجود، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ويأخذون بالعدد الأقل من الركعات، فيجمعون بين تقليل الركعات وتخفيف الصلاة وإساءة القراءة، وهذا تلاعب بالعبادة، فيجب عليهم أن يتقوا الله ويحسنوا صلاتهم، ولا يحرموا أنفسهم ومن خلفهم من أداء التراويح على الوجه المشروع.

وفق الله الجميع لما فيه الصلاح والفلاح.

## بابية السنن الراتبة مع الفرائض

☑ اعلموا أيها الأخوان أن السُّن الراتبة يتأكد فعلها ويكره تركها، ومن داوم على تركها سقطت عدالته عند بعض الأئمة، وأثِمَ بسبب ذلك؛ لأن المداومة على تركها تدل على قلة دينه، وعدم مبالاته.

## وجملة السُّن الرواتب عشر ركعات، وبيانها كالتالي:

☑ ركعتان قـبل الظهر، وعند جمع من العلماء أربع ركعات قـبل الظهر؛ فعليه تكون جملة السُّن الرواتب اثنتي عشرة ركعة.

- ☑ وركعتان بعد الظهر.
- ☑ وركعتان بعد المغرب.
- ☑ وركعتان بعد العشاء.
- ☑ وركعتان قبل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر.

والدليل على هذه الرواتب بهذا التفصيل المذكور هو حديث ابن عـمر وليشا، قال: دحفظت من رسول الله وكعتين بعدها، وركعتين بعد الغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي في في ها أحد، حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، (منف عليه)

☑ وفي (صحيح مسلم) عن عائشة وطي قالت: «كان يصلي قبل الظهر أربعًا في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۱۸۰)، ومسلم (۸۸۲)، وأبو داود (۱۲۵۲)، والنسائي (۱۷۵۷)، وأحمد (۱۳٫۳).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۷۳۰)، وأبو داود (۱۲۵۱)، والترمذي (۴۳۱)، وأحمد (۲/ ۳۰).

فيؤخذ من هذا أن فعل الراتبة في البيت أفضل من فعلها في المسجد، وذلك لمصالح تترتب على ذلك؛ منها: البعد عن الرياء والإعـجاب ولإخفاء العمل عن الناس، ومنها: أن ذلك سبب لتمام الخشـوع والإخلاص، ومنها: عمارة البيت بذكر الله والصلاة التي بسببها تنزل الرحمة على أهـل البيت ويبتعد عنه الشيطان، وقد قال ورد) عابي المعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تجعلوها قبورًا» .

🗹 وأكد هذه الرواتب ركعتا الفجر؛ لقول علثة وظيفا: ولم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشدُّ تعاهداً منه على ركعتي الضجر، (منفق عليه) ، وقال عَلِيْكُم: ، ,ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، (٢)، ولهذا كان النبي عِيْشِيْم يحافظ عليهما وعلى الوتر في الحضر والسفر.

☑ وأما ما عــدا ركعتي الفجــر والوتر من الرواتب؛ فلم ينقل عن النبي عَلِيْكُم أنه صلى راتبة في السفر غير سُنَّة الفجر والوتر.

وقال ابن عـمر وَلِيْشِي لما سئل عن سُنَّة الظهر في السفر؛ قال: وهو كنت مسبحًا؛

وقال ابن القيم - رحمه الله -: «وكان من هديه عليا في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى سُنَّة الصلاة قـبلها ولا بعدها؛ إلا ما كان من الوتر وسُنَّة الفجر».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٣٢)، ومسلم (٧٧٧)، وأبو داود (١٠٤٣)، والسرمذي (٤٥١)، والسسائي (١٥٩٧)، وابن ماجة (١٣٧٧)، وأحمد (٣/ ١٢٣) عن ابن عمر ﴿وَلَيْكًا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١١٦٩)، ومسلم (٧٢٤)، والنسائي (٣/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٧٢٥)، والترمذي (٤١٦)، والنسائي (١٧٥٩)، وأحمد (٦/ ٥٠)، من حديث عائشة وَطَيُّها.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٠٠١)، وأبو داود (١٢٢٣)، والنسائي (١٤٥٧)، وابن ماجه (١٠٧١)،و أحمد (٢٤/٢).

☑ والسُنَّة تخفيف ركعتي الفجر؛ لما في (الصحيحن) وغيرهما عن عائشة ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ ا النبي عَايُكُ كان يخفف الركع تين اللتين قبل صلاة الصبح (١)؛ ويقرأ في الركعة الأولى من سُنَّة الفــجــر بعد الــفاتحــة: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وفي الشانية: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ <sup>(٢)</sup>، أو يقرأ في الركعة الأولى منهما: ﴿ قُولُوا آمَنَا باللَّه وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا ﴾ (سورة البـقرة:١٣٦)، ويقــرأ في الركعــة الثانيــة: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلَمَةِ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ (سورة آل عمران: ٦٤)

وكذلك يقبرأ في الركعتين بعد المغـرب بالكافرون والإخلاص؛ لما روى البيــهقي والترمذي وغيرهما عن ابن مسعود؛ قال: مما أحصي ما سمعت من رسول الله على يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الضجر: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾، و﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾، أُ

☑ وإذا فاتك شيء من هذه السُّن الرواتب؛ فِإنه يسن لك قيضاؤه، وكذا إذا فاتك الوتر من الليل؛ فإنه يسن لك قضاؤه في النهار؛ لأنه عَيْنِ في النهار الأنه عَيْنِ من الليل؛ فإنه يسن لك مع الفجر حين نام عنهما(6)، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر(11)، ويقاس الباقي من الرواتب في مشروعية قضائه إذا فات على ما فيه النص، وقال عَلَيْكُم: .من نام عن الوتر أو نسيه؛ فليصله إذا أصبح أو ذكر، (رواه الترمذي وأبو داود) . .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١٧١)، ومسلم (٧٢٤)، وأبو داود (١٢٥٥).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۷۲٦)، وأبو داود (۱۲۵٦)، والنسائي (۲/١٥٥)، وابن ماجه (۱۱٤۸)، من حديث أبي

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٤٣١)، وابن ماجه (١١٦٦)، وصححه الإلباني في "صحيح الترمذي" (٣٥٥).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٦٨٠)، وأبو داود (٤٣٥)، والترمذي (٣١٦٣)، والنسائي (٦٢٢)، وابن ماجة (٦٩٧).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٢٣٣)، ومسلم، وأبو داود (١٢٧٣) عن أم سلمة ﴿ لَيْبُكُا.

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود (١٤٣١)، والترمذي (٤٦٥)، وابن ماجه (١١٨٨)، وأحمد (٣/ ٣١)، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (٣٨٦) من حديث أبي سعيد وطف .

☑ ويقضي الوتر مع شفعه؛ لما في (الصحيح) عن عائشة ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه منعه من قيام الليل نوم أو وجع؛ صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، · .

أيها المسلم: حافظ عـلى هذه السُّن والرواتب؛ لأن في ذلك اقتـداء بالنبي عَلَيْكُمْ ، وقد قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخر وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ (سورة الأحزاب: ٢١).

وفي المحافظة على هذه السُّنن الرواتب أيضًا جبر لما يحصل في صـــلاة الفريضة من النقص والخلل، والإنسان معرض للنقص والخلل، وهو بحاجة إلى ما يجبر به نقصه؛ فلا تفرط بهذه الرواتب أيها المسلم؛ فإنها من زيادة الخير الذي تجده عند ربك، وهكذا كل فريضة يشرع إلى جانبها نافلة من جنسها؛ كمفريضة الصلاة، وفريضة الصيام، وفريضة الزكاة، وفريضة الحج، كل من هذه الفرائض يشرع إلى جانبها نافلة من جنسها، تجبر نقصها وتصلح خللها، وهذا من فضل الله على عباده، حيث نَوَّع لهم الطاعات؛ ليرفع لهم الدرجات، ويحط عنهم الخطايا.

فنسأل الله لنا جميعًا التوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب...

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۷٤٦)، وأبو داود (۱۳٤۲)، والنسائي (۱۲۰۰).

### باب ي صلاة الضحي

☑ اعلم أيها المسلم أنه قد وردت في صلاة الضحى أحاديث كثيرة:

منها: ما في (الصحيحين) عن أبي هريرة وَاقْتُه ؛ قال: «أوصاني خليلي رسول الله ﷺ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام،

وفي حديث أبي سعيد؛ أن النبي عَلَيْكُم: «كان يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعها، ويدعها حتى نقول: لا يدعها،

☑ وأقل صلاة الضحى ركعتان؛ لقوله على على على على التي في حديث أبي هريرة الذي ذكرنا قريبًا: «وركعتي الضحى»، ولحديث أنس: «من قعد في مصلاه حين ينصرف من الصبح، حتى يسبح ركعتي الضحى، لا يقول إلا خيرًا؛ غفرت له خطاياه، وإن كانت أكثر من زيد البحر، (رواه أبو داود)".

☑ وأكثرها ثماني ركعات؛ لما روت أم هانئ؛ أن النبي عليك عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحى (رواه الجماعة) ، ولمسلم عن عائشة ولي الله : وكان يصلي الضحى أربع ركعات، ويزيد ما يشاء الله ، (٥).

☑ ووقت صلاة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح، ويمتد إلى قبيل الزوال؛ أي: وقت قيام الشمس في كبد السماء، والأفضل أن يصلي إذا اشتد الحر، لحديث: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» (رواه مسلم)(1)؛ أي: حين تحمى الرمضاء؛ فتبرك الفصال من شدة الحر.

<sup>(</sup>١) رواه البخِاري (١١٧٨)، ومسلم (٧٢١)، والنسائي (١٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٤٧٧)، وأحمد (٣/ ٢١، ٣٦)، وضعفه الألباني في تخريج ﴿المُسْكَاةُ» (١٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) رُواه أبو داود (١٢٨٧)، وأحمد (٣/ ٤٣٨)، وضّعفه الالباني في أضعيفَ أبي داود» (٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١١٧٦)، ومسلم (٣٣٦) (٨٠)، وأبو داود (١٢٩١).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٧١٩)، وابن ماجة (١٣٨١).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٧٤٨)، وأحمد (٣٦٦/٤) وابن خزيمة (١٢٢٧)، من حديث زيد بن أرقم رطُّك، .

### باب في سجود التلاوة

☑ ومن السُّن سـجود التلاوة، سـمي بذلك من إضافة المسبب للسبب؛ لأن التلاوة سببه؛ فهو سجود شرعه الله ورسوله عبودية عند تلاوة الآيات واستماعها؛ تقربًا إليه سبحانه، وخضوعًا لعظمته، وتذللاً بين يديه.

☑ ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، وقد أجمع العلماء على مشروعيته.

قال ابن عمر وَاقْتُطُ: «كان النبي ﷺ يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد، ونسجد معه، حتى ما يجد أحدنا موضعًا لجبهته» (منفق عليه)

قال الإمام العلامة ابن القيم \_ رحمه الله \_: "ومواضع السبجدات أخبار وأوامر: خبر من الله عند سبجود مخلوقاته له عمومًا أو خصوصًا؛ فسن للتالي والسامع أن يتشبه بهم عند تلاوته آية السجدة أو سماعها، وآيات الأوامر (أي التي تأمر بالسجود) بطريق الأولى".

وعن أبي هريرة وطن مرفوعاً: «إذا قرأ ابن آدم السجدة، فسجد؛ اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود، فسجد؛ فله الجنة، وأمر بالسجود، فأبيت؛ فلي النار» (رواه مسلم وابن ماجة) (٢).

☑ ويشرع سجود التلاوة في حق القارىء والمستمع، وهو الذي يقصد الاستماع للقراءة، وفي حديث ابن عمر: «كان النبي ﷺ يقرأ علينا السورة فيها السجدة؛ فيسجد ونسجد معه» " ؛ ففيه دلالة على مشروعية سجود المستمع، وأما السامع، وهو الذي

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۷۵)، ومسلم (۵۷۵)، وأبو داود (۱٤۱۲).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٣٣) (٨١)، وابن ماجه (١٠٥٢)، وأحمد (٢/٤٤٣)، من حديث أبي هريرة فَطْنُيْهِ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

لم يقصد الاستماع؛ فلا يشرع في حق سجود التلاوة؛ لما روى البخارى؛ أن عثمان رُطِينَ مر بقارىء يقرأ سجـدة ليسجد معه عثمان؛ فلم يسـجد، وقال: «إنما السجدة على من استمع»، وروي ذلك عن غيره من الصحابة.

☑ وسجدات التلاوة في القرآن؛ في: الأعراف، والرعد، والنحل، والإسراء، ومسريم، والحج، والفسرقان، والنمل، و ﴿ حم تَنزيلٌ ﴾ ، و ﴿ حم ﴾ ، السـجـدة، والنجم، والانشقاق، و﴿ اقْرأْ باسْم رَبِّكَ ﴾، وفي سجدة ﴿ ص ﴾ خلاف بين العلماء؛ هل هي سجدة شكر أو سجدة تلاوة؟، والله أعلم.

☑ ويكبر إذا ســجد للتلاوة لحديث ابن عــمر: «كان عليه الصلاة والــسلام يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة؛ كبر، وسجد، وسجدنا معه ال (رواه أبو داود) . .

☑ ويقول في سجوده: مسبحان ربي الأعلى »؛ كما يقول في سجود الصلاة، وإن قال : ‹سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، بحوله وقوته \*\*. اللهم اكتب لي بها أجرًا، وضع عني بها وزرًا، واجعلها لي عندك ذخرًا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود» (۳)؛ فلا بأس.

\* والإتيان بسجود التلاوة عن قيام أفضل من الإتيان به عن قعود.

أيها المسلم: إن طرق الخير كثـيرة؛ فعليك بالجد والاجتهاد فـيها، والإخلاص في القول والعمل، لعل الله أن يكتبك من جملة السعداء.

<sup>(</sup>۱) انفرد به أبو داود (۱٤۱۳) بهــذا اللفظ، وقال الألباني في «ضعــيف أبي داود»: «(٣٠٦) منكر بذكر التكبير والمحفوظ دونه اهـ. وقد رواه البخاري (١٠٧٥)، ومسلم (٥٧٥) دون ذكر التكبير.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١٤١٤)، والتسرمــذي (٥٨٠)، والنســائي (١١٢٨)، وأحــمد (٦/ ٦٠) عن عــائشــة وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٥٧٩)، وابن ماجه (١٠٥٣) عن ابن عباس، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (٤٧٣).

### باب في التطوع المطلق

☑ روى أهل السُنن؛ أن النبي عَيِّكُم سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: «الصلاة في جوف الليل» (() ، وقال عَيَّكُم : «إن في الليل ساعة؛ لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة؛ إلا أعطاه إياه» (() ، وقال عَيْكُم بقيام الليل؛ فإنه داب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، (رواه الحاكم) (() .

وقد مدح الله القائمين من الليل، قال تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسنينَ ١٦ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسنينَ ١٦ كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ١٧ وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (سورة الذاريات: ١٦-١٨). وقال تعالى: ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ١٦ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفَى لَهُم مِّن قُرَةً أَغَيْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (سورة السجدة: ١٦-١٧).

والنصوص في ذلك كثيرة تدل على فضل قيام الليل؛ فالتطوع المطلق أفضله قيام الليل؛ لأنه أبلغ في الإسرار، وأقرب إلى الإخلاص، ولأنه وقت غفلة الناس، ولما فيه من إيثار الطاعة على النوم والراحة.

\* ويستحب التنفل بالصلاة في جميع الأوقات؛ غير أوقات النهي، وصلاة الليل العد أفضل من صلاة النهار؛ لما سبق، وأفضل صلاة الليل الصلاة في ثلث الليل بعد نصفه؛ لما في (الصحيح) مرفوعًا: «أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه» (أ) ، فكان يريح نفسه بنوم أول الليل، ثم يقوم في الوقت الذي

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١١٦٣)، وأبو داود (١٤٢٩)، والترمذي (٤٣٨)، والنسائي (١٦١٢) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٧٥٧) من حديث جابربن عبد الله وطلت .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٥٤٩)، وابن خزيمة (١٣٥)، والحياكم (٣٠٨/١)، والطبراني (٣٠٧/٦)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٤/٤)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٤٥٢)، من حديث أبي أمامة يؤلڤ.

<sup>(</sup>٤) رُواه البــخاري (١٩٧٩)، ومـسلم (١٩٠٠ (٩٥٥)، وأبو داود (٢٤٤٨)، وابنَّ ماجــه (١٧١٢) من حديث ابن عمرو وللثنيُّ.

ينادي الله فيه، فيقول: «هل من سائل فأعطيه سؤله؟"، ثم ينام بقية الليل في السدس الأخير؛ ليأخذ راحته، حتى يستقبل صلاة الفجر بنشاط، هذا هو الأفضل، وإلا فالليل كله محل القيام.

قال الإمام أحمد - رحمه الله -: «قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر».

وعليه؛ فالنافلة بين العشاءين من قيام الليل، لكن تأخير القيام إلى آخر الليل أفضل كما سبق، قال تعالى: ﴿ إِنَّ نَاشَنَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُنَّا وَأَقْوَمُ قَيلاً ﴾ (سورة المزمل: ٦)، والناشئة هي القيام بعد النوم، والتهجد إنما يكون بعد النوم.

☑ فينبغى للمسلم أن يجعل له حظًا من قيام الليل، يداوم عليه، وإن قل.

☑ وينبغي أن ينوي قيام الليل.

ك فإذا استيقظ؛ استاك، وذكر الله، وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، والحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ، ويقول: «الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور" ، (٣) الحمد لله الذي رد علي روحي، وعافاني في جسدي، وأذن لي بذكره» .

☑ ويستحب أن يفتـتح تهجده بركعتين خفـيفتين؛ لحديث أبى هريرة ولطُّك: ﴿إذا قام أحدكم من الليل؛ فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، (رواه مسلم وغيره).

☑ ويسلم في صلاة الليل من كل ركعتين؛ لقوله عار والله عارض : «صلاة الليل مثنى مثنى» (رواه الجماعة) ، ومعنى: «مثنى مثنى»؛ أي: ركعتان ركعتان؛ بتشهد وتسليمتين؛ فهي ثنائية لا رباعية.

<sup>(</sup>١) جزء من حديث النزول: رواه البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٣١٢)، وأبو داود (٤٩ ٥٠)، والترمذي (٣٤١٧)، وأحمد (٥/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في "عمل اليوم والليلة» (٨٥٤)، وابن حبان (٥٥٣٣)، والحاكم (٨٥٨/١).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٧٦٨)، وأبو داود (١٣٢٣)، والترمذي في «الشمائل» (٢٦٥)، وابن خزيمة (١١٥٠).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٩٩٠)، ومسلم (٧٥٢)، وأبو داود (١٢٩٥)، والترمذي (٥٩٧)، والنسائي (١٦٦٥)، وابن ماجه (١٣٢٢) عن ابن عمر وليُثيثيا.

√ وينبغى إطالة القيام والركوع والسجود.

☑ وينبغى أن يكون تهجده في بيتـه؛ فقد اتفق أهل العلم على أن صلاة التطوع في البيت أفضل، وكان عَلِيُّكُم يصلي في بيته، وقال عليه الصلاة والسلام: «صلوا في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته؛ إلا المكتوبة» (رواه مسلم)(١)، ولأنه أقرب إلى الإخلاص.

☑ وصلاة النافلة قائمًا أفضل من الصلاة قاعدًا بلا عذر؛ لقوله عَيْسِكُمْ: . .من صلى قائمًا؛ فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا، فله نصف أجر صلاة القائم، (مَثْقَ عليه) .

☑ وأما من صلى النافلة قاعدًا لعذر؛ فأجره كأجر القائم؛ لقوله عَيْطِكُم: ﴿ وَإِذَا مَرْضَ العبد أو سافر؛ كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم"، وجواز التطوع جالسًا مع القدرة على القيام مجمع عليه.

∑ويختم صــلاته بالوتر؛ فقد كــان النبي عائطِ الله يُعجعل آخــر صلاته بالليل وترًا، وأمر بذلك في أحاديث كثيرة.

☑ ومن فاته تهجد من الليل استحب له قضاؤه قبل الظهر؛ لحديث: «من نام عن حزبه من الليل، أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر؛ كتب له، كأنما قرأه (۱) من الليل» ·

ايها المسلم: لا تحرم نفسك من المشاركة في قيام الليل، ولو بشيء قليل تداوم عليه؛ لتنال من ثواب القائمين المستغفرين بالأسحار، وربما يدفع بك القليل إلى الكثير، والله لا يضيع أجر المحسنين.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٩٩٦)، وأحمد (٤/ ٤١٠) من حديث أبي موسى نُطُّكُ .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٧٤٧)، وأبو داود (٣١٣١)، والترمذي (٥٨١)، والنسائي (١٧٨٩)، وابن ماجه (١٣٤٣) عن عمر يُطُّنُّك .

## باب ياالأوقات المنهى عن الصلاة فيها

✓ سبق أن بينًا جملاً من أحكام صلاة التطوع، ويجد بنا الآن أن ننبه على أن
 هناك أوقاتًا ورد النهي عن الصلاة فيها؛ إلا ما استثنى، وهي أوقات خمسة:

الأول - من طلوع الفجر الشاني إلى طلوع الشمس؛ لقوله عليه الفجر، وإذا طلع الفجر؛ فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، (رواه أحمد وأبو داود وغيرهما)، فإذا طلع الفجر، فإنه لا يصلي تطوعًا إلا رتبة الفجر.

الثاني \_ من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين.

الثالث ـ عند قيام الشمس حتى تزول، وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل، لا يزيد ولا ينقص، إلى أن تزول إلى جهة الغرب؛ لقول عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله في ان نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب» (رواه مسلم).

الرابع ـ من صلاة العصر إلى غروب الشمس؛ لقوله عَلَيْكُمْ: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» (متفق عليه) .

والوقت الخامس \_ إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغيب.

<sup>(</sup>۱) لم أجده عن أبي داود، بل رواه الطبراني في «الأوسط» (۸۱٦)، وقال الهيشمي في «المجمع» (۲۱۸/۲): «وفيه إسماعيل بن قيس وهو ضعيف» اهد.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۸۳۱)، وأبو داود (۳۱۹۲)، والتـرمــذي (۱۰۳۰)، والنســائي (۵۰۹)، وابن مــاجــه (۱۰۱۹)، عن عقبة بن عامر ثولتي.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٨٦)، ومسلم (٨٢٧)، والنسائي (٥٦٦)، وأحمد (٦/٣)عن أبي سعيلًا رَطُّكُ .

☑ واعلم أنه يجوز قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات؛ لعموم قوله عَلَيْكُم :
 ممن نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها، (متفق عليه)

ويجوز أيضًا فعل ركعتي الطواف في هذه الأوقات؛ لقوله عَيَّا الله الم تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار» (رواه الترمذي وصححه) و فهذا إذن مه عَيَّا في جميع أوقات النهي، ولأن الطواف جائز في كل وقت؛ فكذلك ركعتاه.

ويجوز أيضًا على الصحيح من قولي العلماء في هذه الأوقات فعل ذوات الأسباب من الصلوات؛ كصلاة الجنازة، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف؛ للأدلة الدالة على ذلك، وهي تخص عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فتحمل على ما لا سبب له؛ فلا يجوز فعلها بأن تُبتدأ في هذه الأوقات صلاة تطوع لا سبب لها.

ويجوز قضاء سُنة الفجر بعد صلاة الفجر، وكذا يجوز أن يقضي سُنة الظهر بعد العصر، ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر، فقد ثبت عن النبي عَلَيْكُم ؛ أنه قضى سُنة الظهر بعد العصر (٢٠).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١٨٩٤)، والترمذي (٨٦٨)، والنسائي (٢٩٢٤)، وابن ماجه (١٢٥٤)، وأحمد (١٣٠١) وأحمد (١٣٠١) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي» (٨٦٨).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

#### باب في وجوب صلاة الجماعة وفضلها

\* شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وهي صلاة الجماعة في المساجد؛ فقد اتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أوكد الطاعات وأعظم القربات، بل وأعظم وأظهر شعائر الإسلام.

فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة، منها ما هو في اليوم والله والليلة؛ كالصلوات الخمس؛ فإن المسلمين يجتمعون لأدائها في المساجد كل يوم وليلة خمس مرات، ومن هذه الاجتماعات ما هو في الأسبوع مرة؛ كالاجتماع لصلاة الجمعة، وهو اجتماع أكبر من الاجتماع للصلوات الخمس، ومنها اجتماع يتكرر كل سنة مرتين، وهو الاجتماع لصلاة العيدين، وهو أكبر من الاجتماع لصلاة الجمعة؛ بحيث يشرع فيه اجتماع أهل البلد، ومنها اجتماع مرة واحدة في السنة، وهو الاجتماع في الوقوف بعرفة، وهو أكبر من اجتماع العيدين؛ لأنه يشرع للمسلمين عمومًا في كل أقطار الأرض.

وإنما شرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين، ليحصل التواصل بينهم بالإحسان والعطف والرعاية، ولأجل التوادد والتحابب بينهم في القلوب، ولأجل أن يعرف بعضهم أحوال بعض؛ فيقومون بعيادة المرضى، وتشييع المتوفى، وإغاثة الملهوفين، ولأجل إظهار قوة المسلمين وتعرفهم وتلاحمهم؛ فيغيظون بـذلك أعداءهم من الكفار والمنافقين، ولأجل إزالة ما ينسجه بينهم شياطين الجن والإنس من العداوة والتقاطع والأحقاد؛ فيحصل الائتلاف واجتماع القلوب على البر والنقوى، ولهذا قال النبي عليهم في «لا تختلفوا؛ فتحتلف قلوبكم» (١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٦٦٤)، والنسائي (٨١٠)، وصححه الألبــاني في "صحيح الجامع" (٧١٣٣) عن البراء بن عازب ژطئيي .

ومن فوائد صلاة الجماعة: تعليم الجاهل، ومضاعفة الأجر والنشاط على العمل الصالح عندما يشاهد المسلم إخوانه المسلمين يزاولون الأعمال الصالحة، فيقتدي بهم.

وفي الحديث المتفق عليه عن النبي عَاتِيكِ : «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، وفي رواية: «بخمس وعشرين» .

\* فصلاة الجماعة فرض على الرجال في الحضر والسفر، وفي حال الأمان وحال الخوف، وجـوبًا عينيًا، والدليل على ذلك الكتـاب والسُنة وعمل المسلمين قـرنًا بعد قرن، خلفًا عن سلف.

ومن أجَّل ذلك؛ عمرت المساجد، ورتب لهـا الأئمة والمؤذَّنون، وشرع النداء لها بأعلى صوت: «حي على الصَّلاة، حي على الفَلاح».

وقال الله تعمالي: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فيهمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مَنْهُم ﴾ (سورة الساء:١٠٢)؛ فدلت هذه الآية الكريمة على تأكد وجوب صلاة الجماعة، حيث لم يرخص للمسلمين في تركها حال الخوف، فلو كانت غير واجبة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف؛ فإن الجماعة في صلاة الخوف يترك لها أكثر واجبات الصلاة، فلولا تأكد وجوبها؛ لم يترك من أجلها تلك الواجبات الكثيرة؛ فقد اغتـفرت في صلاة الخوف أفعال كثيرة من أجلها.

وفي الحديث المتفق عليـه عن أبي هريرة رُطُّتُك عن النبي عَلَيْكُم أنه قال: ﴿أَتُقُلُ الصَّلَاةُ ا على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما؛ لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم (٢) من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤٧)، ومسلم (٦٤٩)، وأبو داود (٥٥٩)، والنسائي (٨٣٧)، والترمذي (٢١٦) عن أبى هريرة فطُّك .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٥٧)، ومسلم (٦٥١)، وأبو داود (٥٤٨) عن أبي هريرة رُطُّكُ .



ووجه الاستدلال من الحديث على وجوب صلاة الجماعة من ناحيتين:

#### الناحية الأولى:

أنه وصف المتخلفين عنها بالنفاق، والمتـخلف عن السُنة لا يُعد منافقًا، فدل على أنهم تخلفوا عن واجب.

#### الناحية الثانية:

أنه عَلَيْكِيْمُ هم بعقوبتهم على التـخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب، وإنما منعه عَلَيْكُم من تنفيذ هذه العقوبة من في البيـوت من النساء والذراري الذين لا تجب عليهم الجماعة.

وفي (صحيح مسلم) أن رجلاً أعمى قال يا رسول الله: ليس لي قبائد يقودني إلى المسجد، فـسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته، فـرخص له، فلما ولي دعاه، قال: «هل تسمع النداء؟»، قال: نعم، قال: «فأجب» . فأمره النبي عَلَيْكِ اللَّهُ بالحضور إلى المسجد لصلاة الجماعة وإجابة النداء مع ما يلاقيه من المشقة، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة.

#### ☑ وقد كان وجوب صلاة الجماعة مستقراً عند المؤمنين من صدر هذه الأمة:

قال أبن مسعود رُوا الله عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، أ، فدل ذلك على استقرار وجـوبها عند صـحابة رسـول الله عَائِكُ ، ولم يعلمـوا ذلك إلا من جهـة النبي عَائِكُ ، ومعلوم أن كل أمر لا يتخلف عنه إلا منافق يكون واجبًا على الأعيان.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٦٥٣)، والنسائى (٨٤٩) عن أبي هريرة ثوليُّك .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٦٥٤)، وأبو داود (٥٥٠)، والنسائي (٢/ ١٠٨)، وابن ماجــة (٧٧٧) عن ابن مسعود رلطتُك.

وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعًا: «الجفاء كلُّ الجفاء، والكفر والنفاق، من سمع المنادي إلى الصلاة؛ فلا يجيبه،

وثبت حديث بذلك: «يد الله على الجماعة، همن شَدَّ شَدَّ هي النار»<sup>(٢)</sup>، وسئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يحضر الجماعة؛ فقال: «هو هي النار».

نسأل الله العافية والتوفيق لمعرفة الحق واتباعه، إنه سميع مجيب.

حكم المتخلف عن صلاة الجماعة وما تنعقد به صلاة الجماعة:

☑ إن المتخلف عن صلاة الجماعة إذا صلى وحده؛ فله حالتان:

#### الحالة الأولى:

أن يكون معذوراً في تخلف لمرض أو حوف، وليس من عادته التخلف لولا العذر؛ فهذا يكتب له أجر من صلى في جماعة لما في الحديث الصحيح: «إذا مرض العبد أوسافر: كُتِبَ له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا»، فمن كان عازمًا على الصلاة مع الجماعة عزمًا جازمًا، ولكن حال دونه ودون ذلك عذر شرعي؛ كان بمنزلة من صلى مع الجماعة؛ نظراً لنيته الطيبة.

#### الحالة الثانية:

أن يكون تخلفه عن الصلاة مع الجماعة لغير عذر؛ فهذا إذا صلى وحده، تصح صلاته عند الجمهور، لكنه يخسر أجرًا عظيمًا وثوابًا جزيلاً؛ لأن صلاة الجماعة أفضل

<sup>(</sup>١) رواه أحسمد (٣/ ٤٣٩) عن معاذ بسن أنس، وقال الهشيمي في «المجسمع» (٤١/٢): «رواه أحسد والطبراني، وفيه زبان بن فائد ضعفه ابن معين ووثقه أبو حاتم»، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٢٦٥٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢١٦٦) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٧٥٩)، عن ابن عمر ظيمي .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، وكذلك يفقــد أجر الخط**وات التي يخطوها** إلى المسجد، ومع خسرانه لهذا الثواب الجزيل يأثم إثمًا عظيمًا؛ لأنه ترك واجبًا عليه من غير عذر، وارتكب منكرًا يجب إنكاره عليـه وتأديبه من قبل ولى الأمر، حتى يرجع إلى رشده.

أيها المسلم: مكان صلاة الجماعة هو المساجد؛ لإظهار شعار الإسلام، وما شرعت عمارة المساجد إلا لذلك، وفي إقامة الجماعة في غيرها تعطيل لها، وقد قال تعالى: ﴿ فِي بُيُوتِ أَذَنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوّ وَالآصَال (٣٦) رجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تَجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذَكْرِ اللَّه وَإِقَام الصَلاة وَإِيتَاء الزَّكَاة يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فيه الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ ﴾ (سورة النور:٣٦-٣٧)، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّه مَنْ آمَنَ باللَّه وَالْيُومُ الآخر وأَقَامَ الصَّلاةَ ﴾ (سورة التوبة:١٨).

ففي هاتين الآيتين الكريمتين تنويه بالمساجد وعمارها، ووعد لهم بجزيل الثواب، وفي ضمن ذلكِ ذُمُ مَنْ تخلف عن الحضور للصلاة فيها.

وقد روى أنه: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» (١)، وعن على رُطِيْتُك مثله، وزاد: ـ «وجار المسجد من أسمعه المنادي» (رواه البيهقي بإسناد صحيح).

قال ابن القيم \_ رحمه الله \_: «ومن تأمل السنة حق التأمل، تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة؛ فترك حضور المساجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، وبهذا تتفق الأحاديث وجميع الآثار...» انتهى.

وقد توعد الله من عطل المساجــد ومنع إقامة الصلاة فيهــا؛ فقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ ممَّن مَّنعَ مَسَاجِدَ اللَّه أَن يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ في خَرَابِهَا أُولَئكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاًّ خَائفينَ لَهُمْ في الدُّنْيَا خزْيٌ وَلَهُمْ في الآخرَة عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾ (سورة البقرة:١١٤).

<sup>(</sup>۱) رواه الدارقطني (۱/ ٤٢٠)، والحاكم (۲/ ۲٤٦)، والبيهقي (۳/ ۷۰)، والبيهقي (۳/ ۷۰)، وضعفه في «ضعيف الجامع» (٦٢٩٧)، والإرواء (٤٩١) عن جابر وأبي هريرة رَنْجُيُّكِيُّ .

وفي إقامة صلاة الجماعة خارج المسجد تعطيل للمساجد أو تقليل من المصلين فيها، وبالتالي يكون في ذلك تقليل من أهمية الصلاة في النفوس، والله تعالى يقول: ﴿ فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمِهُ ﴾ (سورة النور:٣٦)، وهذا يشمل رفعها حسيًا ومعنويًا؛ فكل ذلك مطلوب.

لكن إذا دعت حاجة لإقامة صلاة الجماعة خارج المسجد، كأن يكون المصلون موظفين في دائرتهم وفي مجمع عملهم، وإذا صلوا في مكانهم؛ كان أحزم للعمل، وكان في ذلك إلزام الموظ فين بحضور الصلاة وإقامتها، لا يتعطل من جرًّاء ذلك المسجد الذي حولهم لوجود من يصلي فيــه غيرهم، لعله في تلك الحال ــ ونظرًا لهذه المبررات ـ لا يكون عليهم حرج في الصلاة في دائرتهم.

☑ وأقل ما تنعقد به صلاة الجماعة اثنان؛ لأن الجماعة مأخوذة من الاجتماع، والاثنان أقل ما يتحقق به الجمع، ولحديث أبي موسى مرفوعًا: «الاثنان فما فوقهما جماعة، (رواه ابن ماجه)(۱) و لحديث: «من يتصدق على هذا؟»، فقام رجل فصلى معه، فقال: «هذان جماعة»، (رواه أحمد وغيره) "، ولقوله عَلِيْكُم لمالك بن الحويرث: «وليؤمكما أكبركما ""، وحكى الإجماع على هذا.

☑ ويباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد بإذن أزواجهن غيير متطيبات وغيـر متبـرجات بزينة مع التـستر الـتام والابتعـاد عن مخالطـة الرجال، ويكن وراء صفوف الرجال؛ لحضورهن على عهد النبي عَلِيْكُمْ .

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٩٧٢)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٣٨٩).

<sup>(</sup>١٦٣٢) عن أبي سعيــد، وصححه الألباني في "صحــيح الترمذي" (١٨٢)، و«الإرواء» (٥٣٥) دون قوله: «هذان جماعة».

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

\* ويسن حضورهن مجالس الوعظ ومجالس العلم منفردات عن الرجال، ويسن لهن أن يصلين مع بعضهن جماعة منفردات عن الرجال؛ سواء كانت إمامتهن منهن، أو يؤمهن رجل؛ لأن النبي عَلِين : «أمر أم ورقة أن تجعل لها مؤذنًا، وأمرها أن تؤم أهل دارها»، (رواه أحمد، وأهل السنن)"، وفعله غيـرها من الصحابيات، ولعـموم قوله عَلَيْكُمْ: (٢) «تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»

☑ والأفضل للمسلم أن يصلى في المسجد الذي لا تقام فيه صلة الجماعة إلا بحضوره؛ لأنه يحصل بذلك على ثواب عمارة المسجد؛ فقد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَعْشُرُ مَسَاجِدَ اللَّه مَنْ آمَنَ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الآخر ﴾ (سورة التوبَّة:١١٨).

ثم الأفضل بعد ذلك صلاة الجماعة في المسجد الذي يكون أكثر جماعة من غيره؛ لأنه أعظم أجرًا؛ لقوله عِين ، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر؛ فهو أحب إلى الله، ((رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان)؛ ففيه أن ما كثر جمعه فهو أفضل؛ لما في الاجتماع من نزول الرحمة والسكينة، ولشمول الدعاء ورجاء الإجابة لاسيما إذا كان فيهم من العلماء وأهل الصلاح، قال تعالى: ﴿ فِيه رِجَالٌ يُحبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴾ (سورة النوبة:١٠٨)؛ ففيه استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المحافظين على الطهارة وإسباغ الوضوء.

ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد القديم؛ لسبق الطاعة فيه على المسجد الجديد.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٥٩٢)، وأحمد (٦/ ٤٠٥) وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٥٥٤)، والنسائي (٨٤٢)، وأحمد (٥/ ١٤٠) والدارمي (١٢٦٩)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٥١٨) عن أبي كعب رُواشِيُّه .

ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد الأبعد عنه مسافة؛ فهو أفضل من الصلاة في المسجد القريب؛ لقوله عَانِكُم : «اعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء، وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة؛ لم يَخطُ خطوة؛ إلا رفع له بها درجة، وحُطَّ عنه بها خطيئة، حتى يدخل المسجد"، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «يا بني سلمة! دياركم تكتب آثاركم». .

وبعض العلماء يرى أن أقرب المسجدين أولى؛ لأن له جوارًا، فكان أحق بصلاته فيه، ولأنه قد ورد: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»، ولأن تعدى المسجد القريب إلى البعيد قد يحدث عند جيرانه استغرابًا، ولعل هذا القول أولى؛ لأن تخطي المسجد الذي يليـه إلى غيـره ذريعة إلى هجـر المسجـد الذي يليـه، وإحراج لإمامه؛ بحيث يساء به الظن.

\* ومن أحكام صلاة الجماعة: أنه يحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب، إلا بإذنه أو عذره؛ ففي (صحيح مسلم) وغيره: ﴿ولا يَؤُمُّنَّ الرجلُ الرجلُ في سلطانِه إلا بإذنه، " قال النووي: «معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره ، ولأن في ذلك إساءة إلى إمام المسجد الراتب وتنفيرًا عنه، وتفريقًا بين المسلمين».

وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا صلى بجماعة المسجد غير إمامه الراتب بدون إذنه أو عذر شرعي يسِّوغ ذلـك؛ أنها لا تصح صلاتهم، مما يدل على خطورة هذه المسألة؛ فلا ينبغي التساهل في شأنها؛ ويجب على جماعة المسلمين أن يراعوا حق إمامهم، ولا يتعدوا عليه في صلاحيته، كما يجب على إمام المسجد أن يحترم حق المأمومين ولا يحرجهم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٥٣)، ومسلم (٦٦٢) عن أبي موسى فخلَّك .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٥٥)، من حديث أنس رَطَّيْنُكُ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٦٧٣)، والتـرمذي (٢٣٥)، وأبو داود (٥٨٤)، والنسائي (٧٧٩)، وابن مــاجه (٩٨٠) عن أبي مسعود الأنصاري وطين .

وهكذا؛ كلُّ يراعبي حق الآخر، حتى يحصل الوئام والتآلف بين الإمام والمأمومين، فإنْ تأخر الإمام عن الحضور وضاق الوقت صلوا؛ لفعل أبي بكر الصديق وعبــد الرحمن بن عوف رطي حين غــاب النبي عاصله ألمي ذهابه إلى بني عمــرو بن عوف ليصلح بينهم، فصلى أبو بكر يُطْفُك، وصلى عبد الرحمن بن عوف يُطَفُّك بالناس لما تخلف النبي عَلِيْكُمْ في واقعـة أخرى، وصلى معه الـنبي عَلِيْكُمُ الركعة الأخيـرة، ثم أتم صلاته وقال: «أحسنتم» . . .

\* ومن احكام صلاة الجماعة: أن من سبق له أن صلى، ثم حضر إقامة الصلاة في المسجد؛ سُنَّ له أن يصلي مع الجماعة تلك الصلاة التي أقيمت؛ لحديث أبي ذر: «صَلُّ الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فَصَلَّ، ولا تقل: إني صليت؛ فلا أصلي» (رواه مسلم) "، وتكون هذه الصلاة في حقه نافلة؛ كما جاء في الحديث الآخر من قوله قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به، وأنه ليس من المصلين.

\* ومن أحكام صلاة الجماعة: أنها إذا أقيمت الصلاة \_ أي: إذا شِرع المؤذن في إقامة الصلاة ـ لم يجـز الشروع في صلاة نافلة لا راتبة ولا تحية مسـجد ولا غيرها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أقيم الصلاة؛ فلا صلاة إلا المكتوبة» (رواه مسلم) ، وفي رواية: «فلا صلاة الاالتي اقيمت»؛ فلا تنعقد صلاة النافلة التي أحرم فيه بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٨١)، وأبو داود (١٤٩) والنسائي (١٠٩)، وابن ماجه (١٢٣٦) عن المغيرة بن شعبة.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٥٧٥)، والترمــذي (٢١٩)، والنسائي (٨٥٧)، وأحــمـد (١٦١/٤)، والدارمي (١٣٦٧)، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٨١) عن يزيد بن الأسود تُطْنُكُ.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٧١٠)، وأبو داود (١٢٦٦)، والترمنذي (٤٢١)، والنسائسي (٨٦٤)، وابن ماجه (١١٥١)، وأحمد (٢/ ٣٣١)، والدارمي (١٤٤٨) عن أبي هريرة نُطُّكُ .

قال الإمام النووي \_ رحمه الله \_: «والحكمة أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة، ولأنه نهى عَلِيْكُمْ عن الاختـلاف على الأئمة، ولحصول تكبـيرة الإحرام، ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام».

☑ وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة قد أحرم بها من قبل أتمها خفيفة، ولا يقطعها؛ إلا أنْ يخشى فوات الجـماعة؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَلا تُبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ (سورة محمد: ٣٣)، فإن خشى فوت الجماعة قطع النافلة؛ لأن الفرض أهم.

# باب في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق

☑ الصحيح من قولي العلماء أن المسبوق لا يدرك صلاة الجماعة؛ إلا بإدراك ركعة، فإن أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركًا للجماعة، لكن يدخل مع الإمام فيما أدرك، وله بنيته أجر الجماعة؛ كما إذا وجدهم قد صلوا؛ فإن له بنيته أجر من صلى في جماعة؛ كما وردت به الأحاديث؛ أن من نوى الخير ولم يتمكن من فعله؛ كتب له مثل أجر من فعله.

وتدرك الركعة بإدراك الركوع على الصحيح؛ لقوله على أدرك الركوع؛ فقد أدرك الركوع؛ فقد أدرك الركعة، وقد جاء أدرك الركعة، (رواه أبو داود) ، ولما في (الصحيح) من حديث أبي بكرة، وقد جاء والنبي عليك في الركوع، فركع دون الصف، ولم يأمره النبي عليك بإعادة الركعة (١٠) فدل على الاجتزاء بها.

فإن أدرك الإمام راكعًا؛ فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائمًا، ثم يركع معه بتكبيرة ثانية، هذا هو الأفضل، وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام أجزأته عن تكبيرة الركوع؛ فتكبيرة الإحرام؛ لابد من الإتيان بها وهو قائم، وأما تكبيرة الركوع فمن الأفضل الإتيان بها بعدها.

☑ وإذا وجد المسبوق الإمام على أي حال من الصلاة دخل معه؛ لحديث أبي هريرة وغيره: «إذا جثتم إلى الصلاة، ونحن سجود؛ فاسجدوا، ولا تعدوها شيئًا، (٦).

<sup>(</sup>١) رواه البـخـاري (٥٨٠)، ومـسلم (٦٠٧)، وأبو داود (١٢٢١)، والتـرمـذي (٥٢٤) عن أبي هريرة بلفظ: «من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة، وليس فيه ذكر «الركوع».

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۷۸۳)، وأبو داود (٦٨٣)، والنسائي (۸۷٠)، وأحمد (٥/ ٣٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٨٩٣)، وابن خزيمة (١٦٢٢) عن أبيّ هريرة ثَوَلَثْكَ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود» (٧٩٢).

☑ فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية؛ قام المسبوق ليأتي بما فاته من الصلاة، ولا يقوم قبل التسليمة الثانية.

☑ وما أدرك المسبوق مع إمامه؛ فهو أول صلاته على القول الصحيح، وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخرها؛ لقـوله عليه الصلاة والسلام: ,وما فاتكم؛ فأتموا، `` وهو رواية الجمهور للحديث، وإتمام الشيء لا يأتي إلا بعد تقدم أوله، ورواية: وهما فاتكم؛ فاقضوا، لا تخالف رواية: ,فاتموا،؛ لأن القضاء يراد به الفعل؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ ﴾ (سورة الجمعة ١٠)، وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسَكَكُمْ ﴾ (سورة البقرة: ٢٠٠)، فيحمل قوله: ﴿ فَاقْضُوا ﴾ على الأداء والفراغ. . . والله أعلم.

☑ وإذا كانت الصلاة جـهرية، وجب على المأموم أن يستـمع لقراءة الإمام، ولا يجوز له أن يقــرأ وإمامه يقــرأ، لا سورة الفاتحــة وغيرها؛ لقــوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (سورة الأعراف:٢٠٤).

قال الإمام أحمد: \_ رحمه الله \_: «أجمعوا على أن هذه الآية في الصلاة».

فلو أن القراءة تجب على المأموم؛ لما أمر بتركها لسُنَّة الاستماع، ولأنه إذا انشغل المأموم بالقراءة؛ لم يكن لجهر الإمام فائدة، ولأن تأمين المأموم على قراءة الإمام ينزل منزلة قراءتها؛ فقد قال تعالى لموسى وهارون: ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَّا ﴾ (سورة يونس: ٨٩)، وقد دعا مـوسى، فقال: ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فَرْعُونَ وَمَلاَّهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاة الدُّنْيَا ﴾ (سورة يونس:٨٨)، وأمَّنَ هارون على دعائه، فنــزل تأمينه منزلة من دعا، فــقال تعالى: ﴿ قَالَ قَدْ أَجِيبَت دُّعْوَتُكُمُا ﴾ (سورة يونس:٨٩) فدل على أن مَنْ أمَّنَ على دعاءٍ؛ فكأنما قاله.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

☑ أما إذا كانت الصلاة سرية، أو كان المأموم لا يـسمع الإمام؛ فإنه يقرأ الفاتحة على هذا الحال، وبهذا تجـتمع الأدلة؛ أي: وجـوب قراءة الفـاتحة على المأمـوم في الصلاة السرية دون الجهرية. . . والله أعلم.

ومن أحكام صلاة الجماعة المهمة وجوب اقــتداء المأموم بالإمام بالمتابعة التامة له، وتحريم مسابقته؛ لأن المأمــوم متبع لإمامــه، مُقتد بــه والتابع المقتدي لا يتــقدم على متبوعه وقدوته، وقد قال عَلِيْكُمْ : «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يُجعل صورته صورة حمار؟(، منفق عليه)، فمن تقدم على إمامه؛ كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد بعمله، ومن فعل ذلك؛ استحق العقوبة.

وفي الحديث الصحيح: «إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فلا تركعوا حتى يركع، ولا (۲) تسجدوا حتى بسحد»

وروى الإمام أحمد وأبو داود: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، " ، وكان الصحابة خلف النبي عَلِيْكِيْ لا يحني أحد منهم ظهره حـتى يقع رســول الله عَلِيْكِيْ ساجــدًا، ثم يقعون سجوداً بعده.

ولما رأى عمر رَخِيْن رجلاً يسابق الإمام ضربه، وقال: «لا وحدك صليت، ولا بإمامك اقتديت»، وهذا شيء يتساهل فيه أو يتجاهله بعض المصلين، فيسابقون الإمام، ويتعرضون للوعيد الشديد، بل يخشى أن لا تصح صلاتهم.

وروى مسلم عن النبي عارضي الله أنه قال: ولا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا (٤) بالانصراف، .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٩١)، ومسلم (٤٢٧)، وأبو داود (٦٢٣) عن أبي هريرة رَطُّتُك.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١١١٤)، ومسلّم (٤١١)، وأبو داود (٦٠١) عَن أَنس رَطُّكِيُّهِ.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٦٠٣)، وأحمـد (٢/٤/٢) عن أبي هريرة أراثيك، وصـححه الألبـاني في «صحـيح أبي

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٤٢٦)، وأبو داود (٦٢٤)، وأحمد (١٢٦/٣)، من حديث أنس رَطََّكُ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مسابقة الإمام حرام باتفاق الأئمة، لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه، ولا يرفع قبله، ولا يسجد قبله، وقد استفاضت الأحاديث عن النبي عَلَيْكِهِمْ بِالنَّهِي عَنْ ذَلْكَ».

ومسابقة الإمام تلاعب من الشيطان ببعض المصلين حتى يخـل بصلاته، وإلا فماذا يستفيد الذي يسابق الإمام؛ لأنه لن يخرج من الصلاة إلا بعد سلام الإمام؟!، فيجب على المسلم أن ينتبه لذلك، وأن يكون ملتزمًا لأحكام الائتمام والاقتداء.

نسأل الله للجميع الفقه في دينه والبصيرة في أحكامه، إنه سميع مجيب؛ فإنه من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين.

## باب في حكم حضور النساء إلى المساجد

☑ إن ديننا كامل وشامل لمصالحنا في الدنيا والآخرة، جاء بالخير للمسلمين رجالاً ونساء: ﴿ مَنْ عَمِلُ صَالحًا مِن ذَكَرِ أَوْ أُنتَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَهُ حَيَاةً طَيِّبةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجُرهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (سورة النحل:٩٧)؛ فهو قد اهتم بشأن المرأة، ووضعها موضع الإكرام والاحترام، إن هي تمسكت بهديه، وتحلت بفضائله.

ومن ذلك أن سمح لها بالحضور إلى المساجد للمشاركة في الخير من صلاة الجماعة وحضور مجالس الذكر مع الاحتشام والتزام الاحتياطات التي تبعدها عن الفتنة وتحفظ لها كرامتها.

المساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات، (رواه احمد، وابو داود)، وذلك لأن أداء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات، (رواه احمد، وابو داود)، وذلك لأن أداء الصلاة المكتوبة في جماعة فيها فضل كبير للرجال والنساء، وكذلك المشي إلى المسجد، وفي (الصحيحين) وغيرهما: وإذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، )، ووجه كونها تستأذن الزوج في ذلك؛ لأن ملازمة البيت حق للزوج، وخروجها للمسجد في تلك الحال مباح؛ فلا تترك الواجب لأجل مباح، فإذا أذن الزوج فقد أسقيط حقه، وقوله علين المساح؛ فلا تترك الواجب أي: خير لهن من الصلاة في المساجد، وذلك لأمن الفتنة بملازمتهن البيوت.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٥٦٥)، وأحمد (٤٣٨/٢)، والدارمي (١٢٧٩)، وابن خزيمة (١٦٧٩) عن ابن عمر، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٥٣٠): حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨٩٩)، ومسلم (٤٤٢)، وأبو داود (٥٦٨) عن ابن عمر رظي .

 ☑ وقوله عَاتِكِكُمْ: «وليخرجن تفلات»؛ أي: غير متطيبات، وإنما أمرن بذلك؛ لئلا يفتن الرجال بطيبهن، ويصرفوا أنظارهم إليهن، فيحصل بذلك الافتتان بهن، ويلحق بالطيب ما كان بمعناه كحسن الملبس وإظهار الحلي، فإن تطيبت أو لبست ثياب زينة؛ حرم عليها ذلك، ووجب منعها من الخروج، وفي (صحيح مسلم وغيره): «ايما امراة (١) أصابت بخورًا؛ فلا تشهدن معنا العشاء الأخير،

☑ وكذلك إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتبتعد عن مزاحمة الرجال.

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «ويجب على ولى الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال، وهو مسؤول عن ذلك، والفــتنة به عظيمة، كما قال النبي عليكم : «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ، } إلى أن قال: «يجب عليه منعهن متزينات متـجملات، ومنعهن من الثيـاب التي يكنَّ بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة الرقاق، ومنعهن من حديث الرجال؛ أي: التحدث إليهم في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك». انتهي.

☑ فإذا تمسكت المرأة بآداب الإسلام من لزوم الحياء، والتستر، وترك الزينة والطيب، والابتعاد عن مخالطة الرجال؛ أبيح لهـا الخروج إلى المسجد لحضور الصلاة والاستماع للتذكير، وبقاؤها في بيستها حير لها من الخروج في تلك الحال؛ لأن النبي عاليك مقول: «وبيوتهن خير لهن».

☑ وأجمع المسلمون على أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد؛ ابتعادًا عن الفتنة، وتغليبًا لجانب السلامة، وحسمًا لمادة الشر.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٤٤٤)، من حديث أبي هريرة رَطْفُ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٠٩٦)، ومسلم (٢٧٤٠)، والترمذي (٢٧٨٠)، وابن ماجـه (٣٩٩٨)، من حديث أسامة بن زيد وسعيد بن زيد رلي السيما .

☑ أمــا إذا لم تلتزم بآداب الإســـلام؛ ولم تجتــنب ما نهى عنه الرســول عَلَيْكُمْ من استعمالها الزينة والطيب للخبروج؛ فخروجها للمسجد حينته حرام، ويجب على وليها وذوى السلطة منعها منه.

وفي (الصحيحين) من حديث عائشة ولي الله والله المعنى: الرسول على الله المنعهن ا من المسجد كما منعت بنو إسرائيل، (١)؛ فخروج المرأة إلى المساجد مراعي فيه المصلحة واندفاع المفسدة، فإذا كان جانب المفسدة أعظم منعت.

☑ وإذا كان هذا الشأن في خروجـها للمسجد؛ فخروجها لغـير المسجد من باب أولى أن تراعى فيه الحيطة والابتعاد عن مواطن الفتنة، وإذا كان هناك اليوم قوم ينادون بخروج المرأة لمزاولة الأعمال الوظيفية كما هو شأنها في الغرب ومن هم على شاكلة الغرب؛ فإن هؤلاء يدعون إلى الفتنة، ويقودون المرأة إلى شقائها وسلب كرامتها . . . فالواجب إيقاف هؤلاء عند حدهم، وكف السنتهم وأقلامهم عن هذه الدعوى الجاهليـة، وكفى ما وقعت فـيه المرأة في بلاد الغرب ومن حـذا حذوها من ويلات، وتورطت فيه من واقع مؤلم، تئن له مجتمعاتهم، وليكن لنا فيهم عبرة؛ فالسعيد من وعظ بغيره.

وليس له ولاء من حجة يبررون بها دعوتهم؛ إلا قولهم: إن نصف المجتمع معطل عن العمل، وبهـذا يريدون أن تشارك المرأة الرجل في عمله وتزاحمه فـيه جنبًا إلى جنب، ونسوا أو تناسوا أو تجاهلوا ما تقـوم به المرأة من عمل جليل داخل بيتها، وما تؤديه للجتمع من خدمة عظيمة، لا يقوم بها غيرها، تناسب خلقتها وتتمشى مع فطرتها؛ فـهى الزوجة التي يسكن إليـها زوجهـا، وهي الأم والحامل والمرضع، وهي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨٦٩)، ومسلم (٤٤٥)، وأبو داود (٥٦٩) عن عائشة نطخيا.

المربية للأولاد، وهي القائمة بعمل البيت، فلو أنها أخرجت من البيت، وشاركت الرجال في أعمالهم؛ من ذا سيقوم بهذه الأعمال؟! إنها ستتعطل، ويومها سيفقد المجتمع نصفه الثاني، فماذا يغنيه النصف الباقي؟!، سيختل بنيانه، وتتداعى أركانه.

إننا نقول لهؤلاء الدعاة: ثوبوا إلى رشدكم، ولا تكونوا ممن بدلوا نعمة الله كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار، وكونوا دعاة بناء ولا تكونوا دعاة هدم.

ايتها المرأة المسلمة: تمسكي بتعاليم دينك، ولا تغرنك دعايات المضللين الذين يريدون سلب كرامتك التي بوأك منزلتها دين الإسلام، وليس غير الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينًا، فلن يُقبل منه، ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ منَ الْخَاسرينَ ﴾ (سورة آل عمران: ٨٥).

وفقنا الله جميعًا لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة.

## باب في أحكام الإمامت

هذه الوظيفة الدينية المهمة التي تولاها رسول الله عَيَّا بنفسه وتولاها خلفاؤه الراشدون.

☑ وقد جاء في فضل الإمامة أحاديث كثيرة؛ منها: قوله على الإمامة أحاديث كثيرة؛ منها: قوله على كثيان المسك يوم القيامة، (١)، وذكر أن منهم رجلاً أمَّ قومًا وهم به راضون، وفي الحديث الآخر: «أن له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه».

ولهذا كان بعض الصحابة رضي يقول للنبي عَرَبِ «اجعلني إمام قومي»؛ لما يعلمون في ذلك من الفضيلة والأجر.

لكن مع الأسف الشديد؛ نـرى في وقتنا هذا كشيرًا من طلبة العلم يرغبون عن الإمامة، ويزهدون فيها، ويتخلون عن القيام بها؛ إيثارًا للكسل وقلة رغبة في الخير، وما هذا إلا تخذيل من الشيطان، فالذي ينبغي لهم القيام بها بجد ونشاط واحتساب للأجر عند الله؛ فإن طلبة العلم أولى الناس بالقيام بها وبغيرها من الأعمال الصالحة.

☑ وكلما توافـرت مؤهلات الإمامة في شـخص؛ كان أولى بالقيــام بها ممن هو دونه، بل يتعين عليه القيام بها إذا لم يوجد غيره:

\* فالأولى بالإمامة الأجود قراءة لكتاب الله تعالى، وهو الذي يجيد قراءة القرآن؛ بأن يعرف مخارج الحروف، ولا يلحن فيها، ويطبق قواعد القراءة من غير تكلف ولا تنطع، ويكون مع ذلك يعرف فقه صلاته وما يلزم فيها؛ كشروطها

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٩٨٦)، وأحمد (٤٧٨٤) وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٢٥٧٩)، و"ضعيف الترمذي" (٣٣٩)، عن ابن عمر الطبيع.

وأركانها وواجباتها ومبطلاتها؛ لقوله عَيْنِهِم : **ريؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله** (۱) وما ورد بعناه من الأجاديث الصحيحة ، مما يدل على أنه يقدم في الإمامة الأجود قراءة للقرآن الكريم ، الذي يعلم فقه الصلاة : لأن الأقرأ في زمن النبي عَيْنِهِم يكون أفقه .

☑ فإذا استووا في القراءة؛ قدم الأفقه «أي: الأكثر فقهًا»؛ لجمعه بين ميزتين: القراءة والفقه؛ لقوله عليه القراءة والفقه؛ لقوله عليه القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسنتة (١٠)؛ أي: أفقههم في دين الله، ولأن احتياج المصلي إلى الفقه أكثر من احتياجه إلى القراءة؛ لأن ما يجب في الصلاة من القراءة محصور، وما يقع فيها من الحوادث غير محصور.

☑ فإذا استووا في الفقه والقراءة؛ قدم الأقدم هجرة، والهجرة الانتقال من بلد
 الشرك إلى بلد الإسلام.

والدليل على هذا الترتيب الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مسعود البدري وطني عن النبي على القراءة سواء؛ فأعلمهم عن النبي على الفراءة سواء؛ فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء؛ فأقدمهم سناً، (3) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۷۳)، وأبو داود (۵۸۶)، والترمذي (۲۳۵)، والـنسائي (۲۲۱۲)، وابن ماجة (۹۸۰) من حديث أبي مسعود الأنصاري ثوائت.

<sup>(</sup>٢) هو جزء من الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «فقدم النبي عار الله الفضيلة بالعلم بالكتــاب والسُنَّة، فإن اســتووا في العلم؛ قــدم بالسبق إلى العــمل الصالــح، وقدم السابق باختياره إلى العمل الصالح (وهو المهاجر) على من سبق بخلق الله وهو كبر السن». انتهى.

√ وهناك اعتبارات يقدم أصحابها في الإمامة على من حضر ولو كان أفضل منه وهي:

iew- إمام المسجد الراتب إذا كان أهلاً للإمامة؛ لـم يجز أن يتقدم عليـه غيره، ولو كان أفضل منه؛ إلا بإذنه.

ثانيًا- صاحب البيت إذا كان يصلح للإمامة؛ لم يجز أن يتقدم عليه أحد في الإمامة؛ إلا بإذنه.

ثالثًا- السلطان، وهو الإمام الأعظم أو نائبه؛ فلا يتقــدم عليه أحد في الإمامة؛ إلا بإذنه، إذا كان يصلح للإمامة.

والدليل على تقدم أصحاب هذه الاعتبارات على غيرهم ما رواه أبو داود من قوله عِيْرِيْنَ : «لا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلُ في بيته ولا في سلطانه ؛ وفي (صحيح مسلم): «ولا يؤمن الرجلُ الرجلُ في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه، ، وسلطانه محل ولايته أو ما علكه.

قال الخطابي: «معناه: أن صاحب المنزل أولى بالإمامة في بيته إذا كان من القراءة أو العلم بمحل يمكنه أن يقيم الصلاة، وإذا كان إمام المسجد قد ولاه السلطان أو نائبه أو اتفق على تقديمه أهل المسجد؛ فهو أحق؛ لأنها ولاية خاصة، ولأن التقدم عليه يسيء الظن به، وينفر عنه».

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

☑ مما تقدم يتبين لك شــرف الإمامة في الصلاة وفضلها ومكانتــها في الإسلام؛ لأن الإمام في الصلاة قدوة، والإمامة مرتبة شريفة؛ فهي سبق إلى الخير، وعون على الطاعة وملازمة الجماعة، وبها تعـمر المساجد بالطاعة، وهي داخلة في عـموم قوله تعالى فيما حكاه عن دعاء عباد الرحمن: ﴿ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْواجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُن وَاجْعُلْنَا للْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ (سورة الفرقان: ٧٤).

فالإمامة في الصلاة من الإمامة في الدين، ولاسيما إذا كان الإمام يبذل النصح والوعظ والتـذكيـر لمن يحضـره في المسجـد، فإنه بذلك من الدعــاة إلى الله، الذين يجمعون بين صالح القول والعمل، ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مَمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالَّحا وقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (سورة نصلت:٣٣) ؛ فلا يرغب عن القيام بالإمامة إلا محروم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

# بابية من لا تصح إمامته في الصلاة

☑ إن الإمامة في الصلاة مسؤولية كبرى، وكما أنها تحتاج إلى مؤهلات يجب توافرها في الإمام أو يستحب تحليه بها؛ كذلك يجب أن يكون الإمام سليمًا من صفات تمنعه من تسنم هذا المنصب أو تنقص أهليته له:

✓ فلا يجوز أن يولى الفاسق إمامة الصلاة، والفاسق هو من حرج عن حد
 الاستقامة بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك.

والفسق نوعان: فسق عملي، وفسق اعتقادي، فالفسق العملي: كارتكاب فاحشة الزنى، والسرقة، وشرب الخمر... ونحو ذلك، والفسق الاعتقادي: كالرفض، والاعتزال، والتجهم.

فلا يجوز تولية إمامة الصلاة الفاسق؛ لأن الفاسق لا يقبل خبره، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا ﴾ (سورة الحجرات: ٦)؛ فلا يؤمنَّ على شرائط الصلاة وأحكامها، ولأنه يكون قدوة سيئة لغيره؛ ففي توليه مفاسد.

وقد قال النبي عَلَيْظِيم : «لا تؤمن امراة رجلاً، ولا اعرابي مهاجراً، ولا فاجر مؤمناً؛ إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه» (رواه ابن ماجه) () والشاهد منه قوله: «ولا فاجر مؤمناً»، والفجور هو العدول عن الحق.

فالصلاة خلف الفاسق منهي عنها، ولا يجوز تقديمه مع القدرة على ذلك؛ فيحرم على المسؤولين تنصيب الفاسق إمامًا للصلوات؛ لأنهم مأمورون بمراعاة المصالح؛ فلا يجوز لهم أن يوقعوا الناس في صلاة مكروهة؛ بل قد اختلف

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة (١٠٨١)، والبيهقي (٣/ ٩٠، ١٧١)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٤٥).

العلماء في صحة الصلاة خلف الفاسق، وما كان كذلك؛ وجب تجنيب الناس من الوقوع فيه .

☑ ولا تصح إمامة العاجز عن ركوع أو سجود أو قعود؛ إلا بمثله؛ أي: مساويه في العجز عن ركن أو شرط، وكذا لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه؛ إلا إذا كان العاجز عن القيام إمامًا راتبًا لمسجد، وعرض له عجز عن القيام يرجى زواله؛ فتجوز الصلاة خلفه، ويصلون خلفه في تلك الحال جلوسًا؛ لقول عائشة وعينها: ،صلى النبي ﷺ في بيته وهو شَاك، فصلى جالسًا، وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف؛ قال: وإنما جعل الإمام ليؤتم به، الحديث، وفيه: ، وإذا صلى جالسًا؛ فصلوا جلوسًا اجمعون (١)، وذلك لأن الإمام الراتب يحتاج إلى تقديمه.

ولو صلوا خلفه قيامًا أو صلى بعضهم قائمًا في تلك الحالة؛ صحت صلاتهم على الصحيح، وإن استخلف الإمام في تلك الحال من يصلي بهم قائمًا؛ فهـو أحسن؛ خـروجًا من الخلاف، ولأن النبي عَايِّكُ استخلف؛ فـقد فعل الأمـرين؛ بيانًا للجواز، والله أعلم.

☑ ولا تصح إمامة من حدثه دائم؛ كـمن به سلس أو خـروج ريح أو نحـوه مستمر؛ إلا بمن هو مثله في هذه الآفة، أما الصحيح فلا تصح صلاته خلفه؛ لأن في صلاته خللاً غير مجبور ببـدل، لأنه يصلي مع خروج النجاسة المنافي للطهارة، وإنما صحت صلاته للضرورة، وبمثله لتساويهما في خروج الخارج المستمر.

☑ وإن صلى خلف محدث أو متنجس ببدنه أو ثوبه أو بقعته، ولم يكونا يعلمان بتلك النجاسة أو الحدث حتى فرغ من الصلاة؛ صحت صلاة المأموم دون الإمام؛ لقوله عَلِيِّكُم : ﴿إِذَا صَلَّى الْجَنْبِ بِالْقُومِ أَعَادُ صَلَّاتُهُ، وَتَمْتُ لِلْقُومِ صَلَّاتُهُم، •

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.



قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :: «وبذلك مضت سُنَّة الخلفاء الراشدين؛ فإنهم صلوا بالناس، ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة، فأعادوا، ولم يأمروا الناس بالإعادة، وإن علم الإمام أو المأموم بالحدث أو النجاسة في أثناء الصلاة بطلت صلاتهم».

☑ ولا تصح إمامة الأمى، والمراد به هنا من لا يحفظ سـورة الفاتحة أو يحفظها ولكن لا يحسن قراءتها؛ كأن يلحن فيها لحنًا يحـيل المعنى؛ ككسر كاف ﴿ إِيَّاكَ ﴾، وضم تاء ﴿ أَنْعَمْتَ ﴾، وفتح همزة ﴿ اهْدنَا ﴾، أو يبدل حرفًا بغيره، وهو الألثغ، كمن يبدل الراء غينًا أو لامًا، أو السين تاء... ونحو ذلك؛ فلا تصح إمامة الأمى إلا بأمى مثله؛ لتساويهما ذا كانوا عاجزين عن إصلاحه، فإن قدر الأمي على الإصلاح لقراءته لم تصح صلاته ولا صلة من صلى خلفه؛ لأنه ترك ركنًا مع القدرة عليه.

☑ ويكره أن يؤم الرجل قومًا أكثرهم يكرهه بحق؛ بأن تكون كراهتهم لها مبرر من نقص في دينه؛ لقوله عَلَيْكُم : «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آدانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون» (رواه الترمذي وحسنه) . .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «إذا كانوا يكرهونه لأمر في دينه؛ مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته ونحو ذلك، ويحبون آخر أصلح منه في دينه؛ مثل أن يكون أصدق أو أعلم أو أدين؛ فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الذي يحبونه، وليس لذلك الرجل الذي يكرهونه أن يؤمهم؛ كما في الحـديث عنه عَلِيْكُم ؛ أنه قال: «ثلاثةً لا تُجاوز صَلاتهم آذانهم: رجل أمَّ قومًا وهم لَهُ كَارِهون، ورجل لا يأتي الصلاة إلا دِبَارًا، ورَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا ۗ .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٦٠) عن أبي أمامة فطُّنك ، وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" (٢٩٥).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۹۳°)، وابن ماجه (۹۷۰)، والبسيهقى (۱۲۸/۳)، وضعفه الألبـانى فى «ضعيف أبى داود» (۱۱۹) عن ابن عمرو رلخت .

وقال أيضًا: "إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب؛ لم ينبغ أن يؤمهم؛ لأن المقصود بالصلاة جماعة أن يتم الائتلاف، وقال علين المداهدة تختلفوا؛ فتختلف قلوبكم،". اه.

أما إذا كان الإمام ذا دين وسُنَّة، وكرهوه لذلك؛ لم تكره الإمامة في حقه وإنما العتب على من كرهه.

وعلى كل؛ فينبغي الائتلاف بين الإمام والمأمومين، والتعاون على البر والتقوى، وترك التشاحن والتباغض تبعًا للأهواء والأغراض الشيطانية؛ فيجب على الإمام أن يراعي حق المأمومين، ولا يشق عليهم، ويحترم شعورهم، ويجب على المأمومين أن يراعوا حق الإمام ويحترموه، وبالجملة فينبغي لكل منهما أن يتحمل ما يواجهه من الآخر من بعض الانتقادات التي لا تخل بالدين والمروءة، والإنسان معرض للنقص:

ومَنْ ذا الَّذِي تُرْضَى سَجاياهُ كَلُها عِنه كَفى المَرْءَ نُبُلا أَنْ تُعَدَّ مَعابِبُهُ هذا؛ ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.

(١) سبق تخريجه.

## باب ي فيما يشرع للإمام في الصلاة

\* الإمام عليه مسؤولية عظمى، وهو ضامن، وله الخير الكثير إن أحسن، وفضل الإمامـة مشهـور، تولاها النبي عَلَيْكِيْم وخلفاؤه، ولم يخـتاروا لهــا إلا الأفضل، وفي الحديث: ،ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: رجل أم قومًا وهم به راضون، الحديث (١٠)، وفي الحديث الآخر أن له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه.

\* ومن علم من نفسه الكفاءة؛ فلا مانع من طلبه للإمامة؛ فقد قال أحد الصحابة للنبي عالي المنافي المعلني إمام قومي. قال: (انت إمامهم، واقتد باضعفهم، ")، ويشهد لذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿ وَاجْعَلْنَا للْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ (سورة الفرقان: ٧٤).

\* وينبغي لمن تولى الإمامة أن يهتم بشأنها، وأن يوفيها حقها ما استطاع، وله في ذلك الأجر العظيم، ويراعي حالة المأمومين، ويقدر ظروفهم، ويتحنب إحراجهم، ويرغبهم ولا ينفرهم؛ عملاً بقوله عالي الله الماعة ال من حديث أبي هريرة رفي (الصحيح) من حديث أبي مسعود: وايها الناس! إن منكم منفرين؛ فأيكم أم الناس فليوجز؛ فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة،" ، ويقول أحد الصحابة: «ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي رهم الله وهو القدوة فى ذلك وفى غيره.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٥٣١)، والنسائي (٦٧١)، وأحـمــد (٢١/٤)، وابن مــاجــه (٧١٤)، وابن خــزيمة (٤٣٣)، من حديث عثمان بن أبي العاص ولحث ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٠٣)، ومسلم (٤٦٧)، وأبو داود (٧٩٤)، والنسائي (٨٢٢)، من حديث أبي هريرة نُوكْك .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٩٠)، ومسلم (٤٦٦)، عن أبي مسعود الأنصاري يُطَلُّكُ.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٧٠٦)، ومسلم (٤٦٩)، من حديث أنس وَطُّك .

قَـالُ الْعَـافَظُ: «من سلك طريق النبي عَلِيْكُمْ في الإيـجاز والإتمام؛ لا يشـتكي منه تطويل، والتخفيف المطلوب هو التخفيف الذي يصحبه إمام الصلاة بأداء أركانها وواجباتها وسُننهـا على الوجه المطلوب، والتخفيفِ المأمور به أمــر نسبي يرجع إلى ما فعله عَاتِيْكِمْ وواظب عليه وأمر به، لا إلى شهوة المأمومين».

قال بعض العلماء: ومعنى التخفيف المطلوب: هو الاقتصار على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة، وأدنى الكمال في التسبيح في الركوع والسجود هو أن يأتي بثلاث تسبيحات، وإذا آثر المأمومون التطويل، وعددهم ينحـصر، بحيث يكون رأيهم في طلب التطويل واحدًا؛ فلا بأس أن يطوِّل الإمام الـصلاة؛ لاندفاع المفسدة، وهي التنفير .

قال الإمام ابن دقيق العيد: «قول الفقهاء: لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات»؛ لا يـخالف ما ورد عن النبي عَلَيْكُم ؛ أنه كـان يزيد على ذلك؛ لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلاً". انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ليس له أن يزيد على قدر المشروع، وينبغى أن يفعل غالبًا مَا كان النبي عَالِيُكِيمُ يَفْعُلُهُ غَالبًا، ويزيد وينقص للمصلحة؛ كـما كان النبي عَالِيكُم يزيد وينقص أحيانًا للمصلحة».

وقال النووي: «وقال العلماء: واحتلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال، وكـان النبي عَلِيْكُمْ يعلم من حال المأمـومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل؛ فيطول بهم، وفي وقت لا يؤثرونه لعــذر ونحوه فيخفف، وفي وقــت يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبى فيخفف كما ثبت ذلك في الصحيح»(١) انتهى.

☑ ويكره أن يخفف الإمام في الصلاة تخفيفًا لا يتمكن معه المأموم من الإتيان بالمسنون؛ كقراءة السورة، والإتيان بثلاث تسبيحات في الركوع والسجود.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٠٧)، وأبو داود (٧٨٩)، والنسائي (٨٢٤)، وابن ماجه (٩٩١) عن أبي قتادة رطي .

🗹 ويُسن أن يرتل القراءة ويتمهل في التسبيح والتـشهد بقدر ما يتمكن من خلفه من الإتيان بالمسنون من التسبيح ونحوه، وأن يتمكن من ركوعه وسجوده.

☑ ويُسن للإمام أن يطيل الركعة الأولى؛ لقول أبي قتادة: ﴿كَانَ النَّبِي ﷺ يطولُ في الركعة الأولى، (منفق عليه).

☑ ويُستحب للإمام إذا أحسن بداخل وهو في الركوع أن يطيل الركوع حتى يلحقه الداخل فيه ويدرك الركعة؛ إعانة له على ذلك؛ لما رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن أبي أوفى في صفة صلاة النبي عاليك ؛ أنه كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر؛ حتى لا يسمع وقع قدم (٢). ما لم يشق هذا الانتظار على مأموم، فإن شقَّ عليه تركه؛ لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه.

وبالجملة؛ فيبجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين، ويراعي إتمام الصلاة وإتقانها، ويكون مقتديًا بـهـدي النبي عَلَيْكُمْ ، عاملاً بوصايـــاه وأوامــره؛ ففيهــا الخــير للجميع .

☑ وبعض الأئمة قد يتـساهل في شأن الإمامة ومسـؤوليتها، ويتغيب كـثيرًا عن المسجد، أو يتأخر عن الحضور، مما يحرج المأمومين، ويسبب الشقاق، ويشوش على المصلين، ويكون هذا الإمام قـدوة سيئة للكسالـي والمتساهلين بالمسؤوليـة؛ فمثل هذا يجب الأخل على يده، حتى يواظب على أداء مهمته بحزم، ولا ينفر المصلين، ويعطل إمامة المسجد، أو ينحى عن الإمامة إذا لم يراجع صوابه.

اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٧٦)، ومسلم (٤٥١)، وأبو داود (٧٩٩)، عن أبي قتادة.

<sup>(</sup>A) رواه أبو داود (٨٠٢)، وأحـمد (٣٥٦/٤)، وضعـفه الألبـاني في «ضعـيف أبي داود» (١٧١)، من حديث عبد الله بن أبى أوفى نخاني .

# بابية صلاة أهل الأعدار

\* أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور؛ فقد خفف الشارع عنهم، وطلب منهم أن يصلوا حسب استطاعتهم، وهذا من يسر هذه السريعة وسماحتها؛ فقد جاءت برفع الحج: قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (سورة الحج: ٧٨). وقال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرُ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (سورة البقرة: ١٨٥). وقال تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ يكلفُ اللّهُ نفسًا إلا وسُعَهَا ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٦) . وقال تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللّهَ مَا استَطعتم، (١٠) إلى (سورة النابن: ١٦) . وقال النبي عالى الله على عباده وتيسيره في تشريعه .

#### أولاً. صلاة المريض:

☑ إن الصلاة لا تُتَرك أبدًا؛ فالمريض يلزمه أن يؤدي الصلاة قائمًا، وإن احتاج إلى الاعتماد على عصا ونحوه في قيامه؛ فلا بأس بذلك؛ لأن ما لا يتم الواجب رلا به فهو واجب.

☑ فإن لم يستطع المريض القيام في الصلاة؛ بأن عجز عنه أو شق عليه أو خيف من قيامه زيادة مـرض أو تأخر برء؛ فإنه ـ والحالة ما ذكر ـ يصلي قاعـدًا، ولا يشترط لإباحة القعود في الصلاة تعذر القيام، ولا يكفى لذلك أدنى مشقة، بل المعتبر المشقة الظاهرة.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

وقد أجمع العلماء على أن من عجز عن القيام في الفريضة؛ صلاها قاعدًا، ولا إعادة عليه، ولا ينقص ثوابه، وتكون هيئة قعوده حسب ما يسهل عليه؛ لأن الشارع لم يطلب منه قعدة خاصة؛ فكيف قعد جاز.

🗹 فإن لم يستطع المريض الصلاة قاعدًا؛ بأن شق عليه الجلوس مشقة ظاهرة، أو عجز عنه؛ فإنه يصلي على جنبه، ويكون وجهه إلى القبلة، والأفضل أن يكون على جنب الأيمن، وإن لم يكن عنده من يوجهـ إلى القبلة، ولم يستطع التـوجه إليـها بنفسه؛ صلى على حسب حاله إلى أي جهة تسهل عليه.

🗹 فإذا لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه؛ تعين عليه أن يصلي على ظهره، وتكون رجلاه إلى القبلة مع الإمكان.

☑ وإذا صلى المريض قاعدًا، ولا يستطيع السجود على الأرض، أو صلى على جنبه أو على ظهره كما سبق؛ فإنه يومئ برأسه للركوع والسجود، ويجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع، وإذا صلى المريض جالسًا وهو يستطيع السجود على الأرض؛ وجب عليه ذلك، ولا يكفيه الإيماء.

والدليل على جواز صلاة المريض على هذه الكيفية المفصلة ما أخرجه البخاري وأهل السُّنن من حديث عمران بن حصين رطيُّك؛ قال: كـانت بي بواسير، فسألت النبي عَالِي مَال: وصَلُ قائمًا، فإن لم تستطع فَصلُ قاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، زاد النسائى: وفإن لم تستطع فمستلقيًا (١١)، ﴿ لا يُكَلُّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٦).

🗹 وهنا يجب التنبـيه على أن ما يفـعله بعض المرضى ومن تجرى لهم عـمليات جراحية، فيتركون الصلاة بحجة أنهم لا يقدرون على أداء الصلاة بصفة كاملة، أو لا يقدرون على الوضوء، أو لأن ملابسهم نجـسة، أو غير ذلك من الأعذار، وهذا خطأ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

كبير، لأن المسلم لا يجوز له تـرك الصلاة إذا عجـز عن بعض شروطها أو أركـانها وواجباتها، بل يصليهـا على حسب حاله، قال الله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَّعْتُمْ ﴾ (سورة التغابن:١٦).

وبعض المرضى يقول: إذا شفيت؛ قضيت الصلوات التي تركتها، وهذا جهل منهم أو تساهل؛ فالصلاة تصلى في وقتها حسب الإمكان، ولا يجـوز تأخيرها عن وقتها؛ فينبغى الانتباه لهذا، والتنبيه عليه، ويجب أن يكون في المستشفيات توعية دينية، وتفقد لأحوال المرضى من ناحية الصلاة وغيرها من الواجبات الشرعية التي هم بحاجة إلى بيانها.

☑ وما سبق بيانه هو في حق من ابتدأ الصلاة معذورًا، واستمر به العذر إلى الفراغ منها، وأما من ابتــدأها وهو يقدر على القيــام، ثم طرأ عليه العــجز عنه، أو ابتدأها وهو لا يستطيع القيام، ثم قدر عليه في أثنائها، أو ابتدأها قاعـدًا، ثم عجز عن القعود في أثنائها، أو ابتدأها على جنب، ثم قيدر على القعود؛ فإنه في تلك الأحوال ينتـقل إلى الحالة المناسبـة له شرعًا، ويتـمها عليـها وجوبًا؛ لقـوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (سورة التغابن:١٦)، فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وينتقل إلى الجلوس من عجز عن القيام في أثناء الصلاة. . . . وهكذا.

☑ وإن قدر على القيام والقعود، ولم يقدر على الركوع والسجود؛ فإنه يومئ برأسه بالركوع والسجـود؛ فإنه يومئ برأسه بالركوع قائمًا، ويومئ بالسـجود قاعدًا، ليحصل الفرق بين الإيماءين حسب الإمكان.

☑ وللمريض أن يصلى مستلقيًا مع قدرته على القيام إذا قال له طبيب مسلم ثقة: لا يمكن مداواتك إلا إذا صليت مستلقيًا؛ لأن النبي عالي الله صلى جالسًا حين جُحش شقه<sup>(۱)</sup>، وأم سلمة تركت السجود لرمد بها.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٧٨)، ومسلم (٤١١)، وأبو داود (٦٠١) عن أنس رُطُّكُ .

ومقام الصلاة في الإسلام عظيم؛ فيطلب من المسلم، بل يتحتم عليه أن يقيمها في حال الصحة وحال المرض؛ فلا تسقط عن المريض، لكنه يصليها على حسب حاله؛ فيجب على المسلم أن يحافظ عليها كما أمره الله.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

#### ثانيًا . صلاة الراكب:

🗹 ومن أهل الأعذار الراكب إذا كان يتأذى بنزوله للصلاة على الأرض بوحل أو مطر، أو يعجز عن الركوب إذا نزل، أو يخشى فوات رفقته إذا نزل، أو يخاف على نفسه إذا نزل من عدو أو سبع، فيفي هذه الأحوال يصلي على مركوبه؛ من دابة وغيرها، ولا ينزل إلى الأرض؛ لحديث يعلى بن مُرَّة: «ان النبي ﷺ انتهى إلى مضيق هو واصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله ﷺ على راحلته، فصلى بهم يوميء إيماء؛ يجعل (۱) ا**لسجود أخفض من الركوع، (رواه أ**حمد والترمذي) .

\* ويجب على من يصلى الفريضة على مركوبه لعذر مما سبق أن يستقبل القبلة إن استطاع؛ لقوله تعالى: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فُولُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ (سورة البقرة:١٤٤-١٥٠) ، ويجب عليه فعل ما يقدر عليه من ركوع وسجود وإيماء بهما وطمأنينة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (سورة التخابن:١٦)، وما لا يقــدر عليه لا يكلف به، وإن لـم يقدر على استقبال القبلة؛ لم يجب عليه استقبالها، وصلى على حسب حاله، وكذلك راكب الطائرة يصلى فيها بحسب استطاعـته من قيام أو قعود وركوع وسجود أو إيماء بهما؛ بحسب استطاعته، مع استقبال القبلة؛ لأنه ممكن.

<sup>(</sup>١) رواه الترمــذي (٤١١)، وأحمد (١٧٣/٤)، والطبراني (٢٢/٢٥٦)، وضــعفه الألباني في «ضــعيف الترمذي» (٦٥).

#### ثالثًا . صلاة المسافر:

\* ومن أهل الأعـذار المسافر، فيـشرع له قـصر الصـلاة الرباعيـة من أربع إلى ركعتين؛ كما دل منى ذلك الكتـاب والسُنَّة والإجماع، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة ﴾ (سورة النساء:١٠١)، والنبي عَلَيْكُمْ بُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة ﴾ (سورة النساء:١٠١)، والنبي عَلَيْكُمْ لم يعلماء، وفي يصل في السفر إلا قصراً، والقصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء، وفي رائصحيحين): «فرضت المصلاة ركعتين؛ فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر، "، وقال ابن عمر: «صلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر».

☑ ويبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده؛ لأن الله أباح القصر لمن ضرب في الأرض، وقبل خروجه من بلده لا يكون ضاربًا في الأرض ولا مسافرًا، ولأن النبي عَرَاتُ إنما كان يقصر إذا ارتحل، ولأن لفظ السفر معناه الإسفار؛ أي: الخروج إلى الصحراء، يقال: سفرت المرأة عن وجهها: إذا كشفته، فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها من بين المساكن؛ لم يكن مسافرًا.

☑ ويقصر المسافر الصلاة، ولو كان يتكرر سفره، كصاحب البريد وسيارة الأجرة
 ممن يتردد أكثر وقته في الطريق بين البلدان.

☑ ويجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر، والجمع بين المغرب والعشاء؛ في وقت أحدهما؛ فكل مسافر يجوز له القصر؛ فإنه يجوز له الجمع، وهو رخصة عارضة، يفعله عند الحاجة، كما إذا جد به السير؛ لما روى معاذ والله العصر ويصليهما في غزوة تبوك؛ إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس؛ صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء» (رواه أبو داود والترمذي)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٠٩٠)، ومسلم (٦٨٥)، وأبو داود (١١٩٨)، والنسائي (١/ ٢٢٥) من حديث عائشة وطيُّجًا.

<sup>(</sup>٢) راوه مسلم (٧٠٦)، وأبو داود (١٢٠٦)، والترمذي (٥٥٣)، والنسائي (٥٨٦) عن معاذ بن جبل ﴿عَيُّكُ .

☑ وإذا نزل المسافر في أثناء سفره للراحة؛ فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرًا بلا جمع.

☑ ويباح الجمع بين الظهـر والعصر وبين المغرب والعشاء للمـريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن الأمة، فإذا احتاجوا الجمع جمعوا، والأحاديث كلها تدل على أنه يجمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة، وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحب بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأخرى». اهـ.

وقال أيضًا: «يجمع المرضى كما جاءت بذلك السنَّة في جمع المستحاضة؛ فإن النبي عَلِيُّكُ أمرها بالجمع في حديثين، ويباح الجـمع لمن يعجز عن الطهارة لكل صلاة؛ كمن به سلسل بول، أو جرح لا يرقأ دمه، أو رعاف دائم؛ قياسًا على المستحاضة؛ فقد قال عَرْضِيلُم لحمنة حين استفتت في الاستحاضة: «وإن قويت على أن تؤخري المغرب وتعجلي العشاء، ثم تغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين؛ فافعلي، (رواه أحمد وأبو داود والترمذي (۱) وصححه) .

☑ ويباح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة لحصول مطر يبل الثياب، وتوجد معه مشقة؛ لأنه عَلِيْكُمْ جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، وفعله أبو بكر وعمر ريحُهُ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «ويجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلاً في أصح قولي العلماء، وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

بدعة مخالفة للسُّنَّة؛ إذا السُّنَّة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين، والصلاة جمعًا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأثمة الذين يجوزون الجمع؛ كمالك والشافعي

☑ ومن يباح له الجمع؛ فالأفضل له أن يفعل الأرفق به من جمع تأخير أو جمع تقديم، والأفضل بعرفة جمع التقديم بين الظهر والعصر، وبمزدلفة الأفضل جمع التأخير بين المغرب والعشاء؛ لفعله عَايُكُ ، وجمع التقديم بعرفة لأجل اتصال الوقوف، وجمع التأخير بمزدلفة من أجل مواصلة السير إليها.

وبالجملة، فالجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة سُنَّة، وفي غيرهما مباح يفعل عند الحاجــة؛ وإذا لم تدع إليه حاجة فــالأفضل للمســافر أداء كل صلاة في وقتــها؛ فالنبي عَيْنِ لللهِ لللهِ عَلَيْكُمْ لم يجمع في أيام الحج إلا بعرفة ومزدلفة، ولم يجمع بمنى؛ لأنه نازل، وإنما كان يجمع إذا جَدَّ به السير .

هذا ونسأل الله للجميع التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح.

#### رابعًا . صلاة الخوف:

☑ تشرع صلاة الخوف في كل قتال مباح؛ كقتال الكفار والبغاة والمحاربين؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنْ خَفْتُمْ أَن يَفْتنكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (سورة النساء:١٠١)، وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله، ولا تجوز صلاة الخوف في قتال محرم.

☑ والدليل على مشروعية صلاة الخوف الكتاب والسُّنَّة والإجماع: قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مَنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلَحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْقَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حَذْرَهُمْ وَأَسْلُحَتَهُمْ ﴾ (سورة النساء: ١٠٢).

قال الإمام أحمد \_ رحمه الله \_: "صحت صلاة الخوف عن النبي عالي الله من خمسة أوجه أو ستة كلها جائزة». اهـ.

فهي مشروعـة في زمنه عِيَّاكِيِّم ، وتستمر مشروعيتـها إلى آخر الدهر، وأجمع على ذلك الصحابة وسائر الأئمة ما عدا خلافًا قليلاً لا يُعتدُّ به.

☑ وتفعل صلاة الخوف عند الحاجة إليها سفرًا وحضرًا، إذا حيفَ هجوم العدو على المسلمين، لأن المبيح لها هو الخوف لا السفر، لكن صلاة الحوق في الحضر لا يقصر فيها عدد الركعات، وإنما تقصر فيها صفة الصلاة، وصلاة الخوف في السفر يقصر فيها عدد الركعات إذا كانت رباعية، وتقصر فيها الصفة.

#### ☑ وتشرع صلاة الخوف بشرطين:

الشرط الأول - أن يكون العدو يحل قتاله كما سبق.

الشرط الثاني - أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنْ خِفْتُمْ أَنَ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (سورة النساء:١٠١)، وقوله: ﴿ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلُحَتَكُمْ وَأَمْتَعَتَكُمْ فَيَميلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحدَةً ﴾ (سورة النساء: ١٠٢).

ومن صفات صلاة الخوف؛ الصفة الواردة عن النبي عليك في حديث سهل بن أبي حثمة الأنصاري وطلي ، وقــد اختار الإمام أحمد العمل بها؛ لأنها أشــبه بالصفة المذكورة في القرآن الكريم، وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب، فسيها نكاية بالعدو، وقد فعل عَيْرِاكُ هذه الصلاة في غزوة ذات الرِّقاع، وصفتها كما رواها سهل هي: وأن طائفة صفت مع النبي ﷺ وطائضة وجاه العدو، فصلى بالتي معـه ركعة، ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم» (منفق عليه)<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢١٣١)، ومسلم (٨٤١)، وأبو داود (١٢٣٩)، والترمذي (٥٦٥)، وابن ماجه (١٢٥٩).

ومن صفات صلاة الخوف: ما روى جابر؛ قال: مشهدت مع رسول الله على صلاة الخوف، فصففنا صفين. العدو بيننا وبين القبلة. فكبر رسول الله ﷺ فكبرنا، ثم ركع وركعنا جميعًا، ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضي النبي ﷺ السجود، وقام الصف الذي يليه؛ انحدر الصف المؤخر بالسجود، وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وكان مؤخرًا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضي ﷺ السجود، وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود، فسجدوا، ثم سلم ﷺ وسلمنا جميعاً» (رواه مسلم) .

ومن صفات صلاة الخوف: ما رواه ابن عـمر؛ قال: مصلى النبي على صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين والأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك، فصلى بهم ركعة، ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة، وهؤلاء ركعة» (متفق عليه).

☑ ومن صفات صلاة الخوف: أن يصلى بكل طائفة صلاة، ويسلم بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

☑ ومن صفات صلاة الخوف: ما رواه جابر؛ قال: «أقبلنا مع رسول الله ﷺ، حتى إذا كنا بدات الرقاع»؛ قال: «فنودي للصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين،، قال: «فكانت لرسول الله ﷺ اربع وللقوم ركعتان، (^^) منفن عليه).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸٤٠)، والنسائي (۱٥٤٦)، وابن ماجه (۱۲۲۰)، وأحمد (۳/۹۱۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤١٣٣)، ومسلم (٨٣٩)، وأبو داود (١٢٤٣)، والسترمذي (٥٦٤)، والنسائى .(10TV)

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٣٦) تعليقاً، ومسلم (٨٤٣).

☑ وهذه الصفات تفعل إذا لم يشتد الخوف، فإذا اشتد الخوف؛ بأن تواصل الطعن والضرب والكر والفر، ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما ذكر، وحان وقت الصلاة؛ صلوا على حسب حالهم، رجالاً وركبانًا، للقبلة وغيرها يومـــــؤن بالركوع والسجـود حسب طاقتهم، ولا يؤخرون الصــلاة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خَفْتُمْ فَرجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ﴾ (سودة البقرة: ٢٣٩)، أي: فصلوا رجالاً أو ركبانًا، والرجال جمع رَاجِل، وهو الكائن على رجليه ماشيًا أو وافقًا، والركبان جمع راكب.

☑ ويستحب أن يحمل معه في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَيْأَخُذُوا أَسُلْحَتَهُمْ ﴾ (سورة النساء:١٠٢).

ومثل شــدة الخوف حالة الهرب من عــدو أو سيل أو سبع أو خوف فــوات عدو يطلبه؛ فيصلي في هذه الحالة راكبًا أو ماشيًا، مستقبل القبلة وغيـر مستقبلها، يومئ بالركوع والسجود.

ونستفيد من صلاة الخوف على هذه الكيفيات العجيبة والتنظيم الدقيق، أهمية الصلاة في الإسلام، وأهمية صلاة الجماعة بالذات؛ فإنهما لم يسقطا في هذه الأحوال الحرجة؛ كما نستفيد كمال هذه الشريعة الإسلامية، وأنها شرعت لكل حالة ما ينـاسبهـا، كمـا نستـفيـد نفي الحرج عن هذه الأمـة، وسمـاحة هذه الشـريعة، وصلاحتها لكل زمان ومكان.

نسأل الله أن يرزقنا التمسك بها والوفاة عليها؛ إنه سميع مجيب.

## بابي أحكام صلاة الجمعت

☑ سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفيضل أيام الأسبوع؛ ففي (الصحيحين) وغيرهما: «من أفضل أيامكم يوم الجمعة»، وقال عليها : «نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة؛ بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، والناس لنا فيه تبع (۱) ، وروى مسلم عنه عليها أنه قال: «أضل الله عن الحمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا، فهدانا ليوم الجمعة «۳) .

شُرِعَ اجتماع المسلمين فيه لتنبيههم على عظم نعمة الله عليهم، وشرعت فيه الخطبة لتذكيرهم بتلك النعمة، وحثهم على شكرها، وشرعت فيه صلاة الجمعة في وسط النهار؛ ليتم الاجتماع في مسجد واحد.

وأمر الله المؤمنين بحضور ذلك الاجتماع واستماع الخطبة وإقامة تلك الصلاة؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (سورة الجمعة: ٩).

قال ابن القيم: «كان من هدي النبي عَيَّا تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره، وقد اختلف العلماء؛ هل هو أفضل أم يوم عرفة؟

<sup>(</sup>۱) ليس في الصحيحين بسهذا اللفظ، بسل رواه أبو داود (۱۰٤۷)، والنسائسي (۱۳۷۳)، وابن ماجه (۱۰۸۵)، وأحمد (۱۸/۵)، والدارمي (۱۵۷۲)، من حديث أوس بن أوس بخت ، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۲۲۱۲).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۸۹٦)، ومسلم (۸۰۵)، والترمذي (٤٨٨)، والنسائي (۱۳۲۱)، عن أبي هريرة ثلث. ( (۳) رواه مسلم (۸۵٦)، والنسائي (۱۳۲۷)، وابن ماجه (۱۰۸۳)، عن أبي هريرة وحذيفة نتيت.

على قولين، هما وجهان لأصحاب الشافعي؛ وكان عَايَّكُ عَلَى قول في فجره بسورتي ﴿ الْمَ تَنزِيلُ الْكِتَابِ ﴾ (سورة السجدة)، و ﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الإِنسَانِ ﴾ (١) (سورة الإنسان).

إلى أن قال: «وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية: \_ رحمه الله \_ يقول: إنما كان النبي عَلِيْكُ يُقرأ هاتين السـورتين في فجر الجـمعة لأنهمـا تضمنتا مـا كان ويكون في يومها؛ فإنهما اشتملتا على خلق آدم، وعلى ذكر المعاد، وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة، وكـان في قراءتهـما في هذا اليوم تذكـير للأمـة بما كان فـيه ويكون، والسجدة جاءت تبعًا، ليست مقصودة حتى يقصد المصلى قراءتها حيث اتفقت (يعني: من أي سورة)».

🗹 ومن خصائص يوم الجـمعة استحـباب كثرة الصلاة علـى النبي عَايُطِينُهُم فيه وفي ليلته؛ لقوله عربي (رواه البيهقي). «أكثروا من الصلاة عليَّ يوم الجمعة وليلة الجمعة» (رواه البيهقي).

☑ ومن أعظم خصائص يوم الجمعة صـــلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، من تركها تهاونًا بها طبع الله على قلبه (أي: بالنفاق).

🗹 ومن خصائص يوم الجمعــة الأمر بالاغتســـال فيه، وهو سُنَّة مــؤكدة، ومن العلماء من يوجبه مطلفٌ. و لهم مَن يوجبه في حق من به رائحة يحتاج إلى إزالتها.

☑ ومن خصائص هذا اليوم؛ استحباب التبكيــر للذهاب إلى المسجــد لصلاة الجمعة، والاشتغال بصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة، ووجوب الإنصات للخطبة إذا سمعها، فإن لم ينصت للخطبة؛ كان لاغيًا، ومن لغا فلا جمعة له، وتحريم الكلام وقت الخطبة؛ ففي (المسند) مرفوعًا: (والذي يقول لصاحبه: أنصت؛ فلا جمعة له» ...

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۸۹۱)، ومسلم (۸۸۰)، والنسائي (۲/۱۰۹)، وابن ماجه (۸۲۳)، وأحمد (۲/ ۴۳۰).

<sup>(</sup>٢) سبق تخـريجه من حديث أوس بن أوس دون ذكـر «ليلة الجمعة» وصــححه الألبــاني بهذا اللفظ في «الصحيحة» (١٤٠٧) بمجموع طرقه وشواهده.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٠٥١)، وأحمد (٩٣/١)، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٣٠).

☑ ومن خصائص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف في يومها؛ فقد ثبت عن النبي على الله عنان السماء على الله عنان السماء على المناه الكهف يوم الجمعة الله عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين، (رواه الحاكم والبيهقي) (()

☑ ومن خصائص يوم الجمعة أن فيه ساعة الإجابة؛ ففي (الصحيحين) من حديث أبي هريرة: وإن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئًا؛ إلا اعطاه، (وقال بيده؛ يقللها)(٢).

☑ ومن خـصائص يوم الجـمعـة أن فيـه الخطبة التي يقـصد بهـا الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله عَرَّاكِتُهُم بالرسالة وتذكير العباد.

وخصائص هذا اليوم كثيرة، ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه «زاد المعاد»، فأوصلها إلى ثلاث وثلاثين ومئة. ومع هذا يتساهل كثير من الناس في حق هذا اليوم، فلا يكون له مزية عندهم على غيره من الأيام، والبعض الآخر يبجعل هذا اليوم وقتًا للكسل والنوم، والبعض يضيعه باللهو واللعب والغفلة عن ذكر الله، حتى إنه لينقص عدد المصلين في المساجد في فجر ذلك اليوم نقصًا ملحوظًا؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله.

☑ ويستحب الـتبكير في الذهاب إلى المسجـد يوم الجمعة؛ فـإذا دخل المسجد؛
 صلى تحية المسجد ركعتين.

☑ وإن كان مبكرًا فأراد أن يتنفل بزيادة صلوات فلا مانع من ذلك، لأن السلف كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام.

<sup>(</sup>١) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٣٤٦)، من حديث أبي سعيد وليُّك.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٤٠٠)، ومسلم (٨٥٢)، والنسائي (١٤٣٠)،وابن ماجه (١١٣٧) عن أبي هريرة وَطَيُّك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «والأولى من جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام؛ لما في (الصحيح) من قوله عَايِّكِيُّم : «ثم يصلي ما كتب له.(١٠)، بل ألفاظه عَلِيُّكُم فيــها الترغيب في الصلاة إذا قــدم الرجل المسجد يوم الجمعــة من غير توقيت، وهو المأثور عن الصحابة، كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر؛ فمنهم من يصلي عشر ركعات، ومنهم من يصلي اثنتي عشرة ركعة، ومنهم من يصلي ثماني ركعات، ومنهم من يصلي أقل من ذلك، ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سُنة مؤقعة بوقت مقدرة بعدد، والصلاة قبل الجمعة حسنة، وليست بسُنة راتبة، وإن فعل أو ترك لم ينكر عليه، وهذا أعدل الأقوال، وحينئذ فقد يكون الترك أفضل، إذا اعتقد الجهال أنها سُنة راتبة» أهـ.

☑ هذا ما يتعلق بصلاة النافلة قبل صلاة الجسمعة؛ فليس لها راتبة قبلها، وإنما راتبتها بعدها؛ ففى (صحيح مسلم): وإذا صلى احدكم الجمعة؛ فليصل بعدها أربع ركعات، (٢)، وفي (الصحيحين): وأنه رصي كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، (٢)، والجمع بين الحديثين أنه إن صلى في بيت صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربع ركعات، وإن شاء صلى ست ركعات؛ لقول ابن عمر: كان النبي 義 إذا صلى الجمعة؛ تقدم فصلي ركعتين، ثم تقدم فصلي أربعاً، ...

☑ والأحقية في المكان في المسجد للسابق بالحـضور بنفسه، وأما ما يفعله الناس من حجز مكان في المسجد، توضع فيه سيجادة أو عصا أو نعيلان، ويتأخر هو عن الحضور، ويحرم المتقدم من ذلك المكان؛ فإن ذلك عمل غير سائغ، بل صرح بعض

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨٨٣)، ومسلم (٨٥٧).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٨٨١)، والنسائى (١٤٢٥)، وأحمد (٢/ ٤٩٩) عن أبى هريرة لِتَالَثُكُ .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨٢)، وأبو داود (١١٣٢)، والترمذي (٩٢٣)، والنسائى (١٤٢٧)، وابن ماجه (١١٣٠) عن ابن عمرظی .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (١١٣٠)، والترمذي (٥٢٣) عن ابن عمر للشيء. وصححه الالباني في اصحيح الترمذي، (٤٣٢).

العلماء أن لمن أتى المسجد رفع ما وضع في ذلك المكان والصلاة فيه؛ لأن السابق يستحق الصلاة في المسجد دون حضور من الشخص اغتصاب للمكان.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش ونحوها إلى المسجد يوم الجمعة قبل صلاتهم؛ فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين، بل محرم، وهل تصح صلاة على ذلك المفروش؟ فيه قولان للعلماء؛ لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها، ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان، والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدم المفروش ونحوه وتأخر هو؛ فقد خالف الشريعة من جهتين: من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين له، وأن يتموا الصف الأول فالأول، ثم إنه إذا حضر يتخطى رقاب الناس». اه.

☑ ومن أحكام الجمعة أن من دخل المسجد والإمام يخطب؛ لم يسجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما؛ لقوله علين الله المواجه علين المواجه عليه المواجه عليه الله التوليم الموجوز فيهما الموجوز فيهما أي الموجوز في الموجوز في

☑ ومن أحكام صلاة الجمعة أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب لـقوله تعالى:
 ﴿ وَإِذَا قُرئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمعُوا لَهُ وَأَنصتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (سورة الاعراف: ٢٠٤).

قال بعض المفسرين: «إنها نزلت في الخطبة، وسميت قرآنا؛ لاشتمالها على القرآن»، وحتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة؛ فإنها تشمل بعمومها الخطبة.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۷۰)، ومـــسلم (۸۷۵) وأبو داود (۱۱۱۵)، والتــرمــذي (۵۱۰)، والــنســائي (۳/ ۱۰۳/۳)، وابن ماجة (۱۱۱۲) عن جابر نخلئه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في الحديث السابق.

وقل عَلَيْكُم : . من قال صه فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له، (رواه أحمد) )، وفي الحديث الأخر: ومن تكلم؛ فهو كالحماريحمل أسفارًا "، والذي يقول له: أنصت؛ ليست له جمعة»، والمراد لا جمعة له كاملة.

وفي (الصحيحين) من حديث أبي هريرة: وإذا قلت الصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب؛ فقد تعوت (٢)؛ أي: قلت اللغو، واللغو الإثم، فإذا كان الذي يقول للمتكلم: أنصت ـ وهو في الأصل يأمر بمعروف ـ قد لغا وهو منهي عن ذلك؛ فغير ذلك من الكلام من باب أولى.

☑ ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة، ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحة؛ لأن النبي عَلَيْكُم كلم سائلًا (١)، وكلمه هو، وتكرر ذلك في عـدة وقائع كلم فيها رسول الله عَرِيْكُم بعض الصحابة وكالموه حال الخطبة فيـما فيه مـصلحة وتعلم، ولأن ذلك لا يشغل عن سماع الخطبة.

☑ ولا يجوز لمن يستمع الخطبة أن يتصدق على السائل وقت الخطبة؛ لأن السائل فعل ما لا يجوز له فعله، فلا يعينه على ما لا يجوز، وهو الكلام حال الخطبة.

☑ وتسن الصلاة على النبي عَائِكُ إذا سمعـها من الخطيب، ولا يرفع صوته بها ؛ لئلا يشغل غيره بها.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١/ ٢٣٠) من حديث ابن عباس وليسط وضعفه الألباني في "تخريج المشكاة» (١٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩٣٤)، ومسلم (٨٥١)، وأبو داود (١١١٢)، والسرمذي (٩١٢)، والنسائي (٣/٣/٣)، وأحمد (٣٩٣/٢) عن أبي هريرة نُطُّك .

<sup>(</sup>٤) لحديث أنس رطُّت قال: «أقسيمت صلَّاة العشاء، فقـام رجل فقال: يا رسول الله، إني لي حاجـة، فقام یناجیه، حستی نعس القوم، ثم صلی بهم، ولم یذکسروا وضوءًا» ـ الحمدیث رواه أبو داود (۲۰۱)، والترمـذي (٥١٨)، والنسائي (١٤١٨)، وابن ماجه (١١١٧)، وصـححه الألباني في اصـحيح أبي داود» (۱۸۷).

☑ ويُسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «ورفع الصوت قدام الخطيب مكروه أومحرم اتفاقًا، ولا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها». اهد. ويلاحظ أن هذا الذي نبَّه عليه الشيخ لايزال موجودًا في بعض الأمصار، من رفع الصوت بالصلاة على الرسول عين أو غير ذلك من الأدعية حال الخطبة أو قبلها أو بين الخطبتين، وربما أن بعض الخطباء يأمر الحاضرين بذلك، وهذا جهل وابتداع لا يجوز فعله.

☑ ومن دخل والإمام يخطب؛ فإنه لا يسلم، بل ينتهـي إلى الصف بسكينة، ويصلي ركعتين خفيفتين كما سبق، ويجلس لاستماع الخطبة، ولا يصافح من بجانبه.

☑ ولا يجوز له العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك؛ لقوله عَلَيْكُم : «من مس الحصا فقد لغا، ومن لفا فلا جمعة له» (وصححه الترمذي) (أ) ، ولأن العبث يمنع الخشوع.

☑ وكذلك لا ينبغي له أن يتلفت يمينًا وشمالاً، ويشتغل بالنظر إلى الناس، أو غير ذلك؛ لأن ذلك يشغله عن الاستماع للخطبة، ولكن ليتجه إلى الخطيب كما كان الصحابة والله يتجهون إلى النبي عليها حال الخطبة.

🗹 وإذا عطس؛ فإنه يجمد الله سرًا بينه وبين نفسه .

☑ ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وإذا جلس الإمام بين الخطبتين لمصلحة،
 لكن لا ينبغى التحدث بأمور الدنيا.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٤٩٨)، وأبو داود (١٠٥٠) عن أبي هريرة ألطفيه ، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٢١٢) دون قوله: . وومن لغا ....

تلاوة القرآن وذكر أحاديث الرسول عائيك وتضمنهما التوجيهات النافعة والموعظة الحسنة والتذكير بأيام الله؛ فيجب الاهتمام بهما من قبل الخطيب ومن قبل المستمعين؛ فليست خطبة الجسمعة مجرد حديث عادي كالأحاديث التي تلقى في النوادي والاحتىفالات والاجتماعات العادية. ومما ينبغي التنبيه علميه أن بعض المستمعين لخطبتي الجمعة يرفع صوته بالتعوذ عندما يسمع شيئًا من الوعيد في الخطبة، أو يرفع صوته بالسؤال والدعاء عندما يسمع شيئًا من ذكر الثواب أو الجنة، وهذا شيء لا يجوز، وهو داخل في الكلام المنهي عنه حال الخطبة. وقد دلت النصوص على أن الكلام حال الخطبة يفسد الأجر، وأن المتكلم لا جمعة له، وأنه كالحمار يحمل أسفارًا؛ فيجب الحذر من ذلك والتحذير منه.

☑ وقد ذكر العلماء \_ رحمهم الله \_ أن صلاة الجمعة فرض مستقل، ليست بدلاً من الظهر، قال عمر رُوا الله عنه الجمعة ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم ﷺ،(۱). وذلك لأنها تـخالف صلاة الظهـر في أحكام كثـيرة، وهي أفـضل من صلاة الظهر، وآكد منهـا؛ لأنه ورد على تركها زيادة تهديد، ولأن لها شــروطًا وخصائص ليست لـصلاة الظهر، ولا تجزئ عنها صـلاة الظهر ممن وجبت عليه مـا لم يخرج وقتها؛ فصلاة الظهر حينئذ تكون بدلاً عنها.

🗹 وصلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر حر مكلف مستوطن: روى أبو داود بسنده عن طارق بن شهاب مرفوعًا: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة؛ إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبى، أو مريض، (إسناده ثقات، وصححه غير واحد)...

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي (٣/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١٠٦٧)، والحاكم (٥٨٨/١)، وصحـحه على شرط الشيخين. وصحـحه الالباني في «الإرواء» (٥٩٢) عن طارق بن شهاب.

وروى الدارقطني بسنده عن جابر؛ أن رسول الله على قال: «من كان يؤمن مالله واليوم الآخر: فعليه الجمعة يوم الجمعة؛ إلا مريضًا، أو مسافرًا، أو صبيًا، أو مملوكًا، (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كل قوم مستوطنين ببناء متقارب، لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفًا، تقام فيه الجمعة إذا كان مبنيًا بما جرت به عاداتهم من مدر أو خشب أو قصب أو جريد أو سعف أو غير ذلك؛ فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك، وإنما الأصل أن يكونوا مستوطنين، ليسوا كأهل الخيام والحلل، الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر، وينتقلون في البقاع، وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا» انتهى.

☑ ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر؛ لأن النبي عاليك وأصحابه كانوا
 يسافرون في الحج وغيره، فلم يُصلِّ أحد منهم الجمعة في السفر.

✓ ومن خرج إلى البر في نزهة أو غيرها، ولم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة، فلا جمعة عليه، ويصلى ظهرًا.

#### \* ولا تجب على المرأة:

قال ابن المنذروغيره: «أجمعوا أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة؛ أن ذلك يجزء عنهن، وكذلك إذا حضرها المسافر أجزأته، وكذلك المريض؛ لأن إسقاطها عن هؤلاء للتخفيف عنهم، ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد زوال الشمس حتى يصليها، وقبل الزوال يكره السفر إن لم يكن سيصليها في طريقه».

#### \* ويشترط لصحة الجمعة:

١. دخول الوقت؛ لأنها صلاة مفروضة؛ فاشترط لها دخول الوقت كبقية الصلوات؛ فلا تصح قبل وقتها ولا بعده؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمنينَ

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني (٣/٣)، والبيهقي (٣/ ١٨٤)، وذكره الألباني في «الإرواء» (٣/ ٥٦).

كتَابًا مُّوْقُوتًا ﴾ (سورة النساء:١٠٣)؛ وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط؛ لأنه الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله عَلَيْكِمْ في أكثر أوقاته، وأداؤها قبل الزوال محل خلاف بين العلماء، وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر؛ بلا خلاف.

٢. أن يكون المصلون مستوطنين بمساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به؛ فلا تصح من أهل الخيام وبيوت الـشعر الذين ينتجعون في الغـالب مواطن القطر وينقلون بيوتهم؛ فقد كانت قبائل العرب حول المدينة، ولم يأمرهم النبي عَالِيْكِمْ بصلاة الجمعة.

☑ ومن أدرك مع الإمام من صلاة الجمعة ركعة؛ أتمها جمعة؛ لحديث أبي هريرة مر فوعًا: "من أدرك ركعة من الجمعة؛ فقد أدرك الصلاة، (رواه البيهقي، وأصله في (الصحيحين)) . .

🗹 وإن أدرك أقل من ركعة؛ بأن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانيـة قبل دخوله معه؛ فاتته صلاة الجمعة؛ فيدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم الإمام؛ أتمها ظهرًا.

٣. ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين؛ لمواظبة النبي عاليُّك عليهما؛ وقال ابن عمر : «كان النبي ﷺ يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس» (متفق عليه) (٢٠٠٠).

☑ ومن شروط صحتهما: حمد الله، والشهادتان، والصلاة على رسوله والوصية بتـقوى الله، والموعظة، وقـراءة شيء من القرآن، ولو آية، بخــلاف ما عليــه خطب بعض المعاصرين اليوم، من خلوها من هذه الشروط أو غالبها.

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: "ومن تأمل خطب النبي عَرَاكِ وخطب أصحابه؛ وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد، وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (١٤٢٤)، وابن خـزيمة (٨٥٠)، والحـاكم (١/ ٢٩١) عن أبي هريرة يُطنُّك، وصـحـحـه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٨٧٥)، و«الإرواء» (٦١٥).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۹۲۸)، ومسلم (٥٨٩)، والنـسائي (١٤١٥)، والترمذي (٥٠٦)، وأبو داود (١٠٩٢) عن ابن عمر ولي عني .

الإيمان الكلية، والدعوة إلى الله، وذكر آلائه تعالى التي تحبيبه إلى خلقه، وأيامه التي تخوفهم من بأسه، والأمـر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه؛ فـيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسـمائه ما يحببه إلى خلقـه، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحــببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم.

ثم طال العهد، وخفى نور النبوة، وصارت الشرائع والأوامر رسومًا تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها، فجعلوا الرسوم والأوضاع سننًا لا ينبغي الإخلال بها، وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها، فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع، فنقص بل عدم حظ القلوب منها، وفات المقصود بها».

هذا ما قاله الإمام ابن القيم في طابع الخطب في عـصره، وقد زاد الأمر على ما وصف، حتى صار الغالب على الخطب اليوم أنها حشو من الكلام قليل الفائدة:

فبعض الخطباء أو كثير منهم يجعل الخطبة كأنها موضوع إنشاء مدرسي؛ يرتجل فيه ما حـضره من الكلام بمناسبة وبدون مناسبة، ويطيل الخطبة تطويلاً مملاً، حتى إن بعضهم يهمل شروط الخطبة أو بعضها، ولا يتقييد بمواصفاتها الشرعية؛ فهبطوا بالخطب إلى هذا المستوى الذي لم تعد معه مؤدية للغرض المطلوب من التأثير والتأثر والإفادة.

وبعض الخطباء يقحم في الخطبة مواضيع لا تتناسب مع موضـوعها، وليس من الحكمة ذكرها في هذا المقام، وقد لا يفهمها غالب الحضور؛ لأنها أرفع من مستواهم فيدخلون فيها المواضيع الصحفية والأوضاع السياسية وسرد المجريات التي لا يستفيد منها الحاضرون.

فيا أيها الخطباء: عودوا بالخطبة إلى الهدي النبوي، ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (سورة الأحزاب:٢١)، ركزوا مواضيعها على نصوص من القرآن والسُنَّة التي تتناسب مع المقام، ضمنوها الوصية بتقوى الله والموعظة الحسنة، عــالجوا بها أمراض مجتمعاتكم بأسلوب واضح مختصر، أكثروا فيها مِن قراءة القرآن العظيم الذي به حياة القلوب ونور البصائر.

إنه ليس المقصود وجود خطبتين فقط، بل المقصود أثرهما في المجتمع؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله \_: «لا يكفى في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت؛ لأنه لابد من اسم الخطبة عرفًا بما يحرك القلوب ويبعث بها إلى الخير، وذم الدنيا والتحذير منها مما تواصي به منكرو الشرائع، بل لابد من الحث على الطاعة، والزجر عن المعصية، والدعوة إلى الله، والتـذكير بآلائه»، وقال: «ولا تحـصل الخطبة باختـصار يفوت به المقـصود، وقـد كان النبي عَلَيْكُمْ إذا خطب؛ احمـرت عيناه، وعــلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم (١٠٠٠). اهـ.

☑ وقد ذكر الفقهاء ـ رحمهم الله ـ: أنه يسن في خطبتي الجمعة أن يخطب على منبر؛ لفعله عَيْرُاكِيْنِهِ ، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ حينما يشاهد الحضور الخطيب أمامهم.

قال النووي \_ رحمه الله \_: "واتخاذه سُنَّة مجمع عليها"، ويُسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم؛ لقول جابر: «كان رسول الله ﷺ إذا صعد المنبر؛ سلم» (۲) (رواه ابن ماجه وله شواهد)

☑ ويُسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن؛ لـقولِ ابن عمر: وكان رسول الله (r) ﷺ يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن؛ ثم يقوم فيخطب» ( (رواه أبو داود) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٨٦٧)، والنسائي (٣/ ١٨٨)، وابن ماجة (٤٥)، عن جابر بن عبد الله ولحظ،

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۱۱۰۹) والبيهـقى (۳/ ۲۰۶)، والبغوي فى «شرح السنة» (۲٤۲٪)، عن جابر ﴿ الله عَلَيْكِ ، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٦٢١).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه عن ابن عمر وللخيم .

☑ ومن سُنن خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما؛ لحديث ابن عمر: «كان النبي ﷺ يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس، () (منفن عليه).

☑ ومن سننهما أن يخطب قائمًا، لفعل الرسول عليك ، ولقوله تعالى: ﴿ وَتَرَكُوكَ قَائمًا ﴾ (سورة الجمعة: ١١)، وعمل المسلمين عليه.

☑ ويُسن أن يعتمد على عصا ونحوه (٢).

☑ ويُسن أن يقصد تلقاء وجهه؛ لفعله عِيَّكُم ، ولأن التنفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر ومخالفة للسُنَّة؛ لأنه عَيَّكُم كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة، ويستقبله الحاضرون بوجوههم؛ لقول ابن مسعود وَلَيْكُ : «كان إذا استوى على المنبر؛ استقبلنا بوجوهنا، (رواه النرمذي)".

☑ ويُسن أن يقصر الخطبة تقصيراً معتدلاً؛ بحيث لا يملون وتنفر نفوسهم، ولا يقصر تقصيراً مخلاً؛ فلا يستفيدون منها؛ فقد روى الإمام مسلم عن عمار مرفوعاً: «إن طُول صلاة الرجل وقصِر خُطبته مَئنة من فقهه؛ فأطيلوا الصلاة؛ واقصروا الخطبة، (أ) ومعنى قوله: «مئنة من فقهه»؛ أي: علامة على فقهه.

☑ ويُسن أن يرفع صوته بها؛ لأنه على الله على الله على علا صوته، واشتـد غضبـه، ولأن ذلك أوقع في النوس، وأبلغ في الوعظ، وأن يلقيها بعبـارات واضحة توية مؤثرة وبعبارات جزلة.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) لما رواه أبو داود (١٠٩٦)، وأحمد (٢١٢/٤)، وابن خـزيمة (١٤٥٢)، من حديث الحكم بن حزن: «أن رسول الله عَيَّاتُكُم قام يوم الجمعة متكنًا على عصا ...»، الحـديث. وحسنه الألباني في «الإرواء» (٦١٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٥٠٩)، عن ابن مسعود، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٨٦٩)، من حديث عمار نُطُّخُك .

☑ ويُسن أن يدعـو للمبسلمين بما فيـه صـلاح دينهم ودنيـاهم، ويدعو لإمـام المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والتوفيق، وكان الدعياء لولاة الأمور في الخطبة معروفًا عند المسلمين، وعليه عملهم؛ لأن الدعاء لولاة أمور المسلمين بالتوفيق والصلاح من منهج أهل السُنَّة والجماعة، وتركه من منهج المبتدعة، قال الإمام أحمد: «لو كان لنا دعوة مستجابة؛ لدعونا بها للسلطان»، ولأن في صلاحه صلاح المسلمين، وقــد تركت هذه السُنَّة حتى صــار الناس يستــغربون الدعــاء لولاة الأمور، ويسيئون الظن بمن يفعله.

☑ ويُسن إذا فرغ من الخطبتين أن تقام الصلاة مباشرة؛ وأن يشرع في الصلاة من غير فصل طويل.

☑ وصلاة الجمعة ركعتان بالإجماع؛ يجهر فيهما بالقراءة، ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى منهما بسورة الجمعة بعد الفاتحة، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقين؛ لأنه عَلِيْكُ كان يقرأ بهما؛ كما رواه مسلم عن ابن عباس رَاكُ ان عَرَا ، أو يقرأ في الأولى بـ ﴿ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ (سورة الاعلى)، وفي الثانية بـ ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَديثُ الْغَاشيَة ﴾ (سورة الغاشية)")، فقمد صح أنه عاليُّك كان يقرأ أحيانًا بالجمعة والمنافقون، وأحيانًا بـ ﴿ سَبِّع ﴾ والغاشية، ولا يقسم سـورة واحدة من هذه السور بين الركعتين؛ لأن ذلك خلاف السُّنَّة.

والحكمة في الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة كون ذلك أبلغ في تحصيل المقصود.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٨٧٧)، وأبو داود (١١٢٤)، والترمذي (٥١٩) وابن ماجه (١١١٨) عن أبي هريرة فخلُّك . (٢) رواه مسلم (٨٧٨)، وأبو داود (١١٢٣)، والنسسائي (١٤٢٣)، والترمـذي (٥٣٣)، وابن مـاجــه (١٢٨١)، وأحمد (٤/ ٢٧٣) عن النعمان بن بشير نطُّك .

# باب يذأحكام صلاة العيدين

☑ صلاة العيدين ـ عيد الفطر وعيد الأضحى ـ مشروعة بالكتاب والسُّنَة وإجماع المسلمين، وقد كان المشركون يتخذون أعيادًا زمانية ومكانية، فأبطلها الإسلام، وعرض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى؛ شكرًا لله تعالى على أداء هاتين العبادتين العظيمتين: صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.

☑ وقد صح عن النبي علينه ؛ أنه لما قدم المدينة، وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما؛ قال علينه : «قد ابدلكم الله بهما خيراً منهما؛ يوم النحر، ويوم الفطر، (١).

فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى؛ كأعياد الموالد وغيرها؛ لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله، وابتداع في الدين، ومخالفة لسنّة سيد المرسلين عين من وتشبه بالكافرين، سواء سميت أعيادًا أو ذكريات أو أيامًا أو أسابيع أو أعوامًا، كل ذلك ليس من سنّة الإسلام، بل هو من فعل الجاهلية، وتقليد للأمم الكفرية من الدول الغربية وغيرها، وقد قال عين الله على المحمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ".

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۱۳۶)، والنسائي (۱۰۵۵)، وأحمد (۱۰۳/۳، ۲۵۰)، وصححه الألباني في الصحيح أبي داود» (۱۰۳۶) عن أنس تطشيع .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٠٣١)، وأحمد (٢/ ٥٠) عن ابن عمر رئيشي وصححه الشيخ أحمد شاكر، والألباني في «الارواء» (١٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مــسلم (٨٦٧)، وأبو داود (١٠٩٧)، والتــرمذي (١١٠٥)، والــنسائي (١٤٠٤)، وابــن ماجــه (١٨٩٢) عن ابن مسعود نطشخه .

نسأل الله أن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.

وسمى العميد عيـدًا لأنه يعود ويتكرر كل عــام، ولأنه يعود بالفــرح والسرور، ويعود الله فيه بالإحسان على عباده على إثر أدائهم لطاعته بالصيام والحج.

🗹 والدليل على مشروعية صلاة العيد: قوله تعالى: ﴿ فَصَلَ لَرَبُكَ وَانْحُرْ﴾ (سورة الكوثر: ٢)؟ وقوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴾ (سورة الاعلى: ١٤-١٥)، وكان النبي عَلَيْكُ والخلفاء من بعده يداومون عليها.

وقد أمر النبي عَلَيْكِمْ بها حتى النساء، فيسن للمرأة حضورها غير متطيبة ولا لابسة لثياب زينة أو شهرة؛ لقوله عارضه عالم العرب المرجال، ويعتزل الحيص لثياب زينة أو شهرة؛ لقوله عارضه العربية المصلى"() ، قالت أم عطية فوانها: ركنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحُيض؛ فَيَكُنُّ خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم؛ يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، <sup>(۲)</sup>

☑ والخروج لصلاة العيد وأداء صلاة العيد على هذا النمط المشهود من الجميع فيه إظهار لشعار الإسلام؛ فهي من أعلام الدين الظاهرة، وأول صلاة صلاها النبي عَلِينَهُم للعيد يوم الفطر من الـسنة الثانية من الهجرة، ولم يزل عَلِينُهُم يواظب عليــها حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، واستـمر عليها المسلمون خلفًا عن سلف، فلو تركها أهل بلد مع استكمال شروطها فيهم قاتلهم الإمام؛ لأنها من أعلام الدين الظاهرة، كالأذان.

🗹 وينبغي أن تؤدي صلاة العيد في صـحراء قريبة من البلد؛ لأن النبي عَلَيْكُم كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة؛ فعن أبي سعيد: وكان النبي على

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في «الحيض».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩٧٤)، ومسلم (٨٩٠)، وأبو داود (١١٣٨)، والنسائي (١٥٥٧)، وابن مــاجــه (١٣٠٨) من حديث أم عطية ﴿ وَالنَّهُ اِل

يخرج في الفطروالأضحى إلى المصلى، (منفق عليه)(١)، ولم ينقل أنه صلاها في المسجد لغير عذر، ولأن الخروج إلى الصحراء أوقع لهيبة المسلمين والإسلام، وأظهر لشعائر الدين، ولا مشقة في ذلك، لعدم تكرره؛ بخلاف الجمعة، إلا في مكة المشرفة، فإنها تصلى في المسجد الحرام.

☑ ويبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح؛ لأنه الوقت الذي كان النبي عَلِيُطِيُّهُم يصليها فيه، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس.

☑ فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال؛ صلوا من الغــد قضاء؛ لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار؛ قالوا: «غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب في آخر النهار، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي ﷺ الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غداً لعيدهم، (رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه، وصححه جماعة من الحفاظ)(٢)، فلو كانت تؤدي بعــد الزوال؛ لما أخرها النبي عَلَيْكُم إلى الغــد، ولأن صلاة العيد شرع لها الاجتماع العام؛ فلابد أن يسبقها وقت يتمكن الناس من التهيؤ لها.

☑ ويُسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر؛ لما روى الشافعي مرسلاً؛ أن النبي عَلَيْكِ لللهِ كُـتب إلى عمـرو بن حزم: أن عجـل الأضحى، وأخر الفـطر، وذُكّر الناس (٢)، وليتسع وقت التضحية بتقديم الصلاة في الأضحى، وليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة الفطر.

☑ ويُسن أن يأكل قـبل الخـروج لصـلاة الفطر تمرات، وأن لا يطعم يوم النحـر حتى يصلى؛ لقول بريدة: مكان النبي ﷺ لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم (١) النحر حتى يصلي» (رواه أحمد وغيره)

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری (۹۵٦)، ومسلم (۸۸۹)، والنسائي (۳/ ۱۸۷)، وابن ماجة (۱۲۸۸).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱۱۵۷)، والنسائي (۱۵۵٦)، وابن ماجـه (۱۲۵۳)، وأحمـد (۵/۸۰)، وصحـحه الألباني في «الإرواء» (٦٣٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الشافعي في «الأم» (١/ ٢٠٥)، والبيهقي (٣/ ٢٨٢)، وضعفه الألباني في «المشكاة» (١٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٤٣٠)، وابن ماجه (١٧٥٦)، وأحمد (٥/ ٣٥٢)، وصححه الألباني فَي "صحيح الترمذي" (٤٤٧).

قال الشيخ تقي الدين: «لما قدم الله الصلاة على النحر في قوله: ﴿ فَصَلَ لربُّكَ وَأَنْحَرْ ﴾ (سورة الكوثر:٢)، وقوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ۞ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّه فَصلَىٰ ﴾ (سورة الأعلى: ١٤-١٥). كانت السُنَّة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر، وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر».

☑ ويُسن التبكير في الخروج لصلاة العيد؛ ليتمكن من الدنو من الإمام، وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة، فيكثر ثوابه.

☑ ويُسن أن يتجـمل المسلم لصلاة العـيد بلبس أحسـن الثياب؛ لحـديث جابر: «كانت للنبي ﷺ حُلُةٌ يلبسها في العيدين ويوم الجمعة» (رواه ابن خرَّعة في صحيحه)"، وعن ابن عمر: «أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه» (رواه البيهقي بإسناد جيد).

☑ ويشترط لصـــلاة العيد الاستيطان؛ بأن يكــون الذين يقيمونها مــستوطنين في مساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به؛ كما في صلاة الجمعة؛ فلا تقام صلاة العيد إلا حيث يسوغ إقامـة صلاة الجمـعة؛ لأن النبي عَيْنِكُم وافق العيـد في حجـته، ولم يصلها، وكذلك خلفاؤه من بعد.

🗹 وصلاة العيد ركعتان قبل الخطبة؛ لقول ابن عمر: كان رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، " (متفق عليه) وقد استفاضت السُنَّة بذلك وعليه عامة أهل العلم، قال الترمذي: «والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي عليك من وغيرهم؛ أن صلاة العيدين قبل الخطبة».

وحكمة تأخير الخطبة عـن صلاة العيـد وتقديمها على صـلاة الجمعـة أن خطبة الجمعة شرط للصلاة، والشرط مقدم على المشروط؛ بخلاف خطبة العيد؛ فإنها سُنَّة.

<sup>(</sup>١) رواه ابن خزيمة (١٧٦٦)، والبيهقي (٣/ ٢٤٧)، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي (٣/ ٢٨٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٥٦)، وابن سعد في «الطبقات».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩٦٢)، ومسلم (٨٨٨)، والترمذي (٥٣١)، والنسائي (١٥٦٣)، وابن ماجه (١٢٧٦)، وأحمد (٣٨/٢) عن ابن عمر ظيميم.

ابن عباس؛ أن النبي عاليا خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما "، وقال عمر: «صلاة الفطر والأضحى ركعتين، تمام غير قصر على لسان نبيكم بعدهما "، وقال عمر: «صلاة الفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم بيخ، وقد خاب من افترى» (رواه أحمد وغيره) ".

☑ ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة؛ لما روى مسلم عن جابر: مصليت مع النبي ﷺ العيد غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة؛ بغير أذان ولا إقامة. (٣)

☑ ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست تكبيرات؛ فتكبيرة الإحرام ركن، لابد منها، لا تنعقد الصلاة بدونها، وغيرها من التكبيرات سُنَّة، ثم يستفتح بعدها؛ لأن الاستفتاح في أول الصلاة، ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد الست، ثم يتعوذ عقب التكبيرة السادسة، لأن التعوذ للقراءة، فيكون عندها، ثم يقرأ.

☑ ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال؛ لما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ «أن النبي ﷺ كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة؛ سبعًا في الأول، وخمساً في الآخرة، (وإسناد، حسن).

وروى غير ذلك في عدد الـتكبيرات: قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ: «اختلف أصحاب النبي عالي التكبير وكله جائز».

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۹۲۶)، ومسلم (۸۸۶) وأبـو داود (۱۱۵۹)، والتـرمـذي (۵۳۷)، وابن مـاجـه (۱۲۹۱)، والنسائي (۱۹۳۳)، عن ابن عباس تلثيثي.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (١٤١٩)، وابن ماجه (١٠٦٣)، وأحمد (١/٣٧)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٦٢٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٨٨٧)، وأبو داود (١١٤٨)، والترمذي (٥٣٢)، وأحمد (٩١/٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (١١٥١)، وابن ماجـه (١٢٧٨)، وأحمد (٢/ ١٨٠) وصـححـه الألباني في «الإرواء» (٦٣٩) لشواهده.

🗹 ويرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لأنه عَلِيُظِيم كان يرفع يديه مع التكبير 🗥.

☑ ويُسن أن يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسيحان الله بكره وأصلاً، وصلى الله على محمـد النبي وآله وسلم تسليمًا كثيرًا؛ لقــول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد؟ قال: «يحمد الله، ويثنى عليه، ويصلي على النبي ﷺ (رواه البيهقي بإسناد عن ابن مسعود قولاً وفعلاً) . وقال حذيفة: «صدق أبو عبد الرحمن».

وإن أتى بذكر غير هذا؛ فلا بأس؛ لأنه ليس فيه ذكر معين.

قال ابن القيم \_ رحمه الله \_: «كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات». اهـ.

☑ وإن شك في عدد التكبيرات؛ بني على اليقين، وهو الأقل.

☑ وإن نسى التكبير الزائد حتى شرع في القراءة سقط؛ لأنه سُنَّة فات محلها.

☑ وكذا إن أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة؛ لم يأت بالتكبيرات الزوائد، أو أدركه راكعًا؛ فإنه يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يركع، ولا يشتغل بقضاء التكبير.

☑ وصلاة العيد ركعتان، يجهر الإمام فيهما بالقراءة؛ لقول ابن عمر: «كان النبي ﷺ يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء» (رواه الدارنطني) ، وقد أجمع العلماء على ذلك، ونقله الخلف عن السلف، واستمر عمل المسلمين عليه.

🗹 ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بـ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبَكَ الأَعْلَى﴾ (سورة الاعلى). ويقرأ في الركعة الثانية بالغاشية؛ لقول سمرة: إن النبي عَلَيْكِيْم كان يقرأ في العيـديـن ب ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ و ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ (سورة الغاشية). (رواه احمد)

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٤/ ٣١٦) وحسنه الألباني في «الإرواء» (٦٤١).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني والبيهقي (٣/ ٢٩١)، وصَحْحه الألباني في «الإرواء (٦٤٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني (١٨٩)،وضعفه الألباني في «الإرواء» (٦٤٣).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٥/٧)، وابن ماجه (١٢٨١). وصححه الألباني في «الإرواء» (٦٤٤).

أو يقرأ في الركعة الأولى بـ ﴿ قَ ﴾ ، وفي الثانية ﴿ اقَتَرَبّتٌ ﴾ ؛ لما في (صحيح مسلم) و (السُّنن) وغيرها؛ أنه عَيَّاتًا كان يقرأ بـ ﴿ قَ ﴾ و ﴿ اقَتربّتٌ ﴾ (١) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: "مهما قرأ به؛ جاز؛ كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات، لكن إن قرأ: ﴿قَ ﴾، ﴿ اقَتربّتٌ ﴾ أو نحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنًا، وكانت قراءته في المجامع الكبار بالسور المشتملة على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أعمهم وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم وما حل بهم من الهلاك والشقاء ومن آمن بهم وصدقهم وما لهم من النجاة والعافية» انتهى.

☑ فإذا سلم من الصلاة؛ خطب خطبتين، يجلس بينهما؛ لما روى عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة؛ قال: «السُنَّة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين، يفصل بينهما بجلوس» (رواه الشانعي) (۲) و لابن ماجه عن جابر: «خطب قائماً ثم قعد قعدة، ثم قام» (وفي (الصحيح وغيره): «بدأ بالصلاة، ثم قام متوكثاً على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته (١) الحديث، ولمسلم: «ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم (٥).

ويحثهم في خطبة عيد الفطر على إخراج صدقة الفطر، ويبين لهم أحكامها؛ من حيث مقدارها، ووقت إخراجها، ونوع المخرج فيها، ويرغبهم في خطبة عيد الأضحى في ذبح الأضحية، ويبين لهم أحكامها؛ لأن النبي عِلْمَا الله ذكر في خطبة الأضحى كثيراً من أحكامها.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸۹۱)، وأبو داود (۱۱۵۶)، والتسرمـذي (۵۳۶)، والـنسـائي (۱۰۲۱)، وابن مـاجـه (۱۲۸۲)، وأحمد (۱۷۲۷) عن أبى واقد الليثي.

<sup>(</sup>۲) رواه الشافعي في «المسند» (صـ٧٧).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (١٢٨٩)، وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٩٥٨) مختصراً، ومسلم (٨٨٥)، وأبو داود (١١٤١)، والنسائى (١٥٦١) عن جابر ﴿ يُطْتُتُكَ

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه من حديث أبى سعيد ولطيني

\*اللخصالفقهي

وهكذا ينبغي للخطباء أن يركزوا في خطبهم على المناسبات؛ فيبينوا للناس ما يحتاجـون إلى بيانه في كل وقت بحسبه بعــد الوصية بتقوى الله والوعظ والتــذكير، لاسيما في هذه المجـامع العظيمة والمناسبات الكريمة؛ فإنه ينبـغي أن تُضَمَّنَ الخطبة ما يفيد المستمع ويذكر الغافل ويعلم الجاهل.

☑ وينبغى حضور النساء لصلاة العيد؛ كما سبق بيـانه، وينبغي أن توجه إليهن مـوعظة خاصـة ضـمن خطبـة العيـد؛ لأنه عِيْكُ لما رأى أنه لم يُسـمع النسـاء أتاهن فوعظهن وحثهن على الصدقة. وهكذا ينبغي أن يكون للنساء نصيب من موضوع خطبة العيد؛ لحاجتهن إلى ذلك، واقتداء بالنبي عَلَيْكُمْ .

☑ ومن أحكام صلاة العـيد أنه يكره التنفل قبلها وبـعدها في موضعـها، حتى يفارق المصلى؛ لقول ابن عباس والشعا: وخرج النبي الله يعد عيد؛ فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، (متفق عليه)(١)، ولئلا يتوهم أن لها راتبة قبلها أو بعدها.

قال الإمام احمد: «أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها».

وقال الزهري: «لم أسمع أحدًا من علمائنا يذكر أن أحدًا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، وكان ابن مسعود وحذيفة ينهيان الناس عن

☑ فإذا رجع إلى منزله؛ فلا بأس أن يصلى فيه؛ لما روى أحمد وغيره؛ •أن النبي ﷺ كان إذا رجع إلى منزله؛ صلى ركعتين، 🌅

☑ ويُسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضهـا قضاؤها على صفتها؛ بأن يصليها ركعــتين؛ بتكبيــراتها الزوائد؛ لأن القضــاء يحكي الأداء، ولعمــوم قوله عَلِيْكُمْ : ,فمــا ادركتم فصلوا، وما فاتكم فاتموا، "، فإذا فاتته ركعة مع الإمام؛ أضاف إليها أخرى،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه عن ابن عباس ظُنْهُا.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (١٢٩)، وأحمد (٣/ ٥٤) من حديث أبي سعــيد رُطُّتُك، وحسنه الألباني في اصحيح ابن

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

وإن جاء والإمام يخطب، جلس لاستماع الخطبة، فإذا انتهت صلاها قضاء، ولا بأس بقضائها منفردًا أو مع جماعة.

☑ ويُسن في العيدين التكبير المطلق، وهو الذي لا يتقيد بوقت، يرفع به صوته، إلا الأنثى؛ فلا تجهر به، فـيكبر في ليلتي العيدين، وفي كل عشــر ذي الحجة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَتُكْمَلُوا الْعَدَّةَ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ﴾ (سورة البقرة:١٨٥)، ويجهر به في البيوت والأســواق والمساجد وفي كل موضع يجــوز فيه ذكر الله تعالــي ويجهر به في الخروج إلى المصلى؛ لما أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر: «أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير، حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام، (١٠) وفي (الصحيح): حكنا نؤمر بإخراج الحيُّض، فيكبرن بتكبيرهم، (٢)، ولمسلم: «يكبرن مع الناس،(٢)؛ فهو مستحب لما فيه من إظهار شعائر الإسلام.

والتكبيــر في عيد الفطر آكد؛ لقــوله تعالى: ﴿ وَلَتُكُمْلُوا الْعَدَّةَ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ﴾ (سورة البقرة:١٨٥)، فهو في هذا العيد آكد؛ لأن الله أمر به.

☑ ويزيد عيــد الأضحى بمشروعيــة التكبير المقيــد فيه، وهو التكبيــر الذي شرع عقب كل صلاة فريضة في جماعة، فيلتفت الإمام إلى المأمومين، ثم يكبر ويكبرون؛ لما رواه الدارقطني وابن أبي شيبة وغيرهما من حـديث جابر: وأنه كان ﷺ إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقول: الله أكبر، الحديث .

ويبتدأ التكبير المقيد بأدبار الصلوات في حق غير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيــام التشريق، وأما المحرم؛ فيبــتدئ التكبير المقيد فــي حقه من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق؛ لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية.

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني (٢/ ٤٥)، والبيهقي (٣/ ٢٧٩)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٦٥٠).

<sup>(</sup>٢)، (٣) سبق تخريجهما.

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني (٢/ ٥٠)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٦٥٣).

روى الدارقطني عن جابر: حكان النبي على يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات»، وفي لفظ: شكان إذا صلى الصبح من غداة عرفة؛ أقبل على أصحابه فيقول: مكانكم، ويقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد،

وقال الله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ﴾ (سورة البقرة: ٣٠٠)، وهي أيام

وقال الإمام النووي: (هو الراجح وعليه العمل في الأمصار».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أصح الأقوال في التكبير الذي عليه الجمهور من السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة: أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة؛ لما في (السنن): «يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله، (٢)، وكون المحرم يبتدئ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر؛ لأن التلبية تقطع برمي جمرة العقبة، ووقت رمي جمرة العقبة المسنون ضحى يوم النحر، فكان المحرم فيه كالمحل، فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر؛ فلا يبتدئ التكبير إلا بعد صلاة الظهر أيضًا؛ عملاً على الغالب» انتهى.

☑ وصفة التكبير أن يقول: الله أكبـر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

☑ ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضًا، بأن يقول لغيره: تقبل الله منا ومنك.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الحديث السابق.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲٤۱۹)، والنسائي (۲۰۰۶)، والتـرمـذي (۷۷۳)، وأحـمـد (۲/۲۵۲)، والدارمي (١٧٦٤)، وابن خزيمـة (٢١٠٠)، والحاكم (١/ ٤٣٤)، من حديث عقبـة بن عامـر رطيخ، وصحـحه الألباني في «صحيح الجامع» (٨٠٤٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره». اهـ.

والمقصود من التهنئة التودد وإظهار السرور.

وقال الإمام أحمد: «لا أبتدئ به، فإن ابتدأني أحد أجبته».

وذلك لأن جواب التـحية واجب، وأما الابتـداء بالتهنئة فليس سُنَّة مأمـورًا بها؛ ولا هو أيضًا ممن نهي عنه،، ولا بأس بالمصافحة في التهنئة.

# بابية أحكام صلاة الكسوف

قال الله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفُصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (سورة يونس: ٥).

وقال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلهِ اللَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ (سورة نصلت:٣٧).

☑ صلاة الكسوف سُنَّة مـؤكدة باتفاق العلماء، ودليلها السُنَّة الشابتة عن رسول الله عَلَيْكُ ، والكسوف آية من آيات الله يخوف الله بها عـباده، قال تعالى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا ﴾ (سورة الإسراه:٥٩).

☑ ولما كسفت الشمس في عهد رسول الله عَيْنِكُم ؛ خرج إلى المسجد مسرعًا فزعًا، يجرُ رداءه، فصلى بالناس، وأحبرهم أن الكسوف آية من آيات الله، يخوف الله به عباده، وأنه قد يكون سبب نزول عذاب بالناس، وأمر بما يزيله، فأمر بالصلاة عند حصوله والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق وغير ذلك من الأعمال الصالحة، حتى ينكشف ما بالناس؛ ففي الكسوف تنبيه للناس وتخويف لهم ليرجعوا إلى الله ويراقبوه.

فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري؛ قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي علينهم ، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت

إبراهيم، فقال رسول الله عَلَيْكُم: ﴿إِنَّ الشَّمْسِ وَالقَمْرَ آيِتَانَ مِنْ آيَاتَ اللَّهِ، لَا يَنْكَسَفَانَ لَمُوتَ أَحِدُ وَلاَ لَحِياتُهِ، فَإِذَا رَأْيِتُم ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذَكُرَ اللَّهِ وَإِلَى الصَلاَّةِ، ﴿ (١) .

وفي حديث احر في (الصحيحين): «فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي» .

وفي (صحيح البخاري) عن أبي موسى؛ قال: «هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بها عباده، فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، (7).

ف الله تعالى يجري على هاتين الآيتين العظيمتين الشمس والقمر الكسوف والخسوف ليعتبر السعباد ويعلموا أنهما مخلوقان يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهما من المخلوقات؛ ليدل عباده بذلك على قدرته التامة واستحقاقه وحده للعبادة؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا للْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لللهَّمْسِ وَلا للْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لللهَّمْسِ وَلا للْقَمَرِ وَاسْجُدُوا للهُ الَّذِي خَلَقَهُنَ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ (سورة فصلت: ٣٧).

☑ ووقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف إلى التجلي؛ لقوله عَيْنِكُمْ: «فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فصلوا حتى رأيتم شيئًا من ذلك فصلوا حتى ينجلي، (٥) (رواه مسلم).

☑ ولا تُقضى صلاة الكسوف بعد التجلي؛ لفوات محلها، فإن تجلى الكسوف قبل أن يعلموا به لم يصلوا له.

☑ وصفة صلاة الكسوف أن يصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة على الصحيح من قولى العلماء: ويقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة طويلة كسورة البقرة أو

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٠٤١)، ومسلم (٩١١)، والنسائي (١٤٦١)، وابن ماجة (١٢٦١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٠٤٣)، ومسلم (٩١٥) عن المغيرة رُطُّكْ .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٠٥٩)، ومسلم (٩١٢) عن أبي موسى يُطْنُك .

<sup>(</sup>٤)،(٥) سبق تخريجه.

قدرها، ثم يركع ركوعًا طويلًا، ثم يرفع رأسه ويقول: السمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد»؛ بعد اعتداله كغيرها من الصلوات، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى بقدر سورة آل عمران، ثم يركع فيطيل الركوع، وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع رأسه ويقول: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيبًا مباركاً فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ، ثم يسجد سجدتين طويلتين ، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يصلى الركعة الثانية كالأولى بركوعين طويلين وسجودين طويلين مثلما فعل في الركعة الأولى، ثم يتشهد ويسلم.

هذه صفة صلاة الكسوف؛ كما فعلها رسول الله عَالِيْكُم ، وكما روى ذلك عنه من طرق، بعضها في (الصحيحين)؛ منها ما روت عائشة رطي : «أن الشمس خسفت على عهد رسول الله ﷺ، فخرج رسول الله ﷺ فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترا رسول الله ﷺ قراءة طويلة، فركع ركوعًا طويلاً، ثم رفع رأسه، فقام: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعًا طويلاً هو أدنى من الركوع الأولى، ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف» (متفق عليه).

🗹 ويُسن أن تصلى في جماعة؛ لفعل النبي عَلِيْكُم ، ويجوز أن تصلي فرادي كسائر النوافل، لكن فعلها جماعة أفضل.

☑ ويُسن أن يعظ الإمام الناس بعــد صــلاة الكســوف؛ ويحــذرهم من الغــفلة والاغترار، ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستخفار؛ ففي (الصحيح) عن عائشة ﴿وَلَيْكَا:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٠٤٦)، ومسلم (٩٠٢)، والنسائي (١٤٧١).

مأن النبي ﷺ انصرف، فخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك؛ فادعوا الله، وصلوا وتصدقوا، (۱) الحديث.

☑ فإن انتهت الصلاة قبل أن ينجلي الكسوف؛ ذكر الله ودعاه حتى ينجلي، ولا يعيد الصلاة، وإن انجلى الكسوف وهو في الصلاة؛ أتمها خفيفة، ولا يقطعها؛ لقولة تعالى: ﴿ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالُكُمْ ﴾ (سورة محمد:٣٣)؛ فالصلاة تكون وقت الكسوف؛ لقوله: «وحتى ينجلي»، وقوله: «حتى ينكشف ما بكم».

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: "والكسوف يطول زمانه تارة ويقصر أخرى؛ بحسب ما يكسف منها؛ فقد تكسف كلها، وقد يكسف نصفها أو ثلثها، فإذا عظم الكسوف؛ طول الصلاة حتى يقرأ بالبقرة ونحوها في أول ركعة، وبعد الركوع الثاني يقرأ بدون ذلك، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي عربي المسلام عشرع تخفيفها لزوال السبب، وكذا إذا علم أنه لا يطول، وإن خف قبل الصلاة؛ شرع فيها وأوجز، وعليه جماهير أهل العلم؛ لأنها شرعت لعلة وقد زالت، وإن تجلى قبلها؛ لم يصلً» انتهى.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الحديث السابق.

### بابية أحكام صلاة الاستسقاء

☑ الاستسقاء هنا هو طلب السقي من الله تعالى؛ فالنفوس مجبولة على الطلب ممن يغيثها، وهو الله وحده، وكان ذلك معروفًا في الأمم الماضية، وهو من سُن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴾ (سورة البقرة: ٢٠)، واستسقى خاتم الأنبياء نبينا محمد عليه المحمد متنوعة، وأجمع المسلمون على مشروعيته.

☑ ويُشرع الاستسقاء إذا أجدبت الأرض ـ أي: أمحلت ـ وانحبس المطر وأضر ذلك بهم؛ فلا مناص لهم أن يتضرعوا إلى ربهم ويستسقوه ويستغيثوه بأنواع من التضرع: تارة بالصلاة جماعة أو فرادى، وتارة بالدعاء في خطبة الجمعة، يدعو الخطيب والمسلمون يؤمنون على دعائه، وتارة بالدعاء عقب الصلوات وفي الخلوات بلا صلاة ولا خطبة؛ فكل ذلك وارد عن النبي عَيَّاتُهُم.

☑ وحكم صلاة الاستسقاء أنها سُنة مؤكدة؛ لقول عبد الله بن زيد: «خرج النبي ﷺ يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحَوَّلُ رِدَاءَهُ، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، (منن عليه)(1)، ولغيره من الأحاديث.

☑ وصفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كصلاة العيد؛ فيستحب فعلها في المصلى كصلاة العيد، وأحكامها كأحكام صلاة العيد في عدد الركعات والجهر بالقراءة، وفي كونها تصلى قبل الخطبة، وفي التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى والثانية قبل القراءة؛ كما سبق بيانه في صلاة العيد.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۲٤)، ومسلم (۸۹٤)، وأبو داود (۱۱۲۲)، والنسائي (۱۹۰٤)، والترمذي (٥٥٦).

قال ابن عباس والشين النبي المنبي المعتبن كما يصلي العيد، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، (وصححه الحاكم وغيره).

☑ ويقرأ في الركعة الأولى بسورة: ﴿ سَبِحِ اسْمَ رَبِكَ الأَعْلَى ﴾ (سورة الاعلى)، وفي الثانية بسورة الغاشية (٢).

الله الله الله الله على الصحراء؛ لأنه على الله الله الله على الصحراء، ولأن الله على الله تعالى ال

الناس بما يلين قلوبهم من ذكر ثواب الله وعقابه، ويأمرهم بالتوبة من المعاصي، الناس بما يلين قلوبهم من ذكر ثواب الله وعقابه، ويأمرهم بالتوبة من المعاصي، والخروج من المظالم؛ بردها إلى مستحقيها؛ لأن المعاصي سبب لمنع القطر، وانقطاع البركات، والتوبة والاستغفار سبب لإجابة الدعاء، قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ الْمُوا وَاتَقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَات مِن السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكن كَذَّبُوا فَأَخَذَنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ ﴾ آمنُوا وَاتَقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَركات مِن السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكن كَذَّبُوا فَأَخَذَنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ ﴾ (سورة الاعراف:٩٦)، ويأمرهم بالصدقة على الفقراء والمساكين؛ لأن ذلك سبب للرحمة، ثم يعين لهم يومًا يخرجون فيه ليتهيؤوا ويستعدوا لهذه المناسبة الكريمة بما يليق بها من الصفة المسنونة، ثم يخرجون فيه الموعد إلى المصلى بتواضع وتذلل وإظهار للافتقار إلى الله تعالى، ولقول ابن عباس واشع: «خرج النبي الله للاستسقاء متذللاً متواضعًا متضرعًا» (\*)، قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

وينبغي أن لا يتأخر أحد من المسلمين يستطيع الخروج، حتى الصبيان والنساء اللاتي لا تخشى الفتنة بخروجهن، فيصلي بهم الإمام ركعتين كما سبق، ثم يخطب

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۱٦٥)، والنسائي (۱۵۰۵)، والــترمذي (۵۵۸)، وابن مــاجه (۱۲٦٦)، وصحــحه الألباني في "صحيح الترمذي» (٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) جزء من الحديث السابق.

خطبة واحدة، وبعض المعلماء يرى أنه يخطب خطبتين، والأمر واسع، ولكن الاقتصار على خطبة واحدة أرجح من حبيث الدليل، وكذلك كون الخطبة بعد صلاة الاستسقاء هو أكثر أحواله عَاتِيكِهُم، واستمـر عمل المسلمين عليه، وورد أنه عَاتِكُ خطب قبل الصلاة، وقال به بعض العلماء، والأول أرجح، والله أعلم.

☑ وينبغي أن يكثر في خطبة الاستسقاء من الاستغفار وقـراءة الآيات التي فيها الأمـر به؛ لأن ذلك سبب لـنزول الغيث، ويكـشر من الدعــاء بطلب الغــيث من الله تعالى، ويرفع يديه؛ لأن النبي عَلَيْكِ كان يرفع يديه في دعائه بالاستسقاء، حتى يرى بياض إبطيه(١)، ويصلي على النبي عَلَيْكِ أَمَّ ، لأن ذلك من أسباب الإجبابة، ويدعـو بالدعاء الوارد عن النبي عَيَّاكِيُّكُم في هذا الموطن؛ اقتــداء به، قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَّلَ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخرَ ﴾ (سورة الأحزاب: ٢١).

☑ ويُسن أن يستقبل القبلة في آخر الدعاء، ويحول رداءه؛ فيسجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، وكذلك ما شابه الرداء من اللباس كالعباءة ونحوها؛ لما في (الصحيحين)؛ أن النبي الله حَوَّل إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة يدعو، ثم حَوَّل رداءه، (۱) ، والحكمة في ذلك \_ والله أعلم \_ التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه من الشدة إلى الرخاء ونزول الغيث، ويحول الناس أرديتهم لما روى الإمام أحمد: ووحول الناس معه ارديتهم، (٢)، ولأن ما ثبت في حق النبي عَيَّاكِ أَبْت في حق أمته، ما لم يدل دليل على اختصاصه به، ثم إن سقى الله المسلمين، وإلا أعادوا الاستسقاء ثانيًا وثالثًا؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٠٣١)، ومسلم (٨٩٥)، والنسائي (١٥١٢)، وأبو داود (١١٧٠) عن أنس تُطُّكُ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٤/ ٤) وحسنه الألباني في «الإرواء» (٦٧٦).

☑ وإذا نزل المطر يُسن أن يقف في أوله ليصيبه منه ويقول: •اللَّهم صَيِّبًا نافعًا،،، ويقول: «مُطرِنا بفضل الله ورحمته».

☑ وإذا زادت المياه وخيف منهـا الضرر؛ سن أن يقول: «اثلهم حواثينا ولا علينا، اللهم على الظراب والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ؛ لأنه عَلِيْكِمْ كَان يـقول ذلك، (متفق عليه) ، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٠١٣)، ومسلم (٨٩٧)، وأبو داود (١١٧٥)، والنسائي (١٥٠٣) عن أنس ريخت.

### باب فيأحكام الجنائن

☑ إن شريعتنا \_ ولله الحمد \_ كاملة شاملة لمصالح الإنسان في حياته وبعد مماته، ومن ذلك ما شرعه الله من أحكام الجنائز؛ من حين المرض والاحتضار إلى دفن الميت في قبره؛ من عيادة المريض، وتلقينه، وتغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، وما يتبع ذلك من قضاء ديونه، وتنفيذ وصاياه، وتوزيع تركته، والولاية على أولاده الصغار.

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: "وكان هديه عَيَّا في الجنائز أكمل الهدي، مخالفًا لهدي سائر الأمم، مشتملاً على إقامة العبودية لله تعالى على أكمل الأحوال، وعلى الإحسان للميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده؛ من عيادة، وتلقين، وتطهير، وتجهيز إلى الله تعالى على أحسن الأحوال وأفضلها، فيقفون صفوفًا على جنازته، يحمدون الله، ويثنون عليه، ثم يقفون على قبره؛ يسألون له التشبيت، ثم زيارة قبره، والدعاء له؛ منا ينعاهد الحي صاحبه في الدنيا، ثم الإحسان إلى أهل الميت وأقاربه وغير ذلك». اهد.

☑ ويُسن الإكثار من ذكر الموت، والاستعداد له بالتوبة من المعاصي ورد المظالم
 إلى أصحابها، والمبادرة بالأعمال الصالحة قبل هجوم الموت على غرَّة.

قال النبي عَلَيْظِينَهُم : «أكثروا من ذكر هاذم اللذات، (رواه الخمسة بأسانيد صحيحة، وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما) (۱) ، وهاذم اللذات، بـ (الذال): هو الموت.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمــذي (۲۳۰۷)، والنسائي (۱۸۲۳)، وابن مــاجه (٤٢٥٨)، وأحمــد (۲۹۲/۲) وصحــحه الألباني في «صحيح الترمذي» (۱۸۷۷) عن أبي هريرة تيليخيه .

وروى الترمذي وغيره عن ابن مسعود مرفوعًا: «استحيوا من الله حق الحياء» . قالوا: إنا نستحيي يا نبي الله والحمد لله، قال: «ليس كذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء؛ فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء» .

#### أولاً أحكام المريض والمحتضر:

☑ وإذا أصيب الإنسان بمرض؛ فعليه أن يصبر ويحتسب ولا يجزع ويسخط لقضاء الله وقدره، ولا بأس أن يخبر الناس بعلته ونوع مرضه، مع الرضى بقضاء الله، والشكوى إلى الله تعالى، وطلب الشفاء منه لا ينافي الصبر، بل ذلك مطلوب شرعًا ومستحب؛ فأيوب عليه نادى ربه وقال: ﴿ أَنِي مَسْنِيَ الضَّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (سورة الانباء: ٨٠).

☑ وكذلك لا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة، بل ذهب بعض العلماء إلى تأكد ذلك، حتى قارب به الوجوب؛ فقد جاءت الأحاديث بإثبات الأسباب والمسببات، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالطعام والشراب.

☑ ولا يجوز التداوي بمحرم؛ لما في الصحيح عن ابن مسعود رُوك ؛ أنه قال: •إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم (٢٠) وروى أبو داود وغيره عن أبي هريرة مرفوعًا: •إن الله أنزل الدواء وأنزل الداء، وجعل لكل داء دواء، ولا تداووا بحرام (٣٠) وفي (صحيح مسلم)؛ أن النبي عَرَاك من الخمر: •إنه ليس بدواء ولكنه داء (١٠)

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣٨٧/١)، والتسرمذي (٢٤٥٨)، والطبراني (٣/ ٢٤٦)، وضعفه التسرمذي والألباني في «تخريج المشكاة» (١٦٠٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري «تعليقًا» (فتح ـ ٧٩/١٠) عن ابن مسعود رُطِينيه .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٨٧٤)، والبيهقي (١١/٥) وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٦٣٣).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٩٨٤) عن وائل الحضرمي.

☑ وكذلك يحرم التداوي بما يمس العقيدة؛ من تعليق التمائم المشتملة على ألفاظ شركية أو أسماء مجهولة أو طلاسم أو خرز أو خيوط أو قلائد أو حلق تلبس على العضد أو الذراع أو غيره، يعتقد فيها الشفاء ودفع العين والبلاء؛ لما فيها من تعلق القلب بغسير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وذلك كله من الشرك أو من وسائله الموصلة إليه، ومن ذلك أيضًا التداوي عند المشعوذين من الكهان والمنجمين والسحرة والمستخدمين للجن؛ فعقيدة المسلم أهم عنده من صحته، وقد جعل الله الشفاء في المباحـات النافعـة للبدن والعقــل والدين، وعلى رأس ذلك القرآن الكريم والرقــية به وبالأدعية المشروعة.

قال ابن القيم: «ومن أعظم العلاج فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع إلى الله والتوبة، والتداوي بالقرآن الكريم، وتأثيره أعظم من الأدوية، لكن بحسب استعداد النفس وقبولها». انتهى.

ولا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة على أيدي الأطباء العارفين بتشخيص الأمراض وعلاجها في المستشفيات وغيرها.

☑ وتُسن عيادة المرضى؛ ففي (الصحيحين) وغيرهما: «خمس تجب للمسلم على أخيه» ، وذكر منها عيادة المريض، فإذا زاره سأل عن حاله؛ فـقد كان النبي عَلِيْكُمْ يَدُنُو مِن المريض، ويساله عن حاله، وتكون الزيارة يــومًا بعد يــوم، أو بعد يومين، ما لم يكن المريض يرغب الزيارة كل يـوم، ولا يطيل الجلوس عنده؛ إلا إذا كان المريض يرغب ذلك، ويقول للمريض: ﴿لا باس عليك؛ طهور إن شاء الله، (٢)، ويدخل عليه السرور، ويـدعو له بالشفاء، ويرقيـه بالقرآن، لاسيما سـورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٢٤٠)، ومسلم (٢١٦٢)، وأحمد (٢/ ٥٤٠) عن أبي هريرة وَظَّكُ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٤٧٠) من حديث ابن عباس رظيمًا.

☑ ويُسن للمريض أن يوصي بشيء من ماله في أعـمال الخير، ويجب أن يوصي بما له وما عليه من الديون، وما عنده من الودائع والأمـانات، وهذا مطلوب حتى من الإنسان الـصحيح؛ لـقوله عين الله على المرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده، (متفق عليه) (())، وذكر الليلتين تأكيد لا تحديد؛ فلا ينبغي أن يمضي عليه زمان، وإن كان قليلاً، إلا ووصيته مكتوبة عنده؛ لأنه لايدري متى يدركه الموت.

∑ ويحسن المريض ظنه بالله، فإن الله عز وجل يقول: «أنا عند ظن عبدي بي» ، ، ، ويتأكد ذلك عند إحساسه بلقاء الله.

☑ ويُسن لمن يحضره تطميعه في ـ رحمة الله ـ ويُغَلِّب في هذه الحالة جانب الرجاء على جانب الخوف، وأما في حالة الصحة؛ فيكون خوفه ورجاؤه متساويين؛ لأن من غلب عليه الخوف أوقعه في نوع من اليأس، ومن غلب عليه الرجاء؛ أوقعه في نوع من الأمن من مكر الله.

☑ فإذا احتضر المريض؛ فإنه يُسن لمن حضره أن يلقنه: لا إله إلا الله؛ لقوله عَيْنِ الله؛ لقوله عَيْنِ الله؛ لقوام موتاكم لا إله إلا الله، (٢٠) (رواه سلم)، وذلك لأجل أن يموت على كلمة الإخلاص، فتكون ختام كلامه؛ فعن معاذ مرفوعًا: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل المجنة، أن ويكون تلقينه إياها برفق، ولا يكثر عليه؛ لئلا يضجره وهو في هذه الحال.

☑ ويُسن أن يوجه إلى القبلة.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۷۳۸)، ومسلم (۱۹۲۷)، وأبو داود (۲۸۹۲)، والـنسائي (۳۹۱۷)، والـترمـذي (۹۷۶)، وابن ماجه (۲۲۹۹)، وأحمد (۲۷۷۸) عن ابن عمر رشت ا

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥) عن أبي هريرة نطُّك .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩١٦)، وأبو داود (٣١١٧)، والنسسائي (١٨٢٥)، والتسرمندي (٩٧٦)، وابن مساجمه (١٤٤٥)، وأحمد (٣/٣)، عن أبي سعيد رؤائته.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣١١٦)، وأحمــد (٢٤٧/٥)، والحاكم (٣٥١/١)، وصحــحه الألباني في "صــحيح الجامع» (٣٥٥) عن معاذ ترفيك .

🗹 ويقرأ عنده سورة ﴿ يس ﴾؛ لقوله عِينِكُم : «اقرؤوا على موتاكم سورة يس» (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان (۱) والمراد بقوله: «موتاكم»: من حضرته الوفاة، أما من مات فإنه لا يقرأ عليه، فالقراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على الذي يحتضر؛ فإنها سُنَّة، فالقراءة عند الجنازة أو على القبر أو لروح الميت، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، والواجب على المسلم السعمل بالسُّنَّة وترك البدعة.

### ثانيًا ـ أحكام الوفاة:

🗹 ويستحب إذا مات الميت تغميض عينيه؛ لأن النبي عَيْمُ الْخَمْضِ أبا سلمة نطُّكُ لما مات، وقال: ﴿إِنَّ الرَّوحِ إِذَا قُبُضَ تَبِعِهِ البَّصِرِ؛ فلا تقولوا إلا خِيرًا؛ فإنَّ الملائكة يؤمنون على ما تقولونَ» (رواه مسلم).

☑ ويُسن ستر الميت بعد وفاته بثوب؛ لما روت عائشة ﴿وَقُنْهَا: وَأَنَّ النَّهِ ﷺ حَيْنَ تُوفِّيَ؛ سُجي بُبِرْدِ حِبَرَةِ (متفق عليه) (٣)

وينبغي الإسراع في تجهيزه إذا تحقق موته؛ لقوله عِين الإسراع في تجهيزه إذا تحقق مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» (رواه أبو داود) ، ولأن في ذلك حفظًا للميت من التغير، قال الإمام أحمد \_ رحمه الله \_: «كرامة الميت تعجيله»، ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره إن كان قريبًا ولم يُخْشُ على الميت من التغير.

☑ ويباح الإعـــلام بموت المسلم؛ للمبادرة لتــهيئــته، وحضــور جنازته، والصلاة عليه، والدعاء له، وأما الإعلام بموت الميت على صفة الجزع وتعداد مفاخره، فذلك من فعل الجاهلية، ومنه حفلات التأبين وإقامة المآتم.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣١٢١)، وابن ماجه (١٤٤٨)، وأحمد (٢٦/٥) عن معقل بن يسار وإسناده ضعيف. (۲) رواه مسلم (۹۲۰)، وأبو داود (۳۱۱۸)، وابن ماجة (۱۱۵٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٨١٤)، ومسلم (٩٤٢)، وأبو داود (٣١٢٠).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣١٥٩) وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٦٩٢) من حديث حصين بن وحوح.

☑ ويُستحب الإسراع بتنفيذ وصيته؛ لما فيه من تعجيل الأجر، وقد قدمها الله
 تعالى في الذكر على الدين؛ اهتمامًا بشأنها؛ وحثًا على إخراجها.

☑ ويجب الإسراع بقضاء ديونه سواء كانت لله تعالى من زكاة وحج أو نذر طاعة أو كفارة، أو كانت الديون لآدمي كرد الأمانات والغصوب والعارية، سواء أوصى بذلك أم لم يوص به؛ لقوله عين : «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» (رواه أحمد والترمذي وحسنه) أي: مطالبة بما عليه من الدين محبوسة، ففي هذا الحث على الإسراع في قضاء الدين عن الميت، وهذا فيمن له مال يقضي منه دينه، ومن لا مال له ومات عازمًا على القضاء؛ فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله يقضي عنه.

## ثالثًا ـ تغسيل الميت:

ومن أحكام الجنازة وجوب تغسيل الميت على من علم به وأمكنه تغسيله، قال على الذي وقصته راحلته: «اغسلوا بماء وسدر» (الحديث منفق عليه) وقد تواتر تغسيل الميت في الإسلام قولاً وعملاً، وغُسِّلَ النبي على الله وهو الطاهر المطهر؛ فكيف بمن سواه؟ فتغسيل الميت فرض كفاية على من علم بحاله من المسلمين.

☑ والرجل يغسله الرجل، والأولى والأفضل أن يُختار لتغسيل الميت ثقة عارف بأحكام التغسيل؛ لأنه حكم شرعي له صفة مخصوصة، لا يتمكن من تطبيقها إلا عالم بها على الوجه الشرعي، ويقدم في تولي تغسيل الميت وصيه، فإذا كان الميت قد أوصى أن يغسله شخص معين، وهذا المعين عدل ثقة؛ فإنه يقدم في تولي تغسيله

<sup>(</sup>١) رواه التسرمــذي (١٠٧٩)، وابن ماجــه (٢٤١٣)، وأحــمــد (٢/ ٤٤٠)، والدارمي (٢٥٩١) عن أبي هريرة نطف . وصححه الالباني في اصحيح الترمذي» (٨٦٠).

<sup>(</sup>۲) رواه البسخاري (۱۲٦٦)، ومسلم (۱۲۰۱)، وأبو داود (۳۲۳۸)، والنسائي (۲۷۱۳)، وابن ماجـه (۸۱.۸٤)، وأحمد (۱/۲۱۵).

بذلك؛ لأن أبا بكر رُطُّتُك أوصى أن تغسله امرأته أسـماء بنت عميس(١)؛ فالمرأة يجوز أن تغسل زوجها؛ كما أن الرجل يجوز أن يغسل زوجته، وأوصى أنس رُطُّنْكُ أن يغسله محمد بن سيرين، ثم يلي الوصي في تغسيل الميت أبو الميت؛ فهو أولى بتغسيل ابنه؛ لاختصاصه بالحنو والشفقة على ابنه، ثم جده؛ لمشاركته للأب في المعنى المذكور، ثم الأقرب فالأقـرب من عصباته، ثم الأجنبي منه، وهذا التـرتيب في الأولوية إذا كانوا كلهم يحسنون التغسيل وطالبوا به، وإلا فإنه يقدم العالم بأحكام التغسيل على من لا علم له.

☑ والمرأة تُغسِلها النساء، والأولى بتغسيل المرأة الميتة وصيتها، فإن كانت أوصت أن تغسلها امرأة معينة؛ قدمت على غيرها إذا كان فيها صلاحية لذلك، ثم بعدها تتولى تغسيلها القربي فالقربي من نسائها.

المرأة تتولى تغسيلها النساء على هذا الترتيب، والرجل يتولى تغسيله الرجال على ما سبق، ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه؛ فالرجل له أن يغسل زوجته والمرأة لها أن تغـسل زوجها؛ لأن أبا بكر فِطْقُ أوصى أن تغـسله زوجته، ولأن عَليّــا فِطْقُ غسَّل فاطمة<sup>(١)</sup>، وورد مثل ذلك من غيرهما من الصحابة.

☑ ولكل من الرجال والنساء غسل من له دون سبع سنين ذكرًا كان أو أنثى، قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تفسل الصبي الصغير». أهـ، ولأنه لا عورة له في الحياة؛ فكذا بعد الموت، ولأن إبراهيم ابن النبي عَلَيْكُمْ غسله النساء.

☑ وليس لامرأة غسل ابن سبع سنين فأكثر، ولا لرجل غسل ابنة سبع سنين فأكثر.

☑ ولا يجوز لمسلم أن يغسل كافـرًا أو يحمل جنازته أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته؛ لقوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي (٣/ ٣٩٧)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٦٩٦).

<sup>(</sup>٢) قال الألباني في «الإرواء» (٧٠٣): لم أقف عليه.

بكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمنُوا باللَّه وَحْدَهُ ﴾ (سورة المتحنة: ٤)؛ فالآية الكريمة تدل بعمـومها على تحريم تغـسيله وحمله واتباع جنازته، وقــال تعالى: ﴿وَلا تُصَلُّ عَلَيٰ أَحَد مَّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْره إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّه ﴾ (سورة النوبة: ٨٤)؛ وقال تعالى: ﴿ هَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفُرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ (سورة التوبة:١١٣)، ولا يدفنه، لكن إذا لم يوجد من يدفنه من الكفار؛ فإن المسلم يواريه، بأن يلقيه ولا يدفنه؛ منعًا للتضرر بجثته، ولإلقاء قتلى بدر في القليب؛ وكذا حكم المرتد كتــارك الصلاة عمدًا وصاحب البدعة المكفرة، وهكذا يجب أن يكون موقف المسلم من الكافر حيًا وميتًا، موقف التبري والبغضاء.

قال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم والذين معه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلُّواْ قُوْمًا غَضبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ (سورة الممتحنة:١٣).

وقال تعالى: ﴿ لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادً اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشيرَتَهُمْ ﴾ (سورة المجادلة: ٢٢).

وذلك لما بين الكفر والإيمان من العداء، ولمعــاداة الكفار لله ولرسوله ولدينه؛ فلا تجوز موالاتهم أحياء ولا أمواتًا.

نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق، وأن يهدينا صراطه المستقيم.

☑ ويشترط أن يكون الماء الذي يغـسل به طهـورًا مبـاحًا، والأفـضل أن يكون باردًا؛ إلا عند الحاجة لإزالة وسخ على الميت أو في شدة برد؛ فلا بأس بتسخينه.

☑ ويكون التغـسيل في مكان مسـتور عن الأنظار ومسـقوف من بيت أو خيـمة ونحوها إن أمكن.

ويستر ما بين سرة الميت وركبته وجوبًا قبل التغسيل؛ ثم يجرد من ثيابه، ويوضع على سرير الغسل منحدرًا نحو رجليه؛ لينصب عنه الماء وما يخرج منه. ☑ ويحضر التغسيل الغاسل ومن يعينه على الغُسل، ويكره لغيرهم حضوره.

☑ ويكون التغسيل بأن يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه، ثم يمر يده على بطنه ويعصره برفق؛ ليخرج منه ما هو مستعد للخروج، ويكثر صب الماء حينئذ؛ ليذهب بالخارج، ثم يلف الغاسل على يده خرقة خشنة؛ فينجي الميت، وينقي المخرج بالماء؛ ثم ينوي التغسيل، ويسمي، يوضئه كوضوء الصلاة؛ إلا في المضمضة والاستنشاق؛ فيكفي عنهما مسح الغاسل أسنان الميت ومنخريه بأصبعيه مبلولتين أو عليهما خرقة مبلوله بالماء، ولا يدخل الماء فمه ولا أنفه، ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر أو صابون، ثم يغسل ميامن جسده، وهي صفحة عنقه اليمنى، ثم يده اليمنى وكتفه، ثم شق صدره الأيمن وجنبه الأيمن وفخذه وساقه وقدمه الميامن، ثم يقلبه على جنبه الأيسر، فيغسل شق ظهره الأيمن، ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك، ثم يقلبه على جنبه الأيمن، فيغسل شق ظهره الأيسر، ويستعمل السدر مع الغسل أو الصابون، ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل.

☑ والواجب غسلة واحدة إن حصل الإنقاء، والمستحب ثلاث غسلات، وإن لم يحصل الإنقاء زاد في الغسلات حتى ينقي إلى سبع غسلات، ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا؛ لأنه يصلب بدن الميت، ويطيبه، ويبرده، فلأجل ذلك يجعل في الغسلة الأخيرة؛ ليبقى أثره.

☑ ثم ينشف الميت بشوب ونحوه، ويقص شاربه، وتقلم أظافره إن طالت، ويؤخذ شعر إبطيه، ويجعل المأخوذ معه في الكفن، ويضفر شعر رأس المرأة ثلاثة قرون، ويسدل من ورائها(١).

<sup>(</sup>۱) لما رواه البـخاري (۱۲۰٤)، ومسلم (۹۳۹)، وأبــو داود (۳۱٤۲)، والنسائي (۲۸/٤)، وابن مــاجه (۱٤٥٨)، من حديث أم عطية ترفيخ؛، وفيه: «وجعلنا رأسها ثلاثة قرون».

☑ وأما إذا تعـذر غسل الميت لعـدم الماء، أو خيف تقطعـه بالغُسل، كالمجذوم والمحترق، أو كان الميت امرأة مع رجال ليس فـيهم زوجها، أو رجـلاً مع نساء ليس فيهم زوجته؛ فإن الميت في هذه الأحوال ييـمم بالتراب؛ بمسح وجهه وكفيه من وراء حائل على يد الماسح، وإن تعذر غُسل بعض المـيت؛ غسل ما أمكن غسله منه، ويمم عن الباقى.

☑ ويُستحب لمن غسل ميتًا أن يغتسل بعد تغسيله (۱۱) ، وليس ذلك بواجب (۲) .
رابعًا ـ أحكام التكفين:

وبعد تمام الغُسل والتجفيف يشرع تكفين الميت.

☑ ويشترط في الكفن أن يكون ساتراً، ويستحب أن يكون أبيض نظيفًا، سواء
 كان جديداً \_ وهو الأفضل \_ أو غسيلاً.

الله ومقدار الكفن الواجب ثوب يستر جميع الميت، والمستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف، وتكفين ألواء في خمسة أثواب؛ إزار وخمار وقميص ولفافتين، ويكفن الصغير في ثوب واحد، ويباح في ثلاثة أثواب، وتكفين الصغيرة في قميص ولفافتين، ويستحب تجمير الأكفان بالبخور بعد رشها بماء الورد ونحوه؛ لتعلق بها رائحة البخور "

☑ ويتم تكفين الرجل بأن تبسط اللفائف الثلاث بعضها فوق بعض، ثم يؤتى بالميت مستورًا وجوبًا بثوب ونحوه ويوضع فوق اللفائف مستلقيًا، ثم يؤتى بالحنوط

<sup>(</sup>۱) لما رواه أبو داود (٣١٦١) من حديث أبي هريرة تُؤشَّك بلفظ: «من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضا، وقال أبو داود: هذا منسوخ، وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزيه الوضوء.

<sup>(</sup>٢٢) وانظر في ذلك: «أحكام الجنائز» للألباني، صــ٧٧، و«الإرواء» (١/٤٧١).

<sup>(</sup>٢٣) لما رواه أحمد (٣/ ٣٣١) من حديث جابر مرفوعاً: «إذا اجمرتم الميت فأجمروه ثلاثاً»، وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» صـ ٨٤.

وهو الطيب ويجعل منه في قطن بين أليتي الميت، ويشد فوقه خرقة، ثم يجعل باقي القطن المطيب على عينيه ومنخريه وفمه وأذنيه وعلى مواضع سجوده: جبهته، وأنفه، ويديه، وركبتـيه، وأطراف قدميـه، ومغابن البدن: الإبطين، وطي الركـبتين وسرته، ويجعل من الطيب بين الأكفان وفي رأس الميت، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على شقه الأيسر، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، ويكون الفاضل من طول اللفائف عند رأسه أكثر مما عند رجليه، ثم يجمع الفاضل عند رأسه ويرد على وجهه، ويجمع الفاضل عند رجليه فـيرد على رجليه، ثم يعقد على اللفائف أحزمة؛ لئلا تنتشر وتحل العقد في القبر.

☑ وأما المرأة؛ فـتكفن في خمسـة أثواب: إزار تؤزر به، ثم تلبس قميـصًا؛ ثم تخمر بخمار على رأسها، ثم تلف بلفافتين.

### خامساً . أحكام الصلاة على الميت:

☑ ثم يشرع بعد ذلك الصلاة على الميت المسلم:

☑ فعن أبى هريرة وطائع قال: قال رسول الله عليك الله عليه الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين، (متفق عليه) .

☑ والصلاة على الميت فرض كفاية، إذا فعلها البعض؛ سقط الإثم عن الباقين، وتبقى في حق الباقين سُنة، وإن تركها الكل أثموا.

☑ ويشترط في الصلاة على الميت: النية، واستقبال القبلة، وستر العورة، وطهارة الْمُصَلِّي والمصَلَّى عليه، واجـتناب النجاسة، وإسلام المُصَلِّي والمصَلَّى عليــه، وحضور الجنازة إن كانت بالبلد، وكون المُصلِّي مكلَّفًا.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٢٥)، ومسلم (٩٤٥)، والترمذي (١٠٤٠)، والنسائي (١٩٩٤)، وابن ماجه (١٥٣٩).

☑ وأما أركانها؛ فهي: القيام فيها، والتكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي عائلي الله ، والدعاء للميت، والترتيب والتسليم.

☑ وأما سننها: فهي: رفع اليدين مع كل تكبيرة، والاستعادة قبل القراءة وأن يدعو لنفسه وللمسلمين، والإسرار بالقراءة، وأن يقف بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم قليلاً، وأن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، والالتفات على يمينه في التسليم.

المرأة، ويقف المأمومون خلف الإمام، ويُسن جعلهم ثلاثة صفوف، ثم يكبر للإحرام، ويتعوذ بعد التكبير مباشرة فلا يستفتح، ويسمي، ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر، ويصلي ويتعوذ بعد التكبير مباشرة فلا يستفتح، ويسمي، ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر، ويصلي بعدها على النبي عين مثل الصلاة عليه في تشهد الصلاة، ثم يكبر، ويدعو للميت بما ورد، ومنه: «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إلك تعلم متقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مُدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره، ونورد له فيه، وإن كان المصلي عليه أنثى؛ قال: «اللهم اغفر لها»؛ بتأنيث الضمير في الدعاء كله، وإن كان المصلي عليه أنثى؛ قال: «اللهم اجعله ذخراً لوالديه، وفرطاً، وأجراً، وشفيعاً مجاباً، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم»، ثم يكبر، ويقف بعدها قليلاً، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه.

☑ ومن فاته بعض الصلاة على الجنازة؛ دخل مع الإمام فيما بقي، ثم إذا سلم الإمام؛ قضى ما فاته على صفته، وإن خشى أن ترفع الجنازة؛ تابع التكبيرات (أي: بدون فصل بينها)، ثم سلم.

☑ ومن فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه؛ صلى على قبره.

☑ ومن كان غائبًا على البلد الذي فسيه الميت، وعلم بوفاته؛ فله أن يصلي عليه صلاة الغائب بالنية.

☑ وحمل المرأة إذا سقط ميتًا وقـد تم له أربعة أشهـر فأكثر صلى عليـه صلاة الجنازة، وإن كان دون أربعة أشهر لم يصل عليه.

# سادسًا . حمل الميت ودفنه:

☑ حمل الميت ودفنه من فروض الكفاية على من علم بحاله من المسلمين، ودفنه مشــروع بالكتاب والسُنَّة، قــال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كَفَاتًا ۞ أَحْيَاءً وَأَمْواتًا ﴾ (سورة المرسلات:٢٥-٢٦)، وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَمَاتُهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾ (سورة عبس:٢١)، أي: جعله مقبورًا، والأحاديث في دفن الميت مستفيضة، وهو بر وطاعة وإكرام للميت واعتناء به.

☑ ويُسن أُتباع الجنازة وتشييعهـا إلى قبرها؛ ففي (الصحيحين): .من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان». قيل: وما القيراطان؟ ، قال: رمثل الجبلين العظيمين، ، وللبخاري بلفظ: رمن شيع، ، ولسلم بلفظ: «من خرج معها، ثم تبعها حتى تدفن، (١)؛ ففي الحديث برواياته الحث على تشييع الجنازة إلى قبرها.

☑ ويُسن لمن تبعها المشاركة في حملها إن أمكن، ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة، لاسيما إذا كانت المقبرة بعيدة.

 ☑ ويسن الإسراع بالجنازة؛ لقوله عَلِيكِ : «أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، (منفن عليه) "، لكن لا يكون

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤)، وأبو داود (٣١٨١)، والتـرمـذي (١٠١٥)، والنسـاثي (١٩٠٩) وابن ماجه (١٤٧٧)، وأحمَّد (٢/ ٢٤٠) عن أبي هريرة فوليُّك .

الإسراع شديدًا، ويكون على حامليها ومشيعيها السكينة، ولا يرفعون أصواتهم؛ لا بقراءة ولا غيرها من تهليل وذكر أو قولهم: استغفروا له، وما أشبه ذلك؛ لأن

☑ ويحرم خروج النساء مع الجنائز؛ لحديث أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز، "، ولم تكن النساء يخرجـن مع الجنائز على عهد رسول الله عَلَيْكُم ؛ فتـشييع الجنائز خاص بالرجال.

 ✓ يُسن أن يعمق القبر ويوسع؛ لقوله عالي : ١٠حفروا وأوسعوا وعمقوا، ، قال الترمذي: «حسن صحيح».

☑ ويُسن ستر قبر المرأة عند إنزالها فيه لأنها عورة.

☑ ويُسن أن يقول من ينزل الميت في القبر: ربسم الله؛ وعلى ملة رسول الله، ؛ لقوله عَلِيُّ اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ عَلَى القبور؛ فقولوا: بسم الله، وعلى ملة رسول الله على (رواه (٣) الخمسة؛ إلا النسائي، وحسنه الترمذي) .

☑ ويوضع الميت في لحده على شـقه الأيمن مستـقبل القبلة؛ لقوله عَلِيْكُمْ في الـكعبة: (٤) «قبلتكم أحياء وأمواتًا» (رواه أبو داود وغيره)

☑ ويجعل تحت رأسه لبنة أو حجر أو تراب، ويدنى من حائط القبر الأمامي، ويجعل خلف ظهره ما يسنده من تراب، حتى لا ينكب على وجهه، أو ينقلب على ظهره.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۲۷۹)، ومسلم (۹۳۸).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۳۲۱۵)، والتــرمذي (۱۷۱۳)، والنســائي (۲۰۱٤)، وابن ماجــه (۱۵٦۰)، وأحمــد (٤/ ١٩) عن هشام بن عامر، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (١٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٢١٣)، والنسائي في «الكبـري» (١٠٩٢٧)، والتـرمـذي (١٠٤٦)، وابن مــاجــه (١٥٥٠)، وأحمد (٢/ ٢٧) عن ابن عمر تلاثي، وصححه الالباني في «صحيح الترمذي» (٨٣٦).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حزم في «المحلي» (٥/١٧٣): «ويجعل الميت في قبره على جنب اليمين، ووجهه قبالة القبلة ورأسه ورجلاه إلى يمين القـبلة ويسارها، على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عــهد رسول الله عَلِيْكُمْ ا إلى يومنا هذا" اهـ.

☑ ثم تسد عليه فتحة اللحـد باللبن والطين حتى يلتحم، ثم يهال عليه التراب، ولا يزاد عليه من غير ترابه.

☑ ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، ويكون مسنمًا \_ أي: مُحَدَّبًا كهيئة السنام \_ لتنزل عنه مياه السيول، ويوضع عليه حصباء، ويرش بالماء ليتماسك ترابه ولا يتطاير، والحكمة في رفعه بهذا المقدار؛ ليعلم أنه قبر فلا يداس، ولا بأس بوضع النصائب على طرفيه لبيان حدوده، وليعرف بها، من غير أن يكتب عليها.

☑ ويستحب إذا فـرغ من دفنه أن يقف المسلمون على قبره ويدعوا له ويستغفروا له؛ لأنه عَلِيْكُم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه؛ وقال: «استغفروا الخيكم، واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل» (رواه أبو داود)(١)، وأما قراءة شيء من القرآن عند القبر؛ فإن هذه بدعة؛ لأنه لم يفعله رسول الله عَيْنِكُم ولا صحابته الكرام، وكل بدعة ضلالة.

🗹 ويُحرم البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها؛ لقول جابر: ونهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، (رواه مسلم) ، وروى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعًا: «نهى أن تجصص القبوروان يكتب عليها وأن توطأ، "، ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضـرحة؛ لأن الجهال إذا رأوا البناء والزخرفة على القبر؛ تعلقوا به.

🗹 ويحرم إســراج القبور ـ أي: إضــاءتها بالأنوار الكهــربائية وغيــرها ـ ويحرم اتخاذ المساجد عليها \_ أي: ببناء المساجد عليها \_ والصلاة عندها أو إليها، وتحرم زيارة

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٢٢١)، والحاكم (١/ ٣٧٠)، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في «أحكام الجنائز»، صـ١٨٩.

<sup>(</sup>۲) رواه مسهلم (۹۷۰)، وأبو داود (۳۲۲۵)، والتسرمذي (۱۰۵۲)، والسنسائي (۲۰۲۷)، وابسن ماجــه (١٥٦٢)، وأحمد (٣/ ٢٩٥) من حديث جابر ثلاثخ.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٢٢٦)، والنسائني (٢٠٢٦)، وابن ماجه (٢٥٩٣)، وأحمد (٣/ ٢٩٥).

النساء للقبور؛ لقوله عَيَّا : «لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» (رواه أمل السُن)(۱)، وفي (الصحيح): «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(۱)، ولأن تعظيم القبور بالبناء عليها ونحوه هو أصل شرك العالم.

☑ وتحرم إهانة القبور بالمشي عليها ووطئها بالنعال والجلوس عليها وجعلها مجتمعًا للقمامات أو إرسال المياه عليها؛ لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا: «لأن يجلس أحدكم على جمرة؛ فتخرق ثيابه، فتخلص إلى جلده: خير من أن يجلس على قبر»

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: "من تدبر نهيه عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطء عليه؛ علم أن النهي إنما كان احترامًا لسكانها أن يوطأ بالنعال على رؤوسهم".

### سابعًا . أحكام التعزية وزيارة القبور:

☑ وتُسن تعزية المصاب بالميت، وحثه على الصبر والدعاء للميت؛ لما روى ابن ماجه \_ وإسناده ثقات \_ عن عمرو بن حزم مرفوعًا: «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة؛ الا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة» ، ووردت بمعناه أحاديث.

☑ ولفظ التعزية أن يقول: «اعظم الله أجرك» وأحسن عزاءك، وغفر لميتك».

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٢٣٦)، والترمذي (٣٢٠)، والـنسائي (٢٠٤٢)، وابن مــاجــه (١٥٧٥)، وأحمــد (٢٢٩/١)، من حديث ابن عـباس وللشيئ بلفظ: «لعن رســول الله عَلَيْكُمْ زائرات القبور والمـتخذين عليــها المساجد والسرج»، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٧٦١).

ـ ولفظ المصنف: رواه الترمذي (٥٦ - ١)، وابن ماجه (١٥٧٦)، وأحمد في «المسند» (٨٤٥٦) عن أبي هريرة فواشي، وصححه الالباني في «صحيح الجامع» (٤٩٨٥) دون قوله: «والمتخذين عليها... الحديث.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٣٧)، ومسلم (٥٣٠)، والنسائي (٢٠٤٦) عن أبي هريرة وُتُلْكُ.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩٧١)، وأبو داود (٣٢٢٨)، والنسائي (٢٠٤٣)، وابن ماجه (٩٥٦٦) عن أبي هريرة رفظتي .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (١٦٠١)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٧٦٤).

☑ ولا ينبغي الجلوس للعزاء والإعلان عن ذلك كما يفعل بعض الناس اليوم، ويستحب أن يعد لأهل الميت طعامًا يبعثه إليهم؛ لقوله عَيْنِ اللهم؛ «اصنعوا لأل جعفر طعامًا؛ (۱) فقد جاءهم ما يشغلهم

أما ما يفعله بعض الناس اليوم من أن أهل البيت يهيئون مكانًا لاجتماع الناس عندهم، ويصنعون الطعام، ويســتأجرون المقرئين لتلاوة القــرآن، ويتحملون في ذلك تكاليف مالية؛ فهذا من المآتم المحرمة المبتدعة؛ لما روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله؛ قال: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة» (وإسناده ثقات).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «جمع أهل المصيبة الناس على طعامهم ليقــرؤوا ويهدوا له ليس معــروقًا عند السلف، وقد كــرهه طوائف من أهل العلم من غير وجه» انتهي.

وقال الطرطوشي: «فأما المآتم؛ فممنوعة بإجماع العلماء، والمأتم هو الاجتماع على المصيبة، وهو بـدعة منكرة، لم ينقل فيه شيء؛ وكذا ما بعـده من الاجتماع في الثاني والثالث والرابع والسـابع والشهر والسنة؛ فهو طامة، وإن كــان من التركة وفي الورثة محجور عليه أو من لم يأذن؛ حرم فعله، وحرم الأكل منه» انتهى.

⊠ وتستحب زيارة القبور لــلرجال خاصــة؛ لأجل الاعتبــار والاتعاظ، ولأجل الدعاء للأموات والاستغفار لهم؛ لقوله عَيْكُمْ: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها (٢) رواه مسلم والترمذي، وزاد: "فانها تذكر الأخرة".

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣١٣٢)، والترمــذي (٩٩٨)، وابن ماجه (١٦١٠)، وأحمد (٢٠٥/١) عن عــبد الله ابن جعفر، وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي» (٧٩٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٠٤/٢) عن جرير بن عبد الله، وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» ص٢١٠.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩٧٧)، وأبو داود (٣٢٣٥)، والنسائي (٢٠٣١)، والترمسدي (٩٠٥)، وأحسد (٥/ ٣٥٠) عن بريدة ﴿ وَلَيْبِيعًا.

ويكون ذلك بدون سفر؛ فزيارة القبور تستحب بثلاث شروط:

- ا ـ أن يكون الزائر من الرجال لا النساء؛ لأن النبي عَلَيْكُم قال: «لعن الله زوارات القبور» (١)
  - ٢ ـ أن تكون بدون سفر؛ لقوله عاربين : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» (٢).
- ٣ ـ أن يكون القصد منها الاعتبار والاتعاظ والدعاء للأموات، فإن كان القصد منها
   التبرك بالقبور والأضرحة وطلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات من الموتى؛
   فهذه زيارة بدعية شركية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمـه الله ـ: «زيارة القبور على نوعين: شرعـية وبدعية؛ فالشرعية: المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما يقـصد بالصلاة على جنازته من غير شد رحل، والبدعية: أن يكون قصد الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، وهذا شرك أكبـر، أو يقصد الدعاء عند قبـره، أو الدعاء به، وهذا بدعة منكرة، ووسيلة إلى الشـرك، وليس من سُنة النبي عَلَيْكُمْ ، ولا استحبـه أحد من سلف الأمة وأثمتها».

والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

(۱) سىق تىخرىجە.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۱۸۹)، ومسلم (۱۳۹۷)، وأبو داود (۲۰۳۳)، والنسائي (۲۹۹) عن أبي هريرة رُطُّك .

.

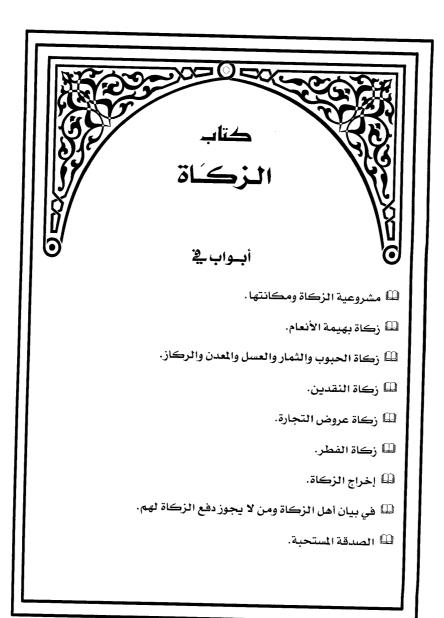



# بابية مشروعيت الزكاة ومكانتها

اعلموا \_ وفقني الله وإياكم \_ أنه لابد من معرفة تفاصيل أحكام الزكاة وشروطها وبيان من تجب عليه ومن تجب له، وما تجب فيه من الأموال.

☑ فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام ـ كما تظاهرت بذلك دلالة الكتاب والسُنَّة ـ وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في كـتابه في اثنين وثمانين موضعًا، مما يدل على عظم شأنها، وكـمال الاتصال بينها وبين الصلاة، ووثاقة الارتباط بينهما، حتى قال صديق هذه الأمة وخليفة الرسول الأول أبو بكر الصديق وُوَ الله عنه عنه فرق بين الصلاة والزكاة،.

قال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ (سورة البقرة: ١١٠ / ١١٠)، وقال تعالى: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ﴾ (سورة النوبة: ٥)، وقال الذي عَيِّنَ الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة (١) الحديث .

وأجمع المسلمون على فـرضيتها، وأنها الركن الثـالث من أركان الإسلام، وعلى كفر من جحد وجوبها، وقتال من منع إخراجها.

☑ فرضت في السنة الثانية للهجرة النبوية، وبعث رسول الله عَيْنَ السُّعاةَ للبخسة المبنية المبندين المبلمين.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨)، ومسلم (١٦) عن ابن عمر رظيمًا.



☑ وفي الزكاة إحسان إلى الخلق، وهي طهرة للمال من الدنس، وحصانة له من الآفات، وعـبودية للرب سبـحانه، قـال الله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَـدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌّ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَميعٌ عَليمٌ ﴾ (سورة التـوبة:١٠٣)، وبالتالي؛ فهي تطهير للنفوس من الشح والبخل، وامتحان للغني حيث يتقرب إلى الله بإخراج شيء من ماله المحبوب إليه.

☑ وقد أوجبها الله في الأموال التي تحتمل المواساة ويكثر فيها النمو والربح ـ ما ينمو فيسها بنفسه كالماشية والحرث، وما ينمو بالتصرف وإدارته في التسجارة كالذهب والفضة وعمروض التجارة، وجعل الله قدر المخرج في الزكياة على حسب التعب في المال الذي تخرج منه فأوجب في الركاز \_ وهو ما وجد من أموال الجاهلية \_ الخمس، وما فيه الـتعب من طرف واحد ـ وهو ما سقى بلا مؤنة ـ نصف الخـمس، وما وجد فيه التعب من طرفين ربع الخمس، وفيما يكثر فيه التعب والتقلب ـ كالنقود وعروض التجارة \_ ثُمن الخمس.

☑ وقد ســماها الله بالزكاة؛ لأنهــا تزكى النفس والمال؛ فهي ليست غــرامة ولا ضريبة تنقص المال وتضر صاحبه، بـل هي على العكس تزيد المال نموًا من حيث لا يشعر الناس، قال علي السلام : وما نقص مالٌ من صدقة، (١٠)

☑ والزكاة في الـشرع حق واجب في مال خـاص لطائفة مـخصـوصة في وقت مخصص \_ وهو تمام الحول \_ في الماشية والنقود وعروض التجارة، وعند اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمار، وحسصول ما تجب فيه من العسل، واستخبراج ما تجب فيه من المعادن، وغروب الشمس ليلة العيد في زكاة الفطر.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٥٨٨)، والترمذي (٢٠٢٩)، وأحمد (٢/ ٢٣٥)، والدارمي (١٦٧٦)، وابن خريمة (٢٤٣٨) عن أبي هريرة ﴿ لَطْنُتُكَ .

# 🗹 وتجب الزكاة على المسلم إذا توفرت فيه شروط خمسة:

أحدها \_ الحرية؛ فلا تجب على مملوك، لأنه لا مال لــه، وما بيده ملك لسيــده، فتكون زكاته على السيد.

الشرط الثاني \_ أن يكون صاحب المال مسلمًا؛ فلا تجب على الكافر، بحيث لا يطالب بأدائها؛ لأنها قربة وطاعة، والكافر ليسس من أهل القربة والطاعة، ولأنها تحتاج إلى نية، ولا تتأتى من الكافر؛ أما وجوبها عليه بمعنى أنه مخاطب بها ويعاقب عليها في الآخرة عــقابًا خاصًا؛ فمحل خلاف بين أهــل العلم، وفي حديث معاذ رَبْطُتُك: الفادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ، ثم ذكر الصلاة، ثم قال: «فإن هم أطاعوك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم، (متفق عليه)(١)، فجعل الإسلام شرطًا لوجوب الزكاة.

الشرط الثالث \_ امتلاك نصاب؛ فلا تجب فيما دون النصاب، وهو قدر معلوم من المال يأتي تفصيله، سواء كان مالك النصاب كبيرًا أو صغيرًا، عاقلاً أو مجنونًا؛ لعموم الأدلة.

الشرط الرابع - استقرار الملكية؛ بأن لا يتعلق بها حق غيره؛ فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته؛ كدين الكتابة؛ لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه، ويمتنع من الأداء.

الشرط الخامس - مضى الحول على المال؛ لحديث عائشة وطينيا: «لا زكاة في مال (۲) يحول عليه الحول» (رواه ابن ماجه، وروى الترمذي معناه) .

وهذا في غيــر الخارج من الأرض كالحبــوب والثمار، فأمــا الخارج من الأرض؛ فتجب فيه الزكاة عند وجوده؛ فلا يعتبر فيه الحول، وإنما يبقى تمام الحول مشترطًا في النقود والماشية وعروض التجارة رفقًا بالمالك؛ ليتكامل النماء فيها.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (٢٩) (١٩)، وأبو داود (١٥٨٤)، والترمذي (٦٢٥)، والنسائي (٢٤٣٤)، وابن ماجه (١٧٨٣) عن ابن عباس رياضيم .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (١٧٩٣)، عن عائشة رُنْشُها. وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٧٣٧٣).

☑ ونتاج البهائم التي تجب فيها الزكاة وربح التجارة حولهما حول أصلهما؛ فلا يشترط أن يأتي عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما قد بلغ النَّصاب؛ فإن لم يكن كذلك؛ ابتدئ الحول من تمامهما النِّصاب.

- ☑ ومن له دين على معسر؛ فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحمد على الصحيح، وإن كان له دين على مليء باذل؛ فإنه يزكيه كل عام.
- ☑ وما أعد من الأموال للقنية والاستعمال؛ فلا زكاة فيه؛ كدور السكني، وثياب البذلة، وأثاث المنزل، والسيارات، والدواب المعدة للركوب والاستعمال.
- ☑ وما أعــد للكراء (الإيجار) كــالسيــارات والدكاكين والبــيوت؛ فــلا زكاة في أصله، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النُّصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول.
- 🗹 ومن وجبت عليه الزكاة، ثم مات قبل إخراجها؛ وجب إخراجها من تركته، فلا تسقط بالموت؛ لقوله عليكم: «فدين الله أحق بالوفاء» (رواه البخاري ومسلم وغيسرهما)<sup>(١)</sup>؛ فيخرجهما الوارث أو غيره من تركة الميت؛ لأنها حق واجب، فـلا تسقط بالموت، وهى دين في ذمة الميت، يجب إبراؤه منها.

(١) سبق تخريجه.

# بابي زكاة بهيمت الأنعام

☑ اعلم أن من جملة الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم، بل هي في طليعة الأموال الزكوية؛ فقد دلت على وجوب الزكاة فيها الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي عليك وكتبه في شأنها وكتب خلفائه معروفة مشهورة في بيان فرائضها وبعث السُّعاة لجبايتها من قبائل العرب حول المدينة وغيرها على امتداد الساحة الإسلامية.

#### ☑ فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين:

الشرط الأول. أن تتخد لدرونسل لا للعمل؛ لأنها حينئذ تكثر منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل؛ فاحتملت المواساة.

الشرط الثاني - أن تكون سائمة - أي: راعية - لقوله عَيَّاتُهُم : "في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون" (رواه أحمد وأبو داود والنسائي) (١) ، والسوم: الرعي؛ فلا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لها أو جمه من الكلا أو غيره، هذا إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثره.

### أولاً . زكاة الإبل:

∑ وإذا توفـرت الشـروط؛ وجب في كل خمـس من الإبل شاة، وفي الـعشــ شاتان، وفي خمس عـشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شيـاه؛ كما دل على عند السُنَّة والإجماع.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٥٧٥)، والنسائي (٢٤٤٣)، والدارمي (١٦٧٧)، وأحمـــد (٢/٥) عن ــ عن أبيه عن جده، وحسنه الألباني في «الإرواء» (٧٩١).

∑ فإذا بلغـت خمسًا وعشـرين؛ ففيـها بنت مـخاض، وهي ما تم لـها سنة، ودخلت في السنة الثانية، سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد مخضت؛ أي: حملت، وليس كونها ماخضًا شرطًا، وإنما هذا تعريف لها بغالب أحوالها، فإن عدمها أجزأ عنها ابن لبون؛ لحديث أنس وطي : وفإن لم يكن فيها بنت مخاص؛ ففيها ابن (١) **لبون ذكر**» (رواه أبو داود، ويأتي بيان معنى ابن اللبون).

☑ وإذا بلغت الإبل ســـتًا وثلاثين؛ وجب فـيهــا بنت لبون؛ لحــديث أس يُطْنَيُّك، وفيه: «فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس واربعون؛ فضيها بنت لبون، أنثى، وكما دل على ذلك الإجماع، وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان، لهذا سميت بذلك؛ لأن أمها تكون في الغالب قد وضعت حملها، فكانت ذات لبن، وليس هذا شرطًا، لكنه تعريف لها بالغالب.

ك فإذا بلغت الإبل ستًا وأربعين؛ وجب فيها حقَّةٌ، وهي ما تم لها ثلاث سنين، سميت بذلك لأنها بهذا السن استحقت أنَ يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب.

☑ فإذا بلغت الإبــل إحدى وستين؛ وجب فــيها جــذعة، وهي مــا تم لها أربع سنين، وسميت بذلك لأنها إذا بلغت هـذا السن تجذع؛ أي: يسقط سنـها، والدليل على وجوب الجـذعة في هذا المقـدار من الإبل ما في (الصـحيح) من قـول الرسول طالب ، «فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين؛ ففيها جدعة ، ، وقد أجمع العلماء على ذلك.

☑ فإذا بلغ مجـموع الإبل ستًا وسبـعين؛ وجب فيها بنتـا لبــون اثنتان للحديث الصحيح، وفيه: «فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين؛ ففيها بنتا لبون، .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱٤٤٨)، وأبو داود (۱٥٦٧)، والنسائي (٢٤٤٦)، وابن ماجه (١٨٠٠)، من حديث أنس رطيني .

<sup>(</sup>٢)،(٣)،(٤) جزء من الحديث أنس رطي السابق.

☑ فإذا بلغت الإبل إحدى وتسعين؛ وجب فيها حقتان؛ للحديث الصحيح الذي جاء فيه : . «فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة؛ ففيها حقتان طروقتا الفحل» `` ، وللإجماع على ذلك

☑ فإذا زاد مـجموع الإبل عن مـئة وعشـرين بواحدة؛ وجب فيـها ثلاث بنات لبون؛ لحديث الصدقــات الذي كتبه النبي عاليك ، ولفظه: ﴿فَإِذَا زَادَتُ عَنْ عَشْرِينَ وَمُنَّةُۥ ۗ ، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، ثم يجب على كل أربعين بنت لبون وعن (۳) ڪل خمسين حقة» .

### ثانيًا ـ زكاة البقر:

🗹 وأما البقر؛ فتجب فيها الزكاة بالنص والإجماع؛ ففي (الصحيحين) عن جابر قال: سمعت رسول الله عَلِيِّكُم يقول: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها؛ إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأخفافها»

من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة» (رواه أحمد والترمذي) .

☑ فيجب فيسها إذا بلغت ثلاثين تبيع أو تبيعة قــد تم لكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية، سمى بذلك لأنه يتبع أمه في السرح.

☑ ولا شيء فيما دون الثلاثين: لحديث معاذ؛ قال: ﴿أَمَرْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئًا حتى تبلغ ثلاثين» .

<sup>(</sup>١)، (٢)، (٣) جزء من حديث أنس وطفي السابق.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٩٨٨)، والنسائي (٢٤٥٣)، والدارمي (١٦١٦) عن جابر ريخت .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (١٥٧٦)، والترمــذي (٦٢٣)، والنسائى (٢٤١٥)، وابن ماجه (١٨٠٣) عن مـعاذ رُطُّك، ، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (٥٠٩).

<sup>(</sup>٦) جزء من حديث معاذ ولطفي السابق.

☑ فإذا بلغ مجموع البقر أربعين؛ وجب فيها بقرة مسنة، وهي ما تم لها سنتان؛ لحديث معاذ؛ قال: وامرني رسول الله على أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، (رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم) .

☑ فإذا زاد مجموع البقر على أربعين؛ وجب في كل ثلاثين منها تبيع، وفي كل أربعين مسنة، والمسنة: هي الـتى قد صارت ثنية، سـميت مسنة لزيادة سنهـا، ويقال لها: ثنية.

# ثالثًا . زكاة الغنم:

☑ الأصل في وجوب الزكاة في الغنم السُنَّة والإجمــاع؛ ففي الصحيح عن أنس أن أبا بكر كتب له: هذه فسريضة الصدقة التي فرضها رسول الله عَلَيْكُم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله عارضها الله الله أن قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة» الحديث (٢).

☑ فإذا بلغ مجمـوع الغنم أربعين ضأنًا كانت أو معزًا؛ ففيـها شاة واحدة، وهي جذع ضأن أو ثنى معز؛ لحديث سويد بن غفلة؛ قال: واتانا مصدق رسول الله على، وقال: أمرنا أن نأخذ الجدعة من الضأن، والثنية من المعز. وجدع الضأن ما تم له ستة أشهر، وثني المعزماتم له سنة، .

☑ ولا زكـــاة في الغنم إذا نقص عـــدها عن أربـعين؛ لحــديث أبــي بكر في (الصحيح)، وفيه: ،فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة؛ فلا شيء فيها؛ إلا إن شاء ربها . أي صاحبها ......

<sup>(</sup>١) جزء من حديث معاذ نطشت السابق.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه من حديث أنس رلطتك .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٥٧٩)، والنسائي (٢٤٥٦)، وابن ماجه (١٨٠١)، وحــسنه الألباني في "صحيح أبي داود» من حديث سويد بن غفلة رَطَّشِي .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه من حديث أنس رطخت .

☑ فإذا بلغ مجموع الغنم مئة وإحدى وعشرين؛ وجب فيها شاتان؛ لحديث أبي بكر الذي مر معنا قريبًا، وفيه: «فإذا زادت على عشرين ومئة؛ ففيها شاتان» .

(۲)
 دفإذا زادت على مئتين؛ ففيها ثلاث شياه،

☑ ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار، فيتقرر في كل مئة شاة؛ ففي أربع مئة أربع شياه، وفي خمس مئة خـمس شياه، وفي ست مئة ست شياه... وهكذا؛ ففي كتاب الصــدقات الذي عمل به أبو بكر فِعظَّنه حتى مات وعمــر حتى توفي فِعظَّنك؛ فيه: «وفي الغنم من أربِعين شاةً شاةً إلى عشرين ومئة، فإذا زادت شاة؛ ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت واحدة؛ ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة، فإذا زادت بعد؛ فليس فيها شيء، حتى تبلغ أربع مئة، فإذا كثرت الغنم، فضي كل مئة شاة» (رواه الخمسة إلا النسائي).

☑ ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا تجزئ في الأضحية، إلا إذا كانت كل الغنم كذلك، ولا تؤخــذ الحامل ولا الربي التي تربي ولدها ولا طروقــة الفحل؛ أي: التي طرقها الفحل؛ لأنها تحمل غالبًا، لحديث أبي بكر في (الصحيح)؛ قال: ٧٠ يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عور، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، ، وقال تعالى: ﴿ وَلا تَيْمُ مُوا لم يَسالكم خَياره، ولم يأمركم بشراره، (١)، ولا تؤخذ كريمة، وهي النفيسة التي تتعلق بها نـفس صاحبـها، ولا تؤخـذ أكولة، وهي السـمينة المعـدة للأكل، أو هي كثـيرة الأكل، فتكون سمينة بسبب ذلك، قال عَرْضُهم لمعاذ بن جبل رُطُّنيك لما بعثه إلى اليمن: «إياك (ه) . (متفق عليه) (متفق عليه)

 ☑ والمأخوذ في الصدقات العدل؛ كما قال عَيْنِكُم : «ولكن من أوسط أموالكم» (١) وتؤخذ المريضة من نصاب كله مراض؛ لأن الزكاة وجبت للمواساة، وتكليفه الصحيحة عن المراض إجحاف به، وتؤخذ الصغيرة من نصاب كله صغار من الغنم خاصة.

<sup>(</sup>١)،(١) سبق تخريجها من حديث أنس فطُّك .

<sup>(</sup>٣)،(٤)،(٥)،(٣) سبق تخريجها.

☑ وإذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه؛ فهو أفضل وأكثر أجرًا.

☑ وإن كان المال مختلطًا من كبار وصغار أو صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث، أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، فَيُقَـوَّمُ المالُ كبارًا ويعرف ما يجب فيه، ثم يُقَـوَّمُ صغارًا كذلك، ثم يؤخذ بالقسط، وهكذا الأنواع الأخـرى من صحاح ومعيسبات أو ذكور وإناث، فلو كانت قيمة المخرج من الزكاة إذا كان النصاب كبارًا صحاحًا عشرين، وقسيمته إذا كان صغارًا مراضًا عشرة؛ فيخرج النصف من هذا والنصف من هذا؛ أي: ما يساوي خمسة عشر.

☑ ومن مباحث زكاة الماشية معرفة حكم الخلطة فيها؛ بأن يكون مجموع الماشية المختلطة مشتركًا بين شخصين فأكثر.

#### والخلطة نوعان:

النوع الأول علطة أعيان؛ بأن يكون المال مشتركًا مشاعًا بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، كأن يكون لأحدهما نصف هذه الماشية أو ربعها ونحوه.

النوع الثاني. خلطة أوصاف: بأن يكون نصيب كل منهما متميزًا معروفًا، لكنهما متجاوران.

وكل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة إيجابًا وإسقاطًا وتغليظًا وتخفيفًا؛ فالخلطة بنوعيها تصير المالين المختلطين كمال الواحد بشروط:

الشرط الأول - أن يكون المجموع نصابًا، فإن نقص عن النَّصاب؛ لم يجب فيه شيء، والمقصود أن يبلغ المجموع النصاب، ولو كان ما لكل واحد ناقص عن النَّصاب.

الشرط الثاني - أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، فلو كان أحدهما ليس من أهل الزكاة؛ كالكافر، لم تؤثر الخلطة، وصار لكل قسم حكمه.

الشرط الثالث - أن يشترك المالان المختلطان في المراح، وهو المبيت والمأوى ويشتــركا في المسرح، وهــو المكان الذي تجتمع فــيه لتذهب للــمرعي، ويشتــركا في المحلب، وهو موضع الحلب، فلو حلب أحد الشريكين ماشيته في مكان وحلب

الآخر مـاشيته في مكان آخـر؛ لم تؤثر الخلطة، وأن يشتركـا في فحل؛ بأن لا يكون لكل نصيب فحل مستقل، بل لابد أن يطرقها فحل واحد، وأن يشتركا في مرعى؛ بأن يرعى مجموع الماشية في مكان واحد، فإن اختلف المرعى، فرعى نصيب أحدهما في مكان غير المكان الذي يرعى فيه خليطه؛ لم تؤثر الخلطة.

فإذا تمت هذه الشروط؛ صار المالان المختلطان كالمال الواحد؛ لقوله عَيْطِكُم : ٧٠ يجمع بين متضرق، ولا يضرق بين مجتمع؛ خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما رد) **يتراجعان بينهما بالسوية**» (رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وحسنه الترمذي) .

فلو كان لإنسان شاة ولآخر تسع وثلاثون، أو كان لأربعين رجـلاً أربعون شاة، لكل واحد شــاة، واشتركــا حولاً تامّــا، مع توفر الشروط التي ذكــرنا؛ فعليــهم شاة واحدة على حسب ملكهم، ففي المثال الأول يكون على صاحب الشاة ربع عشر شاة، وعلى صاحب النسع والشلائين باقيها، وفي المثال الثانبي على كل واحد من الأربعين ربع عشر الشاة، ولو كان لثلاثة مئةٌ وعشرون، لكل واحـــد أربعون؛ فعلى الجميع شاة واحدة أثلاثًا.

وكما أن الخلطة تؤثر على النحو الذي رأيت، فكذلك التفريق يؤثر عند الإمام أحمد، فإذا كانت سائمة الرجل متفرقة، كل قسم منها يبعد عن الآخر فوق مسافة القصر؛ صار لكل منهما حكمه، ولا تعلق له بالآخر، فإن كان نصابًا؛ وجبت فيه الزكاة، وإن نقص عن النَّصاب؛ فلا شيء فيه، فلا يضم كل قسم إلى الآخر، هذا قول الإمام أحمد.

وقال جمهور العلماء بعدم تأثير الفرقة في مال الشخص الواحد، فيضم بعضه إلى بعض في الحكم، ولو كان متفرقًا، وهذا هو الراجح، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه من حديث سويد بن غفلة رلطيني.

# 

☑ قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ اللَّرْض ﴾ (سورة البقرة: ٢٦٧).

والزكاة تسمى نفقة؛ كما قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا في سَبيل اللَّه ﴾ (سورة التوبة:٣٤)؛ أي: لا يخرجون زكاتها.

☑ وقد استفاضت السُنَّة المطهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها، وأجمع المسلمون على وجوبها في البُرِّ والشعير والتمر والزبيب، فتجب الزكاة في الحبوب كلها؛ كالحنطة، والشعير، والأرز، والدخن، وسائر الحبوب، قال عَلَيْكُمْ: «فيما دون خمسة أوساق من حبولا تمر صدقة"، وقال عَلَيْكُمْ: «فيما سقت السماء والعيون العشر» (رواه البخاري)".

☑ وتجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر، ولا تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النَّصاب؛ لحديث أبي سعيد الخدري وُوْفُ يوفعه: «بيس فيما دون خمسة أوسق صدقة، (رواه الجماعة)، والوسق ستون صاعًا بالصاع النبوي، الذي مقداره أربع حفنات، بكفيً الرجل المعتدل الخلقة.

<sup>(</sup>۲) رواه البخـاري (۱٤۸۳)، وأبو داود (۱۵۹٦)، والترمـذي (۱٤۰)، والنسائي (۵٤۸۷)، وابن مــاجه (۱۸۱۷).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه عن أبي سعيد رَنْشِيْهِا .

◙ ويشترط في زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة، وهو بدو الصلاح في الثمر، واشتداد الحب في الزرع، فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان:

الأول - بلوغ النَّصاب على ما سبق بيانه.

الثاني - أن يكون مملوكًا له وقت وجوب الزكاة.

فلو ملك النَّصاب بعد ذلك؛ لم تجب عليه فيه زكاة؛ كما لو اشتراه، أو أخذ أجرة لحصاده، أو حصله باللقاط.

◙ والقدر الواجب إخـراجه في زكاة الحبوب والشـمار يختلف باختـلاف وسيلة السقى:

☑ فإذا سقى بلا مؤنة من السيول والسيوح وما شرب بعروقه كالبعل؛ يجب فيه العُشر؛ لما في (الصحيح) من حديث ابن عمر: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العُشر")، ولمسلم عن جابر: وفيما سقت الأنهار والغيم العُشر".

☑ ويجب فيما سقى بمؤنة من الآبار وغيرها نصف العُشر؛ لقوله عليُّكُم في حديث ابن عمر: «وما سقي بالنضح نصف العُشر» (رواه البخاري)، والنضح: السقى بالسواني، ولمسلم عن جابر: ووفيما سقي بالسانية نصف العُشره .

☑ ووقت وجوب الزكاة في الحبوب حين تشتد، وفي الثمر حينما يبدو صلاحه؛ بأن يحمر أو يصفار، فلو باعه بعد ذلك؛ وجبت زكاته عليه لا على المشترى.

١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۵) رواه مسلم (۹۸۱)، وأبو داود (۱۰۹۷)، والنسائي (۲٤۸۸).

٦٠) سبق تخريجه.

<sup>🗥</sup> سبق تخريجه.

∑ويلزم إخراج الحب مـصطفى؛ أي: منقى من التبن والقشــر، ويعتبــر إخراج الثمر يابسًا؛ لأن النبي عَلَيْكِ أمر بخرص العنب زبيبًا، وتؤخذ زكاته زبيبًا (١٠)؛ كما تؤخذ زكاة النخل تمرًا، ولا يسمى زبيبًا وتمرًا إلا اليابس.

∑وتجب الزكاة في العـسل إذا أخذه من ملكه أو من الموات؛ كرؤوس الجـبال، إذا بلغ ما أخذه نصابًا، ونصاب العسل ثلاثون صاعًا بالصاع النبوي، ومقدار ما يجب فيه هو العُشر<sup>(٢)</sup>.

ك وتجب الزكاة في المعدن؛ لقوله تعالى: ﴿ أَنفقُوا مِن طَيَبَاتٍ مَا كَسَبْتُمْ وَمَمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مَنَ الأَرْضِ ﴾ (سورة البقرة:٢٦٧)، والمعدن هو المكان الذي عدن فسيه شيء من جواهر الأرض؛ فهو مستفاد من الأرض، فوجبت فيه الزكاة، كالحبوب والشمار، فإن كان المعدن ذهبًا أو فضةً؛ ففيه ربع العُشر إذا بلغ نـصابًا فأكثر، وإن كان غيرهما كالكحل والزرنيخ والكبريت والملح والنفط؛ فيجب فـيه رُبع عُشر قيمته إن بلغت قـيمته نصابًا فأكثر من الذهب والفضة.

☑ وتجب الزكــاة في الركاز، وهو مــا وجد مدفــونًا من أموال الكفــار من أهل الجاهلية، سمي ركازًا؛ لأنه غيب في الأرض، كما تقول: ركزت الرمح، ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره؛ لقوله عاتباتهم : "وفي الرَّكاز الخُمُس" (متفق عليه)".

🗹 ويعرف كونه من أمــوال الكفار بوجود علامة الكفار عليــه أو على بعضه؛ بأن يوجد عليه أسماء ملوكهم، أو عليه رسم صلبانهم، فإذا أخرج خُمسه؛ فباقيه لواجده.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٦٠٣)، والترمــذي (٦٤٤)، والنسائي (٢٦١٧)، وابن مــاجه (١٨١٩)، والدارقطني (٢/ ١٣٣)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٨٠٧) عن عتاب بن أسيد.

<sup>(</sup>٢) لما رواه أبو داود (١٦٠٢)، وابن ماجه (١٨٢٤)، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه: «من عشر قرب قرية... الحديث. صححه الألباني في «الإرواء» (٨١٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البـخـاري (٦٩١٢)، ومسلم (١٧١٠)، والتـرمـذي (١٣٧٧)، والنسـاثي (٢٤٩٥)، وأبو داود (٣٠٨٥)، وابن ماجه (٢٥٠٩)، وأحمد (٧٤٠٧)، والدارمي (١٦٦٨) عن أبي هريرة رَطُّيُّك .

علامة أصلاً، فحكمه حكم اللُّقَطة.

☑ وما أُخذ من زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفيء.

🗹 مما سبق يتبين لنا أن الخارج من الأرض أنواع هي:

٢ ـ المعادن على اختلافها.

١ ـ الحبوب والثمار.

٤ ـ الركاز.

٣ ـ العســل.

وكل هذه الأنواع داخلة في قــوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفقُوا مِن طَيباتِ مِ كَسَبْتُمْ وَمَمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مَنَ الأَرْض ﴾ (سورة البقرة:٢٦٧)، وقوله تعالى: ﴿ وَآتُوا حَقْه يب حَصَاده ﴾ (سورة الأنعام: ١٤١).

☑ إن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار، فأمًّا ما لا يُكال ولا يُدخر منها؛ لا تجب فيــه الزكاة؛ كالجوز، والتفاح، والثمــار، والسفرجل، والرمان، ولا في سائر الخـضروات والبقول؛ كـالفجل، والثوم، والبـصل، والجزر، والبطيخ، والقناء، والخيار، والباذنجان، ونحوها؛ لحديث على في فضي موفوعًا: , ايس في الخضروات (۱) صدقة (رواه الدارقطني)، ولأن الرسول عايك مقال: «بيس فيما دون خمسة أوسق صدقة، " ، فاعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة ، فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ويدخر، وتركه عَلِيُطِينِهم هو وخلفاؤه لها وهي تزرع بـجوارهم فلا تؤدى زكاتها لهم دليل على عدم وجوب الزكاة فيها، فترك أخذ الزكاة منها هو السُنَّة المتبعة.

قال الإمام أحمد \_ رحمه الله \_: «ما كان مثل الخيار والقثاء والبصل والرياحين، فليس فيه زكاة؛ إلا أن يباع، ويحول على ثمنه الحول».

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٦٣٨)، والدارقطني في «السنن» (٢/ ٧٦)، والحاكم (١/١ ٤٠١)، والبيهقي (١٢٨/٤)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع» (٥٢٨٧)، واصحيح الترمذي" (٥١٩) عن معاذ رُطُّتُك.

<sup>(</sup>۱۲) سبق تخریجه.

### باب في زكاة النقدين

☑ اعلم ـ وفـقنا الله وإياك ـ أن المراد بزكاة النقـدين زكاة الذهـب والفضـة وما اشتق منهما من نقود وحلي وسبائك وغير ذلك.

☑ والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب والسُنَّة والإجماع.

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانُ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشَرْهُم بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشَرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (سورة التوبة: ٣٤)؛ ففي الآية الكريمة الوعيد الشديد بالعذاب الآليم لمن لم يخرج ركاة الذهب والفضة.

وفي (الصحيحين): «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها؛ إلا إذا كان يوم القيامة صُفُحَتُ له صفائحُ من نار» (١) الحديث.

واتفق الأثمة على أن المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تُؤدَّ زكاته، وأن ما أخرجت زكاته؛ فليس بكنز، والكنز: كل شيء مجموع بعضه على بعض، سواء كنزه في بطن الأرض أم على ظهرها.

☑ فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً، وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهم إسلامي، ربع العُشر منهما، سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين؛ لحديث ابن عمرو عن عائشة وَلَيْكُ مرفوعًا: «أنه كان ياخذ من كل عشرين مثقالاً نصف مثقال» (رواء ابن ماجه) ()، وفي حديث أنس وُلِيْكِ مرفوعًا: «في الرقة ربع العُشر» (منفن عليه) ().

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤٠٢)، ومسلم (٩٨٧)، وأبو داود (١٦٥٨) عن أبى هريرة تُطْفُّك.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (١٧٩١)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٨١٣)."

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

والرقَّة: \_ بكسر الراء وتخفيف القاف \_ هي الفضة الخالصة، مضروبة كانت أو غير مضروبة.

والمثقال: في الأصل مقدار من الوزن، قـال الفقهاء: «وزنه اثنتان وسبـعون حبة شعير من الشعير الممتلئ معتدل المقدار».

ونصاب الذهب بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه، ونصاب الفضة بالريال العربي السعودي ستة وخمسون ريالاً أو ما يعادل صرفها من الورق النقدي المستعمل في هذا الزمان.

ويخرج من الذهب والفضة إذا بلغ كل منهما النصاب المحدد له فأكثر ربع العُشر.

## ما يُباح للرجل لبسه من الذهب والفضة:

☑ يباح للذكر أن يستخذ خاتمًا من الفضة؛ لأن النبي ﷺ اتخذ خاتمًا من وُرق، رمتفق عليه) . (متفق

🗹 ويحرم عليه اتخاذ الخاتم من الذهب؛ فقد نهى النبي عَلَيْكُم الرجال عن التحلي بالذهب، وشدد النكير على من فعله، وقال عَلَيْكُمْ : «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار رر) جهنم، فیجعلها فی یده»

☑ ويباح للذكر أيـضًا من الذهب ما دعت إليه حاجــة؛ كأنف، ورباط أسنان؛ لأن عرفجة بن أسعد قُطع أنفُ عيوم الكُلاب؛ فاتخذ أنفًا من فضة، فـأنتن عليه، «فأمره النبي ﷺ فاتخذ أنفًا من ذهب» (رواه أبو داود والحاكم وصححه) . .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٨٧٣)، ومسلم في «اللباس والزينة» (٥٤)، وأبو داود (٢١٨).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٥٢) (٢٠٩٠) في «اللباس والزينة»، من حديث ابن عباس رايخيًا.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٢٣٣)، والتـرمـذي (١٧٧٠)، وأحمـد (٤/ ٣٤٢). والنسـائي (١٧٦)، وحـــنه الألباني في «صحيح الترمذي» (١٤٤٩).

# ما يباح للنساء التحلي به من الذهب والفضة:

☑ يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبســـه؛ لأن الشارع أباح لهن التسحلي مطلقًا؛ قال النبي عارض : «أُحِلُّ الذهب والحرير الإناث أمتي، وحرم على ذكورها العمد وأبو داود والترمذي والنساني)(١)، فدل على إباحة التحلى بالذهب والفضة للنساء، وأجمع العلماء على ذلك.

☑ ولا زكاة في حلى النساء من الذهب والفضة إذا كان معـدًا للاستعـمال أو للإعارة، لـقوله عَلِيْكِيْنِ : «ليس في الحلي زكاة» (رواه الطبراني عن جابر بسند ضعيف) ، لكن يعضده ما جرى العمل عليه، وقال به جماعة من الصحابة؛ منهم أنس، وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء أختها.

قال أحمد: "فيه عن خمسة من أصحاب النبي عَلَيْكُ اللهِ ؟ ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل مباح أشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكني.

☑ وإن أعد الحلى للكري (الإيجار)، أو أعد لأجل النفقة \_ أي: اتخـذ رصيدًا للحاجة \_، أو أعد للقنيـة، أو للإدخار، أو لم يقصد به شيء مما سبق، فهو باق على أصله، تَجب فيه الزكاة؛ لأن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة، وإنما سقط وجوبها فيما أعد للاستعمال أو العارية، فيبقى وجوبها فيما عداه على الأصل إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى مال آخر، فإن كان دون النصاب، ولم يمكن ضمه إلى مال آخر؛ فلا زكاة فيه؛ إلا إذا كان معدًا للتجارة؛ فإنها تجب الزكاة في قيمته.

🗹 حكم تمويه الحيطان وغيرها بالذهب والفضة، واتخاذ الأواني منهما:

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٧٢٠)، والنسائي (٥١٦٣)، وأحمد (٣٩٤/٤) عن أبي موسى يُطْثُف، وصححه الالباني في «الإرواء» (۲۷۷)، و«صحيح الترمذي» (١٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) ذكَّره الهندي في «الكنز» (١٥٨٥١)، والفتني في «تذكرة الموضوعات» (٦٠)، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (٦١)، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع» (٤٩٠٦)، و"الإرواء" (٨١٧).

☑ يحرم أن يموَّ سقف أو حائط بذهب أو فسضة، أو يموه شيء من السيارة أو مفاتيحها بهما، كل ذلك حرام على المسلم، ويحرم تمويه قلم أو دواة بذهب أو فضة؛ لأن ذلك سرف وخيلاء.

☑ ويحرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة، أو تمويه الأواني بذلك، قال عَلَيْكُمْ:
 «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.

الأسف ترى بعض المسلمين يلبسون خواتيم الذهب في أيديهم، غير مبالين بالوعيد، الأسف ترى بعض المسلمين يلبسون خواتيم الذهب في أيديهم، غير مبالين بالوعيد، أو يجهلونه؛ فالواجب على هؤلاء التوبة إلى الله من التحلي بالذهب والاكتفاء بما أباح الله من خاتم الفضة، ففي الحلال غنية عن الحرام. ﴿ وَمَن يَتَقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا اللهُ لِكُلّ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلّ شَيْءٍ فَدْرًا ﴾ (سورة الطلاق: ٢-٣).

نسأل الله للجميع البصيرة في دينه والعمل بشرعه والإخلاص لوجهه.

(١) سبق تخريجه في باب «الآنية».

### بابية زكاة عروض التجارة

العروض جـمع عَرْض بإسكان الراء، وهو ما أُعد لبـيع وشراء لأجل الربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول.

الله والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قوله تعالى: ﴿ خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِيهِم بِها ﴾ (سورة النوبة:١٠٣)، وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعلومٌ ﴿ اللَّهَا لَهُمْ اللَّهَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

وروى أبو داود عن سمرة: «كان النبي الله يامرنا أن نخرج الزكاة ما نعده للبيع (١٠)؛ ولأنها أموال نامية ، فوجبت فيها الزكاة كبهيمة الأنعام السائمة.

وقد حكى غير واحد إجماع أهل العلم على أن في العرض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شد متفقون على وجوبها في عروض التجارة، سواء كان التاجر مقيمًا أو مسافرًا وسواء كان متربصًا وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر \_ أو مدبرًا \_ كالتجار الذين في الحوانيت \_، سواء كانت التجارة بزًا من جديد أو لبيس أو طعامًا من قوت أو فاكهة أو أدم أو غير ذلك، أو كانت آنية كالفخار ونحوه، أو حيوانًا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم مُعْلفة أو غير ذلك؛ فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة» انتهى كلام الشيخ \_ رحمه الله \_ .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٥٦٢)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٨٢٧)، و«المشكاة» (١٨١١).

#### ☑ ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط:

الشرط الأول - أن يملكها بفعله: كالبيع، وقبول الهبة، والوصية، والإجارة، وغير ذلك من وجوه المكاسب.

الشرط الثاني - أن يملكها بنية التجارة: بأن يقصد التكسب بها؛ لأن الأعمال بالنيات، والتجارة عمل؛ فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال.

الشرط الثالث - أن تبلغ قيمتها نصابًا من أحد النقدين.

الشرط الرابع ـ تمام الحول عليها: لقوله عَلِيُّكُم : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الدول، (۱)، لكن لو اشترى عرضًا بنصاب من النقود أو بعروض تبلغ قيمـتها نصابًا؛ بني على حول ما اشتراها به.

☑ وكيفية إخراج زكاة العــروض؛ أنها تقوُّم عند تمام الحول بأحد النقدين الذهب أو الفضة، ويراعي مي ذلك الأحظ للفقراء، فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابًا بأحد النقدين؛ أُخرج ربع العُشر من قيمتها، ولا يعـتبر ما اشتريت به، بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول؛ لأنه هو عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة.

☑ ويجب على المسلم الاستقصاء والتدقيق ومحاسبة نفسه في إخراج زكاة العروض؛ كـمحـاسبة الشـريك الشحـيح لشريكه؛ بأن يحـصي جميع مـا عنده من عروض التجارة بأنواعها، ويقومها تقويمًا عادلًا؛ فصاحب البقالة مـثلاً يحصى جميع ما في بقالته من أنواع المعروضات للبيع من المعلبات وأصناف البضائع، وصاحب الأليات وقطع الغيار والمكائن والسيارات المعروضة للبيع يحصيها ويقومها، وصاحب الأراضي والعمارات المعروضة للبيع يقومها بما تساوي، أما العمارات والبيوت والسيارات المعــدة لـ إيجار؛ فلا زكاة في ذواتهــا، وإنما تجب الزكاة فيمــا تحصل عليه

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

صاحبها من آجارها إذا حال عليه الحمول، والبيوت المعدة للسكني والسيارات المعدة للركوب والحاجة لا زكاة فيها، وكذلك أثاث المنزل وأثاث الدكان وآلات التاجر؛ كالأذرع، والمكاييل، والموازين، وقوارير العطار، كل هذه الأشياء لا زكاة فيها؛ لأنها لا تباع للتجارة.

ايها المسلم: أخرج زكاة مالك عن طيب نفس واحتساب، واعتبرها مغنمًا لك في الدنيا والآخرة، ولا تعــتبرها مغرمًــا، قال الله تعالى: ﴿ وَمَنَ الأَعْرَابِ مَن يَتَّخذُ مَا يُنفقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَليمٌ 🐼 وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ الآخرِ وَيَتَخذُ مَا يُنفقُ قُرُبَات عندَ اللَّه وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخلُهُمُ اللَّهُ في رَحْمَته إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (سورة النوبة:٩٨-٩٩)، فكل من الصنفين يخرج الزكاة، ويعامل عند الله على حسب نيته وقصده؛ فهؤلاء أخـرجوها ونووها مغرمًا يسـترون بها عن حكم الإسلام فيهم، وينتظرون أن تدور الدائرة على المسلمين؛ لينتـقموا منهم، فصار جزاءهم أنَّ عليهم دائرة السوء، وحرموا الثواب، وخسروا من أموالهم، والمؤمنون يعتبرون الزكاة حين يخرجونها قربات لهم؛ فهؤلاء يوفر لهم الأجر، ويخلف عليهم ما أنفقوا بخير منه ﴿ أَلا إِنَّهَا قُرْبُةٌ لَّهُمْ سَيُدْخُلُّهُمُ اللَّهُ في رَحْمَته ﴾ (سورة النوبة:٩٩)، لنيتهم الحسنة ومقصدهم الأسمى.

فاتق الله أيها المسلم، واستشعر هذه المعاني: ﴿ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدَّمُوا لأنفسكُم مَنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّه هُو َخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (سورة المزمل: ٢٠).

# باب في زكاة الفطر

☑ زكاة الفطر من رمضان المبارك تسمى بذلك لأن الفطر سببها؛ فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه.

☑ والدليل على وجوبها الكتاب والسُّنَّة والإجماع.

قال الله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴾ (سورة الاعلى: ١٤)، وقال يعض السلف: «المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر». وتدخل في عموم قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ (سورة البقرة: ٤٣).

وفي (الصحيحين) وغيرهما: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من بر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين،

وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها.

☑ والحكمة في مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام.

☑ وتجب زكاة الفطر على كل مسلم؛ ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، حرًا أو عبدًا؛ لحديث ابن عمر الذي ذكرنا قريبًا؛ ففيه أن الرسول عليه فرض زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وفرض بمعنى ألزم وأوجب.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۰٤)، ومسلم (۹۸٤)، وأبو داود (۱۲۱۱)، والشرمذي (۲۷۲)، والنسائي (۲۰۳)، والنسائي (۲۰۳)، وابن ماجه (۲۸۲۱) من حديث ابن عمر تلائل

☑ كما أن في الحديث أيضًا بيان مقدار ما يخرج عن كل شخص وجنس ما يخرج؛ فمقدارها صاع، وهو أربعة أمداد، وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد؛ برًا كان، أو شعيرًا، أو تمرًا، أو زبيبًا، أو أقطًا. . . أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد، وغلب استعمالهم له؛ كالأرز والذرة وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه.

☑ كما بين عَلَيْكُم وقت إخراجها، وهو أنه أمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد، فيبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس ليلة العيد، ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ فقد روى البخاري ـ رحمه الله ـ أن الصحابة كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين (۱)، فكان إجماعًا منهم.

الأوجات والأقارب؛ لعموم قول النبي عاليك : «أدوا الفطرة عمن تمونون»(").

☑ ويستحب إخراجها عن الحمل؛ لفعل عثمان ﴿وَاللَّهُ ﴿ ۗ .

<sup>(</sup>۱) لحديث ابن عسمر تنشخ أن رسبول الله عَيْنِهِم : «أمر بزكاة السفطر أن تؤدى قبل خروج النساس إلى الصلاة» الحديث ـ وكان ابن عسمر تنشخ يؤديها قبل ذلك بالبسوم واليومين. رواه البسخاري (١٥٠٩)، ومسلم (٩٨٦)، وأبو داود (١٦١٠)، والترمذي (٧٧٠)، والنسائي (٩٨٠).

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱۲۰۹)، وابن مساجــه (۱۸۲۷)، والدارقطني (۱۳۸/۲)، والحــاكم (۱/۹۰۱)،
 وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وحسنه الالباني في «الإرواء» (۸٤٣).

<sup>(</sup>٣) حسنه الألباني في «الإرواء» (٨٣٥).

<sup>(</sup>٤) ضعفه الألباني في «الإرواء» (٨٤١).

\* كتاب الزكاة الفطر ٢٥٣

☑ ومن لزم غيره إخراج الفطرة عنه، فأخرج هو عن نفسه بدون إذن من تلزمه أجزأت، لأنها وجبت عليه ابتداء، والغير محتمل لها غير أصيل، وإن أخرج شخص عن شخص لا تلزمه نفقته بإذنه أجزأت، وبدون إذنه لا تجزئ.

☑ ولمن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه، ولو كان المخرج عنه في مكان آخر.

☑ ويجب أن ننقل لك كلامًا لابن القيم في جنس المخرج في زكاة الفطر، قال ـ رحمه الله ـ لما ذكر الأنواع الخمسة الواردة في الحديث: «وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك؛ فإنما عليهم صاع من قوتهم، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك؛ أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنًا ما كان، هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم، وعلى هذا؛ فيجزئ الدقيق، وإن لم يصح فيه الحديث، وأما إخراج الخبز أو الطعام؛ فإنه وإن كان أنفع للمساكين؛ لقلة المؤونة والكلفة فيه؛ فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه» انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «يخرج من قوت بلده مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث \_ وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء، وهو أصح الأقوال \_ فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء» انتهى.

☑ وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر؛ بأن يدفع بدلها دراهم؛ فهو خلاف السُنَّة؛ فلا يجزئ؛ لأنه لم ينقل عن النبي عليَّكِ ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر.

a the

قال الإمام أحمد: لا يعطي القيمة. قيل له: قوم يقولون: إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟ قال: يدعون قول رسول الله عليك الله ويقولون: قال فلان، وقد قال ابن عمر: «فرض رسول الله على زكاة الفطر صاعاً ... الحديث؟! (١٠).

☑ ولابد أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد لإخراجها، أو تصل إلى وكيله الذي عمده في قبضها نيابة عنه، فإن لم يجد الدافع من أراد دفعها إليه، ولم يجد له وكيلاً في الموعد المحدد؛ وجب دفعها إلى آخر.

وهنا يغلط بعض الناس؛ بحيث يودع زكاة الفطر عند شخص لم يوكله المستحق، وهذا لا يعتبر إخراجًا صحيحًا لزكاة الفطر، فيجب التنبيه عليه.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

### باب ياخراج الزكاة

☑ إن من أهم أحكام الزكاة معرفة مصرفها الشرعي؛ لتكون واقعة موقعها وواصلة إلى مستحقها، حتى تبرأ بذلك ذمة الدافع.

☑ فاعلم أيها المسلم أنه تجب المبادرة بإخراج الزكاة فور وجوبها في المال؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱتُوا الزَّكَاةَ ﴾ (سورة البقرة:٤٣)، والأمر المطلق يقتضي الفورية، وعن عائشة وَالله أن النبي عَلَيْكُم قال: مما خالطت الزكاة مالاً إلا أهلكته، (()) ولأن حاجة الفقير تستدعي المبادرة بدفعها إليه، وفي تأخيرها إضرار به، ولأن من وجبت عليه عرضة لحلول العوائق الطارئة كالإفلاس والموت، وذلك يؤدي إلى بقائها في ذمته، ولأن المبادرة بإخراجها أبعد عن الشح وأخلص للذمة، وهو مرضاة للرب؛ فلهذه المعاني يجب المبادرة بإخراج الزكاة، وعدم تأخيرها إلا لضرورة؛ كما لو أخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة، أو لغيبة المال ونحو ذلك.

☑ وتجب الزكاة في مال صبي ومال مجنون؛ لعـموم الأدلة، ويتولى إخراجـها عنهما وليهما في المال؛ لأن ذلك حق وجب عليهما تدخله النيابة.

(٢) ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية؛ لقوله عَلِيْكُمْ : «إيم لاءم بااندت ·

☑ وإخراج الزكاة عمل، والأفضل أن يتولى صاحب المال توزيع الزكاة؛ ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها، وله أن يوكل من يخرجها عنه، وإن طلبها إمام المسلمين؛ دفعها إليه، أو يدفعها إلى الساعي، وهو العامل الذي يرسله الإمام لجباية الزكوات.

<sup>(</sup>١) ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٠٥٧) عن عائشة ﴿ وَعَيْكًا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) عن عمر بن الخطاب يُطِّيُّك .

☑ ويستحب عند دفع الزكاة أن يدعو الدافع والآخذ، فيقول الدافع: «اللهم اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا»، ويقول الآخذ: «آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورًا».

قال الله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ (سورة التوبة: ٣٠١)؛ أي: ادع لهم، قال عبد الله بن أبي أوفي: كان رسول الله عَيْرُ إِنَّا أَتَاهُ قوم بصدقتهم؛ قال: «اللهم صل عليهم»(١) (متفق عليه).

🗹 وإذا كان الشخص محتاجًا، ومن عادته أخذ الزكاة، دفعها إليه دون أن يقول: هذه زكاة، لئلا يحرجه، وإن كان محتاجًا، ولم يكن من عادته أخذ الزكاة؛ أعلمه بأنها زكاة.

☑ والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده؛ بأن يـوزعها على فـقراء ذلك البلد الذي فيه المال، ويجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة شرعية؛ كأن يكون له قرابة محتاجون ببلــد آخر، أو من هم أشد حــاجة ممن هم في البلد الذي فــيه المال؛ لأن الصدقات كانت تنقل إلى النبي عَلِيُطِيُّكُم بالمدينة، فيفرقها في فقراء المهاجرين والأنصار.

🗹 ويجب على إمام المسلمين بعث السعاة قـرب زمن وجوب الزكاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة كسائمة بهيمة الأنعام والزروع والثمار؛ لفعل النبي عليَّكُم وفعل خلفائه والله من بعده، وجرى عليه عمل المسلمين؛ ولأن من الناس من لو تُرك لم يخرج الزكاة؛ ومنهم من يجهل وجوب الزكاة؛ فإرسال السعاة فيه تدارك لهذا الخطر، وفي بعث السعاة أيضًا تخفيف على الناس وإعانة لهم على أداء الواجب.

<sup>(</sup>١) رواه البخـاري (١٤٩٧)، ومسلم (١٠٧٨)، وأبو داود (١٥٩٠)، والنسـائي (٣١/٥)، من حديث عبد الله بن أبي أوفى رطيني .

☑ والواجب على المسلم إخراج الزكاة عند وجوبها كما سبق من غير تأخير ولا تردد، ويجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها لحولين فأقل؛ لأن النبي عليك تعجل من العباس صدقة سنتين؛ كما رواه أحمد وأبو داود (١٠)؛ فيجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها إذا انعقد سبب الوجوب عند جمهور العلماء، سواء كانت زكاة ماشية أو حبوب أو نقدين أو عروض تجارة إذا ملك النّصاب، وترك التعجيل أفضل؛ خروجًا من الخلاف.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٦٢٤)، والتسرمذي (٦٧٨)، وابن مساجه (١٧٩٥)، وأحمسد (١/٤٠١)، والمدارمي (١٦٣١)، وابن خزيمة (٢٣٣١) من حديث عليّ، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (٥٤٥).

## باب يـّ بيان أهل الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم

☑ واعلم أنه لا يجزئ دفع الزكاة إلا للأصناف التي عينها الله في كتابه الكريم، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَة قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السّبيلِ فريضَةً مَنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (سورة التوبة: ٢٠)؛ فهؤلاء المذكورون في هذه الآية الكريمة هم أهل الزكاة الذين جعلهم الله محلاً لدفعها إليهم؛ لا يجوز صرف شيء منها إلى غيرهم إجماعًا.

وأخرج أبو داود وغيره عن زياد بن الحارث مرفوعًا: «إن الله لم يرض بحكم ببي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزاها ثمانية اجزاء» (١).

وقـال النبي عَيِّا للسائل: «إن كنت من تلك الأجـزاء اعطيـتك، (1)؛ وذلك أنه لما اعــترض بعض المنافــقين على النبي عَيِّا ألله في الصــدقات؛ بيَّن الله تعــالى أنه هو الذي قسمها، وبيَّن حكمها، وتولى أمرها بنفسه، ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: "يجب صرفها إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين، وإلا صرفت إلى الموجود منهم، ونقلها إلى حيث يوجدون».

وقال: «لا ينبغي أن يعطى منها إلا من يستعين بها على طاعة الله؛ فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين أو من يعاونهم، فمن لا يصلي من أهل الحاجات؛ لا يعطى منها، حتى يتوب ويلتزم بأداء الصلاة». انتهى.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۲۳۰)، والدارقطني (۲/ ۱۳۷)، والسبيه قي (۱۷۳/۶)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (۸۵۹).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في الحديث السابق.

☑ ولا يجوز صـرف الزكاة في غـير هذه المصـارف التي عينها الله مـن المشاريع الخيـرية الأخرى؛ كـبناء المساجــد والمدارس؛ لقوله تــعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لَلْفُقَرَاء والْمُسَاكِينَ ﴾ (سورة التوبة: ٦٠)، و ﴿ إِنَّمَا ﴾ تفيد الحصر، وتثبت الحكم لما بعدها، وتنفيه عما سواه، والمعنى: ليست الصدقات لغير هؤلاء، بل لهؤلاء خاصة، وإنما سمى الله الأصناف الثمانية إعلامًا منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها.

#### وهذه الأصناف تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول - المحاويج من المسلمين.

القسم الثاني- من في إعطائهم معونة على الإسلام وتقوية لهم.

🗹 وقول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْصَّدَقَاتُ للْفُقَرَاءِ وَالْمُسَاكِينِ وَالْعَامَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَة قُلُوبُهُمْ وَفِي الرَّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَريضَةً مِّنَ اللَّه وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ ﴾ (سورة النوبة: ٦)؛ ففسى هذه الآية الكريمة حصر لأصناف أهل الزكاة الذين لا يسجوز صرف الزكاة إلا لهم، ولا يجزئ صرفها في غيرهم، وهم ثمانية أصناف:

أحدهم الفقراء: وهم أشد حاجة من المساكين؛ لأن الله تعالى بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، والفـقراء هم الذين لا يجدون شـيئًا يكتفـون به في معيشـتهم، ولا يقدرون على التكسب، أو يجدون بعض الكفاية، فيعطون من الزكاة كفايتهم إن كانوا لا يجدون منها شيئًا، أو يعطون تمام كفايتهم إن كانوا يجدون بعضها لعام كامل.

الثاني. المساكين. وهم أحسن حالاً من الفقراء؛ فالمسكين هو الذي يجد أكثر كفايته أو نصفها، فيعطى من الزكاة تمام كفايته لعام كامل.

الثالث. العاملون عليها: وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها، ويحفظونها، ويوزعونها على مستحقيها بأمر إمام المسلمين، فيعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم؛ إلا إن كمان ولي الأمر قمد رتب لهم رواتب من بيت المال على هذا العمل؛ فلا يجوز أن يعطوا شيئًا من الزكاة؛ كما هو الجاري في هذا الوقت؛ فإن

العمال يعطون من قبل الدولة، فيأخذون انتدابات على عملهم في الزكاة؛ فهؤلاء حرام عليهم أن يأخذوا من الزكاة شيئًا عن عملهم؛ لأنهم قد أعطوا أجرة عملهم من غيرها.

الرابع المؤلفة قلوبهم: جم مؤلف من التأليف وهو جمع القلوب، والمؤلفة قلوبهم قسمان: كفار ومسلمون؛ فالكافـر يعطى من الزكاة إذا رجى إسلامـه لتقوى نيـته على الدخول في الإســــلام وتشتد رغبــته، أو إذا حِصل بإعطائه كف شــره عن المسلمين أو شر غيره، والمسلم المؤلف يعطى من الزكاة لتقوية إيمانه، أو رجاء إسلام نظيره... ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة المفيدة للمـسلمين، والإعطاء للتأليف إنما يعمل به عند الحاجة إليه فقط، لأن عمر وعثمان وعليًا رَنْظُيمُ تركوا الإعطاء للتأليف؛ لعدم الحاجة إليه في وقتهم.

الخامس الرقاب: وهم الأرقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاء، فيعطى المكاتب ما يقدر به على وفياء دينه حتى يعتق ويُخلُّصَ من الرُّق، ويجوز أن يشتري المسلم من زكاته عبدًا فيعتقه، ويجوز أن يفتدي من الزكاة الأسير المسلم؛ لأن في ذلك فك رقبة المسلم من الأسر.

السادس. الغارم: والمراد بالغارم المدين، وهو نوعان:

أحدهما \_ غارم لغيره، وهو الغارم لأجل إصلاح ذات البين؛ بأن يقع بين قبيلتين أو قريتين نزاع في دماء أو أموال، ويحدث بسبب ذلك بينهم شحناء وعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما، ويلتزم في ذمته مالاً عـوضًا عما بينهم؛ ليطفئ الفتنة، فيكون قد عمل معروفًا عظيمًا، من المشروع حمله عنه من الزكاة؛ لئلا تجحف الحمالة بماله، وليكون ذلك تشجيعًا له ولغيره على مثل هذا العمـل الجليل، الذي يحصل به كف الفتن والقضاء على الفساد، بل لقد أباح الشارع لهذا الغارم المسألة لتحقيق هذا الغرض؛ ففي (صحيح مسلم) عن قبيصة؛ قال: تحملت حمالة، فقال النبي عَيْرُا اللهُ عَالِي اللهُ عَالِمُ الله «اقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها»

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٠٤٤)، وأبو داود (١٦٤٠)، والنسائي (٢٥٧٨)، وأحــمــد (٣/ ٤٧٧)، والدارمي (١٦٧٨) من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي فطُّك .

الثاني ـ الغارم لنفسه، كأن يفتدي نفسه من كفار، أو يكون عليه دين لا يقدر على تسديده، فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه؛ لقوله تعالى: ﴿ الْغَارِمِينَ ﴾ (سورة النوبة: ٦٠).

السابع. في سبيل الله: بأن يعطي من الزكاة الغزاة المتطوعة الذين لا رواتب لهم من بيت المال؛ لأن المراد بسمبيل الله عند الإطلاق الغرو، قال تعمالي: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يْقَاتَلُونَ فَي سَبِيله ﴾ (سورة الصف:٤)، وقال تعالى: ﴿ وَقَاتَلُوا فَي سَبِيلِ اللَّه ﴾ (سورة البقرة: ١٩٠).

الشامن ـ ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به في سفره بسبب نفاد ما صعه أو ضياعه؛ لأن السبيل هو الطريق، فسمي من لزمه ابن السبيل، فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، وإن كان في طريق إلى بلد قصده أعطي ما يوصله ذلك البلد، وما يرجع به إلى بلده، ويدخل في ابن السبيل الضيف كمـا قال ابن عباس وغيره، وإن بقي مع ابن السبيل أو الغازي أو الغارم أو المكاتب شيء ما أحذوه من الزكاة زائدًا عن حاجتهم وجب عليهم رده؛ لأنه لا يملك مـا أخذه ملكًا مطلقًا، وإنما يملكه ملكًا مراعى بقدر الحاجة، وتحقق السبب الذي أخذه من أجله، فإذا زال السبب زال الاستحقاق.

☑ واعلم أنه يجوز صرف جميع الزكاة في صنف واحد من هذه الأصناف المذكورة، قال تعالى: ﴿ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ (سورة البقرة:٢٧١)، ولحديث معاذ حين بعثه النبي عَيِّكِ إلى اليمن، فقال: واعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخد من اغنيائهم فترد على فقرائهم، (() (منن عليه)، فلم يذكر في الآية والحديث إلا صنفًا واحدًا، فدل على جواز صرفها إليه.

☑ ويجوز الاقتصار على إنسان واحد؛ لأن النبي عِنْظِيْ أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر(١) (رواه احمد)، وقال عاليك لقبيصة: ،اقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة؛ فنأمر لك بها، ""؛ فدل الحديثان على جواز الاقتصار على شخص واحد من الأصناف الثمانية.

<sup>(</sup>١)،(٢)،(٣) سبق تخريجها.



⊠ ويستحب دفعها إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم الأقرب فالأقرب؛ لقوله عليك : "صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة" (رُواه الخبسة وحسنه الترمذي).

☑ ولا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم، ويدخل معهم: آل العباس، وآل على، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب، وآل أبي لهب؛ لقوله عَلَيْكُمْ : ﴿ إِنَّ الصدقة لا تنبغي لأل محمد، وإنما هي أوساخ الناس،" (أخرجه مسلم).

☑ ولا يجوز دفع الزكاة إلى امرأة فقيرة إن كانت تحت روج غني ينفق عليها، ولا إلى فقير إذا كمان له قريب غني ينفق عليه؛ لاستغنائهم بتلك المنفقة عن الأخذ من الزكاة.

☑ ولا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى أقــاربه الذين يلزمه الإنفاق عليهم؛ لأنه يقي بها ماله حينشذ، أما من كان ينفسق عليه تبرعًا؛ فإنه يجوز أن يعطيه من زكاته؛ فَ فَي (الصحيح) أن امرأة عبد الله سألت النبي عَلِيْكُمْ عن بني أخ لها أيتام في حجرها؛ افتعطيهم زكاتها؟ قال: ،نعم،

☑ ولا يجوز دفع زكاته إلى أصوله، وهم آباؤه وأجداده، ولا إلى فروعه، وهم أولاده وأولاد أولاده.

⊠ولا يجوز له دفع زكاته إلى زوجته؛ لأنها مستغنية بإنفاقه عليها؛ ولأنه يقى بها ماله.

and the first of the second

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٦٥٨)، والنسائي (٢٥٨١)، وابن ماجه (١٨٤٤)، وأحمد (١٥٧٩٢)، والدارمي (٢٦٨٠)، وابن خزيمة (٢٠٦٧) عن سلمان بن عامر، وصححه الالباني في اصحيح الترمذي» (۵۳۱).

<sup>(</sup>۲) رواه مـسلم (۱۰۷۲)، وأبو داود (۲۹۸۵)، والنسائي (۲۱۰۸)، وأحــمد (۱۲۲/۶)، وابن خــزيمَة (۲۳٤۲)، عن ربيعة بن الحارث.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠)، والترمذي (٦٣٦)، والنسائي (٢٥٨٣)، وأحمد (٤/ ٢٢٤)، والدارمي (١٦٣٤).

(١) ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» .

☑ ويجب على المسلم أن يتشبت من دفع الزكاة، فلو دفعها لمن ظنه مستحقًا، فتبين أنه غير مستحق لم تجزئه، أما إذا لم يتبين عدم استحقاقه فالدفع إليه يجزئ؛ اكتفاء بغلبة الظن، ما لم يظهر خلافه؛ لأن النبي عليه منها، الصدقة، فقلب فيهما البصر، ورآهما جلدين، فقال عليه : «إن شنتما أعطيتكما منها،

(۱) رواه أبو داود (۱٦٣٣)، والنسائي (۲۰۹۷)، والبيه قي (۷/ ۱٤)، وصححه الألباني في «الإرواء» (۸۲).

### باب في الصدقة المستحية

☑ وإلى جانب الزكاة الواجبة في المال هناك صدقة مستحبة تشرع كل وقت الإطلاق الحث عليها في الكتاب والسُنَّة والترغيب فيها، فقد حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة:

قال تعمالى: ﴿ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَسَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ (سورة البقرة: ۱۷۷). وقال تعالى: ﴿ وَأَن تَصَدُّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (سورة البقرة: ۲۸۰). وقال تعالى: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثَيرَةً ﴾ (سورة البقرة: ۲۵۰).

رواه وقال النبي عَلَيْكُم: «إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء» (رواه الترمذي وحسنه).

وفي (الصحيحين): «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله»، وذكر منهم: «ورجلٌ تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ()، والأحاديث في هذا كثيرة.

☑ وصدقة السر أفضل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقُرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ (سورة البقرة: ٢٧١)، ولأنه أبعد عن الرياء؛ إلا أن يترتب على إظهار الصدقة وإعلانها مصلحة راجحة من اقتداء الناس به.

<sup>(</sup>١) رواه الترمــذي (٦٦٤)، وابن حبان (٣٣٠٩)، من حــديث أنس ولطُّنيخ، وضعفــه الالباني في «الإرواء» (٨٨٥).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۲۰)، ومسلم (۱۰۳۱)، والنسائي (۵۳۸۰). والتسرمذي (۲۳۹۱)، وأحـمـد (۹۳۷۳) عن أبي هريرة رُطِّنْكِ.

☑ وينبغي أن تكون طيبة بها نفسه، غير ممتن بها على المحتاج، قال تعالى: ﴿ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَىٰ ﴾ (سورة البقرة: ٢٦٤).

☑ والصدقة في حال الصحـة أفضل، قـال عَلِيْكُمْ لما سئل: أي الصدقـة أفضل؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر».

☑ والصدقة في الحــرمين الشريفين أفضل؛ لأمر الله بــها في قوله: ﴿ فَكُلُوا مَنْهَا وأَطْعَمُوا الْبَائسَ الْفَقيرَ ﴾ (سورة الحج: ٢٨).

 ☑ والصدقة في رمضان أفضل؛ لقول ابن عباس: «كان رسول الله ﷺ أجود الناس، <sup>(٢)</sup> وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة»

☑ والصدقة في أوقات الحاجـة أفضل، قال تعالى: ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ 🔃 يَتيمًا ذَا مَقْرَبَة 💿 أَوْ مسْكينًا ذَا مَتْرَبَةً ﴾ (سورة البلد: ١٦-١٦).

☑ كما أن الصدقة على الأقارب والجيران أفضل منها على الأبعدين؛ فقد أوصى الله بالأقارب، وجـعل لهم حقًا على قريبهـم في كثيـر من الآيات؛ كقـوله تعالى: ﴿ وَآت ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ﴾ (سورة الإسراء:٢٦)، وقال عِلْمِا الله على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» (رواه الخمسة وغيرهم)، وفي (الصحيحين): «أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة» .

☑ ثم اعلم أن في المال حقوقًا سوى الزكاة؛ نحو مواساة القرابة، وصلة الإخوان، وإعطاء سائل، وإعارة محتاج، وإنظار معسر، وإقراض مقترض، قال تعالى: ﴿ وَفِي أَمْوَالهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ (سورة الذاريات:١٩).

<sup>(</sup>١) رواه البخــاري (١٤١٩)، ومسلم (١٠٣٢)، وأبو داود (٢٨٦٥)، والــنسائي (٨٦/٥)، وابن مــاجه (٢٧٠٦)، عن أبي هريرة ﴿ وَلَيْكَ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٩٠٢)، ومسلم (١٣٠٨)، والنسائي (٢٠٩٤) عن ابن عباس يُظيُّعُا.

<sup>(</sup>٣)،(٤) سبق تخريجها.

🗹 ويجب إطعام الجائع وقري الضيف وكسوة العاري وسقي الظمآن، بل ذهب الإمام مالك \_ رحمه الله \_ إلى أنه يجب على المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم.

🗹 كما أنه يشرع لمن حصل على مال وبحضرته أناس من الفقراء والمساكين أن يتصدق عليهم منه، قال تعالى: ﴿ وَأَتُوا حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ (سورة الانعام:١٤١)، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ﴾ (سورة النساء: ٨).

وهذه من مـحاسن دين الإســلام؛ لأنه دين المواســاة والرحمــة، ودين التعــاون والتآخي في الله؛ فما أجمله من دين!، وما أحكمه من تشريع!.

نسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة في دينه والتمسك بشريعته، إنه سميع مجيب.



a film was a confidence of the film of the and the respective section of the section of a section of the contract of the section of the section of the contract of the section of the contract of the section of the contract of the section of the

### بابية وجوب صوم رمضان ووقته

☑ صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، وفرض من فروض الله، معلوم
 من الدين بالضرورة.

### ☑ ويدل عليه الكتاب والسُنَّة والإجماع:

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾ (سورة البقرة: ١٨٣)، إلى قوله: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيه الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (سورة البقرة: ١٨٥)، ومعنى ﴿ كُتِبَ اللهُ فُرِضَ، قال: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾، والأمر للوجوب.

وقال النبي عَلَيْكُم: «بُني الإسلام على خـمس<sup>(۱)</sup>، وذكـر منهـا صوم رمـضـان، والأحاديث في الدلالة على فرضيـته وفضله كثيرة ومشـهورة، وأجمع المسلمون على وجوب صومه، وأن من أنكره كفر.

☑ والحكمة في شرعية الصيام أن فيه تزكية للنفس وتطهيراً وتنقية لها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة؛ لأنه يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه للشهوات، وضعفت إرادتها، وقلت رغبتها في العبادات، والصوم على العكس من ذلك.

وفي الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها؛ وترغيب في الآخرة، وفيه باعث على العطف على المساكين وإحساس بآلامهم؛ لما يذوقه الصائم من ألم الجوع والعطش؛ لأن الصوم في الشرع هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما ورد به الشرع، ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث والفسوق.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

☑ ويبتدئ وجوب الصوم اليومي بطلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق، وينتهي بغروب الشمس، قال الله تعالى: ﴿ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ ﴾ (يعني الزوجات) ﴿ وَالْبَتْغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَصُ مَنَ الْخَيْطِ الأسُود من الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ (سورة البقرة:١٨٧) ومعنى: ﴿ يَتَنَبُّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيضُ من الْخَيْطِ الأَسُودَ مَنَ الْفُجْرِ ﴾ : أن يتضح بياض النهار من سواد الليل.

> ☑ ويبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله. وللعلم بدخوله ثلاث طرق:

الطريقة الأولى \_ رؤية هلال، قال تعالى: ﴿ فَمِن شَهِدَ مَنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصِمهُ ﴾ (سورة البقرة: ١٨٥)، وقال النبي عِيْنِ : "صوموا لرؤيته" أ ؛ فمن رأى الهلال بنفسه؛ وجب عليه الصوم.

الطريقة الثانية \_ الشهادة على الرؤية، أو الإخبار عنها؛ فيصام برؤية عدل مكلف، ويكفي إخباره بذلك؛ لقول ابن عمر: «تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله 幾 أني رأيته، فصام، وأمر الناس بصيامه، ، (رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان والحاكم).

والطريقة الثالثة \_ إكمال عدة شهر شعبان ثلاثين يومًا، وذلك حينما لا يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان مع عدم وجود ما يمنع الرؤية من غيم أو قــتر أو مع وجود شيء من ذلك؛ لقوله عِرين الما الشهر تسعة وعشرون يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال: ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم؛ فاقدروا له، ""، ومعنى «اقدروا له»: أي أغوا شهر شعبان ثلاثين يومًا؛ لما ثبت في حديث أبي هريرة: ﴿فَإِنْ عَمْ عَنْيِكُمْ فَعِدُوا ثلاثين ﴿ أَنَّ اللَّهُ عِن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١)، والنسائي (٢١١٦)، وابن ماجه (١٦٥٥) من حديث أبى هريرة فِطْنِيْكِ.

وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٩٠٧)، ومسلم (١٠٨٠) عن ابن عمر ظيمي.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١) عن أبي هريرة نخلُّك .

☑ ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر؛ فلا يجب على الكافر، ولا يصح منه، فإن تاب في أثناء الشهر صام الباقي، ولا يلزمه قضاء ما سبق حال الكفر.

☑ ولا يجب الصوم على مجنون، ولو صام حال جنونه؛ لم يصح منه، لعدم النية.

☑ ولا يجب الصوم أداءً عن مريض يعجز عنه ولا عن مسافر، ويقضيانه حال زوال عذر المرض والسفر، قــال تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ مَريضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخُورَ ﴾ (سورة البقرة: ١٨٤).

☑ والخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر، والصحيح والمريض، والطاهر والحائض والنفساء، والمغمى عليه؛ فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم؛ بحيث إنهم يخاطبون بالصوم؛ ليعتقدوا وجوبه في ذممهم، والعزم على فعله إما أداء، وإما قضاء؛ فـمنهم من يخاطب بالصوم في نفس الشهر أداء، وهو الصـحيح المقيم؛ إلا الحائض والـنفساء، ومنـهم من يخاطب بالقـضاء فقـط، وهو الحائض والنفـساء والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم ويقدر عليه قضاء، ومنهم من يخير بين الأمرين، وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف.

☑ ومن أفطر لعــذر ثم زال عذره في أثناء نهــار رمضان؛ كــالمسافــر يقدم من سفره، والحائض والنفساء تطهران، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق من جنونه، والصغير يبلغ؛ فإن كلاً من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضيه، وكذا إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار؛ فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون اليوم بعد رمضان.

# باب في بدء صيام اليوم ونهايته

☑ قالِ الله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيام الرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَعَلَا عَنكُمْ فَالَآنَ بَاشِرُوهُنَ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ لَهُمُ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصَيَامَ إِلَى اللّيْل ﴾ (سورة البقرة: ١٨٧).

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: "وهذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام؛ فإنه كان إذا أفطر أحدهم؛ إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة، فنزلت هذه الآية، ففرحوا بها فرحًا شديدًا، حيث أباح الله الأكل والشرب والجماع في أي الليل شاء الصائم، إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل».

فتبين من الآية الكريمة تحديد الصوم اليومي بداية ونهاية، فبدايته من طلوع الفجر الثاني، ونهايته إلى غروب الشمس.

☑ وفي إباحته تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور.

وفي (الصحيحين) عن أنس؛ قال: قال رسول الله عَيْنِكُمْ: «تسحروا؛ فإن السحور بركة» () وقد ورد في الترغيب بالسحور آثار كثيرة، ولو بحرعة ماء، ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر.

ولو استيـقظ الإنسان وعليه جنابة أو طهـرت الحائض قبل طلوع الفجـر؛ فإنهم يبدؤون بالسحور، ويصومون، ويؤخرون الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر.

<sup>(</sup>۱) رواه البخــاري (۱۹۲۳)، ومسلم (۱۰۹۵)، والــترمذي (۷۰۸)، والنــساني (۲۱٤٥)، وابن مــاجه (۱۲۹۲) عن أنس تخلفته .

🗹 وبعض الناس يبكرون بالتسحر لأنهم يسهرون معظم الليل ثم يتسحرون وينامون قبل الفجر بساعات، وهؤلاء قد ارتكبوا عدة أخطاء:

اولاً \_ أنهم صاموا قبل وقت الصيام.

ثانيًا \_ يتركون صلاة الفجر مع الجماعة، فيعصون الله بترك ما أوجب الله عليهم من صلاة الجماعة.

ثالثًا \_ ربما يؤخرون صلاة الفجر عن وقتها، فلا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس، وهذا أشد جرمًا وأعظم إثمًا، قال الله تعالى: ﴿ فَوْيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ الَّذِينَ هُمَّ عَن صَلاتِهمْ سَاهُونَ ﴾ (سورة الماعون: ٤-٥).

☑ ولابد أن ينوي الصيام الواجب من الليل، فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر؛ فإنه يمسك، وصيامه صحيح تام إن شاء الله.

☑ ويُستحب تعبيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها أو غلب على ظنه بخبـر ثقة بأذان أو غـيره، فعن سـهل بن سعـد فطُّك؛ أن النبي عَلِيْكُم قال: الا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطره (متفق عليه)، وقال عَيْنِ فيما يرويه عن ربه عز وجل: «إن (٢) أحب عبادي إليَّ أعجلهم فطراً»

☑ والسُنَّة أن يفطر على رطب، فإن لم يجد؛ فعلى تمر، فإن لم يجد؛ فعلى ماء؛ لقول أنس رَوْعُنيه: ،كان النبي رضي يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء» (رواه أحمد وأبو داود والترمذي)، فإن لم يجد رطبًا ولا تمرًا ولا ماءًا أفطر على ما تيسر من طعام وشراب.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٩٥٧)، ومسلم (١٠٩٨)، والترمذي (١٩٩)، وابن ماجه (١٦٩٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٧٠٠)، وأحــمد (٢/ ٣٢٩) عن أبي هريرة ولحظيُّه . وضعفه الألباني في "ضــعيف الجامع"

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٣٥٦)، والتـرمذي (٦٩٦)، وأحــمد (٣/ ١٦٤)، والدارقطني (٢/ ١٨٥)، وحــسنه الألباني في «صحيح الترمذي» (٥٦٠)

☑ وهنا أمـر يجب التنبـيه عليـه، وهو أن بعض الناس قـد يجلس على مـائدة إفطاره ويتعشى ويترك صلاة المغـرب مع الجماعـة في المسجد، فـيرتكب بذلك خطأ عظيمًا، وهو التأخـر عن الجمـاعة في المسجـد، ويفوت على نفـسه ثوابًا عظيـمًا، ويعرضها للعقوبة، والمشروع للصائم أن يفطر أولاً، ثم يذهب للصلاة، ثم يتعشى بعد ذلك.

☑ ويُستحب أن يدعو عند إفطاره بما أحب؛ قال عايِّكُمْ : ،إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد" ، ومن الدعاء الوارد أن يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت " ، وكان عَلَيْكُمْ إِذَا أَفْطَرٍ يقول: ﴿ وَهِبِ الظَّمَأُ وَابِتَلْتَ الْعَرُوقَ، وَتَبْتَ الْأَجْرِ إِنْ شَاءَ الله. ﴿ ﴿ وَابْتُلْتُ الْعَرُوقَ، وَتَبْتَ الْأَجْرِ إِنْ شَاءَ الله. ﴿ ﴿

وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام والإفطار وقتًا وصفة حتى يؤدي صيامـه على الوجه المشروع الموافق لسُنَّة الرسول عَيْنِكُم ، وحـتى يكون صيامه صحـيحًا وعمله مقبولاً عند الله؛ فيإن ذلك من أهم الأمور، قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فَي رَسُولَ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمُ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كثيرًا ﴾ (سورة الاحزاب:٢١).

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (١٧٥٣)، والحاكم (٢٢/١) عن عبد الله بن عمــرو تُطُّفُّك، وضعفه الألباني في «ضعيف

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۳۵۸)، والنسائى في «عمل اليوم والليلة» (٤٨١)، والبيهقي (٤/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٣٥٧)، والنسائى في «الكبـرى» (١٠١٣١)، والبيهقي (٢٩٩/٤)، وحـسنه الالباني في «صحيح أبي داود» (٢٠٦٦) عن ابن عمر ظيميع.

### راب ع مفسدات الصوم

☑ للصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها؛ ليتجنبها، ويحدر منها؛ لأنها تفطر
الصائم، وتفسد عليه صيامه، وهذه المفطرات منها؛

۱ - الجماع: فمتى جامع الصائم بطل صيامه، ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه مع قضائه الكفارة، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها؛ فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين ـ بأن لم يقدر على ذلك لعذر شرعي ـ فعليه أن يطعم ستين مسكينًا(۱)، لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد.

٢. إنزال المني بسبب قبيل أو لمس أو استمناء، أو تكرار نظر: فإذا حصل شيء من ذلك فسد صومه، وعليه القضاء فقط بدون كفارة؛ لأن الكفارة تختص بالجماع، والنائم إذا احتلم فأنزل فلا شيء عليه، وصيامه صحيح؛ لأن ذلك وقع بدون اختياره، لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة.

٣- الأكل والشرب متعمداً: لقوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَىٰ يَتَبَيْنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ منَ الْخَيْط الأَسْوَد من الْفَجْر ثُمَّ أَتَمُّوا الصَيْامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ (سورة البقرة: ١٨٧).

أما من أكل وشرب ناسيًا؛ فإن ذلك لا يؤثر على صيامه، وفي الحديث: "من أكل أو شرب ناسيا فليم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، (٢).

<sup>(</sup>۱) لحسديث أبي هريرة في الرجل الذي وقع بامرأته وهو صائم: رواه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١)، وأبو داود (٢٣٩٠)، وابن ماجه (١٦٧١).

<sup>(</sup>۲) رواه البخــاري (۱۹۳۳)، ومسلم (۱۱۵۰)، وأبو داود (۲۳۹۸)، والتــرمذي (۷۲۱) عن أبي هريرة ژطئيم، وابن ماجه (۱۲۷۳)، وأحمد (۲/۲۵)، والدارقطني (۲/ ۱۷۸).

ومما يفطر الصائم إيصــال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف، وهو مــا يسمى بالسعوط، وأخذ المغذي عن طريق الوريد، وحقن الدم في الصائم؛ كل ذلك يفسد صومـه؛ لأنه تغذية له، ومن ذلك أيضًا حـقن الصائم بالإبر المغـذية؛ لأنها تقوم مـقام الطعام، وذلك يفسد الصيام، أما الإبر غير المغذية؛ فينسغي للصائم أيضًا أن يتسجنها محافظة على صيامه، ولقوله عِيْرِالْشِيم : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك،"، ويؤخرها إلى الليل.

٤. إخراج الدم من البدن بحجامة أو فصد أو سحب دم ليتبرع به لإسعاف مريض: فيفطر بذلك كله، أما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل؛ فهذا لا يؤثر على الصيام، وكذا خروج الدم بغير اختياره برعاف أو جـرح أو خلع سن؛ فهذا لا يُؤثر على الصيام.

٥ ـ ومن المفطرات التقيؤ: وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدًا؛ فهذا يفطر به الصائم، أما إذا غلبه القيء، وخرج بدون اختياره؛ فلا يؤثر على صيَّامه، لقُوله عليُّكم : «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض" ، ومعنى «ذرعه القيء»، أي: خرج بدون اختياره، ومعنى قوله: «استقاء»؛ أي تعمد القيء.

☑ وينبغي أن يتــجنب الصائم الاكتحــال ومداواة العينين بقطرة أو بغــيرها وقت الصيام؛ محافظة على صيامه.

☑ ولا يبالغ في المضمضة والاستنشاق؛ لأنه ربما ذهب الماء إلى جوف، قال عَلِيْكُم: «ويالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا»".

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٥٧٢٧)، والتـرمذي (٢٥١٨)، وأحـمد (٢٧٨١٩)، والدارمي (٢٥٣٢)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٠٧٤) عن الحسن بن على يُطْفِي

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (۲۳۸۰)، والترمــذي (٧٢٠)، وأحمد (٤٩٨/٢)، وابن مــاجه (١٦٧٦)، والدارمي (١٧٢٩)، وابن خزيمة (١٩٦٠). عن أبي هريرة، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي» (٧٧٥). (٣) سبق تخريجه في «الوضوء»...

☑ والسواك لا يؤثر على الصيام؛ بل هو مستحب ومرغب فيه للصائم وغيره في أول النهار وآخره على الصحيح.

☑ ولو طار إلى حلقه غبار أو ذباب؛ لم يؤثر على صيامه.

☑ ويجب على الصائم اجتناب كذب وغيبة وشتم، وإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم؛ فإن بعض السناس قد يسهل عليه ترك الطعام والسراب ولكن لا يسهل عليه ترك ما اعتاده من الأقوال والأفعال الرديشة، ولهذا قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب.

فعلى المسلم أن يتم الله ويحافه ويستشعر عظمة ربه واطلاعه عليه في كل حين وعلى كل حال، فيحافظ على صيامه من المفسدات والمنقصات؛ ليكون صيامه صحيحًا.

☑ وينبغى للصائم أن يشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن والإكشار من النوافل، فقد كان السلف إذا صاموا؛ جلسوا في المساجد، وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدًا، وقل عُيْكُم : «من لم يدع قول الزور والعمل به؛ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» ، وذلك لأنه لا يتم التقرب إلى الله بترك هذه الشهوات المباحة في غير حال الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائسهم وأموالهم وأعراضهم، روي عن أبي هريرة مرفوعًا: «الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلمًا أو يؤذه، ` ، وعنُ أنس: «ما صام من ظل يأكل لحوم الناس، ` ، ، فالصائم يترك أشياء كانت مباحة في غير حالة الصيام؛ فمن باب أولى أن يترك الأشياء التي لا تحل له في جميع الأحوال؛ ليكون في عداد الصائمين حقًا.

<sup>(</sup>١) رواه البخــاري (١٩٠٣)، وأبو داود (٢٣٦٢)، والترمذي (٧٠٧)، وأحمــد (٢/٤٥٢)، وابن خزيمة (١٩٩٥)، عن أبي هريرة ﴿لِخْتُكُ .

<sup>(</sup>٢) قال الألباني في "ضعيف الجامع" (٣٥٢٨): ضعيف جدًا.

 <sup>(</sup>٣) ضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٥٠٨٣) عن أنس وطني.

### بابية بيان أحكام القضاء للصيام

☑ من أفطر في رمضان بسبب مباح؛ كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطر، أو بسبب مجرم؛ كمن أبطل صومه بجماع أو غيره؛ وجب عليه القضاء؛ لقوله تعالى: ﴿ فَعَدَّةٌ مَنْ أَيَّامٍ أُخْرَ ﴾ (سورة البقرة: ١٨٤-١٨٥).

∑ ويُستحب له المبادرة بالقضاء؛ لإبراء ذمته، ويستحب أن يكون القضاء متنابعًا؛ لأن القضاء يحكي الأداء، وإن لم يقض على الفور، وجب العزم عليه، ويجوز له التأخير؛ لأن وقته موسع، وكل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه؛ كما يجوز تفرقته؛ بأن يصومه متفرقًا، لكن إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه؛ فإنه يجب عليه التتابع إجماعًا؛ لضيق الوقت، ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير علر؛ لقول عائشة والله على النها التطبع ان القضاء الأخر لغير علر؛ لقول عائشة والله الله الله الله الله على أن وقت القضاء موسع؛ إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه؛ فيجب عليه صيامها قبل دخول رمضان الجديد.

☑ فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد؛ فإنه يصوم رمضان الحاضر، ويقضي ما عليه بعده، ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة؛ فإنه ليس عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر؛ وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد.

☑ وإذا مات من عليه القضاء قبل دخـول رمضان الجديد فلا شيء عليه؛ لأنه له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها، وإن مات بعد رمضان الجديد: فإن كان تأخيره

<sup>(</sup>۱) رواه البـخـاري (۱۹۵۰)، ومسلم (۱۱٤٦)، وأبو داود (۲۳۹۹)، والــترمــذي (۷۸۳)، والنســائی (۲۳۱۸)، وابن ماجه (۱۲٦۹)، وأحمد (۱/۱۳۱).

القضاء لعذر \_ كالمرض والسفر \_ حتى أدركه رمضان الجديد؛ فلا شيء عليه أيضًا، وإن كان تأخيره لغير عذر؛ وجبت الكفارة في تركته؛ بأن ينخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم.

☑ وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظهار والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج؛ فإنه يطعم عنه كل يوم مسكينًا؛ ولا يصام عنه، ويكون الإطعام من تـركته؛ لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة، فكذا بعد الموت، وهذا هو قول أكثر أهل العلم.

☑ وإن مات من عليه صوم نذر؛ استحب لوليه أن يصوم عنه؛ لما ثبت في (الصحيحين) أن امرأة جاءت إلى النبي عَلِين في الله فقالت: إن أمي ماتت وعليها صيام نذر؛ أفاصوم عنها؟». قال: «نعم»()، والولى هو الوارث.

قال ابن القيم - رحمه الله -: "يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا مذهب أحمد وغيره، والمنصوص عن ابن عباس وعائشة، وهو مقتضى الدليل والقياس؛ لأن النذر ليس واجبًا بأصل الشرع، وإنما أوجبه العبد على نفسه؛ فصار بمنزلة الدين، ولهذا شبهه النبي علين الدين، وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء؛ فهو أحد أركان الإسلام؛ فلا تدخله النيابة بحال؛ كما لا تدخل الصلاة والشهادتين؛ فإن المقصود منهما طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها، وهذا لا يؤديه عنه غيره، ولا يصلي عنه غيره».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: "يطعم عنه عن كل يوم مسكين، وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما، وهو مقتضى النظر كما هو موجب الأثر؛ فإن النذر كان ثابتًا في الـذمة فيفعل بعـد الموت، وأما صوم رمضان؛ فإن الله لم يوجبه على العاجز عنه، بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين، والقضاء إنما على من قدر عليه لا على من عـجز عنه؛ فلا يحتاج إلى أن يقضي أحد عن أحد، وأما الصوم لنذر وغيره من المنذورات؛ فيفعل عنه بلا خلاف؛ للأحاديث الصحيحة.

# بابية ما يلزم من أفطر لكبر أو مرض

☑ الله \_ سبحانه وتعالى \_ أوجب صوم رمضان على المسلمين؛ أداء في حق غير ذوي الأعذار، وقضاء في حق ذوي الأعذار، الذين يستطيعون القضاء في أيام أخر، وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا الصنف قد خفف الله عنه، فأوجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام.

قال الله تعالى: ﴿ لا يُكلّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاّ وُسْعَهَا ﴾ (سورة البقرة:٢٨٦). وقال تعالى: ﴿ وَعَلَى اللّهِ مَا يُطيقُونَهُ فَدْيَةٌ طَعَامُ مسكينٍ ﴾ (سورة البقرة:١٨٤)، قال ابن عباس والشاعا : «هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم» (١) (رواه البخاري).

☑ والمريض الذي لا يُرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير، فيطعم عن كل
 يوم مسكينًا.

الله والحامل وأما من أفطر لعذر يزول كالمسافر والمريض مرضًا يُرجى زواله والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما، والحائض والنفساء؛ فإن كلاً من هؤلاء يتحتم عليه القضاء؛ بأن يصوم من أيام أُخر بعدد الأيام التي أفطرها، قال تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخرَ ﴾ (سورة البقرة: ١٨٥).

☑ وفطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سُنَّة، لقوله تعالى في حقهم: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (سورة البقرة: ١٨٥)؛ أي: فليفطر وليقض عدد ما أفطره، قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (سورة البقرة: ١٨٥)؛

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٠٥).

والنبي عايض ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما(١١)، وفي (الصحيحين): وبيس من البر (۲) الصيام في السفر»

☑ وإن صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم، صح صومهما مع الكراهية، وأما الحائض والنفساء؛ فيحرم في حقهما الصوم حال الحيض والنفاس، ولا يصح.

☑ والمرضع والحامل يجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أُحر، ويجب مع القضاء على من أفطرت للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته.

وقال العلامة ابن القيم \_ رحمه الله \_: «أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما عن كل يوم مسكينًا (١٠)؛ إقامة للإطعام مقام الصيام»؛ يعني: أداءً، مع وجوب القضاء عليهما.

🗹 ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة؛ كالغريق ونحوه.

وقال ابن المقيم: «وأسباب الفطر أربعة: السفر، والمرض، والحيض، والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك بالصوم كالمرضع والحامل، ومثله مسألة الغريق».

☑ ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل؛ كصوم رمضان، وصوم الكفارة، وصوم النذر؛ بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو يصوم نذرًا أو ك فارة؛ لقوله عَلِيْكُم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» ، عن عائشة مرفوعًا: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له» ، فيجب أن ينوي الصوم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٥٦٠)، ومسلم في «الفضائل»، وأبو داود (٤٧٨٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥)، وأبو داود (٢٤٠٧) عن جابر بن عبد الله رُطُّكُ.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٣١٨)، والبيهقي (٤/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) هو من حديث أم المؤمنين حفصــة فِطْنِيًّا: رواه أبو داود (٢٤٥٤)، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي (٢٣٣٠)، وابن ماجه (١٧٠٠)، وابن خزيمة (١٩٣٣)، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٥٨٣).

الواجب في الليل، فمن نوى الصوم من النهار؛ كمن أصبح ولم يطعم شيئًا بعد طلوع الفجر، ثم نوى الصيام لم يجزئه؛ إلا في التطوع، وأما الصوم الواجب فلا ينعقد بنيته من النهار؛ لأن جميع النهار يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي.

☑ أما صوم النفل؛ فيجوز بنية من النهار؛ فحديث عائشة ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ اللَّاءُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ عليَّ النبي عَلَيْكُم ذات يوم قبال: وهل عندكم من شيء؟،، فقلنا: لا، قال: وفاني إذًا صانم، ( (رواه الجماعة إلا البخاري)؛ ففي الحديث أنه عاليك كان مفطرًا لأنه طلب طعامًا، وفيه دليل على جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعًا، فتخصص به الأدلة المانعة.

☑ فـشرط صـحـة صـوم النفل بنيـة من النهـار أن لا يوجـد قـبل النيـة منـاف للصيام من أكل وشرب ونحوهما، فإن فعل قبل النية ما يفطره؛ لم يصبح الصيام بغلير خيلاف

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۱۵٤)، وأبو داود (۲٤٥٥)، والنسائي (۲۳۲٤)، والتــرمذي (۷۳۳)، وابــن ماجــه  $(1 \vee 1)$ 

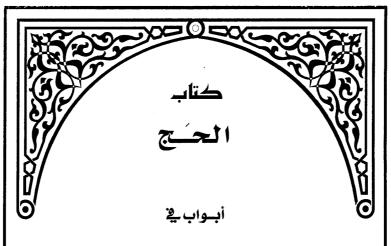

- 🕮 الحج وعلى من يجب.
- 🖽 شروط وجوب الحج على المرأة وأحكام النيابة.
  - 🖽 فضل الحج والاستعداد له.
    - 📙 مواقيت الحج.
    - 🖽 كيفية الإحرام.
    - 🗐 محظورات الإحرام.
  - 🗓 أعمال يوم التروية ويوم عرفة.
- 🖺 الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها، والدفع من مزدلفة إلى مني، وأعمال يوم العيد.
  - 🕮 أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق، وطواف الوداع.
    - 🕮 أحكام الهدي والأضحية.
      - 🕮 أحكام العقيقة.

### باب ياالحج وعلى من يجب

☑ الحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام.

☑ قال الله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيِّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ (سورة آل عمران:٩٧)؛ أي: الله على الناس فرض واجب هو حج البيت؛ لأن كلمة ﴿ عَلَى ﴾ للإيجاب، وقد أتبعه بقوله جل وعلا: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٍّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾؛ فسمى تعالى تاركه كافرًا؛ وهذا مما يدل على وجوبه وآكديته، فمن لم يعتقد وجوبه؛ فهو كافر بالإجماع.

وقال تعالى لخليله ﷺ: ﴿ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾ (سورة الحج: ٢٧).

وللترمذي وغيره وصححه عن علي في الله مرفوعًا: ،من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله، ولم يحج؛ فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا، .

وقل عَلَيْكُمْ: «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لن استطاع إليه سبيلاً، (۱)، والمراد بـ «السبيل» توفر الزاد ووسيلة النقل التي توصله إلى البيت ويرجع بها إلى أهله.

☑ والحكمة في مشروعية الحج هي كـما بينها الله تعالى بقوله ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ
 وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ﴾ (سورة الحج:٢٨) إلى قوله:
 ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلْيَطَوْفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتيق ﴾ (سورة الحج:٢٩)؛ فالمنفعة من الحج

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

ترجع للعسباد ولا ترجع إلى الله تعسالي، لأنه ﴿غنيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ (سورة آل عـمران:٩٧)؛ فليس به حاجة إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه، بل العباد بحاجة إليه؛ فهم يفدون إليه لحاجتهم إليه.

☑ والحكمة في تأخير فرضية الحج عن الصلاة والزكاة والصوم؛ لأن الصلاة عماد الدين، ولتكررها في اليوم والليلة خمس مرات، ثم الزكاة لكونها قرينة لها في كثير من المواضع، ثم الصوم لتكرره كل سنة.

☑ وقد فرض الحج في الإسلام سنة تسع من الهجرة كما هو قول الجمهور، ولم يحج النبي عليُّظ إلا حجـة واحدة هي حجة الـوداع، وكانت سنة عشر من الهــجرة، واعتمر عَالِيَكِيْمِ أَرْبِعٍ عُمَرٍ .

☑ والمقصود من الحج والعمرة عبادة الله في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها، قال عَلَيْكُمُ ﴿ إِنَّمَا جِعَلَ رَمِي الْجِمَارِ وَالْسَعِي بِينِ الْصَفَا وَالْمِرُوةِ لِإِقَامَةَ ذَكِرِ اللَّهِ النِّيكُ ﴿ إِنْمَا جِعَلَ رَمِي الْجِمَارِ وَالْسَعِي بِينِ الْصَفَا وَالْمِرُوةِ لِإِقَامَةَ ذَكِرِ اللَّهِ ·

☑ والحج فرض بـإجماع المسلمـين، وركن من أركان الإسلام، وهــو فرض في العمـر مرة على المستطيع، وفـرض كفاية على المسلمين كل عـام، وما زاد على حج الفريضة في حق أفراد المسلمين، فهو تطوع.

☑ وأما العمرة؛ فــواجبة على قول كثير من العلمــاء؛ بدليل قوله ﷺ لما سئل: هل على النساء من جهاد؟ قال: «نعم؛ عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» (رواه احمد وابن ماجه وإسناده صحيح)، وإذا ثبت وجوب العسمرة على النساء؛ فسالرجال أولى، وقال عَلِيْكُمْ لَــلَدِّي سَأَلُهُ، فَـقال: إن أبي شــيخ كبـير، لا يســتطيع الحج والعــمرة ولا الظعن؟ فقال: ,حُجَّ عن أبيك واعتمر (رواه الخمسة، وصححه الترمذي).

<sup>(</sup>١) رواه أبو دإود (١٨٨٨)، والترمــذي (٩٠٢)، وابن خزيمة (٢٨٨٢)، والحــاكم (١/ ٤٥٩)، وضعــفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٤١٠) عن عائشة رطيخا.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٦/ ١٦٥)، وابن ماجه (٢٩٠١)، من حديث عائشة نطخياً.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٨١٠)، والتسرمـذي (٩٣٠)، والنسـائي (٢٦٣٦)، وابن مـاجـه (٢٩٠٦) عن أبي رزين. وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (٧٣٨)

فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر؛ لقوله عِرَاكِ : "العج مرة، فمن زاد فهو تطوع» (( (رواه أحمد وغيره) ، وفي (صحيح مسلم) وغيـره عن أبي هريرة وطيني مر فوعًا: «أيها الناس اقد فرض عليكم الحج، فحجوا» ، فقال رجل: أكل عام؟ فقال: «لو قلت: نعم: لوجبت، ولما استطعتم» (٢٠).

☑ ويجب على المسلم أن يبادر بـأداء الحج الواجب مع الإمكان، ويأثم إن أخره بلا عذر؛ لقوله عَلِيْكُم : "تعجلوا إلى الحج (يعني: الفريضة): فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» (۲) (رواه أحمد).

☑ وإنما يجب الحج بشروط خمسة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، فمن توفرت فيه هذه الشروط؛ وجب عليه المبادرة بأداء الحج.

☑ ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلاً؛ لحديث ابن عباس: أن امرأة رفعت إلى النبي عَيْنِ مَسِيًا فقالت: ألهذا حج قال: منعم، ولك أجر (١٠) ، (رواه مسلم).

وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ؛ فعليه الحج إذا بلغ واستطاع، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذا عمرته.

☑ وإن كان الصبى دون التمييز؛ عقد عنه الإحرام وليه؛ بأن ينويه عنه، ويجنبه المحظورات، ويطوف ويسمعي به محمولًا، ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومني، ويرمى عنه الجمرات.

وإن كان الصبى مميزًا؛ نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه، ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج، وما عجز عنه يفعله عنه وليه؛ كـرمى الجمرات، ويطـاف ويسعى به رأكبًا أو محمولاً إن عجز عن المشي.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٧٢١)، والنسائي (٢٦١٩)، وابــن مآجه (٢٨٨٦)، وأحــمد (١/ ٢٥٥)، والدارمي (١٧٨٨)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٣٣٧)، والنسآئي (٢٦١٨)، وأحمد (٤٤٧/٢)، وابن خزيمة (٢٥٠٨)، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١/ ٣١٤)، وابن مــاجه (٢٨٨٣)، وحسنه الألباني في "صــحيح الجامع" (٢٩٥٤)، عن

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٣٣٦)، وأبو داود (١٧٣٦)، والنسائي (٢٦٤٦)، وأحمد (١/ ٢١٩) عن ابن عباس ريخيًا.

وكل ما أمكن الصغير \_ مميزًا كان أو دونه \_ فعله بنفسه كـالوقوف والمبيت؛ لزمه فعله؛ بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه؛ لعدم الحاجة لذلك، ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات.

☑ والقادر على الحج هو الذي يتسمكن من أدائه جـــــميًّــا ومــاديًا؛ بأن يمكنه الركوب، ويتحمل السفر، ويجد من المال بلغته التي تكفيـه ذهابًا وإيابًا، ويجد أيضًا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم، ولابد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه، وبشرط أن يكون طريقه إلى الحبج آمنًا على نفسه وماله.

🗹 فإن قــدر بماله دون جسمه، بأن كــان كبيرًا هرمًـا أو مريضًا مرضًـا مزمنًا لا يرجى برؤه؛ لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة الإسلام من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه؛ لما رواه ابن عباس وللشُّع؛ أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركتــه فريضة الله في الحج شــيخًا كبــيرًا لا يستطيع أن يــثبت على الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال: «حجي عنه»(١) (متفق عليه).

☑ ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، لحديث ابن عبـاس ولطيفي؛ أنه عايِّكِ الله سمع رجلاً يقول: لبيك عن شــبرمة؛ قال: «حججت عن نفسك؟»، قال: لا، قال: حج عن نفسك. (٢)

☑ ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابًا وإيابًا، ولا تجوز الإجارة على الحج، ولا أن يُتَّخَـدُ ذريعة لكسب المال، وينسِغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم، وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام، فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا، فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح.

<sup>(</sup>١) رواه البـخــاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤)، وأبو داود (١٨٠٩)، والــترمــذي (٨٨٥)، والنســائي (۲۲۶۰)، وابن ماجه (۲۹۰۷)، وأحمد (۲۱۳/۱) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٨١٦)، وابن ماجه (٢٩٠٣)، وابن خزيمة (٣٠٣٩) عن ابن عباس ريشي.

# 

☑ الحج يجب على المسلم ذكرًا كان أو أنثى، لكن يشترط لوجوبه على المرأة زيادة عما سبق من الشروط وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه؛ لأنه لا يجوز لها السفر لحج ولا لغيره بدون محرم لقوله على الله الله الله الله الله الله مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ((() (رواه أحمد بإسناد صحيح).

وقال رجل للنبي عَلِيْكِ : إنبي أريد أن أخرج في جيش كـذا، وامرأتي تريد الحج؟ فقال: «اخرج معها»، وفي (الصحيحين): إن امرأتي خرجت حَاجَّة وإني اكتتبت في غزوة كذا؟ قال: «انطلق فحج معها».

وفي (الصحيح) وغيره: «لا يحل الامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم».

فهذه جملة نصوص عن رسول الله عَيْمَا تَكُوم على المرأة أن تسافر بدون مـحرم يسافر معـها، سواء كان السفر للحج أو لغيره، وذلك لأجل سـد الذريعة عن الفساد والافتتان منها وبها.

قال الإمام احمد \_ رحمه الله \_: «المَحْرَم من السبيل؛ فمن لم يكن لها مَحْرَم؛ لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها».

<sup>(</sup>٢) جزء من الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) أحد روايات الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (۱۰۸۸)، ومسلم (۱۳۳۹)، وأبو داود (۱۷۲۳)، والترمذي (۱۱۷۰)، وابن مــاجه (۲۸۹۹)، وأحمد (۲/ ۲٤۰).

الا ومحرم المرأة هو: زوجها، أو من يحرم عليه نكاحها تحريمًا مؤبدًا بنسب؛ كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخالها، أو حرم عليها بسبب مباح؛ كأخ من رضاع أو بمصاهرة كزوج أمها وابن زوجها؛ لما في (صحيح مسلم): «لا يحل لامراة تؤمن بالله أن تساهر الا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها». .

☑ ونفقة محرمها في السفر عليها، فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهابًا وإيابًا.

☑ ومن وجدت محرمًا، وفرطت بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المالية؛ انتظرت حصوله، فإن أيست من حصوله؛ استنابت من يحج عنها.

☑ ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج؛ أخرج من تركته من رأس المال المقدار الذي يكفي للحج، واستنيب عنه من يؤديه عنه؛ لما روى البخاري عن ابن عباس؛ أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت؛ أفأحج عنها قال: منعم؛ حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين اكنت قاضيته؟ أقضوا الله: فالله أحق بالوفاء. (٢) فدل الحديث على أن من مات وعليه حج؛ وجب على ولده أو وليه أن يحج عنه أو يجهز من يحج عنه من رأس مال الميت، كما يجب على وليه قضاء ديونه.

وقد أجـمعـوا على أن دين الأدمي يقضى من رأس مـاله؛ فكذا ما شـبه به في القضاء، وفي حديث آخر: «إن اختي ندرت أن تحجه "، وفي (سُنُنُ الدارقطني): «إن ابني

<sup>(</sup>۱) رواه البخــاري (۱۸٦٤)، ومسلم (۱۳٤٠)، وأبو داود (۱۷۲٦)، والترمذي (۱۱٦۹)، وابن مــاجه (۲۸۹۸)، وأحمد (۳/۷)، عن أبي سعيد ثريخ.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٨٥٢)، والنسائى (٢٦٣١)، وأحمد (٢٣٩/١)، والبيهقي (٣٣٥/٤)، ولفظه: «إن أمي نذرت» وليس فيه «أختي».

مات وعليه حجة الإسلام، (۱) ، وظاهره أنه لا فرق بين الواجب بأصل الشرع والواجب بإيجابه على نفسه ، سواء أوصى به أم لا .

☑ والحج عن الغير يقع عن المحجوج عنه كأنه فعله بنفسه، ويكون الفاعل بمنزلة الوكيل، والنائب ينوي الإحرام عنه، ويلبي عنه، ويكفيه أن ينوي النسك عنه، ولو لم يسمه في اللفظ، وإن جهل اسمه أو نسبه؛ لبي عمن سلم إليه المال ليحج عنه به.

☑ ويستحب للمسلم أن يحج عن أبويه إن كانا ميــتين أو حيين عــاجزين عن
 الحج، ويقدم أمه، لأنها أحق بالبر.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٢٦٣٧)، والدارمي (١٨٢٦)، وأحـمـد (٣/٤)، وابن عبـد البـر في «التـمـهـِـد» (١٣٢/٩) عن عبد الله بن الزير والتين.

#### بابية فضل الحج والاستعداد له

الحج فيه فسضل عظيم وثواب جزيل: روى الترمـذي وصححه عن ابن مسعود مرفوعًا: "تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة،

وفي «الصحيح) عن عائشة؛ قالت: نرى الجهاد أفضل العمل؛ أفلا نجاهد؟ قال: (٢) «لكُنَّ أفضل الجهاد حج مبرور»

والحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم، وقد كملت أحكامـه، فوقع على الوجه الأكمل، وقيل: هو المتقبل.

☑ فإذا استقر عزمه على الحسج؛ فليتب من جميع المعاصي، ويخرج من المظالم بردها إلى أهلها، ويرد الودائع والعواري والديون الـتي عنده للناس، وستحل من بينه وبينه ظلامة، ويكتب وصيـته ويوكل من يقضى ما لم يتمكن من قــضائه من الحقوق التي عليـه، ويؤمن لأولاده ومن تحت يده ما يكفـيهم من النفـقة إلى حين رجـوعه، ويحرص أن تكون نفقته حلالًا، ويأخذ من الزاد والنفقة ما يكفيه، ليستغنى عن الحاجة إلى غيره ويكون زاده طيبًا، قال تعالى: ﴿ مَا أَنُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفقُوا مِن طَيِّبَاتٍ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ (سورة البقرة:٢٦٧)، ويجتهد في تحصيل رفيق صالح عونًا له على سفره وأداء نُسكه؛ يهديه إذا ضل، ويذكره إذا نسى.

☑ ويجب تصحيح النيـة بأن يريد بحجـه وجه الله، ويستعمل الرفـق وحَسن الخُلق، ويجـتنب المخاصمـة ومضـايقة الناس في الطرق، ويـصون لسانه عن الـشتم والغيبة وجميع ما لا يرضاه الله ورسوله.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمــذي (۸۱۰)، والنسائي (۲٦٣٠)، وأحــمد (٣٦٦٠)، وابن حبــان (٣٦٩٣)، وابن خزيمة (۲۰۱۲)، وصَححه الألباني في أصحيح الجامع» (۲۸۹۸)، و الصحيحة» (۱۲۰۰). (۲) رواه البخاري (۱۰۲۰)، والنسائي (۲۲۲۷)، وابن ماجه (۲۹۰۱).

### باب في مواقيت الحج

☑ المواقيت: جمع ميقات، وهو لغة: الحد، وشرعًا: هو موضع العبادة أو زمنها.
وللحج مواقيت زمنية ومكانية:

☑ فالزمنية: ذكرها الله بقوله: ﴿الْحَجُّ أَشُهْرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجُ فَلا رَفَتَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجَ ﴾ (سورة البقرة:١٩٧)، وهذه الأشسهر هي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة؛ أي: من أحرم بالحج في هذه الأشهر؛ فعليه أن يتجنب ما يخل بالحج من الأقوال والأفعال الذميمة، وأن يشتغل في أفعال الخير؛ ويلازم التقوى.

والحكمة من ذلك أنه لما كان بيت الله الحرام معظمًا مشرفًا؛ جعل الله له حصنًا وهو مكة، وحمىً وهو الحرم، وللحرم حرمٌ وهو المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إليه إلا بإحرام، تعظيمًا لبيت الله الحرام.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٥٢٦)، ومسلم (١١٨١)، وأبو داود (١٧٣٨)، والنسائي (٢٦٥٣) عن ابن عباس وللثيع.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۱۸۳)، وابن ماجه (۲۹۱۵)، وأحمد (۳/ ۳۳۳).

وأبعد هذه المواقيت ذو الحليفة، ميقات أهل المبدينة، فبينه وبين مكة مسيرة عشرة أيام، وميقات أهل الشــام ومصر والمغرب الجحفــة قرب رابغ، وبينها وبين مكة ثلاث مراحل، وبعضهم يقول أكثر من ذلك، وميقات أهل اليمن يلملم، وبينه وبين مكة مرحلتان، وميقات أهل نجد قرن المنازل، ويعرف الآن بالسيل، وهو مسرحلتان عن مكة، وميقات أهل العراق وأهل المشرق ذات عرق، وبينه وبين مكة مرحلتان.

🗹 فهذه المواقيت يُحرمُ منها أهلُها المذكورون، ويحرم منها من مر بها من غيرهم وهو يريد حجًا أو عمرة.

🗹 ومن كان بمنزلة دون هذه المواقيت؛ فإنه يحرم من منزله للحج والعمرة، ومن حج من أهل مكة؛ فإنه يحرم من مكة، فلا يحتاجون إلى الخروج للميقات للإحرام منه بالحج، وأما العمرة؛ فيخرجون للإحرام بها من أدنى الحلِّ.

☑ ومن لم يمر بميـقات في طريقه مـن تلك المواقيت؛ أحرم إذا عـلم أنه حاذي أقربها منه، يقول عمر فطفي: وانظروا إلى حدوها من طريقكم، (١) (رواه البخاري).

☑ وكذا من ركب طائرة؛ فإنه يحرم إذا حاذي أحد هذه المواقيت من الجو؛ فينبغى له أن يتهيأ بالاغتسال والتنظف قبل ركوب الطائرة، فإذا حاذى الميقات؛ نوى الإحرام، ولسبي وهو في الجو، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهسبط في مطار جدة، فيحرم من جدة أو من بحرة كما يفعل بعض الحجاج؛ فإن جدة ليست ميقاتًا وليست محلاً للإحرام؛ إلا لأهلها أو من نوى الحج أو العـمرة منها، فمن أحرم منها من غيرهم؛ فقد ترك واجبًا هو الإحرام من الميقات فيكون عليه فدية.

وهذا مما يخطىء فيه كثير من الناس، فيجب الـتنبيه عليه، فبعضهم يظن أنه لابد من الاغتسال للإحرام، فيقول: أنا لا أتمكن من الاغــتسال في الطائرة ولا أتمكن من

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٥٣١) عن ابن عمر رفيشيم.

كذا وكذا... والواجب أن يعلم هؤلاء بأن الإحرام معناه نية الدخول في المناسك مع تجنب محظورات الإحرام حسب الإمكان، والاغتسال والتطيب ونحوهما إنما هي سُن، وبإمكان المسلم أن يفعلها قبل ركوب الطائرة وإن أحرم بدونها فلا بأس، فينوي الإحرام، ويلبي وهو على مقعده في الطائرة إذا حاذى الميقات أو قبله بقليل، ويعرف ذلك بسؤال الملاحين والتحري والتقدير، فإذا فعل ذلك فقد أدى ما يستطيع، لكن إذا تساهل ولم يبال؛ فقد أخطأ وترك الواجب من غير عذر، وهذا ينقص حجه وعمرته.

☑ ويجب على من تعدى الميقات بدون إحرام أن يرجع إليه ويحرم منه؛ لأنه واجب يمكنه تداركه؛ فلا يجوز تركه، فإن لم يرجع، فأحرم من دونه من جدة أو غيرها؛ فعليه فدية، بأن يذبح شاة، أو يأخذ سبع بدنة، أو سُبع بقرة ويوزع ذلك على مساكين الحرم، ولا يأكل منه شيئًا.

فيجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه، بأن يؤدي كل عبادة على الوجه المشروع، ومن ذلك الإحرام للحج والعسمرة، يجب أن يكون من المكان الذي عينه رسول الله عَلَيْكُمْ فيتقيد به المسلم، ولا يتعداه غير محرم.

### بابي كيفية الإحرام

☑ أول مناسك الحج هو الإحرام، وهو نية الدخول في النُّسك، سمي بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحًا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «لا يكون الرجل محرمًا بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لابد من قول أو عمل يصير به محرمًا» انتهى.

🗹 وقبل الإحرام يستحب التهيؤ له بفعل أشياء يستقبل بها تلك العبادة العظيمة وهي:

أولاً - الاغتسال بجميع بدنه؛ فإنه المساح الإحرامه (۱) ، ولأن ذلك أعم وأبلغ في التنظيف وإزالة الرائحة ، والاغتسال عند الإحرام مطلوب، حتى من الحائض والنفساء؛ لأن النبي المسلم المنت عميس وهي نفساء أن تغتسل (۱) (روا، مسلم) ، وأمر عائشة أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض (۱) ، والحكمة في هذا الاغتسال هي التنظيف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء.

ثانيًا \_ يستحب لمن يريد الإحرام التنظيف، بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر؛ كشعر الشارب، والإبط والعانة؛ مما يحتاج إلى أخذه؛ لئلا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن منه، فإن لم يحتج إلى أخذ شيء من ذلك لم يأخذه؛ لأنه إنما يفعل عند الحاجة، وليس هو من خصائص الإحرام، لكنه مشروع بحسب الحاجة.

<sup>(</sup>۱) لما رواه أبو أيوب الأنصاري تُطْقُتُ أنه رأى النبي عَلِيَظِينَّمَ : يغسل رأسه فحرك رأسه بيديه فأقسل بهما وأدبر» رواه البخساري (۱۸٤٠)، ومسلم (۱۲۰۵)، وأبو داود (۱۸٤۰)، والسنسائي (۲٦٦٤)، وابن مساجه (۲۹۳۶).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٢٠٩)، وأبو داود (١٧٤٣)، وابن ماجه (٢٩١١)، من حديث عائشة رَطُّهُا.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٦٥٠).

ثالثًا \_ يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه بما تيسسر من أنواع الطيب؛ كالمسك، والبخور، وماء الـورد، والعود؛ لقول عـائشة ولحيه: «كنت أطيب رسول الله ﷺ (١) لإحرامه قبل أن يحرم رتحله قبل أن يطوف بالبيت»

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن؛ ولا يؤمر المحرم الإحرام بذلك؛ فإن النبي عَيَّا الله فعله ولم يأمر به الناس».

رابعًا \_ يستحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه أو عــلى بعضه كــالقمــيص والسراويل؛ لأنه عَيْكُ تجــرد لإهلاله، ويستبدل الملابس المخيطة بإزرار ورداء أبيضين نظيفين، ويجوز بغير الأبيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه.

والحكمة في ذلك أن يبتعــد عن الترفه، ويتصف بصفة الخــاشع الذليل، وليتذكر بذلك أنه محرم في كل وقت، فيتجنب محظورات الإحرام، وليتذكر الموت، ولباس الأكفان، ويتذكر البعث والنشور. . . إلى غير ذلك من الحكم.

☑ والتجرد عن المخيط قبل نية الإحرام سُنة، أما بعد نية الإحرام، فهو واجب.

☑ ولو نوى الإحرام وعليه ثيابه المخيطة؛ صح إحرامه، ووجب عليه نزع المخيط.

☑ فإذا أتم هذه الأعمال؛ فقد تهيأ للإحرام، وليس فعل هذه الأمور إحرامًا كما يظن كثـير من العوام؛ لأن الإحرام هو نيـة الدخول والشروع في النُّسك؛ فلا يـصير محرمًا بمجرد التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام من غير نية المدخول في (٢) النُّسك؛ لقوله عَلِيْكِم: «إنما الأعمال بالنيات».

☑ أما الصلاة قبل الإحرام؛ فالأصح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن صادف وقت فريضة؛ أحرم بعدها؛ لأنه عَلَيْكُم أَهَلَّ دبر الصلاة، وعن أنس رَخْكُ أنه صلى الظهر ثم ركب راحلته.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٨٩)، والنسائي (٢٦٨٤) عن عائشة فوللها.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله -: «ولم ينقل عنه علي الله من للإحرام ركعتين غير فرض الظهر».

🗹 وهنا تنبيه لابد منه، وهو أن كثيرًا من الحجاج يظنون أنه لابد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات، فتجدهم يهرعون إليه رجالاً ونساءً، ويزدحمون فيه، وربما يخلعون ثيابهم ويلبسون ثياب الإحرام فيه، وهذا لا أصل له، والمطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات، في أي بقعة منه، لا في محل معين، بل يحرم حيث تيسر له، ومــا هو أرفق به وبمن معه، وفيمــا هو أستر له وأبعد عن مــزاحمة الناس، وهذه المساجد التي في المواقيت لم تكن موجودة على عهد النبي عِلْيَكُ ، ولم تبن لأجل الإحرام منها، وإنما بنيت لإقامة الصلاة فيها ممن هو ساكن حولها، هذا ما أردنا التنبيه عليه، والله الموفق.

- ☑ ويُخير أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة، وهي: «التمتع، والقران، والإفراد»:
- \* فـ (التمتع): أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه.
- \* و (الإفراد): أن يحرم بالحج فقـط من الميقات، ويبقى على إحـرامه حتى يؤدي أعمال الحج.
- \* و (القران): أن يحرم بالعـمرة والحج معًا، أو يحـرم بالعمرة ثم يدخل عليـها الحج قبل شروعــه في طوافها، فينوي الــعمرة والحج من الميقات أو قــبل الشروع في طواف العمرة، ويطوف لهما ويسعى.

وعلى المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام، وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع؛ لأدلة كثيرة.

☑ فإذا أحرم بأحد هذه الأنساك؛ لبي عقب إحرامه، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمـد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، ويكثر من التلبية، ويرفع بها صوته.

#### بابي محظورات الإحرام

☑ محظورات الإحرام: هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب
الإحرام، وهذه المحظورات تسعة أشياء:

المحظور الأول - حلق الشعر: في حرم على المحرم إزالت من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ (سورة البقرة: ١٩٦١) فنص تعالى على حلق الرأس، ومبثله شعر البدن وفاقًا؛ لأنه في معناه، ولحصول الترفه بإزالته؛ فإن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية، وهي تنافي الإحرام؛ لأن المحرم يكون أشعث أغبر، فإن خرج بعينه شعر أزاله ولا فدية عليه؛ لأنه شعر في غير محله، ولأنه أزال مؤذياً.

المحظور الثاني - تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عدر: فإن انكسر ظفره أو زال مع جلده؛ فلا فدية عليه؛ لأنه زال بالتبعية لغيره، والتابع لا يفرد بحكم.

بخلاف ما إذا حلق شعره لقسمل أو صداع؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِه فَفَدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةً أَوْ نُسُك ﴾ (سورة البقرة:١٩٦١)، ولحديث كعب بن عجرة؛ قال: كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله عَيْنِ والقمل يتناثر على وجهي، فقال: رما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى، تجد شاة؟، قلت: لا، فنزلت ﴿ فَفَدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةً أَوْ نُسُك ﴾، قال: رهو صوم ثلاثة أيام، أو اطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة؟ (منق عليه)، وذلك لأن الأذى حصل من غير الشعر، وهو القمل.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۸۱۵)، ومسلم (۱۲۰۱)، وأبو داود (۱۸۵۲)، والــترمــذي (۹۰۳)، والنســاثى (۲۸۵۱)، وأحمد (۲٤۱/٤) عن كعب بن عجرة ولله .

ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه؛ ففي (الصحيحين) عنه عليا : «انه غسل رأسه وهو محرم؛ ثم حرك راسه بيده، فأقبل بهما وادير، (() أَنْ الْحَالَّةُ الْحَالَّةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْمُ

قال الشيخ تقي الدين \_ رحمه الله \_: «له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق (يعني: إذا احتلم وهو محرم)، وكذا لغير الجنابة».

المحظور الثالث \_ تغطية رأس الذكر: لنهيه عِينِكُمْ عَنَ لبس العمائم والبرانس(٢٠).

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله -: «كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق» انتهى.

وسواء كان الغطاء معتادًا كعمامة أم لا كقرطاس وطين وحناء أو عصابة، وله أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت؛ لأن النبي عَلَيْكُمْ ضربت له حيمة فنــزل بها وهو محرم (٢)، وكذا يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة، ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة، ويجوز به أن يحمل على رأسه متاعًا لا يقصد به التغطية.

المحظور الرابع \_ لبس النكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل، وما عمل على قدر العضو: كالخفين والقفازين والجوارب؛ لما في (الصحيحين)؛ أنه عَيْنِطِيْنِهُم سنُل: ما يلبس المحرم؟ قال: ﴿لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البرانس، ولا السراويل، ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين،(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «النبي عَيْنِكُم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمامة، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخــاري (١٥٤٢)، ومسلم (١١٧٧)، وأبو داود (١٨٢٣)، والنسائي (٥/ ١٣١)، وابن مــاجه (٢٩٢٩) عن ابن عمر وليضي .

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث جابر الطويل في حجة الوداع: رواه مسلم (١٢١٨)، وأبو داود (١٩٠٥)، والنسائي (۲۷۱۱)، وابن ماجه (۳۰۷٤).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه من حديث ابن عمر ولطيعيا.

الموت، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي عليه في فما كان في معنى القسميص؛ فهو مثله، وليس له أن يلبس القسميص بكم ولا بغير كُم، وسواء أدخل يديه أو لم يدخلها، وسواء كان سليمًا أو مخروقًا، وكذلك لا يلبس الجبة ولا العباء الذي يدخل فيه يديه».

إلى أن قال: «وهذا معنى قول الفقهاء: لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل، كالتبان ونحوه» انتهى.

وإذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزارًا لبس السراويل، إلى أن يجده، فإذا وجد إزارًا نزع السراويل، ولبس الإزار؛ لأن النبي عليتهم رخص في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارًا".

وأما المرأة؛ فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام؛ لحاجتها إلى الستر، إلا أنها لا تلبس البرقع، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين؛ فلا تلبسه المحرمة وتغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب، ولا تلبس القفازين على كفيها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين» (رواه البخاري وغيره).

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «نسهيه أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لا على عدم ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين» انتهى.

والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۸٤۱)، ومسلم (۱۱۷۸)، والترمـذي (۸۳٤)، والنســاثي (۱۳۲۵)، وابن ماجــه (۲۹۳۱) عن ابن عباس ریختیم.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۸۳۸)، وأبو داود (۱۸۲۵)، والـــترمـــذي (۸۳۳)، والنســـائي (۲۲۷۲)، وأحمــد (۱۱۹/۲) عن ابن عمر رشخ .

وتغطى وجهها عن الرجال وجوبًا بغير البرقع؛ لقول عائشة وطُّنْكَا: ﴿ كَانُ الرَّكِبَانَ يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ﷺ، فإذا حاذونا؛ سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه» (رواه أحمد وأبو داود وغيرهما).

ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها لأنها إنما منعت من البرقع والنقاب فقط، لا من ستر الوجه بغيرهما.

قال شيخ الإسلام: «لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا بغير ذلـك؛ فإن النبي عَيَّاكِتُهُم سوَّى بين وجهـها ويديها، وكلاهما كـبدن الرجل لا كرأسه، أزواجه ﷺ يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة».

وقال: «يجوز لها تغطية وجهها بملاصق؛ خلا النقاب والبرقع» انتهى.

الخامس من محظورات الإحرام: الطيب: فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه، أو استعماله في أكل أو شرب؛ لأنه عَيْنِ اللهِ أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب، وقال في المحرم الذي وقسمته راحتله: «ولا تحنطوه» (منف عليهما)، ولمسلم: «ولا تمسوه بطيب»،

السادس من محظورات الإحرام: قتل صيد البر واصطياده: لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ (سورة المائدة: ٩٥)؛ أي: محرمون بالحج أو العمرة، وقوله تعالى: ﴿ أُحلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَلسَّيَّارَةَ ﴾ (سَورة الماندة:٩٦)؛ أي: يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين؛ فالمحرم لا يصطاد صيدًا بريًا، ولا يعين على صيده، ولا يذبحه."

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۸۳۳)، وابن ماجـه (۲۹۳۵)، وأحمد (۲/ ۳۰)، وابــن خزيمة (۲۹۹۱)، وضعــفه الألباني في «الإرواء» (١٠٢٤).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه فی «الغسل».

ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده، لأنه كالميتة.

🗹 ولا يحرم على المحرم صيد البحر؛ لقوله تعالى: ﴿ أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ (سورة المائدة:٩٦).

☑ ولا يحرم عليــه قتلُ مُحَرَّم الأكل؛ كــالأسد والنمر مما فــيه أذى للناس، ولا يحرم عليه قتل الصائل دفعًا عن نفسه أو ماله.

وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام؛ فعله، وفدى؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ منكُم مَّريضًا أَوْ به أَذًى مَن رَّأْسه فَفدْيَةٌ مَن صيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ (سور:

السابع من محظورات الإحرام: عقد النكاح: فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة؛ لما روى مسلم عن عثمان: ولا يُنكح المحرم ولا يُنكح، (١).

الشامن من محظورات الإحرام: الوطء: لقوله تعالى: ﴿ فَمَن فَرَضَ فيهِنَّ الْحَجُّ فَلا رَفَتُ ﴾ (سورة البقرة:١٩٧).

فمن جامع قبل التحلل الأول فسد نُسكه، ويلزمه المضى فيه وإكمال مناسكه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَتَمُّوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لَلَّه ﴾ (سورة البقرة:١٩٦)، ويلزمه أيضًا أن يقضيه ثاني عام، وعليه ذبح بدنة، وإن كان الوطء بعد التحلل الأول، لم يفســد نسكه، وعليه ذبح شاة .

التاسع من محظورات الإحرام: المباشرة دون الفرج: فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة؟ لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم، والمراد بالمباشرة ملامسة المرأة بشهوة.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤٠٩)، وأبو داود (١٨٤١)، والترمـذي (٨٤٠)، والنسـاني (٢٨٤٢)، وابن ماجـه (١٩٦٦) عن عثمان رُطُنيُك.

فعلى المحرم أن يتجنب الرفث والفـسوق والجدال، قال الله تعالى: ﴿ فَمَن فَرَضَ فيهنَّ الْحَجُّ فَلا رَفَتَ وَلا فُسُوقَ وَلا جدَالَ في الْحَجَّ ﴾ (سورة البقرة:١٩٧)، والمراد بالرفث الجماع، ويطلق أيضًا على دواعي الجماع من المباشرة والتقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجـماع، والفسوق هو المعاصي؛ لأن المعاصي في حـال الإحرام أشد وأقبح؛ لأنه في حالة تضرع، والجـدال هو المماراة فيما لا يعني والخصام مـع الرفقة والمنازعة قال تعالى: ﴿ وَجَادَلْهُم بِالَّتِي هَيَ أَحْسَنُ ﴾ (سورة النحل: ١٢٥).

☑ ويُسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع، وفي (الصحيحين) عن أبي هريرة: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل خيراً أو ليصمت» (١) ، وعنه مرفّوعًا: «من حُسن (٢) إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» .

🗹 ويستحب للمحـرم أن يشتغـل بالتلبية، وذكـر الله، وقراءة القـرآن، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وحفظ وقته عما يفسده، وأن يخلص النية لله، ويرغب فيما عند الله؛ لأنه في حالة إحرام واستقبال عبادة عظيمة، وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة.

☑ فإذا وصل إلى مكة، فإن كان محرماً بالتمتع؛ فإنه يؤدي مناسك العمرة:

\* فيطوف بالبيت سبعة أشواط.

\* ويصلى بعــدها ركعــتين، والأفضــل أداؤها عند مقــام إبراهيم إن أمكن، وإلا أداهما في أي مكان من المسجد.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٠١٨)، ومسلم (٤٧)، وأبو داود (٥١٥٤)، والترمذي (٢٥٠٠) عن أبي هريرة يُطْفُّك.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمـذي (٢٣١٧)، وابن ماجه (٣٩٧٦)، عن أبي هريرة فرنك، وصـحجه الألباني في "صـحيح الجامع» (٥٧٨٧).

\* ثم يخرج إلى الصف الأداء السعي بينه وبين المروة، فيسعى بينهما سبعة أشواط، يبدؤها بالصفا ويختمها بالمروة، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويشتغل أثناء الأشواط في الطواف والسعي بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه.

- \* فإذا فرغ من الشوط السابع؛ قصر الرجل في جميع شعر رأسه، وتُقَصِّرُ الأنثى من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة.
- \* وبذلك تتم مناسك العمرة، فيحل من إحرامه، ويباح له ما كان محرمًا عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الآباط إذا احتاج إلى ذلك، ويبقى حلالاً إلى يوم التروية ثم يحرم بالحج على ما يأتي تفصيله إن شاء الله.
- \* وأما الذي يقدم مكة قارنًا أو مفردًا؛ فإنه يطوف طواف القدوم، وإن شاء قدم بعده سعي الحج، ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر؛ كما يأتي تفصيله إن شاء الله.

### باب ي أعمال يوم التروية ويوم عرفة

☑ إن الأنساك التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات ثلاثة:

الإفراد: وهو أن ينوي الإحرام بالحج فقط، ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد، ويحلق رأسه، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم.

والقران: وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معًا من الميقات، وهذا عمله كعمل المفرد، إلا أنه يجب عليه هدي التمتع.

والمتمتع: وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات، ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة بأداء أعمالها من طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم يتحلل من إحرامه، ويبقى حلالاً إلى أن يحرم بالحج.

وأفضل الأنساك هو التمتع؛ فيستحب لمن أحرم مفردًا أو قارنًا ولم يسق الهدي أن يحول نسكه إلى التمتع، ويعمل عمل المتمتع.

☑ ويستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تَحول َ إلى متمتع وحلَّ من عمرته ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها: الإحرام بالحج يـوم التروية، وهو اليـوم الشامن من ذي الحجة؛ لقول جابر وُوْقُ في صفة حج النبي عَلَيْكُم : مفحل الناس كلهم وقصروا؛ إلا النبي هي ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية؛ توجهوا إلى منى، فاهلوا بالحج، (۱).

☑ ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، سواء كان في مكة، أو خارجها، أو في منى، ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه من حديث جابر ولان في حجة الوداع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: "فإذا كان يوم التروية؛ أحرم، فيفعل كما فعل عند الميقات؛ إن شاء أحرم من مكة، وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب، وأصحاب النبي عليك إنه أحرموا كما أحرم النبي عليك من البطحاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله، كما قال النبي عليك ، من كان منزله دون مكة؛ فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة ." أنتهى،

وقال ابن القيم \_ رحمه الله \_: "فلما كان يوم الخميس ضحى؛ توجه (يعني النبي عَلَيْكُم) بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم، ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم» انتهى.

☑ وبعد الإحرام يشتغل بالتلبية، فيلبي عند عقد الإحرام، ويلبي بعد ذلك في فترات، ويرفع صوته بالتلبية، إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد.

☑ ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرمًا يوم التروية، والأفيضل أن يكون خروجه قبل الزوال، فيصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر، ويبيت ليلة التاسع؛ لقول جابر وعلى: موركب النبي بلا إلى منى، فيصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس، (٢)، وليس ذلك واجبًا بل سنة، وكذلك الإحرام يوم التروية ليس واجبًا، فلو أحرم بالحج قبله أو بعده؛ جاز ذلك.

وهذا المبيت بمنى ليلة التاسع، وأداء الصلوات الخمس فيها: سُنُة، وليس بواجب.

☑ ثم يسيرون صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة، وعرفة كلها موقف؛ إلا بطن عرفة؛ ففي أي مكان حصل الحاج من ساحات عرفة؛ أجزأه الوقوف فيه ما عدا ما استثناه النبي عَلَيْكُم ، وهو بطن عرفة، وقد بينت حدود عرفة

<sup>(</sup>١)،(١) جزء من حديث جابر خلف .

بعلامات وكتنابات توضح عرفة من غيرها، فمن كان داخل الحدود الموضحة فهو في عرفة، ومن كان خارجها فيخشى أنه ليس في عرفة؛ فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك، وأن يتعرف على تلك الحدود؛ ليتأكد من حصوله في عرفة.

ك فإذا زالت الشمس؛ صلوا الظهر والعبصر قبصرًا وجمعًا بأذان وإقبامتين، وكذلك يقصر الصلاة الرباعية في عرفة ومزدلفة ومني، لكن في عرفة ومزدلفة يجمع ويقصر، وفي منى يقصر ولا يجمع، بل يضلي كل صلاة في وقتها؛ لعدم الحاجة إلى الجمع .....

☑ ثم بعدمًا يصلى الحجاج السظهر والعصر قصرًا وجمع تقديم في أول وقت الظهر؛ يتنفرغون لسلاعاء والتضمرع والإبتهال إلى الله تعمالي، وهم في منازلهم من عرفة، ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى جبل الرحمة، ولا يــلزمهم أن يروه أو يشاهدوه، ولا يستقبلونه حال الدعاء، وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة.

وينبغي أن يجتمهد في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم، ويستمر في ذلك، وسواء دعا راكبًا أو ماشيًا أو واقفًا أو جالسًا أو مـضطجعًا، على أي حال كان، ويختار الأدعية الواردة والجوامع؛ لقوله عالي الفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا لله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير» .

🗹 ويستمر في البقاء بعرفة والدعاء إلى غـروب الشمس، ولا يجـوز له أن ينصرف منها قبل غروب الشمس، فإن انصرف منها قبل الغروب وجب عليه الرجوع؛ ليسبقي فيسها إلى الغروب، فإن لم يرجع وجب عليه دم؛ لتسركه الواجب، والدم ذبح شاة، ويوزعها على المساكين في الحرم، أو سُبع بقرة، أو سُبع بدنة.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٥٨٥) عن عبد الله بن عمرو رئيسًا، وحسنه الالباني في "صحيح الجامع» (٣٢٦٩).`

🗹 ووقت الوقوف يبــدأ بزوال الشمس يوم عرفــة على الصحيح، ويستــمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر، فمن وقف نهارًا، وجب عليه البقاء إلى الغروب، ومن وقف ليلاً؛ أجزأه، ولو لحظة؛ لقول النبي عَاتِيكِ : «من أدرك عرفات بليل؛ فقد أدرك الحج» (١)

☑ وحكم الوقوف بعسرفة أنه ركن من أركان الحسج، بل هو أعظم أركان الحج؛ لقوله عالي الله المعالم المعالم المعان الوقوف هو عرفة بكامل مساحتها المحددة، فمن وقف خارجها لم يصح وقوفه.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال، إنه سميع مجيب.

<sup>(</sup>١) صححـه الألباني في «الإرواء» (١٠٥١)، و «صحيح الجامع» (٥٨٧١)، وعـزاه إلى الطبراني عن

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱۹٤۹)، والترمذي (۸۸۹)، والنسائي (۳۰٪۲)، وابن ماجه (۳۰٪۷)، وأحمـد (٤/ ٣٠٩)، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلمي، وصححه الألباني في "صحيح الحامع» (٣١٦٧).

# باب ي الدفع إلى مزدلفت والمبيت فيها والدفع من مزدلفت إلى منى وأعمال يوم العيد

☑ ويكون الحاج حال دفعه من عرفة إلى مزدلفة مستغفرًا؛ لقوله تعالى: ﴿ ثُمُّ الْفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفُرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ (سورة البقرة ١٩٩٠).

وسميت مزدلفة بذلك من الازدلاف، وهو القرب؛ لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات؛ ازدلفوا إليها؛ أي: تقربوا ومضوا إليها، وتسمى أيضًا جمعًا؛ لاجتماع الناس بها، وتسمى بالمشعر الحرام.

قال في «المغني»: «وللمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة، وجمع، والمشعر الحرام».

☑ ويذكر الله في مسيره إلى مزدلفة؛ لأنه في زمن السعي إلى مشاعر والتنقل بينها.

☑ فإذا وصل إلى مزدلفة؛ صلى بها المغرب والعشاء جمعًا مع قصر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين، لكل صلاة إقامة، وذلك قبل حطه رحله؛ لقول جابر وطفي يصف فعل النبي عليها : «حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» .

<sup>(</sup>١)،(١) جزء من حديث جابر فطُّتُك في حجة النبي عليَّكِ إِلَّا

تم يبيت بمزدلفة حتى يصبح ويصلي؛ لقول جابر: «ثم اضطجع رسول الله ﷺ حتى طلع الفجر؛ فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة»(١).

ومزدلفة كلها يقال لها: المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر، وقال عارضي إلى بطن محسر (٢٠).

☑ والسُنَّة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فيصلي بها الفجر في أول الوقت، ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس.

☑ فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم؛ فإنه يجوز له أن يتعجل في الدفع من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر، وكذلك يجوز لمن يلي أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم بعد منتصف الليل، أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة؛ فإنه ينبغي لهم أن لا يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلوا بها الفجر، ويقفوا بها إلى أن يسفروا.

☑ فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحبج، لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل، أما من وصل إليها بعد منتصف الليل؛ فإنه يجزئه البقاء فيها ولو قليلاً، وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر، ويصلي فيها الفجر، ويدعو بعد ذلك.

قــال في «المغني»: ومن لم يُوافِ مزدلفــة إلا في النصف الأخـير من الليل فــلا شيء عليه؛ لأنه لم يدرك جزءًا من النصف الأول، فلم يتعلق به حكمه».

☑ ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة؛ كالمريض الذي يحتاج إلى تمريضه في المستشفى، ومن يحتاج إليه المريض لخندمته، وكالسفاة والرعاة؛ لأن النبي عَلَيْكُمْ رخص للرعاة في ترك المبيت.

<sup>(</sup>١)،(١) جزء من حديث جابر وطشي في حجة النبي عائلي ا

☑ فالحاصل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وافها قبل منتصف الليل؛ لأن النبي عَلِيْكُم بات بها، وقال: «لتأخذوا عني مناسككم"٬٬، وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل؛ لما ورد فيه من الرخصة.

☑ ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى؛ لـقول عـمر: «كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: اشرق ثبير كيما نغير (وثبير اسم جبل يطل على مزدلفة يخاطبونه؛ أي: لتطلع عليك الشمس حتى ننصرف)، فخالفهم (٢) النبي رضي فأفاض قبل طلوع الشمس،

☑ ويدفع وعليــه السكينة، فإذا بلغ وادي مــحســر ــ وهو واد بين مزدلفــة ومنى يفصل بينهما، وهو ليس منهما، فإذا بلغ هذا الوادي؛ أسرع قدر رمية حجر.

☑ ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل مني، هذا هو الأفضل، أو يأخذه من مزدلفة، أو من مني، ومن حيث أخذ الحصى جاز؛ لقول ابن عباس نطيعً قال رسول الله عَيْنِكُمْ غلاة العقبة وهو على راحلته: «ألقط بي الحصا»، فلقطت له سبع حـصيات، وهي حصا الخذف، فجعل ينفضهن في كفه، ويقول: «أمثال هؤلاء فارموا، ثم قال: يا أيها الناس! إياكم والغلو في الدين؛ فـإنما أهلك من كـان قـبلكم الغلو في الدين،" ، فتكون ا الحصاة من حصى الجمار بحجم حبة الباقلاء، أكبر من الحمص قليلاً.

☑ ولا يجزئ الرمي بغيـر الحصي، ولا بالحصى الكبار التي تسـمي حجرًا؛ لأن النبي عايب المنظم رمي بالحصى الصغار، وقال: «خدوا عنى مناسككم»

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۲۹۷)، وأبو داود (۱۹۷۰)، والنسائي (۳۰۲۲)، وأحسمد (۳/ ۳۰۱)، وابن خبزيمة (٢٨٧٦) عن جابر رطي .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۲۸٤)، وأبو داود (۱۹۳۸)، والترمذي (۸۹٦)، وابن ماجه (۳۰۲۲).

<sup>(</sup>٣) رواه النسـائي (٣٠٥٧)، وابن ماجه (٣٠٢٩)، وأحــمد (١/ ٢١٥)، وابن حـزيمة (٢٨٦٧) عن ابن

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.



☑ فإذا وصل إلى منى ـ وهي ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة ـ ذهب إلى جمرة العقبة، وهي آخر الجمرات مما يلي مكة، وتسمى الجمرة الكبرى فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، بعد طلوع الشمس، ويمتد زمن الرمي إلى الغروب.

☑ ولابد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة، سواء استقرت فيـه أو سقطت بعد ذلك، فيجب على الحاج أن يصوب الحصا إلى حوض الجمرة، لا إلى العمود الشاخص، فإن هذا العمود ما بني لأجل أن يُسرمي، وليس هو موضع الرمي، وإنما بني ليكون علامة على الجمرة، ومحل الرمي هو الحوض، فلو ضربت الحصاة في العمود، وطارت، ولم تمر على الحوض؛ لم تجزئه.

☑ والضعفة ومن في حكمهم يرمونها بعد منتصف الليل، وإن رمي غير الضعفة بعد منتصف الليل؛ أجزأهم ذلك، وهو خلاف الأفضل في حقهم.

☑ ويُسن أن لا يبدأ بشيء حين وصـوله إلى منى قبل رمى جمرة العـقبة؛ لأنه تحيـة منى، ويسـتحب أن يكبر مع كل حـصـاة، ويقول: «اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا» ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة، وهذا مما اختصت به عن بقية الجمرات.

🗹 ثم بعد رمى جمرة العقبة الأفضل أن ينحر هديه إن كان يجب عليه هدي تمتع أو قران، فيشتريه، ويذبحه، ويوزع لحمه، ويأخذ منه قسمًا ليأكل منه.

🗹 ثم يحلق رأسه أو يقــصره، والحلق أفضل؛ لقــوله تعالى: ﴿ مُحَلَّقِينَ رَءُوسُكُمْ وَمُقَصّرينَ ﴾ (سورة الفتح: ٢٧)، ولحديث ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ حلق رأسه في حجة الوداع،(١) (متفق عليه)، ودعا عَالِيُطِينِيم للمحلقين ثلاث مرات، وللمقصرين مرة واحدة، فإن قصر وجب أن يعم جميع رأسه، ولا يجزئ الاقتصار على بعضه أو جانب منه فقط؛

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٧٢٧)، ومسلم (١٣٠١)، والترمذي (٩١٣)، وأبو داود (١٩٧٩)، وأحمد (٦/ ١٤٣)، والدارمي (١٩٠٦)، وابن ماجه (٣٠٤٤).

لقوله تعالى: ﴿ مُحَلَقِينَ رُءُوسَكُم مقصرين ﴾ (سورة لفتح: ٢٧)، فأضاف الحلق والتـقصير إلى جميع الرأس.

\* الملخصالفقهي

☑ والمرأة يتعين في حقها التقصير؛ بأن تقص من كل ضفيرة قدر أنملة؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: «ليس على المساء الحلق، إنما على النساء التقصير» (رواه أبو داود والطبراني والدارقطني)، ولأن الحلق في حق النساء مُثلةٌ، وإن كان رأس المرأة غير مضفور؛ جمعته، وقصت من أطرافه قدر أنملة.

☑ ويُسن لمن حلق أو قصــر أخذ أظفاره وشاربه وعانتــه وإبطه، ولا يجوز له أن يحلق لحيته أو يقص شيئًا منها؛ لأن النبي عَايِّكُمْ أمر بتوفير اللحية (٢)، ونهي عن حلقها وعن أخذ شبيء منها، والمسلم يمتــثل ما أمــر به النبي عَلَيْكُم ، ويجتنب مــا نهى عنه، والحاج أولى بذلك؛ لأنه في عبادة.

◙ ومن كان رأســه ليس فيه شعــر كالحليق أو الذي لم ينبت له شعــر أصلاً وهو الأصلع، فإنه يمر الموسى على رأسه؛ لقوله عَرِيْكُمْ: «إذا أمرتكم بامر؛ فأتوا منه

☑ ثم بعد رمى جمرة العقبــة وحلق رأسه أو تقصيره يكون قد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب واللباس وغير ذلك؛ إلا النساء؛ لحديث عائشة وظيفي: ﴿إِذَا رميتم وحلقتم؛ فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء؛ إلا النساء» (() (رواه سعيد)، وعنها: ، كنت أطيب رسول الله ﷺ قبل أن يُحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه (٥) **مسك**» (متفق عليه) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٩٨٤)، والدارمي (١٩٠٥)، والبيهقي (٥/ ١٠٤)، وصححه الالباني في "صحيح الجامع» (٥٢٧٩) عن ابن عباس واليَّهُا.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في «الطهارة».

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) ضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٥٢٧)، وانظر: الإرواء (١٠٤٦).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه .

☑ وهذا هو التحلل الأول ويحصل باثنين من ثلاثة:

رمى جمرة العقبة، وحلق أو تقصير، وطواف الإفاضة مع السعى بعده لمن

☑ ويحصل التحلل الثاني. وهو التحلل الكامل: بفعل هذه الثلاثة كلها، فإذا فعلها؛ حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، حتى النساء.

☑ ثم بعد رمي جـمرة العقبة ونحر هديه وحلقه أو تقصيـره يفيض إلى مكة، فيطوف طواف الإفاضة، ويسعى بعده بين الصف والمروة إن كان متمتعًا أو قارنًا أو مفردًا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، أما إن كان القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم؛ فإنه يكفيه ذلك السعى المقدم، فيقتصر على طواف الإفاضة.

☑ وترتيب هذه الأمور الأربعـة على هذه النمط: رمي جمـرة العقبـة، ثم نحر الهدي، ثم الحلق أو التـقصيـر، ثم الطواف والسعي، هذا الترتيب سُنَّة، ولو خـالفه فقدُّم بعض هذه الأمور على بعض فلا حرج عليه؛ لأنه عَلَيْكُم مَا سُتُل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر؛ إلا قال: «افعل ولا حرج» (١)، لكن ترتيبها أفضل؛ لأن النبي عارض رتبها كذلك.

وصفة الطواف بالبيت أنه يبتدئ من الحجر الأسود، فيحاذيه، ويستلمه بيده؛ بأن يمسحه بيده اليمني ويقبله إن أمكن، فإن لم يمكنه الوصول إلى الحجر لشدة الزحمة؛ فإنه يكتفي بـالإشارة إليه بيده، ولا يزاحم لاستـلام الحجر أو تقبيلـه، ويجعل البيت على يساره، ثم يبدأ الشوط الأول، ويشتغل بالذكر والدعاء أو تلاوة القرآن، فإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه إن أمكن، ولا يقبله، ويقول بين الركن اليماني والحسجر الأسسود ﴿ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَة حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار ﴾ (سورة البقرة: ٢٠١)، فإذا وصل إلى الحجر الأسود؛ فقد تم الشوط الأول، فيستلم الحجر، أو يشير إليه، ويبدأ الشوط الثاني. . . وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨٣)، ومسلم (١٣٠٦)، وأبو داود (٢٠١٤)، والتـرمذي (٩١٦)، وابن مـاجــه (٣٠٥٦) عن عبد الله بن عمر ولي الله عبر الله

### ☑ ويشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شرطاً هي:

الإسلام، والعقل، والسنية، وستر العورة، والطهارة، وتكميل السبيعة، وجعل البيت عن يساره، والطواف بجميع البيت، بأن لا يدخل مع الحبجر أو يطوف على جداره، وأن يطوف ماشيًا مع القدرة، والموالاة بين الأشواط؛ إلا إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة؛ فإنه يصلي، ثم يبني على ما مضى من طوافه بعد أن يستأنف الشوط الذي صلى في أثناثه، وأن يطوف داخل المسجد، وأن يبتدئ من الحجر الأسود ويختم به.

☑ ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين، والأفضل كونهما خلف مقام إبراهيم، ويجوز أن يصليهما في أي مكان في المسجد أو غيره من الحرم، وهما سُنَّة مؤكدة، يقرأ في الأولى بعــد الفاتحة: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ (سورة الكافرون). ، وفي الثانية: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ﴾ (سورة الأخلاص).

☑ ثم يخرج إلى الصفا ليسعى بينـه وبين المروة، فيرقـى على الصفا، ويـكبر ثلاثًا، ويقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ، ثم ينزل من الصف متجها إلى المروة، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الأول، ويسعى بين الميلين الأخضــرين سعيًا شديدًا، وفي خارج الميلين يمشي مشيًا معتادًا، حـتى يصل المروة، فيرقى عليها، ويقول ما قاله على الصفا، ويكون بذلك قد أنهى الشـوط الأول؛ فينزل من المروة متـجهًا إلى الصـفا، ويكون بذلك قــد بدأ الشوط الشاني، يمشي في موضع مــشيــه، ويسعى في مــوضع سعيه. . . وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط، يبدؤها من الصفا، ويختمها بالمروة، ذهابه من الصفا إلى المروة سعية، ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية.

☑ ويستحب أن يشتغل أثناء السعى بالدعاء والذكر أو تلاوة القرآن.

وليس للطواف والسعي دعاء مخصوص، بل يدعو بما تيسر له من الأدعية.

🗹 وشروط صحة السعي: النية، واستكمال ما بين الصفا والمروة، وتقدم الطواف عليه.

# باب لا أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع

☑ وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى، فيبيت بها وجوبًا؛ لحديث ابن عباس؛ قال: «ثم يرخص رسول الله ﷺ لأحد يبيت بمكة؛ إلا للعباس لأجل سقايته، ((رواه ابن ماجه).

فيبيت بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل، وإن تعجل بات ليلتين: ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر.

☑ ويصلي الصلوات فيها قصرًا بلا جمع، بل كل صلاة في وقتها.

الله ويرمي الجمرات الشلاثة كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال؛ لحديث جابر ويرمي رسول الله والمجمرة يوم النحرضحي، وإما بعد فإذا زالت الشمس، (رواه الجماعة)، وقال ابن عمر: «كنا نتحين، فإذا زالت الشمس؛ رمينا، (رواه البخاري وأبو داود)، وقوله: «نتحين»؛ أي: نراقب الوقت المطلوب، ولقوله عليها المناهدين، المناهدين، والمناهدين، المناهدين، المناهدين، ولقوله عليها المناهدين ولقوله عليها المناهدين، ولقوله المناهدين، ولقوله المناهدين، ولقوله المناهدين، ولقوله المناهدين، ولقوله المناهدين ولقوله المناهدين، ولمناهدين، ولمناهدين،

فالرمي في اليوم الحادي عشر وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال، وقبله لا يجزئ لهذه الأحاديث؛ حيث وقتَّتُهُ النبي عَيَّا لَيْ بذلك بفعله، وقال: «خذوا عني مناسككم»؛ فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها؛ فإن الرمى لا يجوز قبل وقته، ولأن العبادات توقيفية.

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٣٠٦٦)، وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٦٥٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲۹۹) (۳۶)، والنسائی (۳۰،۱۳)، وأبو داود (۱۹۷۱)، والتـرمــذي (۸۹۶)، وابن ماجه (۳۰،۵۳)، وأحمد (۳۱/۳۱)، والدارمي (۱۸۹۳)، وابن خزيمة (۲۸۷۲).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٧٤٦)، وأبو داود (١٩٧٢) عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

قال الإمام العلامة ابن القيم ـ رحمه الله ـ: وهو يصف رمي النبي عَلَيْكُم كما وردت به السُنَّة المطهـرة؛ قال: «ثم رجع عَلِيَّاكُم بعد الإفـاضة إلى منى من يومَّه ذلك، فـبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت؛ مشى من رحله إلى الجمار، ولم يركب، فبدأ بالجـمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، ويقول مع كل حصاة: «الله أكبر،، ثم يتقدم على الجمرة أمامها، حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة، ثم رفع يديه، ودعا دعاءً طويلاً بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجــمرة الوسطى، فرمــاها كذلك، ثم انــحدر ذات اليســـار مما يلي الوادي، فوقف مستقبل القبلة رافعًا يديه، فاستبطن الوادي، واستعرض الجمرة، فجعل البيت عن يساره، ومني عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك....».

إلى أن قال: «فلما أكمل الرمي رجع من فـوره، ولم يقف عندها (يعني: جمرة العقبة)، فقيل: لضيق المكان بالجبل، وقيل ـ وهو أصح ـ: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمي جمرة العقبة فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كانت سُنته في دعائه في الصلاة؛ إذ كان يدعو في صلبها انتهى.

☑ ولابد من ترتيب الجمرات على النحو التالي: يبدأ بالجـمرة الأولى، وهي التي تلي منى قرب مسجد الخيف، ثم الجمرة الوسطى، وهي التي تلي الأولى، ثم الجمرة الكبرى، وتسمى جمرة العقبة، وهي الأخيرة بما يلي مكة، يرمي كل جمرة بسبع حصيات منوالية، يرفع مع كل حصوة يده، ويكبر، ولابد أن تقع كل حصاة في الحوض، سواء استقرت فيه أو سقطت منه بعد ذلك، فإن لم تقع في الحوض؛ لم تجزئ.

☑ ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحمة في الطريق أو عند الرمي؛ يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنهم. ☑ ويرمى النائب كل جمرة عن مستنيبه في مكان واحد، ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات على نفسه، ثم يبدأ برميها عن مستنيبه؛ لما في ذلك من المشقة والحرج في أيام الزحام، والله أعلم، وإن كان النائب يؤدي فــرض حجه؛ فلابد أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولاً، ثم يرميها عن موكله.

☑ ثم بعد رمى الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر؛ إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس، وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، وهو أفضل؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَن تَعَجُّلُ فِي يُومَّيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهُ وَمَن تَأَخُّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْه لَمن اتَّقَى ﴾ (سورة البقرة:٢٠٣).

☑ وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى؛ لزمه التأخير والمبيت والرمى في اليوم الثالث عــشر؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يُومَّيْن ﴾، واليوم اسم للنهار، فمن أدركه الليل؛ فما تعجل في يومين.

☑ والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت، أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض أو النفاس وهي محرمة فإنها تبقى في إحرامها، وتعمل ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة والمبـيت بمزدلفة ورمى الجمار والمبيت بمنى؛ إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها.

☑ لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهرة، ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف؟ فإنها تسعى بين الصفا والمروة، ولا يمنعها الحيض من ذلك؛ لأن السعى لا يشترط له الطهارة.

☑ فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره؛ لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت سبعة أشواط إذا فرغ من كل أموره ولم يبق إلا الركوب للسفر؛ ليكون آخر عهده بالبيت؛ إلا المرأة الحائض؛ فإنها لا وداع عليها، فتسافر بدون وداع؛ كما ورد عن ابن عباس والشيط؛ قال: وأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت؛ إلا أنه خفف

عن المرأة الحائض، (١) (متنفق عليه)، وفي رواية عنه؛ قال: كان الناس ينصرفون من كل وجه؛ فقال النبي عارضه : «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» ؛ (رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه، وعن ابن عباس واليها: «أن النبي الله رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاضة» ((رواه أحمد») وعن عائشة وظينها؛ قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله على، فقال: «أحابستنا هي؟»، قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة؛ قال: «التنف إذًا» (متفق عليه).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۳۲۷)، وابن ماجه (۳۰۷۰)، وأبو داود (۲۰۰۲).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (۱۷۳۳)، ومسلم (۳۸۲) (۱۲۱۱)، وأبو داود (۲۰۰۳).

### باب يزاحكام الهدي والأضحية

☑ الهدي: ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغيرها، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى، والأضحية ـ بضم الهمزة وكسرها ـ ما يُذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق تقربًا إلى الله.

☑ وأجمع المسلمون على مشروعيتهما.

قال العلامة ابن القيم: «القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس المستحقة للتلف، وقال تعالى: ﴿ وَلَكُلِّ أُمُهُ جَعَلْنَا مُنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ﴾ (سورة الحج:٣٤)، فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعًا في جميع الملل». انتهى.

☑ وأفضل الهدي الإبل، ثم البقر، إن أخرج كاملاً؛ لكثرة الثمن، ونفع الفقراء، ثم الغنم.

☑ وأفضل كل جنس أسمنه ثم أغـلاه ثمنًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ (سورة الحج: ٣٢).

☑ ولا يجزئ إلا جذع الضان، وهو ما تم له ستة أشهر، والثني مما سواه من إبل وبقر ومعز، والثني من الإبل ما تم له خسمس سنين، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن المعز ما تم له سنة.

☑ وتجزئ الشاة في الهدي عن واحد، وفي الأضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته، وتجزئ البدنة والبقرة في الهدي والأضحية عن سبعة؛ لقول جابر ولحصية المرنا رسول الله والله المناه الم

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۳۱۸) (۳۵۱)، وأبو داود (۲۸۰۷)، والترمــذي (۱۰۰۲)، والنسائي (۴۳۹۳)، وابن ماجه (۳۱۳۲)، وأحمد (۲۹۳/۳)، والدارمي (۱۹۵۰) عن جابر ژاشته .

وقال أبو أيوب رُخُّتُك : «كان الرجل في عهد رسول الله ﷺ يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، (١) (رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه)، والشاة أفضل من سبع البدنة أو القرة.

☑ ولا يجزئ في الهدي والأضحية إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء ومن الهزال؛ فلا تجزئ العوراء بينة العور، ولا العمياء، ولا العجفاء \_ وهي الهزيلة التي لا مخ فيها \_، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، ولا الهــتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبـر سنها، ولا تجزئ المريضة البين مرضها؛ لحديث البراء بن عازب؛ قال: قام فينا رسول الله عَايُّكِيُّم، فقال: ،أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء (r) البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي» (رواه أبو داود والنسائي).

☑ ووقت ذبح هدي التمـتع والأضاحي بعد صــلاة العيد إلى آخر أيام التــشريق على الصحيح.

☑ ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أو قران ومن أضحيته ويهدي ويتصدق؛ أثلاثًا؛ لـقوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا ﴾ (سورة الحج:٣٤)، وأما هدي الجبران، وهو ما كان عن فعل محظُّور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب؛ فلا يأكل منه شيئًا.

☑ ومن أراد أن يضحي؛ فإنه إذا دخلت عشر ذي الحـجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا إلى ذبح الأضحية؛ لقوله عِينا : «إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي؛ فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا، حتى يضحي، (رواه مسلم).

فإن فعل شيئًا من ذلك؛ استغفر الله، ولا فدية عليه.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٥٠٥)، وابن ماجه (٣١٤٧)، وصححه الالباني في "صحيح الترمذي» (١٢١٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوّ داوّد (٢٨٠٢)، والتّرمــذي (١٤٩٧)، والنسائي (٣٨١٤)، وابن مــاجه (٣١٤٤)، وأحــمد (٤/ ٢٨٤) عن البراء بن عازب نطُّك، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (١٢١١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٩٧٧)، وأبو داود (٢٧٩٣)، والترمذّي (١٥٢٣)، والـنسأني (١٩٣١)، وابن مــاجه (٣١٤٩)، وأحمد (٦/ ٣٠١)، والدارمي (١٩٤٧) عن أم سلمة نولشيا.

### بابي أحكام العقيقت

☑ العقيقة. من حق الولد على والده، وهي الذبيحة التي يذبحها عنه تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى، فهي سُنَّة سنها رسول الله عَيَّا الله عَيْقِ الله عَنْ الحسن والحسن والحسن عن الحسن والحسن كما رواه أبو داود وغيره، وفعل ذلك صحابته الكرام، فكانوا يذبحون عن أولادهم، وفعله التابعون.

☑ وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها؛ لما رواه الحسن عن سمرة؛ أن رسول الله عَلِيْكُمْ قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته» ، قال أحمد: «معناه: مرتهن عن الشفاعة لوالديه»، وقال ابن القيم: «إنها سبب في حسن سجاياه وأخلاقه إن عق عنه».

☑ والصحيح أنها سُنَّة مؤكدة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وهي شكر الله على تجدد نعمته على الوالدين بولادة المولود، وفيها تقرب إلى الله تعالى؛ وتصدق على الفقراء، وفداء للمولود.

☑ ومقدار ما يذبح عن الذكر شاتان متقاربتان سنًا وشبهًا، وعن الأنثى شاة واحدة؛ لحديث أم كرز الكعبية؛ قالت: سمعت رسول الله عِيَّاكُم يقول: «عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة، (رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث عائشة وليُكُا).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۸٤۱)، والنسائي (۲۳۰).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٨٣٨)، والنسائي (٢٣٦١)، والترمذي (١٥٢٢)، وابن ماجه (٣١٦٥)، وأحمد (٥/١٥)، والدارمي (١٩٩٩)، والحاكم (٢٣٧/٤)، والبيهةي (٢٩٩٩٩)، وصححه الألباني في قصحيح الترمذي» (١٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٨٣٤)، والترمـذي (١٥١٦)، والنسائى (٤٢٢٧)، وابن مـاجه (٣١٦٢)، وأحــمد (٦/ ٢٢٤)، من حديث أم كرز.

<sup>(•)</sup> الحديث عن أم كرز. وليس عن عائشة وطلخها.

☑ والحكمة في الفرق بين الذكر والأنثى في مقدار العقيقة؛ أنها على النصف من أحكام الذكر، والنعمة على الوالد بالذكر أتم، والسرور والفرحة به أكمل، فكان الشكر عليه أكثر.

☑ ووقت ذبح العقيـقة ينبغي أن يكون في اليوم السـابع من ولادته، ولو ذبحها قبل اليوم السابع أو بعده؛ جاز.

☑ والأفضل أن يسمى في هذا اليوم؛ ففي «السُّن) وغيرهما: «يدبح عنه يوم سابعه ويسمى " ، ومن سماه في يوم ولادته ؛ فلا بأس ، بل هو عند بعض العلماء أرجح من اليوم السايع.

☑ ويُسن تحسين الاسم؛ لقوله عربي النصم الله المسمانكم وأسماء أبائكم فأحسنوا أسماءكم» (٢) (رراه أبو داود).

وكان عَيْكِيْ بِعب الاسم الحسن، ويحرم تعبيده لغير الله؛ كأن يسمى عبد الكعبة، وعبد النبي، وعبد المسيح، وعبد علي، وعبد الحسين.

قال الإمام ابن حزم - رحمه الله -: «اتف قوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله؛ كعبد عمر، وعبد الكعبة، وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب»؛ لأنه إخبار كبني عبد الدار وعبد شمس، ليس من باب إنشاء التسمية بذلك، وتكره التسمية بالأسماء غير المناسبة؛ كالعاصي، وكليب، وحنظلة، ومرة، وحــزن، وقد كره النبي عَايِّكُمْ مــباشرة الاسم القبيح من الأشخاص والأماكن، وقال عَلِيْكِيْم : «إن أحب أسمائكُم إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن، (٢) (رواه مسلم وغيره)؛ فينبغي الاهتمام باختيار الاسم الحسن للمولود، وتجنب الأسماء المحرمة والمكروهة؛ لأن ذلك من حق الولد على والده.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٨٣٨) عن سمرة بن جندب رُطُّك، وقد سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (٤٩٤٨)، وأحمــد (٥/ ١٩٤)، والدارمي (٢٦٩٤)، وابن حبــان (موارد – ١٩٤٤)، وأبو نعيم (٥/ ١٥٢) من حديث أبي الدرداء، وضعفه الالباني في "ضعيف الجامع" (٣٦. ٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢١٣٢)، وأبو داود (٤٩٤٩)، والترمذي (٢٨٣٣)، وابن ماجه (٣٧٢٨)، وأحمد (٢٤١٢)، والدارمي (٢٦٩٥) عن ابن عمر رفي .

☑ ويجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية من حيث السن والصفة، فيختار السليمة من العيب والأمراض، والكاملة في خلقتها المناسبة في سنها وسمنها، ويستحب أن يأكل مه ويهدي ويتصدق؛ أثلاثًا كالأضحية.

☑ وتخالف العقيقة الأضحية في كونها لا يجزئ فيها شَرَكٌ في دم؛ فلا تجزئ فيها بدنة ولا بقرة إلا كاملة؛ لأنها فدية عن النفس؛ فلا تقبل التشريك ولم يرد فيها تشريك، حيث لم يفعله النبي عَيِّا ولا أحد من أصحابه.

☑ وينبغي العناية بأمر المولود بما يصلحه وينشئه على الأخلاق الفاضلة ويكون سببًا في صلاحه، فيحتاج الطفل إلى العناية بأمر خلقه، فإنه ينشأ على ما عوده المربى، قال الشاعر:

ويَنْشَأُ ناشِئُ الفِتْيانِ مِنَّا ٥٠٠ على ما كان عَوْدُهُ أَبُوهُ

فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك، لهذا تجد بعضًا أو كثيرًا من الناس منحرفة أخلاقهم بسبب التربية التي نشؤوا عليها.

فيجب أن يجنب الطفل مجالس اللهو والباطل وقرناء السوء، ويجب أن يكون البيت الذي ينشأ فيه بيئة صالحة؛ لأن البيت بمثابة المدرسة الأولى؛ بما فيه من الوالدين وأفراد الأسرة، فيجب إبعاد وسائل الشر والفساد عن البيوت، خصوصًا في هذا الزمان الذي كثرت فيه وسائل الشر، وامتلأ بها غالب البيوت؛ إلا من رحمه الله؛ فيجب الحذر من ذلك.

كما يجب تنشئة الطفل على العبادة والطاعة واحترام الدين والعناية بالقرآن ومحبته؛ لأنه من أعظم وسائل السعادة في الدنيا والآخرة.

وبالجملة؛ يجب على والد الطفل والمتولي شأنه أن يكون قدوة صالحة في أخلاقه وسلوكه وعاداته، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

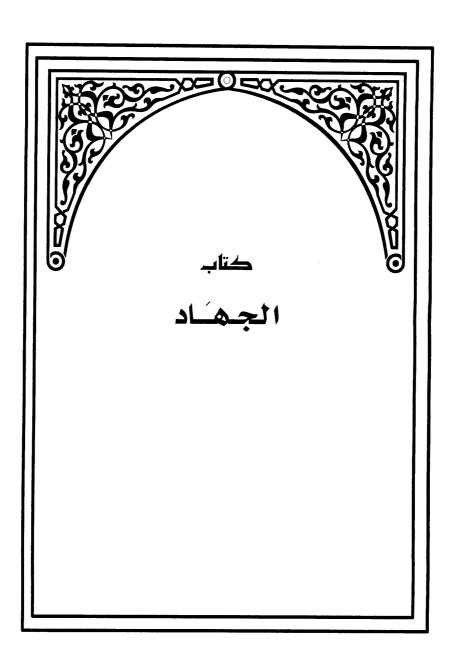

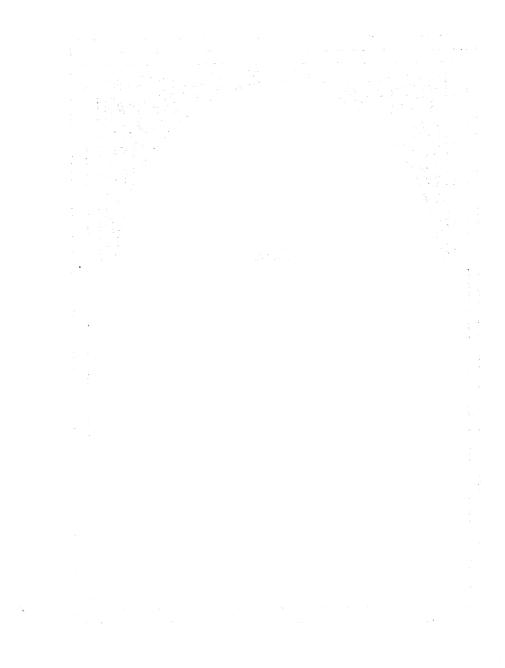

### بابي أحكام الجهاد

☑ شرع الله الجهاد في سبيله لإعلاء كلمته ونصرة دينه ودحر أعدائه، وشرَعَه ابتلاءً واختبارًا لعباده، ﴿ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللّهُ لانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُو بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالّذِينَ قُتلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ ﴿ 〕 سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴾ (سورة محمد:٤-١).

☑ والجمهاد في سبيل الله له الأهمية العظيمة في الإسلام؛ فهو ذروة سنام الإسلام، وهو من أفضل العبادات، وقد عده بعض العلماء ركتًا سادسًا من أركان الإسلام.

☑ والجهاد في سبيل الله مشروع بالكتاب والسُنَّة والإجماع، قال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴾ (سورة البقرة:٢١٦)، وفعله النبي عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴾ (سورة البقرة:٢١٦)، وفعله النبي عَلَيْكُمُ وأمر به، وقال عَلَيْكُمْ: «من مات ولم يغزولم يحدث نفسه بالغزو؛ مات على شعبة من النفاق» .

☑ والجهاد مصدر جاهد؛ أي: بالغ في قتال عدوه، وشرعًا: قتال الكفار،
 ويطلق الجهاد على أعم من القتال.

☑ قال العلامة ابن القيم: "وجنس الجهاد فرض عين: إما بالقلب، وإما باللسان، وإما بالليد؛ فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع" انتهى.

☑ ويطلق الجهاد أيضًا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق: فأما مجاهدة النفس؛ فعلى تعلم أمور الدين، ثم العمل بها، ثم تعليمها. وأما مجاهدة الشيطان؛

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۹۱۰)، وأبو داود (۲۰۰۲)، والنسائى (۳۰۹۷)، وأحمد (۲/ ۳۷٤) عن أبي هريرة نيائت.

فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب. وأما مجاهدة الفساق؛ فباليد، ثم باللسان، ثم بالقلب؛ حسب التمكن من درجات إنكار المنكر.

☑ والجهاد فرض كفاية، إذا قــام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين، وبقي في حقهم سُنَّة.

☑ وهو أفضل متطوع به، وفضله عظيم، والنصوص في الأمــر به والترغيب فيه من الكتاب والسُّنَّة كثيــرة جدًا؛ منها: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوْالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإنجيل وَ الْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ ﴾ (سورة التوبة: ١١١).

## 🗹 وهناك حالات يجب فيها الجهاد وجوباً عينياً، وهي:

أولاً ـ إذا حضر القتال؛ وجب عليه أن يقاتل، ولا يجوز له أن ينصرف.

ثانيًا \_ إذا حصر بلده عـدو، لأنه في هاتين الحالتين يكون جهـاد دفع، لا جهاد طلب، فلو انصرف عنه؛ استولى الكفار على حرمات المسلمين.

ثالثًا \_ إذا احتاج إليه المسلمون في القتال والمدافعة

رابعًا \_ إذا استنفره الإمام؛ لقوله عِيَّالِيُّم : «وإذا استُنضرتُم؛ فانضروا، ('')، وقال تعالى : ﴿ إِذَا لَقِيتُمْ فِيَةً فَاتْبُتُوا ﴾ (سورة الانفال:٤٥)، وقال تعالى: ﴿ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ ﴾ (سورة التوبة:٣٨).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: "الجهاد منه ما هو باليد، ومنه ما هو بالدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة، فيجب بغاية ما يمكنه ويجب على القعدة لعذر أن يخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم» انتهى.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (۲۷۸۳)، ومسلم (۱۳۵۳)، وأبو داود (۲٤۸۰)، والتسرمذي (۱۵۹۰)، والنسائي (٤١٧٠)، وابن ماجه (٢٧٧٣)، وأحمد (١٩٩٢)، والدارمي (٢/ ٢٥) عن ابن عباس وليُشْعُ.

\* كتاب الجهاد باب أحكام الجهاد

☑ ويجب على الإمام أن يتفقد الجيش عند المسير للجهاد، ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل ونحوها، فيسمنع المخذل الذي يخذل الناس عن القتال، ويزهدهم فيه، ويمنع المرجف الذي يخوف الغزاة، ويمنع من يسرب الأخبار إلى الأعداء أو يوقع الفتنة بين الغزاة، ويؤمر على الغزاة أميراً يسوس الجيش بالسياسة الشرعية.

☑ ويجب على الجيش طاعت بالمعروف، والنصح له، والصبر معه؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّه وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ (سورة النساء:٥٥). إن الجهاد في الإسلام شرع الأهداف سامية وغايات ببيلة:

☑ شرع الله الجهاد لتخليص العباد من عبادة الطواغيت والأوثان لعبادة الله وحده
 لا شريك له، الذي خلقهم، ورزقهم، قال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ اللهِ عَلَى اللهِ ﴾ (سورة الانفال ٣٩٠).

☑ شرع الجهاد لإذلال الكفار والانتقام منهم وإضعاف شوكتهم، قال تعالى:
 ﴿ قَاتَلُوهُمْ يُعَذَبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَنصر كُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (١٤) وَيُذْهِبْ عَيْظَ قَلُوبِهِمْ وَيَتْوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْمَ حَكِيمٌ ﴾ (سورة التوبة:١٤).

☑ والقتال إنما يكون بعد تبليغ الدعوة، كما كان الرسول عليه الله يدعو الناس قبل القتال إلى الإسلام، ويكاتب الملوك بذلك، ويوصي قواد الجيوش الإسلامية بدعوة الناس إلى الإسلام قبل قبالهم، فإن استجابوا وإلا قاتلوهم، وذلك لأن الغرض من القتال في الإسلام هو إزالة الكفر والشرك، والدخول في دين الله، فإذا حصل ذلك بدون قتال لم يُحتج إلى القتال، والله أعلم.

☑ وللجهاد أحكام مفصلة موجودة في الكتب المطولة.

☑ وإذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما؛ لم يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما؛ لقوله عَلَيْكُمْ: ﴿فَفَيْهُمَا فَجَاهُدُۥ (صححه الترمذي)، وذلك لأن برهما فرض عين، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية.

☑ وعلى إمام المسلمين أن يتفقد الجـيش عند المسير، ويمنع من لا يصلح للحرب من رجال وخيل كــالمخذل والمرجف اللذين يثبطان الناس عن القتــال، ويزهدان فيه، ويخوفان المسلمين، وينشران الأخبار والإشاعات التي تخوف الجند.

☑ وعلى الإمام أن يعين القادة للجيـوش، وينفل من الغـنيمـة من في تنفـيله مصلحة للجهاد، ويقسم بقية الغنائم في الجيش كله.

☑ ويلزم الجيش طاعة أميرهم بالمعروف، والنصح له والصبر معه؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيِعُوا اللَّهَ وَأَطْيِعُوا الرَّسُولَ وَأُولْى الأَمْرِ مَنكُمْ ﴾ (سورة النساء:٥٩).

☑ ولا يجوز قتل صببي ولا امرأة وراهب وشيخ فانٍ ومـريض مزمنٍ وأعمى لا رأي لهم، ولم يقــاتلوا أو يحرضــوا، ويكونون أرقاء بالســبي؛ لأنه عَايَطِكِهُم كان يســترق النساء والصبيان إذا سباهم.

☑ وتملك الغنيمـة بالاستيــلاء عليها في دار الحرب ـ والــغنيمة ما أخــذ من مال حربي قهرًا بقــتال، وما ألحق به مما أخذ فداء ـ وهي لمن شهد الوقــعة من أهل القتال بقصد القتال، قاتل أو لم يقاتل؛ لأنه ردء للمقاتلين، ومستعد للقتال، فأشبه المقاتلين، ولقول عمر رضي : «الغنيمة بن شهد الوقعة».

<sup>(</sup>١) رواه البـخاري (٣٠٠٤)، ومـسلم (٢٥٤٩)، وأبو داود (٢٥٢٩)، والتـرمذي (١٦٧١)، والنسـاثي (٣١٠٣)، وابن ماجه (٢٧٨٢) عن عبد الله بن عمرو ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ بِن عَمْرُو ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

☑ وكيفية توزيع الغنيمة: أن الإمام يخرج الخمس الذي لله ولرسوله، وسهمًا لقرابة الرسول عَلَيْكُمْ واليتامى والفقراء والمساكين وأبناء السبيل، ثم يقسم الأخماس الأربعة الباقية على المقاتلين؛ للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه؛ لأنه عَلَيْكُمْ السهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم له، ((منفق عليه)).

☑ ويقوم مقام الإمام في توزيع الغنيمة نائبه.

☑ ويحرم الغلول، وهو كتمان شيء مما غنمه المقاتل، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَنْبِيِّ أَنْ يَغُلُ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتُ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ﴾ (سورة آل عمران:١٦١)، ويجب تعزير الغال بما يراهُ الإمام رادعًا له ولأمثاله.

☑ وإذا كانت الغنيمة أرضًا؛ خير الإمام بين قسمتها بين الغانمين، وبين وقفها لمصالح المسلمين، ويضرب عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ ممن هي بيده.

☑ وما تركه الكفار فزعًا من المسلمين، ومال من لا وارث لـه، وخمس خمس
 الغنيمة \_ وهو سهم رسول الله عائيكي ، فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين.

☑ ويجوز لإمام المسلمين عقد الهدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة إذا كان في عقدها مصلحة للمسلمين، وذلك إذا جاز تأخير الجهاد من أجل ضعف المسلمين، أما إن كان المسلمون أقوياء يقدرون على الجهاد؛ فلا يجوز عقد الهدنة؛ لأنه على الحاديبية، وصالح المهود في المدينة.

وإذا خاف الإمام منهم نقضًا للهدنة؛ أعلن لهم انتهاء الهدنة قبل قتالهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ الْخَائِينَ ﴾ (سورة الانفال:٨٥)؛ أي: أعلمهم بنقض العهد حتى تصير أنت وهم سواء في العلم بذلك.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٢٢٨)، ومسلم (١٧٦٢) عن ابن عمر رضي .

☑ ويجوز للإمام عقد الذمة مع أهل الكتاب والمجوس، ومعناه: إقرارهم على دينهم؛ بشرط بذلهم الجزية، والتزام أحكام الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا يَدَينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا يَدينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (سورة التوبة: ٢٩)؛ فالجزية هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلاً عن قتلهم وإقامتهم بدارنا.

☑ ولا تؤخذ الجزية من صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا زمن ولا أعمى ولا شيخ فانٍ ولا من فقير يعجز عنها.

☑ ومتى بدلوا الجزية؛ وجب قبولها منهم، وحرم قتالهم، ووجب دفع من قصدهم بأذى؛ لقوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ﴾ (سورة النوبة:٢٩)، فجعل إعطاء الجزية غاية لكف القتال عنهم، ولقوله عَلَيْكُ : «فاسالهم الجزية، فإن اجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، والله أعلم.

☑ ويجوز إعطاء الكافر المفرد الأمان من كل مسلم إذا لم يحصل منه ضرر على المسلمين؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ أَبلُغهُ مَأْمَنَهُ ﴾ (سورة التوبة: ٦).

☑ ويجوز للإمام إعطاء الأمان لجميع المشركين ولبعضهم؛ لأن ولايت عامة، وليس ذلك لآحاد الرعية؛ إلا أن يجيزه الإمام، ويجوز للأمير في ناحية إعطاؤه لأهل بلدة قريبة منه.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۳۱)، وأبو داود (۲۲۱۲)، والتسرمذي (۱۲۱۷)، وابن مــاجــه (۲۸۵۸)، وأحمــد (۳۵۲)، وأحمــد (۳۵۲)، والدارمي (۲۲۳۹) عن بريلة نطخير.



تلخيص فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان غفران غفراله له ولوالديه ولجميع المسلمين

الجُزْءُ الثَّانِي قسم المِعاملات وغيرها

> حققه وخرج أحاديثه أشرف علي خلف

دار البصيرة الإسكندرية •



## باب ي أحكام البيوع

☑ وضح الله في كتابه الكريم وبيَّن النبي عَلِيْكُمْ في سنته المطهرة أحكام المعاملات؛ لحاجـة الناس إلى ذلك؛ لحاجـتهم إلى الغذاء الذي تقـوى به أبدانهم، وإلى الملابس والمساكن والمراكب وغيرها من ضروريات الحياة ومكملاتها.

# والبيع جائز بالكتاب والسُنة والإجماع والقياس:

☑ قال تعالى: ﴿ وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ (سورة البقرة: ٢٧٥)، وقال تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِكُمْ ﴾ (سورة البقرة: ١٩٨).

☑ وقال النبي عَلَيْكُمُ : «البيعان بالخيار ما لم يتضرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما؛ محقت بركة بيعهما» . . .

☑ وقد أجمع العلماء على ذلك في الجملة.

☑ وأما في القياس؛ فـمن ناحية؛ أن حاجة الناس داعيـة إلى وجود البيع؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه من ثمن أو مثمن، وهو لا يبذله إلا بعوض، فاقتضت الحكمة جواز البيع للوصول إلى الغرض المطلوب.

## وينعقد البيع بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية:

★ والصيغة القولية تـتكون من: الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من البائع، كأن يقول: اشتريت.
 يقول: بعت، والقبول، وهو اللفظ الصادر من المشتري؛ كأن يقول: اشتريت.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢)، وأبو داود (٣٤٥٩)، الترمذي (١٢٤٦)، والنساتي (٧٤٤/) عن حكيم بن حزام والله .

★ والصيغـة الفعلية هي المعاطاة التي تتكون من الأخــذ والإعطاء، كأن يدفع إليه السلعة، فيدفع له ثمنها المعتاد.

\* وقد تكون الصيغة مركبة من القولية والفعلية.

قال الشيخ تقي الدين \_ رحمه الله \_: بيع المعاطاة له صور:

إحداها ـ أن يصدر من البائع إيجـاب لفظي فقط، ومن المشتري أخــذ؛ كقوله: خذ هذا الثوب بدينار، فيأخذه، وكذلك لو كان الثمن معينًا؛ مثل أن يقول: خذ هذا الثوب بثوبك. فبأخذه.

الثانية \_ أن يصدر المشتري لفظ، ومن البائع إعطاء، سواء كان الشمن معينًا أو مضمونًا في الذمة.

الثالثة \_ أن لا يلفظ واحد منهما، بل هناك عُرف بوضع الثمن وأخذ المثمن، انتهى.

☑ ويشترط لصحة البيع شروط، منها ما يـشترط في العاقدين، ومنها ما يشترط في المعقود عليه، إذا فقد منها شرط؛ لم يصح البيع:

### فيشترط في العاقدين:

أولاً - التراضي منهما؛ فلا يصح البيع إذا كان أحدهما مكرهًا بغير حق لقوله تعالى: ﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾ (سورة النساء:٢٩)، وقال النبي عَائِيكُ : «إنما البيع عن تراض، (١) (رواه ابن حبان وابز ماجه وغيرهما)، فإن كان الإكراه بحق صح البيع؛ كما لو أكرهه الحاكم على بيع ما له لوفاء دينه؛ فإن هذا إكراه بحق.

ثانيًا \_ يشترط في كل من العاقدين أن يكون جائز التصرف؛ بأن يكون حرًا مكلفًا رشيدًا، فلا يصح البيع والشراء من صبي وسفيه ومجنون ومملوك بغير إذن سيده.

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٢١٨٥)، وابن حبان (٤٩٦٧)، وصححه الألباني في «الإرواء» (١٢٨٣).

كتاب البيوع باب أحكام البيوع كتاب البيوع البيوع البيوع البيوع المتعادد البيوع المتعادد البيوع المتعادد المتعادد

ثالثاً ـ يشترط في كل من العاقدين أن يكون مالكاً للمعقود عليه أو قائمًا مقام مالكه؛ لقول النبي عاليات المحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» ، (رواه ابن ماجه والترمذي وصححه)؛ أي: لا تبع ما ليس في ملكك من الأعيان.

قال الوزير: «اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له، وأنه باطل».

### ويشترط في المعقود عليه في البيع:

أولاً - أن يكون مما يباح الانتفاع به مطلقًا؛ فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به؛ كالخمر؛ والخنزير، وآلة اللهو، والميتة؛ لقوله عليه : «إن الله حرم بيع الميتة والمخمر والأصنام» أن متفق عليه ولأبي داود: «حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه "أ، ولا يصح بيع الأدهان النجسة ولا المتنجسة لقوله عليه : «إن الله إذا حرم شيئًا، حرم ثمنه "أ. وفي المتفق عليه: أرأيت شحوم الميتة، فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام».

ثانياً - ويشترط في المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن أن يكون مقدوراً على تسليمه، لأن ما مالا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، فلم يصح بيعه؛ فلا يصح بيع عبد آبق، ولا بيع جمل شارد، ولا طير في الهواء، ولا بيع مغصوب من غير غاصبه، أو قادر على أخذه من الغاصب.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۰۰۳)، والتـرمـذي (۱۲۳۲)، والنسـائي (٤٦٢٧)، وابن مــاجه (۲۱۸۷)، وأحــمــد (۱۹۸۳)، والدارمي (۲۰۲۰)، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (۹۸۳) عن حكيم بن حزامُنْكُ

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۲۳٦)، ومسلم (۱۰۸۱)، وأبو داود (۳٤۸٦)، والتــرمذي (۱۲۹۷)، والنســائي (۲۵۲)، وابن ماجه (۲۱٦۷) عن جابر تراشح.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٤٨٥)، والدارقطني (٣/ ٧) عن أبي هريرة لرطُّنك .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٢٢٣)، ومسلم (١٥٨٢)، وأبو داود (٣٤٨٨)، وأحــمد (٢٤٧/١)، والبــيهــقي (١٣٤٨)، والدارقطني (٧/٣) عن ابن عباس رئيسيماً.

ثالثًا \_ يشترط في الثمن والمثمن أن يكون كل منهما معلومًا عند المتعاقدين؛ لأن الجهالة غـرر، والغرر منهي عنه؛ فلا يصح شراء مـا لم يره، أو رآه وجهله، ولا بيع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين، ولا يصح بيع الملامسة؛ كأن يقول: أي ثوب لمسته فهو عليك بـكذا؛ ولا بيع المنابذة؛ كأن يـقول: أي ثـوب نبـذتـه إلىَّ ـ أي: طرحته \_ فهو بكذا؛ لحديث أبي هريرة ولي : «أن النبي في نهى عن الملامسة والمنابذة» (متفق عليه)، ولا يصح بيع الحصاة؛ كقوله: ارم هذه الحصاة؛ فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢١٤٦)، ومسلم (١٥١١)، والنساني (٤٥٢١) عن أبي هريرة تُؤليُّك .

### بابية بيان البيوع المنهي عنها

الله سبحانه أباح لعباده البيع والشراء، ما لم يترتب على ذلك تفويت لما هو أنفع وأهم؛ كأن يزاحم ذلك أداء عبادة واجبة، أو يترتب على ذلك إضرار بالآخرين.

☑ فلا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد ندائها الثاني؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ وَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (سَورة الجمعة:٩)؛ فقد نهى الله ـ سبحانه وتعالى ـ عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها، وخص البيع لأنه من أهم ما يشتغل به المرء من أسباب المعاش، والنهي يقتضي التحريم وعدم صحة البيع، ثم قال تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ ﴾؛ يعني: الذي ذكرت لكم من ترك البيع وحضور الجمعة ﴿ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ من الاشتغال بالبيع ﴿ إِن كُنتُمْ لَكُمْ مَن الطلاة محرم.

وكذلك بقية الصلوات المفروضة لا يجوز التشاغل عنها بالبيع والشراء وغيرهما بعدما ينادى لحضورها في المساجد؛ قال تعالى: ﴿ فِي بُيُوتَ أَذَنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُورِ وَالآصَالِ ٣٣ رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذَكْرِ اللَّه وَإِقَامِ الصَلاة وَإِيتَاءِ الزَّكَاةَ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ ٣٣ لَيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مَن فَضْله وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغَيْر حَسَابٍ ﴿ (سورة النور:٣٦-٣٥).

☑ وكذلك لا يصح بيع الشيء على من يستعين به على معصية الله ويستخدمه فيما حرم الله؛ فلا يصح بيع العصير على من يتخذه خمرًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والْعُدُوانِ ﴾ (سورة المائدة: ٢) وذلك إعانة على العدوان.

☑ وكذا لا يجوز ولا يصح بيع سلاح في وقت الفتنة بين المسلمين؛ لئلا يقتل به مسلمًا، وكذا جميع آلات القتـال لا يجوز بيعها في مـثل هذه الحالة؛ لانه عَايَّكُمْ نهى عن ذلك، ولقوله تعالى: ﴿ وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى الإِثْمِ والْعُدُوانِ ﴾ (سورة المائدة:٢).

قال ابن القيم: «قد تظاهرت أدلة الشرع على أن القصود في العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده، وفي حله وحرمته؛ فالسلاح يبيعه الرجل لمن يعرف أنه يقتل به مسلمًا حرام باطل، لما فيــه من الإعانة على الإثم والعدوان، وإذا باعه لمن يعرف أنه يجاهد به في سبيل الله؛ فهـو طاعة وقربة، وكـذا لا يجوز بيع السلاح لمن يحاربون المسلمين أو يقطعون به الطريق؛ لأنه إعانة على معصية».

☑ ولا يجوز بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه؛ لما في ذلك من الصغار وإذلال المسلم للكافــر، وقد قال الله تــعالى: ﴿ وَأَ ۚ بَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمنينَ سَبِيلاً ﴾ (سورة النساء:١٤١)، وقال النبي عَاتِيكِينُم : «الإسلام يعلوولا يُعلى عليهُ» ( )

☑ ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم؛ كأن يقول لمن اشمتري سلعة بعمشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك خيرًا منها بثمنها، قال النبي عِيْرَاكُمْ : «ولا يبع بعضكم على بيع بعض» (٢٠) (متفق عليه) ، وقال السلط ( لا يبع الرجل على بيع أخيه » ( متفق عليه ) .

☑ وكذا يحرم شراؤه على شرائه؛ كأن يقول لمن باع سلعته بتسعة: أشتريها منك بعشـرة. وكم يحصل اليوم في أسـواق المسلمين من أمثــال هذه المعاملات المحــرمة؛ فيجب على المسلم اجتناب ذلك، والنهى عنه، وإنكاره على من فعله.

☑ ومن البيوع المحرمة: بيع الحاضر للبادي، والحاضر: هو المقيم في المدن والقرى، والبادي: القادم من البادية أو غيرها؛ لقوله عَيْرِكُمْ : ﴿ لَا يَبِعُ حَاضِرُ لِبَادُ ۗ . .

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني (٣/ ٢٥٢)، والبيهقي (٦/ ٢٠٥)، وصححه الالباني في «الإرواء» (١٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخـاريّ (٢١٣٩)، ومسلم (١٤١٢)، والترمـذي (١٢٩٢)، والنسائي (٤٥١٥)، وابن مـاجه (٢١٧١) عن ابن عمر ولينيه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٥٧٦)، وأبو داود (٣٤٤٢)، والترمذي (١٢٢٣)، وابسن ماجه (٢١٧٦)، والنــسائي (٤٥٠٧)، وأحمد (٣٠٧/٣) عن جابر ﴿ فَاشِّكَ.

فال ابن عباس رَخْ الله على الله على الله على الله على الله على الله الله والمستري». وقال عَلَيْكُم : «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» .

وكما أنه لا يجوز للحاضر أن يتولى بيع سلعة البادي، كذلك لا ينبغي له أن يشتري له، والممنوع هو أن يذهب الحاضر إلى البادي ويقول له: أنا أبيع لك أو أشتري لك، أما إذا جاء البادي للحاضر، وطلب منه أن يبيع له أو يشتري له، فلا مانع من ذلك.

☑ ومن البيوع المحرمة: بيع العينة، وهو أن يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل، ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل، كأن يبيع عليه سيارة بعشرين ألفًا إلى أجل، ثم يشتريها منه بخمسة عشر ألفًا حالة يسلمها له، وتبقى العشرون ألفًا في ذمته إلى حلول الأجل، فيحرم ذلك؛ لأنه حيلة يتوصل بها إلى الربا، فكأنه باع دراهم مؤجلة بدراهم حالة مع التفاضل، وجعل السلعة حيلة فقط.

قال النبي عَالِيَّ : «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلاً، لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم "، وقال عَلِيَّ : «يأتي على الناس زمان (٢) يستحلون الربا بالبيع ".

(١) جزء من حديث جابر فياشي السابق.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٤٦٢)، والبيهقي (٣١٦/٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٩/٥) عن ابسن عمر النَّيْنَا، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١١).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٣٣١)، والنسائى (٢٤٤٧)، وابن ماجه (٢٢٧٨)، وأحمد (٢/٩٤)، وضعفه الألباني في "ضعيف أبى داود" (٢٢٤) بلفظ: «ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره».

# باب في أحكام الشروط في البيع

☑ الشروط في البيع كثيرة الوقوع، وقد يحتاج المتبايعان أو أحدهما إلى شرط أو أكثر؛ فاقتضى ذلك البحث في الشروط، وبيان ما يصح ويلزم منها وما لا يصح.

☑ والفقهاء ـ رحمهم الله ـ يعرفون الشرط في البيع بأنه إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ولا يعتبر الشرط في البيع عندهم ساري المفعول إلا إذا اشترط في صلب العقد؛ فلا يصح الاشتراط قبل العقد ولا بعده.

🗹 والشروط في البيع تنقسم إلى قسمين: صحيحة وفاسدة:

## أولاً . الشروط الصحيحة:

وهي الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد، وهذا القسم يلزم العمل بمقتضاه؛ لقوله عَلَيْظِيْكُم: «المسلمون على شروطهم» (١)، ولأن الأصل في الشروط الصحة؛ إلا ما أبطله الشارع ونهى عنه.

والقسم الصحيح من الشروط نوعان:

النوع الأول. شرط لمصلحة العقد: بحيث يتقوى به العقد، وتعود مصلحته على المشترط؛ كاشتراط التوثيق بالرهن، أو اشتراط الضامن، وهذا يطمئن البائع، واشتراط تأجيل الثمن أو تأجيل بعضه إلى مدة معلومة، وهذا يستفيد منه المشتري، فإذا وفَّى بهذا الشرط لزم البيع، وكذلك لو اشترط المشتري صفة في المبيع، مثل كونه من النوع الجيد أو من الصناعة الفلانية أو الإنتاج الفلاني؛ لأن الرغبات تختلف باختلاف

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۰۹۶)، وأحمــد (۲/۳۶۲)، وابن حبان (مــوارد ــ ۱۱۹۹)، والدارقطني (۳/۲۷)، والحاكم (۲/۴۶)، والبيهقي (۲/۲۶) عن أبي هــريرة نوائي، وصححه الألباني في «الإرواء» (۱۳۰۳)، و"صحيح الجامع» (۱۳۰۰).

ذلك، فإن أتى المبيع على الوصف المشترط لزم البيع، وإن اختلف عنه؛ فللمشتري الفسخ أو الإمساك مع تعويضه عن فقد الشرط؛ بحيث يقوم المبيع مع تقدير وجود الصفة المشترطة، ثم يقوم مع فقدها، ويدفع له الفرق بين القيمتين إذا طلب.

النوع الثاني من الشروط الصحيحة في البيع: أن يشترط أحد المتعاقدين على الأخر بدل منفعة مباحة في المبيع: كأن يشترط البائع سكنى الدار المبيعة مدة معينة، أو أن يُحمل على الدابة أو السيارة المبيعة إلى موضع معين؛ لما روى جابر: «أن النبي بي باع جملاً واشترط ظهره إلى المدينة (() (متن عليه)، فالحديث يدل على جواز بيع الدابة مع استثناء ركوبها إلى موضع معين، ويقاس عليها غيرها، وكذا لو اشترط المشتري على البائع بذل عمل في المبيع؛ كأن يشتري منه حطبًا، ويشترط عليه حمله إلى موضع معلوم، أو يشتري منه ثوبًا ويشترط عليه خياطته.

### ثانياً . الشروط الفاسدة:

وهذا القسم أنواع:

النوع الأول. شرط فاسد يبطل العقد من اصله: ومثاله أن يشترط أحدهما على الآخر عقداً آخر، كأن يقول: بعتك هذه السلعة بشرط أن تؤجرني دارك، أو يقول: بعتك هذه السلعة بشرط أن تشركني معك في عملك الفلاني أو في بيتك، أو يقول: بعتك هذه السلعة بكذا بشرط أن تقرضني مبلغ كذا من الدراهم؛ فهذا الشرط فاسد، وهو يبطل العقد من أساسه؛ لنهي النبي عَنِين عن بيعتين في بيعة (١) وقد فسر الإمام أحمد - رحمه الله - الحديث بما ذكرنا.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۹۲۷)، ومسلم (۷/۷)، وأبو داود (۳۰۰۵)، والنسائي (۲۹۲۷)، والـترمـذي (۲۲۵)، وأحمد (۲۹۹/۳) عن جابر ثواشي.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٢٣١)، والنسائي (٤٦٤٦)، وأحمد (٢/ ٤٣٢) عن أبي هريرة ألى الله وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (٩٨٥).

النوع الثاني ـ من الشروط الفاسدة في البيع: ما يفسد في نفسه، ولا يبطل البيع: مثل أن يشترط المشتري على البائع أنه إن خسر في السلعة ردها عليه، أو شرط البائع على المشتـري أن لا يبيع السلعة، ونحو ذلـك؛ فهذا شرط فـاسد؛ لأنه يخالف مقـتضي العقد؛ لأن مقتضى البيع أن يتصــرف المشتري في السلعة تصرفًا مطلقًا، ولقوله عَلِيْكُمْ : «من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله؛ فهو باطل وإن كان مئة شرط» (() بكتاب الله هنا حكمه؛ ليشمل ذلك سُنة رسول الله عَايَّكِ إِلَيْ .

والبيع لا يبطل مع بطلان هذا الشـرط؛ لأن النبي عَلِيْكُمْ في قصـة بريدة حينمــا اشترط بائعها ولاءها له إن أعتـقت أبطل الشرط، ولم يبطل العقد، وقال عَلَيْكُمْ: ﴿إِنَّهَا (٢) الولاء لمن أعتق» .

☑ إنه ينبغي للمسلم الذي يشتغل بالبيع والشراء أن يتعلم أحكام البيع وما يصح فيه من الشروط وما لا يسصح، حتى يكون على بـصيـرة في معــاملتــه، ولتنقطع الخصومات والمنازعات بين المسلمين، فإن غالبها ينشأ من جهل المتبايعين أو أحدهما بأحكام البيع واشتراطهم شروطًا فاسدة.

(١) رواه البخـاري (١٤٩٣,٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤)، وأبو داود (٣٩٢٩)، والنســائي (٤٦٥٧)، وابن ماجه (٢٠٧٦)، وأحمد (٢/ ١٠٠)، والدارمي (٢٢٨٩)، من حديث عائشة ولطيها.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث عائشة رُطُّ السابق.

## باب ي أحكام الخيار في البيع

☑ دين الإسلام دين سمح شامل، يراعي المصالح والظروف، ويرفع الحرج والمشقة عن الأمة، ومن ذلك ما شرعه في البيع من إعطاء الخيار للعاقد؛ ليتروى في أمره وينظر في مصلحته من وراء تلك الصفقة؛ فيقدم على ما يؤمل من ورائه الخير، ويحجم ويتراجع عما لا يراه في مصلحته.

✓ فالخيار في البيع معناه: طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، وهو ثمانية أقسام:

أولاً . خيار المجلس: أي: المكان الذي جرى فيه التبايع؛ فلكل من المتبايعين الخيار ما داما في المجلس، ودليله قوله علين المجلس؛ فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، (١).

قال العلاصة ابن القيم ـ رحمـه الله ـ: «في إثبات الشارع خيـار المجلس في البيع حكة ومصلحـة للمتعـاقدين، وليحـصل تمام الرضى الذي شرطه تعـالى بقوله: ﴿عَن تَرَاضٍ مِّنكُم ﴾ (سورة النساء:٢٩) ؛ فإن العقـد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القـيمة؛ فاقتـضت محاسن هذه الشريعـة الكاملة أن يجعل للعقد حـرمًا يتروى فيه المتبايعان، ويعيـدان النظر، ويستـدرك كل واحد منهـما؛ فلكل من المتبايعين الخيـار بموجب هذا الحديث الشريف؛ ما لم يتفرقا بأبدانهما من مـكان التبايع، فإن أسقطا الخيار بأن تبايعا على أن لا خيـار لهما، أو أسقـطه أحدهما؛ سقط ولزم البيع في حقهـما أو حق من أسقطه منهما بمجرد العقد؛ لأن الخيار حق لـلعاقد، فيسقط بإسقاطه، ولقوله عِيَّاتِيْنَ : «ما

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢١١١)، ومسلم (١٥٣١)، وأبو داود (٣٤٥٤)، والنسائي (٤٤٧٧) عن ابن عمر وللثـُـّك.



لم يتفرقا، أو يخير أحدهما الآخر»، ويحرم على أحدهما أن يفارق أخاه بقصد إسقاط الخيار؛ لحديث عمرو بن شعيب، وفيه: «ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» ``.

ثانيًا . خيار الشرط: بأن يشترط المتعاقدان أن الخيار في صلب العقد أو بعد العقد في مدة خيار المجلس مــدة معلومة؛ لقوله عَلِيْكِمْ : «المسلمون على شروطهم»٬٬٬ ولعموم قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بالْعُقُود ﴾ (سورة المائدة:١) ، ويصح أن يشترط المتبايعان الخيار لأحدهما دون الآخر، لأن الحق لهما، فكيفما تراضيا جاز.

ثالثًا. خيار الغبن: إذا غبن في البيع غبنًا يخرج عن العادة؛ فيخير المغبون منهما بين الإمساك والرد؛ لقوله عَلِيْكِم : «لا ضرر ولا ضرار» ، ولقوله عَلَيْكِم : «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة نفس منه" أ؛ والمغبون لم تطب نفسه بالغبن، فإن كان الغبن يسيرًا قد جرت به العادة فلا خيار.

### وخيار الغبن يثبت في ثلاث صور:

الصورة الأولى من صور خيار الغبن: تلقى الركبان، والمراد بهم القادمون لجلب سلعهم في البلد، فإذا تلقاهم، واشترى منهم، وتبين أنه قد غبنهم غبنًا فاحشًا؛ فلهم الخيار، لقول النبي عَلِيْكُم: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق؛ فهو بالخيار"(٥) (رواه مسلم)؛ فنهى عَلِيْكُ عن تلقى الجلب خـارج السوق الذي تباع فـيه

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧)، والنسائي (٤٤٩٥)، وأحمد (١٨٣/٢) عن ابن عمرو رُجُنِينًا ، وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي» (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣/٣١٣)، وابن ماجــة (٢٣٤٠)، والطبراني (٢/ ٨١)، والحاكم (٣/ ٨٥)، والدارقطني (٣/ ٧٧)، والبيهقي (٦/ ٦٩)، والشافعي في «المسند» (٢٢٤)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲۵۰)، و«الإرواء» (۲۹۸).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٥/ ٧٧)، والدارقطـني (٣/ ٢٦)، والبيهقي (٦/ ١٠٠) من حديث أبــي حرة الرقاشي، وصححه الألباني في «صحيح الحامع» (٧٥٣٩)، و«الإرواء» (١٤٥٩).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٥١٩)، وأبو داود (٣٤٣٧)، والترمذي (١٢٢١)، والـنسائي (٤٥١٣)، وابن مــاجه (٢١٧٨)، وأحمد (٢/ ٢٨٤)، والدارمي (٢٥٦٦) عن أبي هريرة نِخلَتْك .

السلع، وأمر أنه إذا أتى البائع السوق الذي تعرف فيه قيم السلع، وعرف ذلك؛ فهو بالخيار بين أن يمضى البيع أو يفسخ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «أثبت النبي عَلَيْكُم للركبان الخيار إذا تلقوا؛ لأن فيه نوع تدليس وغش».

وقال ابن القيم - رحمه الله -: «نهى عن ذلك؛ لما فيه من تغرير البائع؛ فإنه لا يعرف السعر، فيشتري منه المشتري بدون قيمة، ولذلك أثبت له النبي عَلَيْكُم الحيار إذا دخل السوق، ولا نزاع في ثبوت الخيار له مع الغبن، فإن الجالب إذا لم يعرف السعر كان جاهلاً بثمن المثل؛ فيكون المشتري غاراً له، وكذلك البائع إذا باعهم شيئًا، فلهم الخيار إذا هبطوا السوق، وعلموا أنهم غبنوا غبنًا يخرج عن العادة» انتهى.

المصورة الثانية من صور خيار الغبن: الغبن الذي يكون سببه زيادة الناجش في ثمن السلعة، والسناجش: هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد رفع ثمنها على المشتري، وهذا عمل محرم، قد نهى عنه النبي عَيِّكُم : «ولا تناجشوا» لله في ذلك من تغرير المشتري وخديعته ؛ فهو في معنى الغش.

ومن صور النجش المحرم: أن يقول صاحب السلعة: أعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب، أو يقول: اشتريتها بكذا وهو كاذب.

ومن صور النجش المحرم: أن يقول صاحب السلعة: لا أبيعها إلا بكذا وكذا؛ لأجل أن يأخذها المشتري بقريب مما قال: كأن يقول في سلعة ثمنها خمسة: أبيعها بعشرة؛ ليأخذها المشتري بقريب من العشرة.

الصورة الثالثة من صور الغبن الذي يثبت به الخيار: غبن المسترسل.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

قال الإمام ابن القيم: وفي الحديث: «غبن المسترسل ربا" والمسترسل: هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن أن يناقض في الثمن، بل يعتمد على صدق البائع لسلامة سريرته، فإذا غبن غبنًا فاحشًا؛ ثبت له الخيار».

\* والغبن محرم؛ لما فيه من التغرير للمشتري.

ومما يجري في بعض أسواق المسلمين ـ وهو محرم ـ أن بعض الناس حينما يجلب إلى السوق سلعة، يتفق أهل السوق على ترك مساومتها، ويعمدون واحدًا منهم يسومها من صاحبها، فإذا لم يجد من يزيد عليه؛ اضطر لبيعها عليه برخص، ثم اشترك البقية مع المشتري، وهذا غبن وظلم محرم، ويثبت لصاحب السلعة إذا علم بذلك الخيار وسحب سلعته منهم؛ فيجب على من يفعل مثل هذا التغربر أن يتركه ويتـوب منه، ويجب على من علم ذلـك أن ينكره على من يفـعله ويبلغ المسـؤولين لردعهم عن ذلك.

رابعًا ـ خيار التدليس: أي: الخيار الذي يثبت بسبب التدليس، والتدليس هو إظهار السلعة المعيبة بمظهر السليمة، مأخوذ من الدلسة؛ بمعنى: الظلمة؛ كأن البائع بتدليسه صير المشتري في ظلمة، فلم يتم إبصاره للسلعة، وهو نوعان:

النوع الأول - كتمان عيب السلعة.

والنوع الثاني - أن يزوقها وينمقها بما يزيد به ثمنها.

والتدليس حرام، وتسوغ به الشريعة للمشتري الرد؛ لأنه إنما بذل ماله في المبيع بناء على الصفة التي أظهرها له البائع، ولو علم أنه على خيلافها؛ لما بذل ماله فيها.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي (٥/ ٣٤٩)، والطبراني (٨/ ١٤٩)، وقال الألباني في «الضعيفة» (٦٦٨): باطل.

ومن أمثلة التدليس الواردة: تصرية الغنم والبقر والإبل، وهي حبس لبنها في ضروعها عند عرضها للبيع، فيظنها المشتري كثيرة اللبن دائمًا، قال النبي عينها: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها؛ فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر» .

ومن أمثلة التدليس: تزويق البيوت المعيبة للتغرير بالمشتري والمستأجر، وتزويق السيارات حتى تظهر بمظهر غير المستعملة للتغرير بالمشتري، وغير ذلك من أنواع التدليس.

يجب على المسلم أن يصدق ويبين الحقيقة، قال عِنْ الله المبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، محقت بركة بيعهما، فأخبر عَنْ الله أن الصدق في البيع والشراء من أسباب البركة، وأن الكذب من أسباب محق البركة؛ فالثمن وإن قل مع الصدق، يبارك الله فيه، وإن كثر الثمن مع الكذب؛ فهو ممحوق البركة لا خير فيه.

خامساً خيار العيب: أي: الخيار الذي يثبت للمشتري بسبب وجود عيب في السلعة لم يخبره به البائع أو لم يعلم به البائع، لكنه تبين أنه موجود في السلعة قبل البيع، وضابط العيب الذي يثبت به الخيار هو ما تنقص بسببه قيمة المبيع عادة أو تنقص به عينه، ويرجع معرفة ذلك إلى التجار المعتبرين؛ فما عدوه عيبًا؛ ثبت الخيار به، وما لم يعدوه عيبًا ينقص القيمة أو عين المبيع؛ لم يعتبر، فإذا علم المشتري بالعيب بعد العقد؛ فله الخيار بين أن يمضي البيع ويأخذ عوض العيب، وهو مقدار الفرق بين قيمة المبيع صحيحًا وقيمته معيبًا، وله أن يفسخ البيع ويرد السلعة ويسترجع الثمن الذي دفعه للمشتري.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۱۰۰)، ومسلم (۱۰۲۲)، وأبو داود (۳٤٤٣)، والنسائى (۶٤۹۹)، والترمــذي (۱۲۵۱)، وابن ماجه (۲۲۳۹) عن أبي هريرة نځڅ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

سادسًا ـ ما يسمى بخيار التخبير بالثمن: وهو ما إذا باع السلعة بثمنها الذي اشتراها به، فأخبره بمقداره، ثم تبين أنه أخبر بخلاف الحقيقة، كأن تبين أن الثمن أكثر أو أقل مما أخبره به، أو قال: أشركتك معي في هذه السلعة برأس مالي، أو قال: بعتك هذه السلعة بربح كذا وكـذا على رأس مالي فيها، أو قال: بعـتك هذه السلعة بنقص كذا وكذا عـما اشتـريتها به؛ فـهي هذه الصور الأربع، إذا تبين أن رأس المال خــلاف ما أخبره به؛ فله الخيار بين الإمساك والرد، على قـول في المذهب «المذهب الحنبلي»، والقول الـثاني: أنه في هذه الحـالة لا خيار للـمشتـري، ويجري الحكم على الـثمن الحقيقي، ويسقط عنه الزائد، والله أعلم.

سابعًا. خياريثبت إذا اختلف المتبايعان في بعض الأمور: كما إذا اختلفا في مقدار الثمن، أو اختلفا في عين المبيع، أو قدره، أو اخــتلفا في صفته، ولا بينة لأحدهما؛ فحينتُذ يتحالفان، فيحلف كل منهما على ما يدعيه، ثم بعد التحالف لكل منهما الفسخ إذا لم يرض بقول الآخر.

ثامنًا . خياريثبت للمشتري إذا اشترى شيئًا بناء على رؤية سابقة: ثم وجده قد تغيرت صفته، فله الخيار حينئذ بين إمضاء البيع وفسخه، والله أعلم.

## بابيُّ أحكام التصرف في البيع قبل قبضه والإقالة

☑ نتناول في هذا الباب \_ إن شاء الله \_ أحكام التصرف في المبيع قبل قبضه \_ ما يصح وما لا يصح \_ مع بيان ما يحصل به قبض المبيع ويعد قبضًا صحيحًا، وما لا يعد قبضًا صحيحًا.

☑ اعلم أنه لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلاً أو موزونًا أو معدودًا أو مذروعًا باتفاق الأثمة، وكذا إذا كان غير ذلك على الصحيح الراجح من قولي العلماء \_ رحمهم الله \_ ؛ لقول النبي عَلَيْكُم : «من ابتاع طعامًا؛ فلا يبعه حتى يستوفيه» ((متفن عليه)، وفي لفظ: «حتى يقبضه» ومسلم: «حتى يكتاله» (\*)

قال ابن عباس وطفيط: «ولا أحسب غيره إلا مثله" أي: غير الطعام، بل ورد ذلك صريحًا؛ كما روى الإمام أحمد: «إذا اشتريت شيئًا؛ فلا تبعه حتى تقبضه" وروى أبو داود: «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم \_ رحمه ما الله \_: "علة النهي عن البيع قبل القبض عجز المستري عن تسلمه؛ لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه، لاسيما إذا رأى المشتري قد ربح؛ فإنه يسعى في رد البيع؛ إما بجحد، أو احتيال على الفسخ، وتأكد ذلك بالنهى عن ربح ما لم يضمن" انتهى.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۱۳۲)، ومسلم (۱۰۲۵)، وأبو داود (۳٤۹۷)، والتسرمذي (۱۲۹۱)، والنسائي (۲٦۱۱)، وابن ماجه (۲۲۲۷)، وأحمد (۳۹۸/۱) عن ابن عباس تلایمی.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث ابن عباس والله السابق.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣٠٠٣)، والترمـذي (١٢٣٢)، والنسائي (٤٦٢٧)، وابن مــاجه (٢١٨٧)، وأحــمد (٣/ ٢٠٤) عن حكيم بن حزام تُطلبي، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٩٨٦).

<sup>(</sup>٥) رواه البخـاري (٢١٣٧)، ومسلم (١٥٧٧)، وأبو داود (٣٤٩٨)، والـنسائي (٢٦٢٠)، وابن مـاجه (٢٢٢٩)، وأحمد (٢/ ١٥) عن ابن عمر تلايقي .



فيجب على المسلمين أن يتقيدوا بذلك، فإذا اشترى المسلم سلعة لم يقدم على التصرف فيـها ببيع أو غيره حتى يـقبضها قبضًا تامًا، وهذا مما يتساهل فيـه كثير من الناس أو يتجاهلونه، فيشترون السلع ثم يبيعوها وهم لم يقبضوها من البائع أصلاً أو قبضوها قبضًا ناقصًا لا يعد قبـضًا صحيحًا؛ كأن يعد الأكياس أو الطرود أو الصناديق وهي في محل البائع، ثم يذهب ويبيعها على آخر، وهذا لا يعد قبضًا صحيحًا، يترتب عليه جواز تصرف المشتري فيها.

☑ فإن قلت: ما هو القبض الصحيح الذي يسوغ للمشتري التصرف في السلعة؟، فـالجواب أن قبض السلع يخـتلف باختلاف نوعـيتهـا، وكل نوع له قبض يناسبه، فإذا كان المبيع مكيلاً فقبضه بالكيل، وإن كان موزونًا فقبضه بالوزن، وإن كان معدودًا، فقبضه بالعد، وإن كان مذروعًا؛ فقبضه بالذرع، مع حيازة هذه الأشياء إلى مكان المشتـري، وما كـان كالثيـاب والحيوانات والـسيارات فـقبضـه بنقله إلى مكان المشتـري، وإن كان المبيع مما يتناول باليــد كالجواهر والكتب ونحــوها فقبضــه يحصل بتناول المشتري له بيده وحيازته، وإن كان المبيع مما لا يمكن نقله من مكانه؛ كالبيوت والأراضي والشمر على رؤوس الشجر؛ فقبضه يحصل بالتخلية؛ بأن يمكن منه المشتـري، ويخلي بينه وبينه ليتصـرف فيه تصرف المالـك، وتسليم الدار ونحوها بأن يفتح له بابها أو يسلمه مفتاحها.

☑ وقد مر من الأحاديث في النهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه المعتبر شرعًا لما في ذلك من المصلحة للمشتري والبائع؛ من قطع النزاع، والسلامة من الخصومات التي كثيرًا ما تنشب بين الناس بسبب تساهلهم في القبض وعدم تفقد المشتري للسلعة واستيفائها بالوفاء والتمام وانقطاع عهدة البائع بها، وهذا أمر ينبغي للمسلم التقيد به وتطبيقه في معاملته.

وكثير من الناس اليوم يتساهلون في قبض السلع، ويتـصرفون فيهـا قبل القبض الشرعي، فيرتكبون ما نهى عنه الرسول عَلِيْكُم ، فيقعون في الخصومات والمنازعات، أو يصابون بالندامـة عندما تنكشف لهم السلعـة على حقيـقتها وقـد تورطوا فيهـا؛ فلا يستطيعون الخلاص منها إلا بمرافعات ومدافعات، وهكذا كل من خالف أمر الرسول عَايِّكِيْنِهُمْ فلابد أن يندم ويقع في الحرج.

🗹 ومما حث عليه الرســول عَلِيْكُ ورغب فيه: إقالة أحــد المتعاقدين للآخــر بفسخ البيع عندما يندم على العقد أو تزول حاجته بالسلعة أو يعسر بالثمن، قال النبي عَالَيْكُمْ : «من أقال مسلمًا: أقال الله عثرته يوم القيامة»(١)، والإقالة معناها: رفع العقد، ورجوع كل من المتعاقدين بما كان له من غير زيادة ولا نقص، وهي من حق المسلم على أخيه المسلم عندما يحتاج إليها، وهي من حُسن المعاملة، ومن مقتضي الأخوة الإيمانية.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٤٦٠)، وابن ماجـه (٢١٩٩)، وأحمد (٢/ ٢٥٢)، والحـاكم (٢/ ٤٥)، والبيـهقى (٥٩٤٧)، وابن حبان (موارد -١١١٠)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٩٤٧٥)، و«المشكاة» (٢٨٨١) عن أبي هريرة رلطتُنك .

### بابية بيان الربا وحكمه

☑ هذا الموضوع من أخطر المواضيع، وهو موضوع الربا الذي أجمعت الشرائع
 على تحريمه، وتوعد الله المتعامل به أشد الوعيد:

قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ (سورة البقرة: ٢٧٥)؛ فأخبر سبحانه أن الذين يتعاملون بالربا ﴿ لا يَقُومُونَ ﴾ أي : من قبورهم عند البعث؛ ﴿ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسَ ﴾؛ أي: إلا كما يقوم المصروع حال صرعه، وذلك لتضخم بطونهم؛ بسبب أكلهم الربا في الدنيا.

كما توعد الله سبحانه الذي يعود إلى أكل الربا بعد معرفة تحريمه بأنه من أصحاب النار الخالدين فيها، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰتِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴾ (سورة البقرة: ٢٧٥).

كما أخبر الله \_ سبحانه \_ أنه يمحق بركة الربا، قال تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا ﴾ أي: يمحق بركة المال الذي خالطه الربا، فمهما كثرت أموال المرابي وتضخمت؛ فهي ممحوقة البركة، لا خير فيها، وإنما هي وبال على صاحبها تعب في الدنيا وعذاب في الآخرة، لا يستفيد منها.

وقد وصف الله المرابي بأنه كفار أثيم، قال تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللّهُ الرّبا وَيُرْبِي السَّدَقَاتِ وَاللّهُ لا يُحِبُ كُلُّ كُفًا وَأَثِيم ﴾ (سورة البقرة:٢٧٦)؛ فأخبر الله سبحانه أنه لا يحب المرابي، وحرمانه من محبة الله يستلزم أن الله يبغضه ويمقته، وتسميته كَفَّارًا، أي: مبالغًا في كفر النعمة، وهو الكفر الذي لا يخرج من الملة، فهو كفار لنعمة الله؛ لأنه لا يرحم العاجز، ولا يساعد الفقير، ولا ينظر المعسر، أو المراد أنه كفار الكفر المخرج من الملة إذا كان يستحل الربا، وقد وصفه الله في هذه الآية بأنه أثيم، أي: مبالغ في الإثمر، منغمس في الأضرار المادية والخلقية.

وقد أعلن الله الحرب منه ومن رسوله على المرابي لأنه عــدو لهمــا إن لم يترك الربا، ووصفه بأنه ظالم، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُم مُّوْمَنِينَ ( اللهِ عَلْو اللهُ عَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالكُمْ لا تَظْلُمُونَ وَلا تَطْلَمُونَ ﴾ (سورة البقرة: ٢٧٨-٣٧٩).

وإلى جانب هذه الزواجر القرآنية عن التعامل بالربا جاءت زواجر في سنة الرسول عَيْنِ ، فقد عدَّه النبي عَيْنِ من الكبائر الموبقة؛ أي المهلكة (۱) ولعن عَيْنِ آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (۱) ، كما أخبر عَيْنِ أن درهمًا واحدًا من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية في الإسلام (۱) ، أو ست وثلاثين زنية ، وأخرب أن الربا اثنان وسبعون بابًا ، أدناها مثل إتيان الرجل أمه (۱).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: "وتحريم الربا أشد من تحريم الميسر، وهو القمار؛ لأن المرابي قد أخذ فضلاً محققًا من محتاج، والمقامر قد يحصل له فضل وقد لا يحصل له فضل، فالربا ظلم محقق؛ لأن فيه تسليط الغني على الفقير، بخلاف القمار، فإنه قد يأخذ فيه الفقير من الغني، وقد يكون المتقامران متساويين في الغنى والفقر، فهو وإن كان أكلاً للمال بالباطل، وهو محرم؛ فليس فيه من ظلم المحتاج وضرره ما في الربا، ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير المحتاج» انتهى.

<sup>(</sup>۱) لحديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «اجتنبوا السبع الموبقات...»، وفيه: «وآكل الربا...، الحديث. رواه البخاري (۲۷۲٦)، ومسلم (۲۸۹۱)، وأبو داود (۲۸۷٤)، والترمذي (۱۳۹۸)، وابن ماجه (۱۳۹٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۵۹۷)، وأبو داود (۳۳۳۳)، والترمذي (۱۲۰۱)، والــنسائي (۳٤۱۱)، وابن ســـاجه (۲۲۷۷)، وأحمد (۱/۳۸)، والدارمي (۲۵۳۵) عن ابن مسعود رلطشخي.

<sup>(</sup>٣) لحديث عبد الله بن حنظلة مرفوعًا بلفظ: «درهم ربا يأكله الرجل، وهو يعلم اشد عند الله من ستة وثلاثين زنية، رواه أحمد (٥/ ٢٢٥)، والدارقطني (٣/ ١٦)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٠٣٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في «الأوسط» (٧١٥١)، وأورده الهيشمي في «المجمع» (١١٧/٤)، والزبيدي في «المجمع» (٣٢٧)، والزبيدي في «المحالب» (٣٢٠٥)، وصححه الألباني في «اله.حرحة» (١٨٧١) عن البراء يُطْنُتُه بمجموع شواهده.

وأكل الربا من صفات اليهـود التي استحقوا عليها اللـعنة الخالدة والمتواصلة قال الله تعالى: ﴿ فَبِظُلْمِ مَنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحلِّتْ لَهُمْ وَبِصَدّهمْ عَن سَبيل الله كَثيرًا 📆 وَأَخْذهمُ الرّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلهمْ أَمْوَالَ النّاس بالْبَاطل وَأَعْتَدْنَا للْكَافرينَ منْهُمْ عَذَابًا أَليهًا ﴾ (سورة النساء: ١٦٠-١٦١).

والحكمة في تحريم الربا: أن فيه أكلاً لأموال الناس بغير حق؛ لأن المرابي يأخذ منهم الربا من غير أن يستفـيدوا شيئًا في مقابله، وأن فيه إضـرارًا بالفقراء والمحتاجين بمضاعفة الديون عليهم عند عجزهم عن تسديدها، وأن فيه قطعًا للمعروف بين الناس، وسدًا لبـاب القرض الحسن، وفـتحًا لبـاب القرض بالفائدة التي تشـقل كاهل الفقير، وفيه تعطيل للمكاسب والتـجارات والحرف والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بها، لأن المرابي إذا تحصل على زيادة ماله بواسطة الربا بدون تعب؛ فلن يلتمس طرقًا أخرى للكسب الشاق، والله تعالى جعل طريق تعامل الناس في معايشهم قائمًا على أن تكون استفادة كل واحد من الآخر في مقابل عمل يقوم به نحوه أو عين يدفعا إليه، والربا خال عن ذلك؛ لأنه عبارة عن إعطاء المال مضاعفًا من طرف لآخر بدون مقابلة من عين ولا عمل.

☑ والربا في اللغة: معناه الزيادة، وهو في الشرع: زيادة في أشياء مخـصوصة، وينقسم إلى قسمين: ربا النسيئة، وربا الفضل.

### بيان ريا النسيئة:

وربا النسيئة مأخوذ من النسء، وهو التأخير، وهو نوعان:

احدهما - قلب الدين على العسر، وهذا هو أصل الربا في الجاهلية أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، فإذا حلُّ الأجل؛ قال له: أتقضى أم تربى؟ فإن وفاه، وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال، فيــــــضاعف المال في ذمــة المدين، فحرم الله ذلك بقوله: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَة ﴾ (سورة البقرة: ٢٨) فإذا حلَّ الدين، وكان الغريم معسراً، لم يجز أن يقلب الدين عليه، بل يجب إنظاره، وإن كان موسراً كان عليه الوفاء؛ فلا حاجة إلى زيادة الدين مع يسر المدين ولا مع عسره.

النوع الثاني من ربا النسيئة: ما كان في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما؛ كبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، وكذا بيع جنس بجنس من هذه المذكورات مؤجلاً، وما شارك هذه الأشياء في العلة يجري مجراها وسيأتي بيان ذلك.

وربا الفضل مأخوذ من الفضل، وهو عبارة عن الزيادة في أحد العوضين.

وقد نص السارع على تحريمه في ستة أشياء هي: النهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، فإذا بيع أحد من هذه الأشياء بجنسه؛ حرم التفاضل بينهما قولاً واحداً؛ لحديث عبادة بن الصامت ولي مرفوعاً: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبربالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح؛ مثلاً بمثل، يدا بيد» ((رواء الإمام أحمد وسلم)، فدل الحديث على تحريم بيع الذهب باللهب بجميع أنواعه من مضروب وغيره، وعن بيع الفضة بجميع أنواعها؛ إلا مثلاً بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، وعن بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، بجميع أنواعها، والملح بالملح؛ إلا متساوية، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العلة؛ فيحرم فيه التفاضل عند جمهور أهل العلم؛ إلا أنهم اختلفوا في تحديد العلة:

والصحيح أن العلة في النقدين الشمنية، فيقاس عليهما كل ما جعل أثمانًا؛ كالأوراق النقدية المستعملة في هذه الأزمنة، فيحرم فيها التفاضل إذا بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس، بأن تكون صادرة من دولة واحدة.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۰۸۷)، وأبو داود (۳۳۵۰, ۳۳۰۰)، والترمــذي (۱۲٤۰)، والنسائي (۲۵۷۷)، وابن ماجه (۲۲۵۶)، وأحمد (۳۱٤/۵).

والصحيح أن العلة في بقية الأصناف الستة: البر، والشعير، والتمر، والملح: هي الكيل أو الوزن، مع كونها مطعومة، فيتعدى الحكم إلى ما شاركها في تلك العلة مما يكال أو يوزن وهو مما يطعم، فيحرم فيه ربا التفاضل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «والعلة في تحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم، وهو رواية عن أحمد» انتهى.

فعلم ، هذا؛ كل ما شارك هذه الأشياء الستة المنصوص عليها في تحقيق هذه العلة فيه؛ بأن يكون مكيلاً مطعومًا أو موزونًا مطعومًا أو تحققت فيه علة الثمنية إن كان من النقود؛ فإنه يدخل الربا: فإن انضاف إلى العلة اتحاد الجنس ؛ كبيع بر ببر مثلاً؛ حرم فيه التفاضل والتأجيل؛ لقوله عالي الله الله الله الله الله الله الفضة بالفضة، والبربالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح؛ مثلاً بمثل، يداً بيد، (١)، وإن اتحدت العلة مع اختلاف الجنس؛ كالبر بالشـعير؛ حرم فيه التأجيل، وجاز فـيه التفاضل؛ لقوله عَلِيْكُمْ : «فإذا اختلفت هذه الأشياء؛ فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدًا بيد» ((رواه مسلم وأبو داود)، ومعنى قوله: «يدا بيد»؛ أي: حالاً مقبوضًا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر، وإن اختلفت العلة والجنس؛ جـاز الأمران: التـفاضل، والتـأجيل؛ كالذهـب بالبر، والفضة بالشعير.

ثم لنعلم أنه لا يجوز بيع مكيل بجنسه إلا كيلاً ولا موزون بـجنسه إلا وزنًا، لقوله عَالِيُكِيمُ : «الذهب بالذهب، وزنًا بوزن، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والبر بالبـر كيلاً بكيل. والشعير بالشعير كيلاً بكيل، (٣) ، ولأن ما خولف فيه معياره الشرعي لا يتحقق فيه التساوي؛ فسلا يجوز بيع مكيل بجنسه جـزافًا، ولا بيع موزون بجنسه جـزافًا؛ لعدم العلم بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) صححه الألباني في «الإرواء» (١٣٤٩)، وعزاه للطحاوي (٢/١٩٧).

☑ ثم إن الصرف هو بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف، وسواء كان النقد من الذهب أو الفضة أو من الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا الزمان، فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة ؛ لاشتراكها معها في علة الربا، وهي الثمنية:

\* فإذا بيع نقد بجنسه؛ كذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو ورق نقدي بجنسه؛ كدولار بمثله، أو دراهم ورقية سعودية بمثلها؛ وجب حينئذ التساوي في المقدار والتقابض في المجلس.

\* وإن بيع نقد بنقد من غير جنسه، كدراهم سعودية ورقية بدولارات أمريكية مثلاً، وكذهب بفضة، وجب حينئذ شيء واحد، وهو الحلول والتقابض في المجلس، وجاز التفاضل في المقدار، وكذا إذا بيع حلي من الذهب بدراهم فضة أو بورق نقدي، وجب الحلول والتقابض في المجلس، وكذا إذا بيع حلي من الفضة بذهب مثلاً.

\* أما إذا بيع الحلي من الذهب أو الفضة بحلي أو نقد من جنسه؛ كأن يباع الحلي من الذهب بذهب، والحلي من الفضة بفضة؛ وجب الأمران: التساوي في الوزن، والحلول والتقابض في المجلس.

☑ وخطر الربا عظيم، ولا يمكن التحرز منه إلا بمعرفة أحكامه، ومن لم يستطع معرفتها بنفسه؛ فعليه أن يسأل أهل العلم عنها، ولا يجوز له أن يقدم على معاملة إلا بعد تأكده من خلوها من الربا؛ ليسلم بذلك دينه، وينجو من عذاب الله الذي توعد به المرابين، ولا يجوز تقليد الناس فيما هم عليه من غير بصيرة، خصوصًا في وقتنا هذا الذي كثر فيه عدم المبالاة بنوعية المكاسب، وقد أخبر النبي عليك أنه في آخر الزمان يكثر استعمال الربا، ومن لم يأكله ناله من غباره.

ومن المعاملات الربوية المعاصرة قلب الدين على المعسر، إذا حل ولم يكن عنده سداد؛ زيد عليه الدين بكميات ونسبة معينة حسب التأخير، وهذا هو ربا الجاهلية، وهو حرام بإجماع المسلمين، وقال الله تعالى فيه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

وَذَرُوا مَا بَقَىَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤُمِنينَ (٧٧٠ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْب مّنَ اللَّه وَرَسُوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالكُمْ لا تَظْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (٢٧٦) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةَ فَنَظرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَة ﴾ (سورة البقرة: ٢٧٨-٢٧٩)؛ ففي هذه الآية الكريمة جملة تهديدات عن تعاطي هذا النوع من الربا:

أولاً \_ أنه سبحانه نادى عباده باسم الإيمان ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ وقال: ﴿ إِن كُنتُم مُّوْمنينَ ﴾ فدل على أن تعاطى الربا لا يليق بالمؤمنين.

ثانيًا \_ قال تعالى: ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾؛ فدل على أن الذي يتعاطى الربا لا يتقي الله و لا يخافه.

ثالثًا ـ قال تعالى: ﴿ وَذَرُوا مَا بَقَيَ مِنَ الرِّبَا ﴾؛ أي: اتركوا، وهذا أمر بترك الربا، والأمر يفيد الوجوب؛ فدل على أن من يتعاطى الربا قد عصى أمر الله.

رابعًا \_ أنه سبحانه أعلن الحرب على من لم يترك التعامل بالربا؛ فقال تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعُلُوا ﴾ ؟ أي: لم تتركوا الربا؛ ﴿ فَأَذْنُوا بِحَرْبِ مَنَ اللَّهِ وَرَسُولِه ﴾ ؟ أي: اعلموا أنكم تحاربون الله ورسوله.

خــامــــــــا ـ تسمـــية المرابى ظالمًا، وذلك في قـــوله تعالى: ﴿ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْـوَالكُمْ لا تُظْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴾ .

🗹 ومن المعاملات الربوية: القرض بفائدة؛ بأن يقـرضه شيئًا بشرط أن يوفـيه أكثر منه، أو يدفع إليه مبلغًا من المال على أن يوفيه أكثر منه بنـسبة معينة؛ كما هو المعمول به في البنوك، وهو ربا صريح؛ فالبنوك تقوم بعقـد صفقات القروض بينها وبين ذوي الحاجات وأرباب التجارات وأصحاب المصانع والحرف المختلفة، فتــدفع لهؤلاء مبالغ من المال نظير فائدة محددة بنسبة مئوية، وتزداد هذه النسبة في حالة التأخر عن السداد في الموعد المحدد، فيجتمع في ذلك الربا بنوعيه؛ ربا الفضل، وربا النسيئة.

☑ ومن المعاملات الربوية: ما يجرى في البنوك من الإيداع بالفائدة، وهي الودائع الثابتة إلى أجل يتصرف فيها البنك إلى تمام الأجل، ويدفع لصــاحبها فائدة ثابتة بنسبة معينة في المئة، كعشرة أو خمسة في المئة. ☑ ومن المعاملات الربوية: بيع العينة، وهو أن يبيع سلعة بشمن مؤجل على شخص، ثم يعود ويشتريها منه بشمن حال أقل من الشمن المؤجل، وسميت هذه المعاملة بيع العينة؛ لأن مشتري السلعة إلى أجّل يأخذ بدلها عينًا؛ أي: نقدًا حاضرًا، والبيع بهذه الصورة إنما هو حيلة للتوصل إلى الربا، وقد جاء النهي عن هذه المعاملة في أحاديث وآثار كثيرة؛ منها قوله عربي : ﴿إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم اذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، (رواه أبو دارد) ()، وقال عربي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع، ()

☑ فاحذروا من دخول الربا في معاملاتكم، واختلاطه بأموالكم؛ فإن أكل الربا وتعاطيه من أكبر الكبائر، وما ظهر الربا والزنى في قوم إلا ظهر فيهم الفقر والأمراض المستعصية وظلم السلطان، والربا يهلك الأموال ويمحق البركات.

☑ لقد شدد الله الوعيد على أكل الربا، وجعل أكله من أفحش الخبائث وأكبر الكبائر، وبين عقوبة المرابي في الدنيا والآخرة، وأخبر أنه محارب لله ولرسوله؛ فعقوبته في الدنيا أنه يمحق بركة المال ويعرضه للتلف والزوال؛ فكم تسمعون من تلف الأموال العظيمة بالحريق والغرق والفيضان، فيصبح أهلها فقراء بين الناس، وإن بقيت هذه الأموال الربوية بأيدي أصحابها؛ فهي ممحوقة البركة، لا ينتفعون منها بشيء، إنما يقاسون أتعابها، ويتحملون حسابها، ويصلون عذابها، والمرابي مبغوض عند الله وعند خلقه؛ لأنه يأخذ ولا يعطي، يجمع ويمنع، لا ينفق ولا يتصدق، شحيح جشع، جموع منوع، تنفر منه القلوب، وينبذه المجتمع، وهذه عقوبة عاجلة، وعقوبته الآجلة أشد وأبقى؛ كما بينها الله في كتابه، وما ذاك إلا لأن الربا مكسب خبيث، وسحت ضارة، وكابوس ثقيل على المجتمعات البشرية.

(١)، (٢) سبق تخريجهما.

# بابية أحكام بيع الأصول

☑ الأصول هي الدور والأراضي والأشجار، وما يتبع تلك الأصول إذا بيعت مما يتعلق بها؛ فيكون للمشتري، وما لا يتبعها؛ فيبقى على ملك البائع، ومعرفة ذلك ينحسم بها النزاع بين الطرفين، ويعرف كل ما له وما عليه؛ لأن ديننا لم يترك شيئًا لنا فيه مصلحة أو علينا فيه مضرة إلا بينه، فإذا طبق هذا الدين ونفذت أحكامه؛ لم يبق مجال للنزاع والخصومات، ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه؛ فقد يبيع الإنسان شيئًا من ماله، وهذا الشيئ يتعلق به توابع ومكملات ومرافق، أو يكون له نماء متصل أو منفصل، فيقع اختلاف بين المتبايعين: أيهما يستحق هذه التوابع؟ ولأجل الحكم بينهما في هذا الاختلاف؛ عقد الفقهاء - رحمهم الله - بابًا في الفقه الإسلامي سموه: (باب بيع الأصول والثمار)، بينوا فيه ذلك.

☑ فإذا باع دارًا؛ شمل البيع بناءها وسقفها؛ لأن ذلك كله داخل في مسمى الدار، وشمل أيضًا ما يتصل بها مما هو من مصلحتها؛ كالأبواب المنصوبة، والسلالم، والرفوف المسمرة بها، والآليات المركبة فيها؛ كالرافعات والأدوات الكهربائية، والقناديل المعلقة للإضاءة، وخزانات المياه المدفونة في الأرض، أو المثبتة فوق السطوح، والأنابيب الممدة لتوزيع الماء، وأدوات التكييف المشبتة في أماكنها لتكييف الهواء أو السخين الماء، ويشمل البيع أيضًا ما في الدار من أشجار مزروعة، وما أقيم فيها من مطلات، ويشمل البيع أيضًا ما في باطن أرض الدار من معدن جامد.

اما ما كان مودعًا في الدار وما هو منفصل عنها؛ فلا يشمله البيع؛ كالأخشاب، والحبال، والأواني، والفرش المنفصلة، وما دفن في أرضها للحفظ؛ كالحجارة، والكنوز وغيرها، فكل هذه الأشياء لا يشملها البيع؛ لأنها منفصلة عن الدار؛ فلا تدخل في مسماها؛ إلا ما كان يتعلق بمصلحتها؛ كالمفاتيح، فإنه يتبعها، ولو كان منفصلاً عنها.

☑ وإذا باع أرضًا؛ شـمل البيع كل مـا هو متـصل بها مما يستمر بقـاؤه فيـها؛
كالغراس والبناء.

☑ وكذا لو باع بستانًا؛ شمل البيع أرضه، وشجره، وحيطانه، وما فيه من منازل، ولو باع أرضًا فيها زرع لا يحصد إلا مرة؛ كالبر والشعير؛ فهو للبائع، ولا يشمله العقد، وإن كان في الأرض المبيعة زرع يجز مرارًا؛ كالقت، أو يلقط مرارًا؛ كالقثاء، والباذنجان؛ فإن أصوله تكون لمشتري الأرض؛ تبعًا للأرض، وأما الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع؛ فإنهما تكونان للبائع.

☑ وكل ما ذكر من هذا التفصيل فيما يتبع البائع وما يتبع المشتري عند ببع الأصول إذا لم يوجد شرط بينهما، أما إذا وجد شرط يلحق هذه الأشياء بأحدهما دون الآخر وجب العمل به؛ لقوله علياً المسلمون على شروطهم، (١٠).

☑ ومن باع نخلاً قد أُبِّرَ طلعه؛ فشمره للبائع؛ لقول النبي عَلَيْكُم: ،من ابتاع نخلاً بعد أن تقبر: فثمرتها للذي باعها؛ إلا أن يشترط المبتاع، (متفق عليه) ، والتأبير هو التلقيح، ومثل النخل في هذا الحكم شهر العنب والتوت والرمان، إذا بيع بعد ظهور ثمره؛ كان ثمره للبائع، وما قبل التأبير في النخل والظهور في العنب ونحوه يكون للمشتري؛ لمفهوم الحديث الشريف في النخل، وقياس غيره عليه.

☑ ومن هذا تفهم كمال هذه الشريعة الإسلامية، وحلها لمشاكل الناس، وأنها تعطي كل ذي حق حقه، من غير ظلم ولا إضرار بالآخرين؛ فما من مشكلة إلا وضعت لها حلاً كافيًا، مشتملاً على المصلحة والحكمة، تشريع من حكيم حميد، يعلم مصالح عباده وما يضرهم في كل زمان ومكان.

<sup>. . . (1)</sup> 

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣)، وأبو داود (٣٤٣٣) عن ابن عمر رفي ال

وصدق الله العظيم حيث يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ (سورة النساء:٥٩)؛ فلا يحسم النزاع بين الناس ويحقق المصالح ويقنع النفوس المؤمنة إلا حكم الله ورسـوله، أما أنظمة البـشر فهي قــاصرة قصور البــشر، وتدخلهــا الأهواء والنزعات؛ كــما قال الله تــعالى: ﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَت السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ﴾ (سورة المؤمنون:٧١)؛ فتبًا وبُعدًا وسُحقًا لعقول تستبدل حكم الله ورسوله بـقوانين البـشر، ﴿ أَفَحُكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقَنُونَ ﴾ (سورة المائدة: ٥٠).

نسأل الله أن ينصر دينه، ويـعلي كلمته، ويحمي المسلمين من كـيد أعدائهم؛ إنه

#### بابية أحكام بيع الثمار

☑ المراد بالثمار ما على النخيل وغيرها من الثمار المقصود للأكل.

☑ إذا بيعت هذه الثمار دون أصولها؛ فإنه لا يصح ذلك قبل بدو صلاحها؛ لأن النبي عَلَيْكُمْ: «نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها؛ نهى البائع والمبتاع، (متفق عليه)(١)، فنهى عليه البائع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ لئلا يأكل المال بالباطل، ونهى المشتري؛ لأنه يعين على أكل المال بالباطل، وفي (الصحيحين): أن النبي عَلَيْكُمْ نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، قيل: وما زهوها؟، قال: «تحمار أو تصفار».

والنهى في الحديثين يقتضي فساد المبيع وعدم صحته.

☑ وكذا لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه؛ لما روى مسلم عن ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة؛ نهى البائع والمشتري، فلل هذا الحديث على منع بيع الزرع حتى يبدو صلاحه، وبدو صلاحه أن يبيض ويشتد ويأمن العاهة.

☑ والحكمة في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وعن بيع الزرع قبل اشتداد
 حبه؛ لأنه في تلك الفترة معرض للآفات غالبًا، معرض للتلف؛ كما بين ذلك النبي
 عَالِبُكُمُ بقوله: «أرأيت إن منع الله الشمرة؛ بم يأخذ احدكم مال أخيه» وقال في السنبل:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤)، وأبو داود (٣٣٦٧)، والنسائي (٤٥٣١) عن ابن عمر ريم الله

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٤٨٨)، ومسلم (١٥٥٥)، وأبو داود (٣٣٧١)، والـترمــذي (١٢٢٨)، والنســائي (٤٥٣٩)، وابن ماجه (٢٢١٧)، وأحمد (٣/ ٢٢١) عن أنس يُطنَّك.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢١٨٤)، ومسلم (١٥٣٥)، وأبو داود (٣٣٦٨)، والتسرمندي (١٢٢٦)، والنسائي (٤٥٦٥)، وأحمد (٢/٥) عن ابن عمر وشكا.

<sup>(</sup>٤) جزء من حديث أنس رطي السابق.

«حتى يبيض ويأمن العاهة»، والعاهة هي الآفة التي تصيبه فيفسد، وفي ذلك رحمة بالناس، وحفظ لأموالهم، وقطع للنزاع الذي قد يفضي إلى العداوة والبغضاء.

☑ ومن هنا ندرك حرمة مال المسلم؛ فقد قال عائلي : «ارأيت إن منع الله الشمرة؛ بم يستحل أحدكم مال أخيه؟" ؟ ففي هذا تنبيه وزجر للذين يحتالون على الناس لاقتناص أموالهم بشتى الحيل؛ كما أن في الحديث حثًا للمسلم على حفظ ماله وعدم إضاعته؛ حيث نهى النبي عَلَيْكُ المشتري أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها وغلبة السلامة عليها؛ لأنها لو تلفت وقد بذل فيها ماله لضاع عليه، وصعب استرجاعه من البائع أو تعذر.

كما نفهم من الحديث الشريف تعليق الحكم بالغالب؛ لأن الغالب على الثمرة قبل بدو صلاحها التلف؛ فلا يجوز بيعها، والغالب عليها بعد بدو صلاحها السلامة؛ فيجوز بيعها، ونأخذ من الحديث أيضًا أنه لا يجوز للإنسان أن يخاطر بماله ويعرضه للضياع، ولو عن طريق المعاوضة غير المأمونة العاقبة.

☑ وحيث علمنا مما سبق أنه لا يجـوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحـها؛ فإنما يعني ذلك إذا بيعت منفردة عن أصولها بشرط البقاء، أما إذا كانت تابعة لأصولها أو بغير شرط البقاء؛ فإن ذلك يجوز، وذلك في ثلاث صور ذكرها الفقهاء \_ رحمهم الله \_:

الصورة الأولى - إذا بيع الشمر قبل بدو صلاحه بأصوله؛ بأن يبيع الثمر مع الشجر، فيصح ذلك، ويدخل الثمر تبعًا، وكذا إذا باع الزرع الأخضر مع أرضه؛ جاز ذلك، ودخل الزرع الأخضر تبعًا.

الصورة الثانية - إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع الأخضر لمالك الأصل؛ أي: مالك الشجر أو مالك الأرض؛ جاز ذلك أيضًا؛ لأنه إذا باعهما لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال لملكه الأصل والقرار، فصح البيع؛ على

<sup>(</sup>١) جزء من حديث أنس رلطظت السابق.

خلف في هذه الصورة؛ لأن بعض العلماء يرى أن هذه الصورة تدخل في عموم النهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه.

المصورة الثالثة - بيع الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال، وكان يمكن الانتفاع بهما إذا قطعا؛ لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع في الحال، أما إذا لم ينتفع بهما إذا قطعا؛ فإنه لا يصح بيعهما؛ لأن ذلك إفساد وإضاعة للمال، وقد نهى النبى عليها عن إضاعة المال.

☑ ويجوز على الصحيح من قولي العلماء بيع ما يتكرر أخذه كالقت والبقل والقثاء والباذنجان؛ فيجوز بيع لقطته وجزته الحاضرة والمستقبلة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «الصحيح أن هذه لم تدخل في نهي النبي عَرَاتُكُم ، بل يصح العقد على اللقطة الموجودة واللقطة المعدومة إلى أن تيبس المقتاة؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، فيجوز بيع المقاثى دون أصولها».

وقال العلامة ابن القيم \_ رحمه الله \_: «وإنما نهى عن بيع الثمار التي يمكن تأخير بيعها حتى يبدو صلاحها، فلم تدخل المقاثي في نهيه» انتهى.

#### بابية وضع الجوائح

☑ الجوائح: جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها، مأخوذة من الجوح وهو الاستئصال.

المار فتلفتها، والآفة السماوية هي ما لا صنع للآدمي فيها؛ كالريح، والحر، والعطش، والمطر، والبرد، والجراد، ونحو ذلك من الآفات القاهرة التي تأتي على والعطش، والمطر، والبرد، والجراد، ونحو ذلك من الآفات القاهرة التي تأتي على الثمار فتلفها، فإذا كانت هذه الثمرة التالفة قد بيعت ولم يتمكن المشتري من أخذها حتى أصيبت وتلفت؛ فإن المشتري يرجع على البائع ويسترد منه الثمن الذي دفعه له؛ لحليث جابر ثوث : «أن النبي ﷺ أمربوضع المجوائح» ((وواه مسلم)، فدل هذا الحديث على أن الثمرة التالفة تكون من ملك البائع، وأنه لا يستحق على المشتري من ثمنها شيئًا، فإن تلفت كلها رجع المشتري بالثمن كله، وإن تلف بعضها رجع المشتري على البائع فيما يقابله من الثمن؛ لعموم الحديث؛ وسواء كان البيع قبل بدو الصلاح أو بعده؛ لعموم الحديث، ولحقواء على المشتري، ولا يكون من مسؤولية البائع؛ لأن هذا بما جرت به ينضبط؛ فإنه يفوت على المشتري، ولا يكون من مسؤولية البائع؛ لأن هذا بما جرت به العادة، ولا يسمى جائحة، ولا يمكن التحرز منه، كما لو أكل منه الطير أو تساقط في الأرض ونحو ذلك، وحدده بعض العلماء بما دون الثلث، والأقرب أنه لا يتحدد بذلك، بل يرجع فيه إلى العرف؛ لأن التحديد يحتاج إلى دليل.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۵۰۶)، وأبو داود (۳۳۷۶)، والنسائي (۲۵۶۲)، وابن مــاجــه (۲۲۱۸)، وأحمــد (۳۰۹/۳) عن جابر نطشي.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه من حديث أنس رط الله ع

☑ وقد علل العلماء ـ رحمهم الله ـ تضمين البائع جائحة الثمرة، بأن قبض الثمرة على رؤوس الشجر بالتخلية قَبض ٌ غَير تَام؛ فهو كما لو لم يقبضها.

☑ هذا ما يتعلق بتلف الشمرة بجائحة سماوية، أما إذا تلفت بفعل آدمي بنحو حريق؛ فإنه حينئذ يخير المشتري بين فسخ البيع ومطالبة البائع بما دفع من الثمن ويرجع البائع على المتلف فيطالبه بضمان ما أتلفه، وبين إمضاء البيع ومطالبة المتلف ببدل ما أتلف.

☑ وعلامة بدو الصلاح في غير النخل - أي: العلامة التي يعرف بها صلاح الثمرة الذي علَّق عليه النبي علي النبي علي النبي علي النبي علي النبي علي النبي علي النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على عن بيع الشجر، فبدو الصلاح في العنب: أن يتموه حلواً؛ لقول أنس: «نهى النبي على عن بيع العنب حتى يسود» (() (رواه أحمد ورواته نقات)، وعلامة بدو الصلاح في بقية الثمار كالتفاح والبطيخ والرمان والمشمش والخوخ والجوز ونحو ذلك: أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله؛ لأنه على النف عن بيع الثمرة حتى تطيب، (منف عليه)، وفي لفظ: محتى يطيب الكله، وبدو الصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة، وعلامة بدو الصلاح في الحب أن يشتد ويبيض؛ لأن النبي على الشتداد الحب غاية لصحة بيعه.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۳۷۱)، والترمذي (۱۲۲۸)، وابن ماجه (۲۲۱۷)، وأحمد (۳/ ۲۲۱) عن أنس رُطُّنُّك، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۸۸۳).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢١٨٩)، ومسلم (١٥٣٦) عن جابر نطُّقُك .

## باب في فيما يتبع المبيع وما لا يتبعه

هناك أشياء تدخل تبع المبيع، فتكون للمشتري؛ ما لم يستثنها البائع، من ذلك:

☑ من باع عبدًا أو دابة تبع المبيع ما على العبد من ثياب العادة، وما على الدابة من اللجام والمقود والنعل؛ فيدخل ما ذكر في مطلق البيع، لجريان العادة به، وما لم تجر العادة بتبعيته للمبيع ولم يكن من حاجة المبيع؛ كمال العبد وما عليه من ثياب الجمال؛ فهذا لا يتبع المبيع؛ لقوله عرضي المجمل عبدًا وله مال فماله لمبائعه؛ إلا أن يشترط المبتاع ((رواه مسلم))، فدل على أن مال العبد لا يدخل معه في البيع إذا بيع؛ لأن البيع إنما يقع على العبد، والمال زائد عنه؛ فهو كما لو كان له عبدان، فباع أحدهما، ولأن العبد وماله لسيده، فإذا باع العبد؛ بقي المال.

☑ فإذا اشترط المشتري دخول المال الذي مع العبـد في البيع دخل؛ لقوله عَالِكُمْ :
 «إلا أن يشترط المبتاع».

(١) سبق تخريجه.

#### بابية أحكام السلم

☑ السلم أو السلف: هو تعجيل الثمن، وتأجيل المثمن، ويعرفه الفقهاء \_ رحمهم الله ـ بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.

وهذا النوع من التعامل جائز بالكتاب والسُّنة والإجماع:

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجِل مُّسمَّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٢).

- ★ قال ابن عباس رضي الله الله المسلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه» ثم قرأ هذه الآية (١).
- ★ ولما قدم عليِّكُم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث؛ قال: .من أسلف في شيء (وفي لفظ: في ثمر)؛ فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم، ( (متفق عليه )، فدل هذا الحديث على جواز السلم بهذه الشروط.
- \* وقد حكى ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه. وحاجة الناس داعية إليه؛ لأن أحد المتعاقدين يرتفق بتعجيل الثمن، والآخر يرتفق برخص المثمن.

#### ويشترط لصحة السلم شروط خاصة زائدة على شروط البيع:

الشرط الأول - انضباط صفات السلعة المسلم فيها؛ لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيراً، فيفضى إلى المنازعة بين الطرفين؛ فلا يصح السلم فيما تختلف صفاته؛ كالبقول، والجلود، والأواني المختلفة، والجواهر.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (٢/ ٢٨٦)، والبيهقي (١٨/٦)، وصححه الألباني في «الإرواء» (١٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤)، وأبو داود (٣٤٦٣)، والتسرمذي (١٣١١)، والنسائي (٤٦٣٠)، وابن ماجه (٢٢٨٠) عن ابن عباس رلخت .

الشرط الثاني - ذكر جنس المسلم فيه ونوعه؛ فالجنس كالبر، والنوع كالسلموني مثلاً، وهو نوع من البر.

الشرط الثالث ـ ذكر قدر المسلم فيه بكيل أو وزن أو ذرع؛ لقوله عَلِيْكُمْ: «من أسلف في شيء؛ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، (() (منن عليه)، ولأنه إذا جهل مقدار المسلم فيه؛ تعذر الاستيفاء.

الشرط الرابع - ذكر أجل معلوم؛ لقوله على الله أجل معلوم، وقوله تعالى: ﴿ إِذَا تَدَايَنتُم بدَيْنِ إِلَىٰ أَجَل مُّسَمِّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٢)، فدلت الآية الكريمة والحديث الشريف على اشتراط الـتأجيل في السلم، وتحديد الأجل بحد يعلمه الطرفان.

الشرط الخامس - أن يوجد المسلم فيه غالبًا في وقت حلول أجله ؛ ليمكن تسليمه في وقته، فإن كان المسلم فيـه لا يوجد في وقت الحلول؛ لم يصح السلم؛ كما لو أسلم في رطب وعنب إلى الشتاء.

الشرط السادس ـ أن يقبض الثمن تامًا معلوم المقدار في مجلس العقد ؛ لقوله عَلَيْكُم : «من أسلف في شيء؛ فليسلف في كيل معلوم» (الحديث)، أي: فليعط.

قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ: «لأنه لا يقع اسم السلف فيــه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه، ولأنه إذا لم يقبض الثمن في المجلس؛ صار بيع دين بدين، وهذا لا يجوز».

الشرط السابع - أن يكون المسلم فيه غير معين، بل يكون دينًا في الذمة ؛ فلا يصح السلم في دار وشجرة؛ لأن المعين قد يتلف قبل تسليمه، فيفوت المقـصود، ويكون

<sup>(</sup>۱)،(۱) سبق تخریجهما.

باب أحكام السلم

\* كتاب البيوع

الوفاء وتسليم السلعة المسلم فيها في مكان العقد إن كان يصلح لذلك، فإن كان لا يصلح، كما لو عقدا في بر أو بحر؛ فلابد من ذكر مكان الوفاء، وحيث تراضيا على مكان التسليم جاز ذلك، وإن اختلفا رجعنا إلى محل العقد حيث كان يصلح لذلك كما سبق.

☑ ومن أحكام السلم أنه لا يجوز بيع السلعة المسلم فيها قبل قبضها؛ لنهي النبي على عن بيع الطعام حـتى يقبضـه، ولا تصح الحوالة عليـه؛ لأن الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر، والسلم عرضة للفسخ.

☑ ومن أحكام السلم أنه إذا تعذَّر وجود المسلم فيه وقت حلوله؛ كما لو أسلم فيه ثمرة، فلم تحمل الشجر تلك السنة؛ فلرب السلم الصبر إلى أن يوجد المسلّم فيه فيطالب به، أو الفسخ ويطالب برأس ماله؛ لأن العقد إذا زال وجب رد الشمن، فإن كان الثمن تالفًا رد بدله إليه، والله أعلم.

وإباحة هذه المعاملة من يسر هذه الشريعة الإسلامية وسماحتها؛ لأن في هذه المعاملة تيسيرًا على الناس وتحقيقًا لمصالحهم، مع خلوها من الربا وسائر المحذورات؛ فلله الحمد على تيسيره.





### بابي أحكام القرض

☑ القرض لغة: القطع؛ لأن المقرض يقطع شيئًا من ماله يعطيه للمقترض، وتعريفه شرعًا: أنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.

وهو من باب الإرفاق، وقد سماه النبي عَلَيْكِ منيحة؛ لأنه ينتفع به المقترض ثم يعيده إلى المقرض.

☑ والإقراض مستحب؛ وفيه أجر عظيم؛ قال عليه الله عن مسلم يقرض مسلماً قرضًا مرتين؛ إلا كان كصدقة مرة، (رواه ابن ماجه)، وقد قيل: إن القرض أفضل من الصدقة؛ لأنه لا يقترض إلا محتاج، وفي الحديث الصحيح: «من نَفْس عن مسلم كرية من كُرب يوم القيامة، (\*).

فالقرض فعل معروف، وفيه تفريج للضائقة عن المسلم، وقضاء لحاجته، وليس الاقتراض من المسألة المكروهة؛ فقد اقترض النبي عَلَيْكُمْ "".

☑ ويشترط لصحة القرض: أن يكون المقرض عَن يصح تبرعه؛ فلا يجوز لولي اليتيم مثلاً أن يقرض من مال السيتيم، وكذلك يشترط معرفة قدر المال المدفوع في القرض، ومعرفة صفته، ليتمكن من رد بدله إلى صاحبه؛ فالقرض يصبح دينًا في ذمة المقترض، يجب عليه رده إلى صاحبه عندما يتمكن من ذلك؛ من غير تأخير.

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٢٤٣٠)، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٥٦٤٥)، و"الإرواء" (١٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٦٩٩)، والترمذي (١٤٢٥)، وأبو داود (١٤٥٥)، وابن ماجه (٢٢٥) عن أبي هريرة نبخك.

<sup>(</sup>٣) ورد في ذلك أحاديث كثيرة منها حديث أبسي هريرة ثلاث ، قال: استقرض رسول الله عَلَيْكُمْ سنًا، فأعطاه سنًا خيرًا من سنه، وقال: «خياركم احاستنكم قضاء، رواه البخاري (٢٣٠٥)، ومسلم (١٦٠١). واُلسن: البعير.

🗹 ويحرم على المقرض: أن يشترط على المقترض زيادة في القرض؛ فقد أجمع العلماء على أنه إذا شرط عليه زيادة، فأخذها؛ فهو ربا؛ فما تفعله البنوك اليوم من الإقراض بالفائدة ربا صريح، سواء كان قرضًا استهلاكيًا أو إنمائيًا كما يسمونه؛ فلا يجوز للمقرض ـ سواء كان بنكًا أو فردًا أو شركة ـ أن يأخذ زيادة في القرض مشترطة، بأي اسم سمى هذه الزيادة، وسواء سميت هذه الزيادة ربحًا أو فائدة أو هدية أو سكن دار أو ركوب سيارة، ما دام أن هذه الزيادة أو هذه الهدية أو هذه المنفعة جاءت عن طريق المشارطة، وفي الحديث: «كل قرض جرنفعًا؛ فهو ريًا، "، وفي الحديث عن أنس مرفوعًا: «إذا أقرض أحدكم قرضًا، فأهدى إليه، أو حمله على الدابة؛ فلا يركبها، ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، ((رواه ابن ماجه)، وله شواهد كثيرة، وقد ثبت عن عبد الله بن سلام وطي ؛ أنه قال: «إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حمل تبن فلا تأخذه؛ فإنه ربا» "، وهذا له حكم الرفع؛ فـلا يجوز لمقرض قـبول هدية ولا غيرها من المنافع من المقترض إذا كان هذا بسبب القرض؛ للنهي عن ذلك، ولأن القرض إنما هو عـقد إرفاق بالمحتـاج، وقربة إلى الله، فإذا شرط فـيه الزيادة أو تحراها وقصدها وتطلع إليـها، فقد أخرج القرض عن موضـوعه الذي هو التقرب إلى الله بدفع حاجة المقترض إلى الربح من المقترض؛ فلا يصير قرضًا.

فيجب على المسلم أن ينتبه لذلك يحـذر منه ويخلص النية في القرض وفي غيره من الأعمال الصالحة؛ فإن القرض ليس القصد منه النماء الحسي، وإنما القصد منه النماء المعنوي، وهو التقرب إلى الله، بدفع حاجمة المحتاج؛ واستسرجاع رأس المال، فإذا كان هذا هو القصد في القرض، فإن الله ينزل في المال البركة والنماء والطيب.

<sup>(</sup>١) ذكر ابن حجر في «المطالب» (١٣٧٣)، والمهندي في «الكنز» (١٥٥١٦)، وضعف الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٢٤٤)، و«الإرواء» (١٣٩٨) عن عليٌّ فواضي.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٢٤٣٢)، والسبيهقي (٥/ ٣٥٠) عن أنس يُخلُّك، وضعـفه الألباني في "ضعـيف الجامع» (٣٩٠)، و«الضعيفة» (١١٦٣)، و«الإرواء» (١٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر «الإرواء» (٥/ ٢٣٥).

☑ هذا، وينبخي أن يُعلم أن الزيادة المنوع أخذها في القرض هي الزيادة المشترطة، كأن يقول: أقرضك كذا وكذا بشرط أن ترد علي المال بزيادة كذا وكذا، أو أن تسكنني دارك أو دكانك، أو تهدي إلي كذا وكذا، أو لا يكون هناك شرط ملفوظ به، ولكن هناك قصد للزيادة وتطلع إليها، فهذا هو الممنوع المنهى عنه.

أما لو بذل المقترض الزيادة من ذات نفسه، وبدافع منه، بدون اشتراط من المقرض، أو تطلع وقصد؛ فلا مانع من أخذ الزيادة حينئذ؛ لأن هذا يعتبر من حُسن القضاء، لأن النبي عَلَيْكُم استسلف بكرًا فَردَّ خيرًا منه، وقال: .خيركم أحسنكم قضاء، "، وهذا من مكارم الأخلاق المحمودة عرفًا وشرعًا، ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعًا؛ لأنه لم يكن مشروطًا في القرض من المقرض ولا متواطأ عليه، وإنما ذلك تبرع من المستقرض.

وكذلك إذا بذل المقترض للمقرض نفعًا معتادًا بينهما قبل القرض؛ بأن كان من عادة المقترض بذل هذا النفع، ولم يكن الدافع إليه هو القرض؛ فلا مانع من قبوله؛ لانتفاء المحذور.

☑ ثم إنه يجب على المقترض الاهتمام بأداء ما عليه من دين القرض ورده إلى صاحبه؛ من غير مماطلة ولا تأخير؛ حينما يقدر على الوفاء؛ لقول الله تعالى: ﴿ هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانُ ﴾ (سورة الرحمن: ٦٠).

☑ وبعض الناس يتساهل في الحقوق عامة، وفي شأن الديون خاصة، وهذه خصلة ذميمة، جعلت كثيرًا من الناس يحجمون عن بذل القروض والتوسعة على المحتاجين، مما قد يلجىء المحتاج إلى الذهاب إلى بنوك الربا والتعامل معها بما حرم الله؛ لأنه لا يجد من يقرضه قرضًا حسنًا، والمقرض لا يجد من يسدد له قرضه تسديدًا حسنًا، حتى ضاع المعروف بين الناس.

(۱) سبق تخریجه من حدیث أبی هریرة ولئنه.

### بابي أحكام الرهن

☑ الرهن ثغة: يراد به الثبوت والدوام، يقال: ماء راهن؛ أي: راكد.

والرهن شرعًا: توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها؛ أي: جعل عين مالية وثيقة بدين.

☑ والرهن جائز بالكتاب والسُّنة والإجماع.

قال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مُقْبُوضَةٌ ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٣).

وقد توفى النبي عَايِّاكِهُمْ ودرعه مرهونة.

وأجمع العلماء على جواز الرهن في السفر، والجمهور أجازوه أيضًا في الحضر.

والحكمة في مشروعيته حفظ الأموال والسلامة من الضياع.

وقد أمر الله بتوثيق الدين بالكتاب؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلُ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٢) إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتَبًا فَرَهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٣).

وهذا من رحمة الله بعباده حيث يرشدهم إلى ما فيه خيرهم.

☑ ويشترط لصحة الرهن معرفة قدره وجنسه وصفته، وأن يكون الراهن جائز التصرف، مالكًا للمرهون، أو مأذونًا له فيه.

☑ ويجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره.

☑ ويشترط في العين المرهونة أن تكون مما يصح بيعه؛ ليتمكن من الاستيفاء من الرهن.

☑ ويصح اشتـراط الرهن في صلب العقد، ويصح بعــد العقد؛ لقــوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجدُوا كَاتِبًا فَرهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٣) فجعله الله سبحانه بدلاً من الكتابة، والكتابة إنما تكون بعد وجوب الحق.

☑ والرهن يلزم من جانب الراهن فـقط؛ لأن الحظ فيه لغيره، فلزم من جـهته، ولا يلزم من جانب المرتهن؛ فله فسخه؛ لأن الحظ فيه له وحده.

☑ ويجوز أن يرهن نصيبه من عين مشتركة بينه وبين غيره؛ لأنه يجوز بيع نصيبه عند حلول الدين، ويوفي منه الدين، ويجوز رهن المبيع على ثمنه؛ لأن ثمنه دين في الذمة، والمبيع ملك للمستتري؛ فجاز رهنه به؛ فإذا اشترى دارًا أو سيارةً مثلاً بثمن مؤجل أو حالٍّ لم يقبض؛ فله رهنها حتى يسدد له الثمن.

☑ ولا ينفذ تـصرف أحد الطرفين المرتهن أو الراهن في العين المرهونة إلا بإذن الطرف الآخر؛ لأنه إذا تصرف فيه بغير إذنه فوت عليه حقه؛ لأن تصرف الراهن يبطل حق المرتهن في التوثيق، وتصرف المرتهن تصرف في ملك غيره.

☑ وأما الانتفاع بالرهـن؛ فحسبما يتفـقان عليه: فإن اتفقا على تأجـيره أو غيره جاز، وإن لم يتفقا بقى معطلاً حتى يفك الرهن.

ويمكِّن الراهن من عمل ما فيه إصلاح للرهن؛ كسقى الشجر، وتلقيحه ومداواته؛ لأن ذلك مصلحة للرهن.

☑ ونماء الرهن المتصل كالسمن وتعلم الصنعة، ونماؤه المنفصل كالولد والشمرة والصوف وكسبه: ملحق به، يكون رهنًا معـه، ويباع معه لوفاء الــدين، وكذا سائر غلاته؛ لأنها تابعه له، وكذا لو جُني عليه، فأرش الجناية يُلحق بالرهن؛ لأنه بدل جزء منه.

☑ ومؤنة الرهن من طعامه وعلف الدواب وعـمارته وغيـر ذلك على الراهن؛ لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن النبي علينه الله الله الله المناسبة ا

الذي رهنه؛ له غنمه، وعليه غرمه، (رواه الشافعي والدارقطني، وقال: إسناده حسن صحيح)، ولأن الرهن ملك للراهن؛ فكان عليه نفقته، وعلى الراهن أيضًا أجرة المخزن الذي يودع فيه المال المرهون وأجرة حراستـه؛ لأن ذلك يدخل ضمن الإنفاق عليه، وكـذا أجرة رعى الماشية المرهونة .

🗹 وإن تلف بعض الرهن وبقى بعضه؛ فالباقي رهن بجميع الدين؛ لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، فإذا تلف البعض، بقي البعض الآخر رهنًا بجميع الدين.

🗹 وإن وفي بعض الدين لم ينفك شيء من الرهــن حتى يسدده كله؛ فـــلا ينفك منه شيء حتى يؤدي جميع الدين.

☑ وإذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين تسديده كالدين الذي لا رهن به؛ لأن هذا مقتضى العقد بينهما، قال الله تعالى: ﴿ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمنَ أَمَانَتُهُ وَلْيَتَّق اللَّهَ رَبُّهُ وَلا تَكُتُّمُوا الشُّهَادَةَ ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٣)، فإذا امتنع من الوفاء صار مماطلاً، وحينتذ يجبره الحاكم على وفاء الدين، فإن امتنع؛ حبسه وعزره حتى يوفي ما عليه من الدين من عنده، أو يبيع الرهن ويسدد من قيمته، فإن امتنع فإن الحاكم يبيع الرهن، ويوفي الدين من ثمنه؛ لأنه حق وجب على المدين، فقــام الحاكم مقامــه عند امتناعه، ولأن الرهن وثيقة للدين ليباع عند حلوله، وإن فضل من ثمنه شيء عن الدين فهو لمالكه، يرد عليه لأنه ماله، وإن بقى من الدين شيء لم يغطه ثمن الرهن؛ فهو في ذمة الراهن، يجب عليه تسديده.

☑ ومن أحكام الرهن أنه إذا كان حيوانًا يحتاج إلى نفقة وكان في قبضة المرتهن، فإن الشارع الحكيم رخص لــه أن يركبه وينفق عليه إن كان يصلح لـــلركوب، ويحلبه

<sup>(</sup>١) رواه الشافعي في «المسند» (١٤٨)، والبيـهقي (٦/ ٤٠)، والحـاكم (٢/ ٥١)، والبغـوي في «شرح السنة» (٨/ ١٨٤)، ورجح الألباني إرساله في «الإرواء» (١٤٩٥).

وينفق عليه إن كان يصلح للحلب، قال النبي عاصل النبي ال

قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ: «دل الحديث وقواعـ د الشريعة وأصولها على أن الحيوان المرهون محترم في نفسه لحق الله تعالى، وللمالك فيـ ه حق الملك، وللمرتهن حق الوثيـقة، فإذا كان بيده فلم يحلبه ذهب نفعه باطلاً، فكان مقـتضى العدل والقياس ومـصلحة الراهن والمرتهن والحيوان أن يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحلب ويعوض عنهما بالنفقة، فإذا استوفى المرتهن منفعته، وعوض عنها نفقة؛ كان في هذا جمع بين المصلحتين وبين الحقين» انتهى.

قال بعض الفقهاء - رحمهم الله -: "الرهن قسمان: ما يحتاج إلى مؤنة، وما لا يحتاج إلى مؤنة، وما يحتاج إلى مؤنة، وما يحتاج إلى مؤنة نوعان: حيوان مركوب ومحلوب؛ تقدم حكمه، وما ليس بمركوب ولا محلوب؛ كالعبد والأمة؛ فهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن مالكه، فإذا أذن له مالكه أن ينفق عليه وينتفع به في مقابلة ذلك جاز؛ لأنه نوع معاوضة، والقسم الثاني: ما لا يحتاج إلى مؤنة؛ كالدار والمتاع ونحوه، وهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن الراهن أيضاً؛ إلا إن كان الرهن بدين قرض؛ فلا يجوز للمقرض أن ينتفع به كما سبق؛ لئلا يكون قرضاً جر نفعاً، فيكون من الربا».

(۱) رواه البخاري (۲۰۱۲)، وأبــو داود (۳۵۲٦)، والترمذي (۱۲۵٤)، وابن ماجــه (۲٤٤٠)، وأحمد (۷۰۸۵) عن أبي هريرة ثوشخ.

#### بابي أحكام الضمان

☑ ومن التوثيقات الشرعية للديون الضمان، وهو مأخوذ من الضمن؛ لأن ذمة الضامن صارت في ضمن ذمة المضمون عنه، وقيل: مشتق من التضمن؛ لأن ذمة الضامن تتضمن الحق المضمون، وقيل: مشتق من الضم؛ لضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت الحق في ذمتيهما جميعًا.

☑ ومعنى الضمان شرعًا: التزام ما وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه، والتزام ما قد يجب أيضًا؛ كأن يقول: ما أعطيت فلانًا فهو على .

### ☑ والضمان جائز بالكتاب والسنُّنة والإجماع:

- ★ قال تعالى: ﴿ وَلَمْن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ (سورة يوسف:٧٢) أي: ضامن.
  - ★ وروى الإمام الترمذي مرفوعًا: «الزعيم غارم»<sup>(۱)</sup>؛ أي: ضامن.
    - \* وقد أجمع العلماء على جواز الضمان في الجملة.

والمصلحة تقتضي ذلك، بل قد تدعو الحاجة والضرورة إليه، وهو من التعاون على البر والتقوى، ومن قضاء حاجة المسلم، وتنفيس كربته.

☑ ويشترط لصحته أن يكون الضامن جائز التصرف؛ لأنه تحمل مال؛ فلا يصح من صغير ولا سفيه محجور عليه، ويشترط رضاه أيضًا، فإن أكره على الضمان لم يصح؛ لأن الضمان تبرع بالتزام الحق، فاعتبر له الرضى كالتبرع بالأموال.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۰۲۰)، والترمذي (۲۱۲۰)، وابن ماجه (۲۷۱۳)، وأحمد (۲۲۷۰)، والدارقطني (۱۷۲۰). (۲۰۷) عن أبي أمامة نيرنخ، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي» (۱۷۲۱).

☑ والضمان عقد إرفاق يقصد به نفع المضمون وإعانته؛ فلا يجوز أخذ العوض عليه، ولأن أخذ العوض على الضمان يكون كالقرض الذي جر نفعًا؛ فالضامن يلزمه أداء الدين عن المضمون عند مطالبته بذلك، فإذا أداه للمضمون له؛ فإنه سيسترده من المضمون عنه على صفة القرض، فيكون قرضًا جر نفعًا فيجب الابتعاد عن مثل هذا، وأن يكون الضمان مقصودًا به التعاون والإرفاق، لا الاستغلال وإرهاق المحتاج.

☑ ويصح المضمان بلفظ: أنا ضمين، أو: أنا قبيل، أو: أنا حميل، أو: أنا ويصح المضمان بلفظ: أو: ضمنته، أو: هو عندي، وبكل لفظ يؤدي معنى الضمان؛ لأن الشارع لم يحد ذلك بعبارة معينة؛ فيرجع فيه إلى العرف.

☑ ولصاحب الحق أن يطالب من شاء من الضامن أو المضمون؛ لأن حقه ثابت في ذمتهما، فيملك مطالبة من شاء منهما، ولقوله عرضي : «الزعيم غارم، ((وواه أبو داود والترمذي وحسنه)، والزعيم هو الضامن، والغارم معناه الذي يؤدي شيئًا لزمه، وهذا قول الجمهور.

وذهب بعض العلماء إلى أن صاحب الحق لا يجوز له مطالبة الضامن؛ إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه؛ لأن الضمان فرع، ولا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل، ولأن الضمان توثيق للحق كالرهن، والرهن لا يستوفى منه الحق إلا عند تعذر الاستيفاء من الراهن، ولأن مطالبة الضامن مع وجود المضمون عنه ويسرته فيها استقباح من الناس؛ لأن المعهود عندهم أنه لا يطالب الضامن إلا عند تعذر مطالبة المضمون عنه أو عجزه عن التسديد، هذا هو المتعارف عند الناس، هذا معنى ما ذكره الإمام ابن القيم، وقال: «هذا القول في القوة كما ترى».

(١) سبق تخريجه.

☑ ومن مسائل الضمان أن ذمة الضامن لا تبرأ إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء؛ لأن ذمة الضامن فسرع عن ذمة المضمون وتبع لها، ولأن الضمان وثيقة، فإذا برىء الأصل زالت الوثيقة كالرهن.

☑ ومن مسائل الضمان أنه يجوز تعدد الضامنين، فيـجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر، سواء ضمن كل واحد منهما جميعه أو جزءًا منه، ولا يبرأ أحد منهم إلا ببراءة الآخر، ويبرؤون جميعًا ببراءة المضمون عنه.

🗹 ومن مسائل الضمان أنه لا يشترط في صحتـه معرفة الضامن للمضمون عنه، كأن يقول: من استدان منك فأنا ضمين، ولا يشترط معرفة الضامن للمضمون له؛ لأنه لا يشترط رضى المضمون له والمضمون عنه؛ فلا يشترط معرفتهما.

☑ ومن مسائل الضمان أنه يصح ضمان المعلوم وضمان المجهول إذا كان يؤول إلى العلم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَمِن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ (سورة يوسف:٧٧)؛ لأن حمل البعير غير معلوم، لكنه يؤول إلى العلم، فدلت الآية على جوازه.

🗹 ومن مسائل الضمان أنه يصح ضمان عهدة المبيع ـ والعهدة هي الدرك ـ بأن يضمن الثمن إذا ظهر المبيع مستحقًا لغير البائع.

☑ ومن مسائل الضمان أنه يجوز ضمان ما يجب على الشخص؛ كأن يضمن ما يلزمه من دين ونحوه.

# بابي أحكام الكفالت

☑ الكفالة: هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه.

فالعقد في الكفالة واقع على بدن المكفول، فتصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي؛ كالدين، ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد؛ لأن الكفالة استيثاق، والحدود مبناها على الدرء بالشبهات؛ فلا يدخل فيها الاستيثاق، ولا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص؛ لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني، ولا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول.

 ☑ ويشترط لصحة الكفالة أن تكون برضى الكفيل؛ لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه.

الكفول نفسه للكفول المتعذر إحضاره، ويبرأ كذلك بتسليم المكفول نفسه لرب الحق في محل التسليم وأجله؛ لأنه أتى بما يلزم الكفيل؛ وإذا تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه، فإن الكفيل يضمن ما عليه من الدين؛ لعموم قوله علياً المناعيم غارم، (۱).

☑ ومن مسائل الكفالة أنه يجوز ضمان معرفة الشخص، كما لو جاء إنسان ليستدين من إنسان، فقال: أنا لا أعرفك فلا أعطيك. فقال شخص آخر: أنا أضمن لك معرفته؛ أي: أعرَّفك من هو وأين هو؛ فإنه يلزم بإحضاره إذا غاب، ولا يكفي أنه يذكر اسمه ومكانه، فإن عجز عن إحضاره مع حياته ضمن ما عليه؛ لأنه هو الذي دفع الدائن أن يعطيه ماله بتكفله لمعرفته، فكأنه قال: ضمنت لك حضوره متى أردت، فصار كما لو قال: تكفلت لك ببدنه.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

#### باب في أحكام الحوالت

☑ الحوالة لغة مـشتقة من التـحول؛ لأنها تحول الدين من ذمـة إلى ذمة أخرى،
 ومن ثم عرفها الفقهاء بأنها نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى.

## ☑ وهي ثابتة بدليل السنُّنة والإجماع:

قل عَلَيْكُمُ : «إذا أتبع أحدكم على مليء؛ فليتبع» ، وفي لفظ : «من أحيل بحقه على (١٠) مليء؛ فليحتل» .

وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على ثبوتها.

☑ وفيها إرفاق بين الناس، وتسهيل لسبل معاملاتهم، وتسامح، وتعاون على قضاء حاجاتهم، وتسديد ديونهم وتوفير راحتهم.

☑ وقد ظن بعض الناس أن الحوالة على غير وفق القياس؛ لأنها بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين ممنوع، لكنه جاز في الحوالة على غير وفق القياس، وقد رد هذا العلامة ابن القيم، وبين أنها جارية على وفق القياس؛ لأنها من جنس إيفاء الحق، لا من جنس البيع.

قال: «وإن كانت بيع دين بدين، فلم ينه الشارع عن ذلك، بل قواعد الشرع تقتضي جوازه؛ فإنها اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه» انتهى.

#### ولا تصح الحوالة إلا بشروط:

الشرط الأول ـ ان تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه: لأن مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين، وإذا كان هذا الدين غير مستقر؛ فهو عرضة للسقوط؛ فلا تثبت

<sup>(</sup>۱) رواه البخـاري (۲٤٠٠)، ومسلم في «المسـاقاة» (۳۳)، وأبو داود (۳۳٤٥)، والتــرمذي (۱۳۰۸)، والنسائي (۱۳۱۷)، وابن ماجة (۲٤٠۳)، وأحمد (۲۲٥/۲) عن أبي هريرة نزلخت.

الحوالة عليه؛ فـ لا تصح الحوالة على ثمن مبيع في مدة الخيار، ولا تصح الحوالة من الابن على أبيه إلا برضاه.

الشرط الثاني. إنضاق الدينين المحال به والمحال عليه: أي: عَاثُلهما في الجنس؛ كدراهم على دراهم، وتماثلهما في الوصف؛ كـأن يحيل بدراهم مضروبة على دراهم مضروبة، ونقود سعودية مثلاً على نقود سعودية مثلها، وتماثلهما في الوقت، أي: في الحلول والتأجيل، فلو كان أحد الدينين حالاً والآخر مؤجلاً، أو أحـــدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين لم تصح الحوالة، وتماثل الدينين في المقدار؛ فلا تصح الحوالة بمئة مثلاً على تسعين ريالاً؛ لأنه عقد إرفاق؛ كالقرض، فلو جاز التفاضل فيها لخرجت عن موضوعها ـ وهو الإرفاق ـ إلى طلب الزيادة بها، وهذا لا يجوز كما لا يجوز في القرض، لكن لو أحال ببعض ما عليه من الدين، أو أحال على بعض ما له من الدين جاز ذلك، ويبقى الزائد بحاله لصاحبه.

الشرط الشالث. رضى المحيل: لأن الحق عليه، فلا يلزمه أن يسدده عن طريق الحوالة، ولا يشترط رضمي المحال عليه؛ كما لا يشترط أيـضًا رضي المحال إذا أحيل على مليء غير مماطل، بل يجبر على قبوله الحوالة، ومطالبة المحال عليه بحقه؛ لقوله طلق. عالي: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» (منفق عليه)، وفي لفظ: «من أحيل بحقه على مليء؛ فليحتل،، أي: ليقبل الحوالة، والمليء هو القادر على الوفاء. الذي لا يعرف بمماطلة، فإن كان المحال عليه غير مليء، لم يلزم المحال قبول الحوالة عليه؛ لما في ذلك من الضرر عليه.

☑ وبهذه المناسبة؛ فالنصيحة لمن عليهم حقوق للناس وعندهم المقدرة على تسديدها أن يبادروا بإبراء ذممهم بأدائها لأصحابها أو لمن أحيل عليهم بها، وأن لا يلطخوا سمعتهم بالمماطلة والمراوغة؛ فكثيرًا ما نسمع التظلمات من أصحاب الحقوق

بسبب تأخير حقوقهم وتساهل المدينين بتســديدها من غير عذر شرعي، كما أننا كثيرًا ما نسمع مماطلة الأغنياء بتسديد الحوالات الموجهة إليهم، وإتعاب المحالين، حتى أصبحت الحوالة شبحًا مخيفًا، ينفر منها كثير من الناس؛ بسبب ظلم الناس.

☑ وإن صحت الحوالة؛ بأن اجتمعت شروطها المذكورة؛ فإن الحق ينتقل بها من ذمة المحيل إلى ذمـة المحال عليه؛ وتبرأ ذمة المحـيل من هذا الحق؛ لأن معناها تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، فلا يسوغ للمحال أن يرجع إلى المحيل؛ لأن حقه انتقل إلى غيره، فعليه أن يصرف وجهته ومطالبته إلى المحال عليه؛ فيستوفي منه أو يصطلح معه على أي شكل من الأشكال في نوعية الاستيفاء؛ فالحوالة الشرعية وفاء صحيح وطريق مشروع، وفيها تيسير على الناس إذا استغلت استغلالاً صحيحًا واستعلمت استعمالاً حسنًا ولم يكن فيها مخادعة ولا مراوغة.

# باب في أحكام الوكالت

☑ الوكالة ـ بفتح الواو وكسرها ـ: التفويض، تقول: وكَلت أمري إلى الله؛
 أي: فوضته إليه، واصطلاحًا: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

☑ وهي جائزة بالكتاب والسُّنة والإجماع:

قال تعالى: ﴿ فَابْعَشُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ﴾ (سورة الكهف:١٩)، وقال تعالى: ﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ (سورة يوسف:٥٥)، وقال تعالى: ﴿ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ (سورة التوبة: ٢٠).

ووكًل عَلَيْكِم عـروة بن الجـعــد في شـراء الشــاة (۱)، وأبا رافع في تزويجـه عَلَيْكِم مِيمونة (۱)، وكان يبعث عماله لقبض الزكاة .

وذكر الموفق وغيـره إجماع الأمة على جـواز الوكالة في الجملة، والحاجـة داعية اليها، إذ لا يمكن كل أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه.

#### ما تنقعد به الوكالة:

تنعقد الوكالة بكل قول يدل على الإذن؛ كـ: افعل كذا، أو: أذنت لك في فعل كذا، ويصح القبول على الفور وعلى التراخي بكل قول أو فعل يدل على القبول؛ لأن قبول وكلائه عَلَيْكُم كان متراخيًا عـن توكيله إياهم، وتصح الوكالة مؤقتة ومعلقة بشرط؛ كأن يقول: أنت وكيلي شهرًا، وكقوله: إذا تمت إجارة داري فبعها.

<sup>(</sup>۱) رواه البخــاري (۳٦٤٢)، وأبو داود (۳۳۸٤)، وابن مــاجــه (۲٤٠٢)، وأحـــمــد (٤/ ٣٧٥)، والحميدي (۸٤٣).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۸٤۱)، وأحمـد (٦/ ٣٩٢)، والدارمي (١٨٢٥)، والبـيهـقي (٧/ ٢١٠)، وضعـفه الألباني في «الإرواء» (١٤٦٠).

ويعتبر تعيين الوكيل؛ فلا تنعقد بقوله: وكَّلت أحد هذين، أو بتوكيل من لا يعرفه. ما يصح التوكيل فيه:

يصح التوكيل في كل ما تدخله النيابة من حقوق الآدميين من العقود والفسوخ؛ فالعقود مثل البيع والشراء والإجارة والقرض والمضاربة، والفسوخ كالطلاق والخلع والعـتق والإقـالة، وتصح الوكـالة في كـل مـا تدخله النيـابة من حـقـوق الله من العبادات؛ كتـفريق الصدقة، وإخراج الزكاة، والنذر، والكـفارة، والحج، والعمرة، لورود الأدلة بذلك.

وأما ما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى فــلا يصح التوكيل فيه، وهو العبادات البدنية؛ كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث؛ لأن ذلك يتعلق ببدن من هو عليه.

☑ ونصح الوكالة في إثبات الحدود واستيفائها؛ لقوله عَلَيْكُمْ: ،واغديا أنيس إلى (۱) امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، (متفق عليه) .

☑ وليس للوكيل أن يوكل فيما وُكُل فيه؛ إلا في مسائل، وهي:

الأولى \_ إذا أجاز له الموكل ذلك؛ بأن يقول: وكِّل إذا شئت، أو يقول: اصنع

الشانية \_ إذا كان العمل الموكّل فيه لا يتولاَّه مثله؛ لكونه من أشراف الناس المترفعين عن مثل ذلك العمل.

الثالثة .. إذا عجز عن العمل الذي وكل فيه.

الرابعة - إاذ كان لا يحسن العمل الذي وكل فيه.

وفي هذه الأحوال لا يجوز له أن يوكل إلا أمينًا؛ لأنه لم يؤذن له في توكيل من ليس بأمين.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٣١٤)، ومسلم (١٦٩٨)، وأبو داود (٤٤٤٥)، والترمذي (١٤٣٣)، والنسائي . (YE · /A)

☑ والوكالة عقد جائز من الطرفين؛ لأنها من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم، فلكل واحد منهما فسخها في أي وقت شاء.

#### مبطلات الوكالة:

تبطل الوكالة بفسخ أحدهما أو موته أو جنونه المطبق؛ لأن الوكالة تعتمد على الحياة والعقل، فإذا انتفيا انتفت صحتها، وتبطل بعزل الموكل للوكيل، وتبطل بالحجر على السفيه وكيلاً كان أو موكلاً؛ لزوال أهلية التصرف.

#### ما يجوز فيه التوكيل والتوكل:

ومن له التصرف في شيء؛ فله التوكيل والتوكل فيه، ومن لا يصح تصرفه بنفسه؛ فنائبه أولى، ومن وكِّل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه؛ لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، ولأنه تلحقه تهمة، وكذا لا يصح بيعه وشراؤه من ولده ووالده وزوجته وسائر من لا تقبل شهادته له؛ لأنه متهم في حقهم كتهمته في حق نفسه.

#### ما يتعلق بالموكل وما يتعلق بالوكيل من التصرفات:

يتعلق بالموكل حقوق العقد من تسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك، والوكيل في البيع يسلم المبيع ولا يستلم الثمن بغير إذن الموكل أو قرينة تدل على الإذن؛ كما لو باعه في محل يضيع فيه الثمن لو لم يقبضه، والوكيل في الشراء يسلم الثمن؛ لأنه من تتمته وحقوقه، والوكيل في الخصومة لا يقبض، والوكيل في القبض يخاصم؛ لأنه لا يتوصل إليه إلا بها.

#### ما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزمه:

الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده من غير تفريط ولا تعد، فإن فرط أو تعدى أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن.

ويقبل قول الوكيل فسيما وكِّل فيه من بيع وإجارة أنه قسبض الثمن والأجرة وتلفا بيده، ويقبل قوله في قدر الثمن والأجرة، والله أعلم.

## بابي أحكام الحجر

☑ إن الإسلام جاء لحـفظ الأموال وحفظ الناس، ولذلك شرع الحـجر على من يستحقه، حفاظًا على أموال الناس وحقوقهم.

☑ والحجر لغة المنع، ومنه سمي الحرام حجرًا؛ لأنه ممنوع منه، قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ﴾ (سورة الفرقان:٢٢)، أي: حرامًا، وسمي أيضًا العقل حجرًا، قال تعالى: ﴿ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ﴾ (سورة الفجر:٥)، أي: عقل؛ لأن العقل يمنع صاحبه من تعاطي ما يقبح وتضر عاقبته.

🗹 ومعنى الحجر في الشرع: منع إنسان من تصرفه في ماله.

☑ ودليله من القرآن الكريم، قـوله تعالى: ﴿ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ﴾ (سورة النساء:٥) إلى قوله تعالى: ﴿ وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مَنْهُمْ رُشْدًا فَادْفْعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ (سورة النساء:٦)، فدلت الآيتان على الحجر على السفيه واليتيم في ماله لئلا يفسده ويضيعه، وأنه لا يدفع إلا بعد تحقق رشده فيه.

وقد حجر النبي عَيْطِيني على بعض الصحابة لأجل قضاء ما عليه من الديون.

#### والحجر نوعان:

النوع الأول - حبجر على الإنسان لأجل حظ غيره؛ كالحجر على المفلس لحظ الغرماء، واحجر على المريض بالوصية بما زاد على الثلث لحظ الورثة.

والنوع الثاني - حجر على الإنسان الأجل مصلحته هو؛ لئلا يضيع ماله ويفسده؛ كالحبر على الصغير والسفيه والمجنون؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْواَلكُمُ ﴾ (سورة النساء:٥)، قيل: المراد الأولاد والنساء، فلا يعطيهم ماله تبذيرًا، وقيل: المراد السفهاء والصغار والمجانين، لا يعطون أموالهم لئلا يفسدوها، وأضافها إلى المخاطبين؛ لأنهم الناظرون عليها والحافظون لها.

## النوع الأول ـ الحجر على الإنسان لحظ غيره:

والمراد هنا الحجر على المفلس، والمفلس هو من عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود، فيمنع من التصرف في ماله؛ لئلا يُضرَّ بأصحاب الديون، أما المدين المعسر الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه؛ فإنه لا يطالب به، ويجب إنظاره؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةً فَنَظَرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٠).

وفي فضل إنظار المعسر يقول النبي عَلَيْكُم : «من سره أن يظله الله في ظله؛ فلييسر على معسر» (١) ، وأفضل من الإنظار إبراء المعسر من دينه؛ لقوله تعالى : ﴿ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ (سورة البقرة : ٢٨).

أما من له قدرة على وفاء دينه؛ فإنه لا يجوز الحجر عليه؛ لعدم الحاجة إلى ذلك، لكن يؤمر بوفاء ديونه إذا طالب الغرماء بذلك؛ لقوله عليا الفادر على وفاء دينه ظلم؛ لأنه منع أداء ما وجب عليه أداؤه من حقوق الناس، فإن امتنع من تسديد ديونه فإنه يسجن.

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية \_ رحمه الله \_: "ومن كان قادرًا على وفاء دينه وامتنع أُجبر على وفائه بالضرب والحبس، نص على ذلك الأثمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم»، قال: "ولا أعلم فيه نزاعًا» انتهى.

وقد قال النبي عَلَيْكُم : «لَيُّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته» (رواه أحمد وأبو داود وغيرهما)، وعرضه: شكواه، وعقوبته: حبسه؛ فالمماطل بقضاء ما عليه من الحق يستحق العقوبة بالحبس والتعزير، ويكرر عليه ذلك حتى يوفى ما عليه، فإن أصر

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٥٦٣)، من حديث أبي قتادة رُطُّنْك .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤)، وأبو داود (٣٣٤٥)، والنسائي (٤٧٠٥)، عن أبي هريرة لِخَلَتْكُ .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٦٢٨)، والنسائى (٤٧٠٣)، وابن ماجه (٢٤٢٧)، وأحمد (٢٢٢/٤)، عن الشريد ابن سويد رُوالينه، وصححه الألباني في "صحيح الجامع» (٣٦٣٠).

على المماطلة؛ فإن الحاكم يتدخل فيبيع ماله ويسدد منه ديونه؛ لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع، ولأجل إزالة الضرر عن الدائنين، وقد قال النبي عليم (لا ضررولا ضراره (١٠)

## \* ومما مريتضح أن المدين له حالتان:

الحالة الأولى - أن يكون الدين مؤجلاً عليه؛ فهذا لا يطالب بالدين حتى يحل، ولا يلزمه أداؤه قبل حلوله، وإذا ما كان لديه من المال أقل مما عليه من الدين المؤجل؛ فإنه لا يحجر عليه من أجل ذلك، ولا يمنع من التصرف في ماله.

الحالة الثانية - أن يكون الدين حالاً؛ فللمدين حينئذ حالتان:

\* الأولى - أن يكون مال ه أكثر من الدين الذي عليه؛ فهذا لا يحجر عليه في ماله، ولكن يؤمر بوفاء الدين إذا طالب بذلك دائنه، فإن استنع حبس وعزر حتى يوفي دينه، فإن صبر على الحبس والتعزير، واستنع من تسديد الدين؛ فإن الحاكم يتدخل ويوفي دينه من ماله ويبيع ما يحتاج إلى بيع من أجل ذلك.

\* الشانية \_ أن يكون ماله أقل مما عليه من الدين الحالّ؛ فهذا يُحجر عليه التصرف في ماله إذا طالب غرماؤه بذلك؛ لئلا يضر بهم؛ لحديث كعب بن مالك وطي المن رسول الله وصححه معاذ وباع ماله (رواه الدارقطني والحاكم وصححه)، وقال ابن الصلاح: «إنه حديث ثابت»، وإذا حجر عليه في هذه الحالة فإنه يعلن عنه، ويظهر للناس أنه محجور عليه؛ لئلا يغتروا به ويتعاملوا معه، فتضيع أموالهم.

## \* ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام:

الحكم الأول - أنه يتعلق حق الغرماء بماله الموجود قبل الحجر، وبماله الحادث بعد الحجر؛ بإرث أو أرش جناية أو هبة أو وصية أو غير ذلك، فيلحقه الحجر كالموجود قبل الحجر؛ فلا ينفذ تـصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر بأي نوع من أنواع

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني، والحاكم (٥٨/٢)، والبيهقي (٤٨/٦)، عن كعب بن مالك نطُّخْك، وضعفه الالباني في «الإرواء» (١٤٣٥).

التصرف، ولا يصح إقراره لأحد على شيء من ماله؛ لأن حقوق الغرماء متعلقة بأعيانه، فلم يقبل الإقرار عليه، وحتى قبل الحجر عليه يحرم عليه التصرف في ماله تصرفًا يضر بغرمائه.

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: "إذا استغرقت الديون ماله لم يصح تبرعه بما يضر بأرباب الديون، سواء حجر عليه الحاكم أو لم يحجر عليه، هذا مذهب مالك واختيار شيخنا (يريد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -)، قال: "وهو الصحيح، وهو الذي لا يليق بأصول المذهب غيره، بل هو مقتضى أصول الشرع وقواعده؛ لأن حق الغرماء قد تعلق بماله، ولهذا يحجر عليه الحاكم، ولولا تعلق حق الغرماء بماله لم يسع الحاكم الحجر عليه، فصار كالمريض مرض الموت، وفي تمكين هذا المدين من التبرع إبطال حقوق الغرماء، والشريعة لا تأتي بمثل هذا؛ فإنما جاءت بحفظ حقوق أرباب الحقوق بكل طريق، وسد الطريق المفضية إلى إضاعتها» انتهى كلامه - رحمه الله -.

الحكم الثاني \_ أن من وجد عين ماله الذي باعه عليه أو أقرضه إياه أو أجره إياه قبل الحجر عليه فله أن يرجع به ويسحبه من عند المفلس؛ لقوله عليه عند إنسان افلس؛ فهو أحق به» (۱) (متفق عليه)، وقد ذكر الفقهاء \_ رحمهم الله \_ أنه يشترط لرجوع من وجد ماله عند المفلس المحجور عليه ستة شروط:

\* الشرط الأول \_ كون المفلس حياً إلى أن يأخذ ماله منه ؛ لما رواه أبو داود أنه عَلَيْكُمْ قال: «فإن مات؛ فصاحب المتاع أسوة الغرماء» (٢).

★الشرط الثاني \_ بقاء ثمنها كله في ذمة المفلس، فإن قبض صاحب المتاع شيئًا من ثمنه؛ لم يستحق الرجوع به.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲٤۰۲)، ومسلم (۱۰۵۹)، وأبو داود (۳۰۱۹)، والتسرمذي (۱۲٦۲)، والنسائى (۲۹۰)، وابن ماجه (۲۳۵۸) عن أبي هريرة رائت .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٥٢٠)، ومالك (٢/ ٦٧٨) مرسلاً، والبيهقي (٢/ ٤٦)، وصححه الألباني في «الإرواء» (١٤٤٣).

\* الشرط الثالث - بقاء العين كلها في ملك المفلس، فإن وجد بعضها فقط لم يرجع به؛ لأنه لم يجد عين ماله، وإنما وجد بعضها.

\* الشرط الرابع - كون السلعة بحالها، لم يتغير شيء من صفاتها.

\* الشرط الخامس - كون السلعة لم يتعلق بها حق الغير؛ بأن لا يكون المفلس قد رهنها ونحو ذلك.

\* الشرط السادس - كون السلعة لم تزد زيادة متصلة كالسمن، فإذا توافرت هذه الشروط جاز لصاحب السلعة أن يسحبها إذا ظهر إفلاس من هي عنده؛ للحديث السابق.

\* الحكم الثالث - انقطاع المطالبة عنه بعد الحجر عليه إلى أن ينفك عنه الحجر، فمن باعه أو أقرضه شيئًا خلال هذه الفترة طالبه به بعد فك الحجر عنه.

★ الحكم الرابع - أن الحاكم يبيع ما له، ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالَّة؛ لأن هذا هو المقبصود من الحبجر عليه، وفي تأخير ذلك مطل وظلم لهم، ويتبرك الحاكم للمفلس ما يحتاج إليه من مسكن ومؤنة ونحو ذلك، أما الدين المؤجل فلا يحل بالإفلاس، ولا يزاحم الديون الحالة؛ لأن الأجل حق للمفلس؛ فلا يسقط؛ كسائر حقوقه، ويبقى في ذمة المفلس، ثم بعد توزيع ماله على أصحاب الدين الحالة، فإن سددها ولم يبقَ منها شيء انفك عنه الحجـر بلا حكم حاكم؛ لزوال موجبه، وإن بقى عليه شيء من يونه الحالة؛ فإنه لا ينفك عنه الحجر إلا بحكم الحاكم؛ لأنه هو الذي حكم بالحجر عليه؛ فهو الذي يحكم بفك الحجر عنه.

## النوع الثاني ـ من أنواع الحجر:

وهو الحجر على الإنسان لحظ نفســه بحفظ ماله وتوفيره له؛ لأن هذا الدين دين الرحمة، الذي لم يترك شيئًا فيه مصلحة إلا حث على تعاطيه، ولا شيئًا فيه مضرة إلا حذر منه، ومن ذلك أنه أفسح المجال للإنسان الذي فيه أهلية للتـصرف ومزاولة التجارة في حدود المباح والكسب الطيب؛ لما في ذلك من المصلحة التبي تعود على الفرد والجماعة، أما إذا كان الإنسان غـير مؤهل لطلب الكسب ومزاولة التجارة لصغر سنه أو سفهه أو فقدان عـقله؛ فإن الإسلام يمنعه من التـصرف، ويقيم عليـه وصيًا يحفظ له ماله وينميه، حتى يزول عنه المانع، ثم يسلم ماله موفورًا إليه.

قال تعالى: ﴿ وَلا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْواَلكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ﴾ (سورة النساء:٥) إلى قوله تسعالى: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمُواَلَهُمْ ﴾ (سورة النساء:٦).

ذلكم هو ما يسمى بالحجر على الإنسان لحظ نفسه؛ لأن المصلحة في ذلك تعود عليه، وهذا النوع من الحجر يعم الذمة والمال؛ فلا يتصرف من الطبق عليه في ماله ببيع ولا تبرع ولا غيرهما، ولا يتحمل في ذمته دينًا أو ضمانًا أو كفالة ونحوها؛ لأن ذلك يفضى إلى ضياع أموال الناس.

ولا يصح تصرف غير السفهاء معهم؛ بأن يعطيهم ماله بيعًا أو قرضًا أو وديعة أو عارية، ومن فعل ذلك فإنه يسترد ما أعطاهم إن وجده باقيًا بعينه، فإن تلف في أيديهم أو أتلفوه فإنه يذهب هدرًا، لا يلزمهم ضمانه؛ لأنه فرط بتسليطهم عليه وتقديمه إليهم برضاه واختياره.

أما لو تعدى المحجور عليه لصغر ونحوه على نفس أو مال بجناية فإنه يضمن، ويتحمل ما ترتب على جنايته من غرامة؛ لأن المجني عليه لم يفرط ولم يأذن لهم بذلك، والقاعدة الفقهية تقول: إن ضمان الاتلاف يستوي فيه الأهل وغيره.

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله -: "يضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من الأموال، وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها، فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض، وادعى الخطأ وعدم القصد».

#### \* ويزول الحجر عن الصغير بأمرين:

الأمر الأول - بلوغه سن الرشد: ، ويعرف ذلك بعلامات:

\* الأولى \_ إنزاله المني يقظــة أو منامًا، قــال تعــالى: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذُنُوا ﴾ (سورة النور:٥٩)، والحلم هو أن يرى الطفل في منامه ما ينزل به المني الدافق.

, . .

\* الثانية ـ إنبات الشعر الخشن حول قُبُله.

\* الثالثة ـ بلوغه خمس عشرة سنة ، قال عبد الله بن عمر والله : ، عرضت على النبي يوم أحد وإنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وإنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني، (منفن عليه)، ومعنى أجازني أي: أمضاني للخروج للقتال، فدل على أن بلوغ خمس عشرة سنة من الولادة يكون بلوغًا، وفي راية في تعليل منعه في العرضة الأولى: قال: ولم يرني بلغت،

\* الرابعة \_ وتزيد الجارية على الذكر علامة رابعة تدل عـلى بلوغهـا، وهي الحيض؛ لقوله عَالِيَا عَلَيْهِ وحسنه).

☑ الأمرالثاني. مع البلوغ: الرشد: وهو الصلاح في المال؛ لقوله تعالى: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْواَلَهُمْ ﴾ (سررة النساء:٢)، ويعرف رشده بأن يمتحن، فيمنح شيئًا من التصرف، فيإذا تصرف مرارًا فلم يغبن غبنًا فاحشً، ولم يبذل ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه؛ فهذا دليل على رشده.

#### ☑ ويزول الحجر عن المجنون بأمرين:

الأول ـ زوال الجنون ورجوع العقل إليه.

الثاني \_ أن يكون رشيدًا كما سبق في حق الصغير إذا بلغ.

☑ ويزول عن السفيه بزوال السفه واتصافه بالرشد في تصرفاته المالية.

☑ ويتولى مال كل من هؤلاء الشلاثة \_ الصبي والمجنون والسفيه \_ حال الحجر أبوه إذا كان عدلاً رشيداً؛ لكمال شفقته، ثم من بعد الأب وصيه؛ لأنه نائبه، فأشبه وكيله في حال الحياة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٠٩٧)، ومسلم (١٨٦٨) عن ابن عمر رظيمًا.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

☑ ويجب على من يتولى أموالهم ممنَّن ذكر أن يتصرف لهم بالأحظ لهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (سورة الانعام:١٥٢)؛ أي: لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بما فيه مصلحة وتنمية له، والآية الكريمة وإن كانت نصت على مال اليتيم؛ فإنها تتناول مال السفيه والمجنون بالقياس على مال اليتيم.

✓ وعلى ولي مال اليستيم ونحوه المحافظة عليه، وعدم إهماله والمخاطرة به أو أكله ظلمًا، قال تعالى: ﴿إِنَّ الذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرً ﴾ (سورة النساء:١٠).

وقد وعظ الله أولياء اليتامى بأن يتذكروا حالة أولادهم لو كانت تحت ولاية غيرهم؛ فكما يحبون أن يحسن إلى أولادهم؛ فليحسنوا هم إلى أولاد غيرهم من اليتامى إذا كانوا تحت ولايتهم، قال تعالى: ﴿ وَلْيَخْشَ اللَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ضَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فُلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَديدًا ﴾ (سورة النساء: ٩).

ولما كان هؤلاء لا يستطيعون حفظ أموالهم وتصريفها بما ينميها لهم؛ أقام الله عليهم أولياء يتولون عنهم ذلك، وينظرون في مصالحهم، وأعطى هؤلاء الأولياء توجيهات يسيرون عليها حال ولايتهم على هؤلاء، فنهى الأولياء عن إعطاء القصار أموالهم وتمكينهم منها؛ لثلا يفسدوها أو يضيعوها. قال تعالى: ﴿ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالُكُمُ اللَّه لَكُمْ قَيَامًا ﴾ (سورة النساء:٥).

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: "ينهى الله - سبحانه وتعالى - عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قيامًا؛ أي: تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها، ومن هنا يؤخذ الحجر على السفهاء" انتهى.

وكما نهى الله عن تمكين هؤلاء القصار من أموالهم، وجعلها تحت ولاية أهل النظر والإصلاح؛ فإنه \_ سبحانه وتعالى \_ يحذر هؤلاء الأولياء من التصرف فيها إلا بما يصلحها وينميها، فيقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبلُغَ أَشُدُهُ ﴾ (سورة الانعام: ١٥٦)؛ أي: لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بما فيه غبطة ومصلحة لليتيم.

عن ابن عباس رَنُّ عنُّ قال: ﴿ لَمَا أَنْزِلَ اللَّهُ تَعَالَى قُولُهُ: ﴿ وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (سورة الانعام:١٥٢)، وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَارًا ﴾ (سورة النساء: ١٠)؛ انطلق من كان عنده يتسيم، فعزل طعامه عن طعامه، وشراب من شرابه، فجعل يفضل الشيء؛ فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم: فذكـروا ذلك لرسول الله عَارِّ عَنْ اللهُ عَالَيْكُمُ ، فأنزل الله: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَعَامَىٰ قُلْ إِصْلاحٌ لُّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْواَنكُمْ ﴾ (سورة البقرة: ٢٢)؛ قال: «فخلطوا طعامهم بطعامهم، وشرابهم بشرابهم».

☑ ومن الإحسان في أموال اليتامي إشغالها في الاتجار طلبًا للربح والنمو، فلوليه الاتجار به، وله دفعه لمن يتسجر به مضاربة؛ لأن عائشة وظيما أبضعت مال محمد بن أبي بكر وْلَيْكُ ، وقال عمر وْلِكُ : «اتجروا بأموال اليتامي؛ كيلا تأكلها الصدقة».

☑ كما أن ولى اليتيم ينفق عليه من ماله بالمعروف.

فال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «ويستحب إكرام اليتيم وإدخال السرور عليه ودفع الإهانة عنه؛ فجبر قلبه من أعظم مصالحه» انتهى.

🗆 ولولي اليتيم شراء الأضحية له من ماله إذا كان اليتيم موسرًا؛ لأنه يوم سرور وفرح، ولوليه أيضًا تعليمه بالأجرة من ماله؛ لأن ذلك من مصالحه.

□ وإذا كان ولي اليتيم فقيرًا؛ فله أن يأكل من مال اليتيم قدر أجرته لقاء ما يقدمه من خدمة لماله؛ قال تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (سورة النساء:٦)، أي: ومن كان محتاجًا إلى النفقة وهو يحفظ مال اليـتيم ويتعاهده؛ ﴿ فَلْيَأْكُلُ ﴾ منه ﴿ بِالْمُعْرَوفِ ﴾ .

قال الإمام ابن كثير: "نزلت في ولى اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجًا أن يأكل منه، وعن عـائشة ﴿ قَالَتَ: أَنزلت هذه الآية في ولي اليتيم: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيُسْتَعْفُفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (سورة النساء:٦) بقدر قيامه عليه». قال الإمام ابن كثير: «أي: إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارًا تتأجج في بطونهم يوم القيامة».

وفي (الصحيحين) عن أبي هريرة وطني أن رسول الله عَلَيْكِمْ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال الميتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات».

☑ ثم إنه سبحانه أمر بدفع أموال اليتامى إليهم عندما يزول عنهم اليتم ويتأهلون للتصرف فيها على السداد موفرة كاملة، قال تعالى: ﴿ وَٱتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوالَهُمْ ﴾ (سورة النساء:٢)، وقال: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مَنْهُمْ رُشْدًا فَادْفْعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ﴾ (سورة النساء:٢)، وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِالله حَسِيبًا ﴾ (سورة النساء:٢)، أي: وكفى بالله محاسبًا وشاهدًا ورقيبًا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم لأموالهم هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۸۷۲)، والنسائى (۳۲۷۰)، وابن ماجه (۲۷۱۸)، وأحــمد (۲/۱۸٦)، والبغوي في «شرح السنة» (۳۰۵٪) عن عبد الله بن عمرو رئي ، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٣٧٣). (۲) سبق تخريجه.

, <del>:</del>

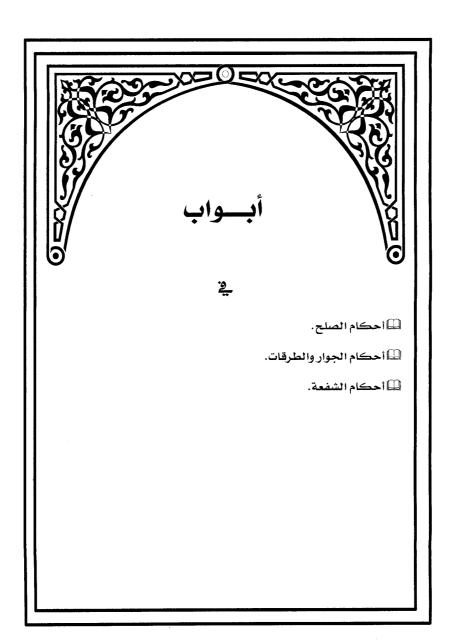



## باب في أحكام الصلح

☑ الصلح في اللغة: قطع المنازعة، ومعناه في الشرع: أنه معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، وهو من أكبر العقود فائدة، ولذلك حسن فيه استعمال شيء من الكذب إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

☑ والدليل على مشروعية الصلح: الكتاب، والسُنة، والإجماع.

☑ قال الله تعالى: ﴿ وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾ (سورة النساء:١٢٨)، وقال: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ﴾ (سورة الحجرات:٩) إلى قوله تعالى: ﴿ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلُ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (سورة الحجرات:٩)، وقال تعالى: ﴿ لا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوف أَوْ إِصْلاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ البَّغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نَوْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (سورة النساء:١١٤)، وقال تعالى: ﴿ فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْكُمْ ﴾ (سورة الانفال:١).

وقال النبي السلم جائز بين المسلمين، إلا صلح الحرامًا أو حرم حلالاً، (١) (صححه الترمذي)، وكان عالي الله يقوم بالإصلاح بين الناس.

☑ والصلح الجائز هو العادل، الذي أمر الله به ورسوله، وهو ما يقصد به رضى
 الله تعالى ثم رضى الخصمين.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٥٩٤)، والترمذي (١٣٥٢)، وابن مــاجه (٢٣٥٢)، وأحمد (٣٦٦/٢)، وصــححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٧٥٦) عن عمرو بن عوف المزنى لطشيخ.

☑ ولابد أن يكون من يقوم بالإصلاح بين الناس عالمًا بالوقائع، عارفًا بالواجب، قاصدًا للعدل، ودرجة المصلح بين الناس أفضل من درجة الصائم القائم، أما إذا خلا الصلح من العدل صار ظلمًا وهضمًا للحق، كأن يصلح بين قادر ظالم وضعيف مظلوم بما يرضى به القادر ويمكنه من الظلم ويهضم به حق الضعيف ولا يمكنه من أخذ حقه، والصلح إنما يكون في حقوق المخلوقين التي لبعضهم على بعض مما يقبل الإسقاط والمعاوضة، أما حقوق الله تعالى ـ كالحدود والزكاة ـ فـلا مدخل للصلح فيها؛ لأن الصلح فيها هو أداؤها كاملة.

## ☑ والصلح بين الناس يتناول خمسة أنواع:

- النوع الأول الصلح بين المسلمين وأهل الحرب.
- \* النوع الثاني صلح بين أهل العدل وأهل البغي من المسلمين.
  - \* النوع الثالث- صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما.
    - \* النوع الرابع- إصلاح بين متخاصمين في غير المال.
- النوع الخامس- إصلاح بين متخاصمين في الأموال، وهو المراد هنا، وهذا النوع من الصلح ينقسم إلى قسمين:

الأول \_ صلح عن إقرار .

الثاني \_ صلح عن إنكار.

١. والصلح عن الإقرار نوعان: نوع يقع على جنس الحق، ونوع يقع على غير جنسه:

\* النوع الأول - الذي يقع على جنسه مثل ما إذا أقر له بدين معلوم أو بعين مالية في يده، فصالحه على أخذ بعض الدين وإسقاط بقيته، أو يملي هبة بعض العين وأخذ البعض الآخر .

وهذا النوع من الصلح يصح إذا لم يكن مشروطًا في الإقرار، كأن يقول من عليه الحق: أقر لك بشرط أن تعطيني أو تعوضني كذا، أو يقول صاحب الحق: أبرأتك أو وهبتك بشرط أن تعطيني كذا، فإن كان هذا الصلح مشروطًا على نحو ما ذكرنا؛ لم يصح؛ لأن صاحب الحق له المطالبة بجميع الحق.

ويشترط لصحة هذا النوع من الصلح أيضًا أن لا يمنعه حقه بدونه؛ لأن دلك آكل لمال الغير بالباطل، وهو محرم، ولأن من عليه الحق يجب دفعه لصاحب بدون قيد ولا شرط.

ويشترط أيضًا لصحة هذا النوع من الصلح أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه، فإن كان ممن لا يصح تبرعه لم يصح؛ كما لو كان وليًا لمال يتيم أو مجنون؛ لأن هذا تبرع، وهو لا يملكه.

والحاصل أنه يجوز المصالحة عن الحق الثابت بشيء من جنسه، شريطة أن لا يمتنع من عليه الحق من أدائه بدون هذا الصلح، وشريطة أن يكون صاحب الحق بمن يصح تبرعه، فإذا توفر ذلك جازت هذه المصالحة؛ لأنها تكون حينئذ من باب التبرع، والإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه؛ كما لا يمنع من استيافائه كله، ولأن النبي عليه غرماء جابر وطفي: وليضعوا عنه.

# ★ والنوع الثاني. من نوعي الصلح عن الإقرار: أن يصالح عن الحق بغير جنسه:

كما لو اعترف له بدين أو عين، ثم تصالحا على أن يأخذ عن ذلك عوضًا من غير جنسه، فإن صالحه عن النقد بغير نقد اعتبر ذلك بيعًا تجري عليه أحكام البيع، وإن صالح عنه بمنفعة كسكنى داره اعتبر ذلك إجارة تجري عليها أحكام الأجرة، وإن صالحه من غير النقد بمال آخر فهو بيع.

Y. الصلح عن إنكار: ومعناه أن يدعي شخص على آخر بعين له عنده أو بدين في ذمته له، فيسكت المدعى عليه وهو يجهل المدعى به، ثم يصالح المدعي عن دعواه

بمال حالٌّ أو مؤجل، فيصبح الصلح في هذه الحالة في قول أكثر أهل العلم؛ لقوله علية. عليب الصلح جافزبين المسلمين: إلا صلحًا حرم حلالاً، أو أحل حَرامًا "() (رواه أبو داود والترمذي، وقال: "حسن صحيح"، وصححه الحاكم)، وقد كتب بهذا الحديث عـمر إلى أبي موسى ظَشْمًا، فصلح الاحتجاج به لهذه الاعتبارات.

وفائدة هذا النوع من الصلح للمدعى عليه: أن يفتدي به نفسه من الدعوى واليمين، وفائدته للمدعى إراحته من تكليف إقامة البينة وتفادي تأخيـر حقه الذي يدعـيه، والصلح عن الإنكار يكون في حق المدعي في حكم البيع؛ لأنه يعتقده عـوضًا عن ماله، فلزمه حكم اعتقاده، فكأن المدعى عليه اشتراه منه، فتدخله أحكام البيع من جهته؛ كالرد بالعيب، والأخذ بالشفعة إذا كان مما تدخله الشفعة.

وحكم هذا الصلح في حق المدعى عليه أنه إبراء عن الدعوى؛ لأنه دفع المال افتداء ليمينه وإزالة للضرر عنه وقطعًا للخصومة وصيانة لنفسه عن التبذل والمخاصمات؛ لأن ذوي النفوس الشريفة يأنفون من ذلك، ويصعب عليهم، فيدفعون المال للإبراء من ذلك، فلو وجد فيما صالح به عيبًا؛ لم يستحق رده به، ولا يؤخـــــذ بالشفعة؛ لأنه لا يعتقده عوضًا عن شيء، وإن كذب أحد المتصالحين في الصلح عن الإنكار؛ كأن يكذب المدعي، فيدعي شيئًا يعلم أنه ليس له، أو يكذب المُنكرَ في إنكاره ما ادعى به عليه، وهو يعلم أنه عليه ويعلم بكذب نفسه في إنكاره، إذا حصل شيء من هذا الكذب من جانب المدعي أو المنكر؛ فالصلح باطل في حق الكاذب منهما باطنًا؛ لأنه عالم بالحق، قادر على إيصاله لمستحقه، وغير معتقد أنه محق في تصرفه؛ فــما أخذه بموجب هذا الصلح حرام عليه؛ لأنه أخذه ظلمًا وعدوانًا، لا عوضًا عن حق يعلمه، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ (سورة البقرة:١٨٨)، وإن كان هذا الصلح فيما

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

يظهر للناس صحيح؛ لأنهم لا يعلمون باطن الحال، لكن ذلك لا يغير من الحقيقة شيئًا عند من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فعلى المسلم أن يبتعد عن مثل هذا التصرف السيء والاحتيال الباطل.

ومن مسائل الصلح عن الإنكار أنه لو صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح الصلح في ذلك؛ لأن الأجنبي يقصد بذلك إبراء المدعى عليه وقطع الخصومة عنه؛ فهو كما لو قضى عنه دينه، لكن لا يطالبه بشيء مما دفع؛ لأنه لا يستحق الرجوع عليه به؛ لأنه متبرع.

☑ ويصح الصلح عن الحق المجهول، سواء كان لكل منهما على الآخر أو كان الأحدهما، إذا كان هذا المجهول يتعذر علمه؛ كحساب بينهما مضى عليه زمن طويل، ولا علم لكل منهما عما عليه لصاحبه؛ لقول النبي عليه الرجلين اختصما في مواريث درست بينهما: «استهما، تواخيا الحق، وليحلل احدكما صاحبه» ((رواه أبو داود وغيره)، ولانه إسقاط حق، فصح في المجهول للحاجة، ولئلا يفضي إلى ضياع المال أو بقاء شغل الذمة، وأمره عليه بتحليل كل منهما لصاحبه يدل على أخذ الحيطة لبراءة الذمة وعلى عظم حق المخلوق.

☑ ويصح الصلح عن القصاص بالدية المحددة شرعًا أو أقل أو أكثر، ولأن المال غير متعين؛ فلا يقع العوض في مقابلته.

☑ ولا يصح الصلح عن الحدود؛ لأنها شرعت للزجر، ولأنها حق لله تعالى وحق للمجتمع؛ فالصلح عنها يبطلها، ويحرم المجتمع من فائدتها، ويفسح المجال للمفسدين والعابثين.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۰۸٪)، وأحمد (٦/ ٣٢٠)، والدارقطني (٢٣٨/٤)، والبسيهقي (١٠/ ٢٦٠) عن أم سلمة فراشحًا، وحسنه الألباني في «الإرواء» (١٤٢٣).

## بابي أحكام الجوار والطرقات

تناول الفقهاء أحكام الجوار وأحكام الطرقات؛ لما لهذا الموضوع من الأهمية البالغة: ☑ فقد تعرض مشاكل بين الجيران يجب حلها وحسمها؛ لثلا تفضي إلى النزاع والعداوة وحلها يكون بطرق:

\* منها: إجراء الصلح بينهم بما يحقق العدل والمصلحة.

\* ومن ذلك: لو احتاج الجار إلى إجراء الماء مع أرض جاره أو سطحه وتصالحا على ذلك بعوض جاز هذا الصلح؛ لدعاء الحاجة إلى ذلك، ثم إن كان هذا العوض في مقابل الانتفاع مع بقاء ملك صاحب الأرض أو السطح عليه فهذا العقد يعتبر إجارة، وإن كان مع زوال الملك اعتبر بيعًا.

\* وإذا احتاج الجار إلى ممر في ملك جاره، وبذله له عن طريق البيع أو عن طريق الصلح جاز هذا؛ لدعاء الحاجة إليه، ولا ينبغي للمالك أن يستغل حاجة جاره فيرهقه ببذل العوض أو يمنعه من استخدام هذا الممر فيحرج جاره ويحول بينه وبين مصلحته، وإذا امتد غصن من شجرته في هواء جاره أو في قرار ملكه؛ وجب على مالك الغصن إزالته: إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى؛ ليخلي ملك الغير، فإن أبي مالك الغصن أن يعمل شيئًا من ذلك؛ فلصاحب الهواء أو القرار أن يزيل ضرره بأحد هذه الإجراءات؛ لأنه بمنزلة الصائل، فيدفعه بأسهل ما يمكن، وإن تصالحا على بقاء الغصن جاز ذلك، سواء كان بعوض على الصحيح، أو على أن ثمرته بينهما.

وحكم العِرق إذا حصل في أرض الجار حكم الغصن على ما مر بيانه.

☑ ولا يجوز أن يحدث الإنسان في ملكه ما يضر بجاره؛ كحمام أو مخبز أو مطبخ أو مقهى يتعدى ضرره، أو مصنع يقلق جاره حركاته وأصواته، أو فتح نوافذ تطل على بيت جاره.

☑ وإذا كان بينه وبين جــاره جدار مشترك؛ حــرم أن يتصرف فيــه بفتح طاق أو غرز وتد إلا بإذنه، ولا يجـوز له وضع الخشب على الجدار المشتـرك أو الخاص بالجار إلا عند الضرورة، إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكـان الجدار يتحمل وضع الخشب؛ فحيئذ يمكن من وضع الخشب؛ لحديث أبي هريرة رُطُّتُك يرفعه إلى النبي عَلَيْكُم : «لا يمنعن جارٌ جاره أن يضع خشبة على جداره» ، ثم يقول أبو هريرة: «ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم» (منفن عليه)، فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب في جــداره ويجبره الحاكم إذا امتنع؛ لأنه حق ثابت لجاره بحكم الجوار. هذا بعض ما يتعلق بالجوار من أحكام.

#### 🗹 أما ما يتعلق في الطرقات:

★ فلا يجـوز مضايقة المســلمين في طرقاتهم، بل يجب إفســاح الطريق، وإماطة الأذى عنه؛ لأن ذلك من الإيمان؛ كما أخبر بذلك النبي عَلِيْكُمْ .

\* ولا يجوز أن يحدث في ملكه ما يضايق الطريق؛ كأن يبني فوق الطريق سقفًا يمنع مرور الركبان والأحمال، أو يبني دكة للجلوس عليها.

\* ولا يجوز له أن يتـخذ موقفًا لدابته أو سيـارته بطريق المارة؛ لأن ذلك يضيق الطريق، أو يسبب الحوادث.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «لا يجوز لأحد أن يخرج شيئًا في طريق المسلمين من أجـزاء البناء، حتى إنه ينهى عـن تجصيص الحـائط؛ إلا أن يدخل رب الحائط منه في حده بقدر غلظة» انتهى.

\* ويمنع في الطريق الغرس والبناء والحفر ووضع الحطب والذبح فيها وطرح القمامة والرماد وغير ذلك مما فيه ضرر على المارة.

<sup>(</sup>١) رواه البخــاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩)، وأبو داود (٣٦٣٤)، والترمذي (١٣٥٣)، وابن مــاجه (٢٣٣٥) عن أبي هريرة رلط 🕾 .

ويجب على المسؤولين عن تنظيم البلد من رجال البلديات منع هذه الأشياء ومعاقبة المخالفين بما يردعهم، وقد كثر التساهل في هذا الأمر المهم، فـصار كثـير من الناس يحتجزون الطرقات لمصالح هم الخاصة، يوقفون فيها سياراتهم، ويضعون فيها الأحجار والحديد والأسمنت لبناياتهم، ويحفرون فيها الحفر، وغير ذلك، والبعض الآخر من الناس يلقي الأذى في الأسواق من الفضلات والنجاسات والقمامات، غير مبالين بمضارة المسلمين، وهذا كله مما حرمه الله ورسوله، قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمْنِاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْنَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾ (سورة الاحزاب:٥٨)، وقال النبي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الْحَلَّالِ اللّهُ اللّ «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» ، وقال عَرَّاتُهُم : «الإيمان بضع وسبعون شعبة: أعلاها ذلك من الأحاديث التي تحث على احترام حقوق المسلمين، والامتناع من أذيتهم، ومن أعظم أذية المسلمين مضايقتهم في طرقاتهم وإلقاء العراقيل فيها.

(١) رواه البخاري (١٠)، وأبــو داود (٢٤٨١)، والنسائي (١١،٥)، وأحــمــد (٢/١٦٣)، والبــيهــقي (١٨٧/١٠) عن عبد الله بن عمرو رظيني .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥)، وأبو داود (٤٦٧٦)، والنسائي (٨/ ١١٠)، وابن ماجه (٥٧) عن أبي هريرة ﴿طُلُّتُكُ .

## باب في أحكام الشفعت

☑ تعریف الشفعة لغة: الشفعة \_ بإسكان الفاء \_ مأخوذة من الشفع، وهو
 الزوج؛ لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردًا.

☑ والشفعة ثابتة بالسُنة الصحيحة، شرعها الله تعالى سدًا لذريعة المفسدة المتعلقة بالشركة.

قال الإمام العلامة ابن القيم: \_ رحمه الله \_: "ومن محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العبد إتيانها بالشفعة؛ فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلَّفين مهما أمكن، ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب؛ رفع هذا الضرر بالقسمة تارة وبالشفعة تارة، فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من الأجنبي، ويزول عنه ضرر الشركة، ولا يتضرر البائع؛ لأنه يصل إلى حقه من الثمن، وكانت من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد». ومن هنا يعلم أن التحيل لإسقاط الشفعة مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع، ومضاد له.

☑ وكانت الشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية، كان الرجل إذا أراد بيع منزل أو حائطه؛ أتاه الجار والشريك والصاحب إليه فيما باعه، فشفعه، ويجعله أولى رجل به، فسميت الشفعة، وسمى طالبها شافعًا.

☑ والشفعة في عرف الفقهاء: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه بمن انتقلت إليه بعوض مالي، فيأخذ الشفيع نصيب شريكه البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد في الباطن.

☑ فيجب على المشتري أن يسلم الشقص المشفوع فيه إلى الشفاع بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن؛ لما روى أحمد والبخاري عن جابر رظي : وأن النبي ﷺ قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، `` ، ففي الحديث دليل على إثبات الشفعـة للشريك، وأنها لا تجب إلا في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض والأمتعة والحيوان ونحوها، وقال عَرَاكِ الله عنه له أن يبيع حتى يؤذن شريكه"، فدل الحديث على أنه لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه.

قال ابن القيم: "حرم على الشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به، وإن أذن في البيع وقال: لا غرض لي فيه لم يكن له الطلب بعد البيع، وهذا مقتضى حكم الشرع، ولا معارض له بوجه، وهو الصواب المقطوع به» انتهى.

وهذا الذي قاله ابن القيم من أن الشفعة تسقط بإسقاط صاحبها لها قبل البيع هو أحد القولين في المسألة، والقول الثاني ـ وهو قول الجمهـور ـ أنها لا تسقط بذلك، ولا يكون مجرد الإذن بالبيع مبطلاً لها، والله أعلم.

☑ والشفعة حق شرعي، يجب احترامه، ويحـرم التحيل لإسقاطه؛ لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشريك، فإذا تحيل لإسقاطها لحقه الضرر، وكان تعدِّيًّا على حقه المشروع، قال الإمام أحمــد ـ رحمه الله ـ: «لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم"، وقد قال عَلِين : «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل<sup>(٣)</sup>.

🗹 ومن الحيل التي تفعل لإسقاط الشفعة أن يظهر أنه وهب نصيبه لآخر، وهو في الحقيقة قــد باعه عليه، ومن الحيل لإسقاط الشفـعة أن يرفع الثمن الظاهر حتى لا يتمكن الشريك من دفعه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٢٥٧)، وأبــو داود (٣٥١٤)، والترمذي (١٣٧٠)، وابن ماجــه (٢٤٩٩)، وأحمد (٣/ ٢٩٦) عن جابر وطائف .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٦٠٧)، وأبو داود (٣٥١٣)، والنسائي (٤٦٦٠)، وأحمد (٣١٦) عن جابر ريزليجي.

<sup>(</sup>٣) جود إسناده الألباني في «الإرواء» (١٥٣٥)، و«آداب الزفاف» (١٠٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال على إسقاط الشفعة فهو باطل، ولا تغير حقائق العقود بتغير العبارة» انتهى.

☑ وموضوع الشفعة هو الأرض التي لم تجر قسمتها، ويتبعها ما فيها من غراس وبناء، فإن جرت قسمة الأرض، لكن بقي مرافق مشتركة بين الجيران ـ كالطريق والماء ونحو ذلك ـ فالشفعة باقية في أصح قولي العلماء؛ لمفهوم قوله عرف الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (١)، إذ مفهومه أنه إذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق أن الشفعة باقية.

قال ابن القيم: "وهو أصح الأقوال في شفعة الجوار، ومذهب أهل البصرة، وأحد الوجهين في مذهب أحمد، واختيار الشيخ» انتهى.

وقال الشيخ تقي الدين: «تثبت شفعة الجوار مع الشركة في حق من حقوق الملك من طريق وماء ونحو ذلك، نص عليه أحمد، واختاره ابن عقيل وأبو محمد وغيرهم، وقال الحارثي: هذا الذي يتعين المصير إليه، وفيه جمع بين الأحاديث، وذلك أن الجوار لا يكون مقتضيًا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق ونحوه، لأن شرعية الشفعة لدفع الضرر، والضرر إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك أو في طريق ونحوه» انتهى.

☑ والشفعـة إنما تثبت بالمطالبة بها فـور علمه بالبيع، فإن لم يطلبـها وقت علمه بالبيع سقطت، فإن لم يعلم بالبيع فهو على شـفعته، ولو مضى عدة سنين، قال ابن هبيرة: «اتفقوا على أنه إذا كان غائبًا فله إذا قدم المطالبة بالشفعة».

وتثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم؛ لأنه حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك، فإن تنازل عنها أحد الشركاء أخذ الآخر الكل، أو ترك الكل؛ لأن في أخذ البعض إضرارًا بالمشترى، والضرر لا يُزال بالضرر.

\_\_

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه من حديث جابر ﴿ وَالنُّكُ .



:

\*

## باب فأحكام الشراكم وأنواع الشركات

☑ موضوع الشركات ينبغي التعرف على أحكامه لكشرة التعامل به؛ إذ لا يزال الاشتراك في التجارة وغيرها مستمرًا بين الناس، وهو من باب التعاون على تحصيل المصالح بتنمية الأموال واستثمارها وتبادل الخبرات.

☑ فالشركة في التجارة وغيرها مما جاءت بجوازه نصوص الكتاب والسنة.

قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ كَشِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ (سورة ص:٢٤)، والخلطاء هم الشركاء، ومعنى ﴿ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ . يظلم بعضًا، فدلت الآية الكريمة على جواز الشركة، والمنع من ظلم الشريك لشريكه.

والدليل من السُنة على جواز الشركة قوله عَيَّاتُ : قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين»، أي: معهما بالحفظ والرعاية والإمداد وإنزال البركة في تجارتهما؛ «ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما» (۱) أي: نزعت البركة من تجارتهما؛ ففي الحديث مشروعية الشركة والحث عليها مع عدم الخيانة؛ لأن فيها التعاون، والله في عون العبد في عون أخيه.

☑ وينبغي اختيار من ماله من حلال للمشاركة، وتجنب من ماله من الحرام أو
 من المختلط بالحلال والحرام.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٣٨٣)، والحاكم (٢/ ٥٢)، والبسيهقي (٦/ ٧٨) عن أبي هريرة نياضي، وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٤٦٨).

☑ وتجوز مشــاركة المسلم للكافر بشرط أن لا ينفرد الكافــر بالتصرف، بل يكون بإشراف المسلم؛ لثلا يتعامل الكافر بالربا أو المحرمات إذا انفرد عن إشراف المسلم.

#### والشركة تنقسم إلى قسمين: شركة أملاك وشركة عقود:

فشركة الأملاك: هي اشتراك في استحقاق؛ كالاشتراك في تملك عقار أو تملك مصنع أو تملك سيارت أو غير ذلك.

وشركة العقود: هي الاشتراك في التصرف؛ كالاشتراك في البيع أو الشراء أو التأجير أو غير ذلك، وهي إما اشتراك في مال وعمل أو اشتراك في عمل بدون مال، وهي خمسة أنواع:

النوع الأول ـ أن يكون الاشتراك في المال والعمل، وهذا النوع يسمى شركة العنان.

النوع الشاني \_ اشتراك في مال من جانب وعمل من جانب آخر، وهذا ما يسمى بالمضاربة.

النوع الثالث ـ اشتراك في التحمل بالذمم دون مال، وهذا ما يسمى بشركة الوجوه. النوع الرابع - اشتراك فيما يكسبان بأبدانهما، وهذا ما يسمى بشركة الأبدان.

النوع الخامس \_ اشتراك في كل ما تقدم؛ بأن يفوض أحدهما إلى الآحر كل تصرف مالى وبدني، فيشمل شـركة العنان والمضاربة والوجوة والأبدان، ويسمى هذا النوع بشركة المفاوضة.

هذا مجمل أنواع الشركات، ولنبينها بالتفصيل واحدة واحدة، لداعي الحاجة إلى بيانها.

## باب فيأحكام شركت العنان

☑ وهي بكسر العين، سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف كالفارسين إذا سويا فرسيهما وتساويا في السير فكان عنانا فرسيهما سواء، وذلك أن كل واحد من الشريكين يساوي الآخر في تقديمه ماله وعمله في الشركة.

فحقيقة شركة العنان أن يشترك شخصان فأكثر بماليهما؛ بحيث يصيران مالاً واحداً يعملان فيه بيديهما، أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من نصيب الآخر.

☑ وينفذ تصرف كل من الشريكين في مال الشركة بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه؛ لأن لفظ الشركة يغني عن الإذن من كل منهما للآخر.

☑ واتفقوا على أنه يجوز أن يكون رأس مال الـشركة من النقدين المضروبين لأن الناس يشتركون بهما من زمن النبي عَلَيْكُم إلى يومنا هذا من غير نكير.

واختلفوا في كون رأس المال في شركة العنان من العروض، فقال بعضهم: لا يجوز؛ لأن قيمة أحد المالين قد تزيد قبل بيعه ولا تزيد قيمة المال الآخر، فيشارك أحدهما الآخر في نماء ماله، والقول الثاني جواز ذلك، وهو الصحيح؛ لأن مقصود الشركة تصرفهما في المالين جميعًا، وكون ربح المالين بينهما، وهو حاصل في العروض كحصوله في النقود.

ويشترط لصحة شركة العنان أن يشترطا لكل من الشريكين جزءًا من الربح مشاعًا معلومًا كالثلث والربع؛ لأن الربح مشترك بينهما؛ فلا يتميز نصيب كل منهما إلا بالاشتراط والتحديد، فلو كان نصيب كل منهما من الربح مجهولاً، أو شرط لأحدهما ربح شيء معين من المال، أو ربح وقت معين، أو ربح سفرة معينة؛ لم يصح في جميع هذه الصور؟ لأنه قد يربح المعين وحده، وقد لا يربح، وقد لا يحصل غير الدراهم المعينة، وذلك يفضي إلى النزاع وضياع تعب أحدهما دون الآخــر، وذلك مما تنهى عنه الشريعة السمحــة؛ لأنها جاءت بدفع الغرر والضرر .

## باب الماحكام شركت المضاربت

☑ شركة المضاربة سميت بذلك أخذًا من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة، قال الله تعالى: ﴿ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ الله ﴾ (سورة المؤمل:١٩)، أي: يطلبون رزق الله في المتاجر والمكاسب، ومعنى المضاربة شرعًا: دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه.

☑ وهذا النوع من التعامل جائز بالإجماع، وكان موجودًا في عصر النبي عَلَيْكُمْ، وأقره، وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عن الجميع (١).

والحكمة تقتضي جواز المضاربة بالمال؛ لأن الناس بحاجة إليها؛ لأن الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليب والتجارة.

قال العلامة ابن القيم \_ رحمه الله \_: «المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك، فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل، وشريك إذا ظهر فيه الربح، ويشترط لصحة المضاربة تقدير نصيب العامل؛ لأنه يستحقه بالشرط».

وقال ابن المندر: «أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلومًا جزءًا من أجزاء، فلو سمى له كل الربح أو دراهم معلومة أو جزءًا مجهولاً؛ فسدت» انتهى.

<sup>(</sup>۱) انظر تفاصيل المبحث في «الإرواء» (١٤٧٠).

☑ وتعيين مقدار نصيب العامل من الربح يرجع إليهما: فلو قال رب المال للعامل: اتجر به والربح بيننا، صار لكل منهما نصف الربح؛ لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة لا مرجح لأحدهما على الآخـر فيها، فاقتضى ذلك التسـوية في الاستحقاق؛ كما لو قال: هذه الدار بيني وبينك؛ فإنها تكون بينهما نصفين، وإن قال رب المال للعامل: اتجـر به ولي ثلاثة أرباع ربحه أو ثلثه، أو قــال له: اتجر به ولك ثلاثة أرباح ربح أو ثلثه؛ صح ذلك؛ لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي للآخر؛ لأن الربح مستحق لهما، فإذا قدر نصيب أحدهما منه؛ فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ، وإن اختلفًا لمن الجزء المشروط فهو للعامل، قليلاً كان أو كثيرًا؛ لأنه يستحقه بالعمل، وهو يقل ويكثر؛ فـقد يشـترط له جزء قليل لسـهولة العمـل، وقد يشتـرط له جزء كثـير لصعوبة العمل، وقد يختلف التقدير لاختلاف العاملين في الحذق وعدمه، وإنما نقدر حصة العامل بالشرط، بخلاف رب المال؛ فإنه يستحقه بماله لا بالشرط.

☑ وإذا فسدت المضاربة؛ فربحها يكون لرب المال؛ لأنه نماء ماله، ويكون للعامل أجرة مثله؛ لأنه إنما يستحق بالشرط، وقد فسد الشرط تبعًا لفساد المضاربة.

🗹 وتصح المضاربة مؤقتة بوقت مـحدد؛ بأن يقول رب المال: ضاربتك على هذه الدراهم لمدة سنة، وتصح المضاربة معلقة بشرط؛ كأن يقول صاحب المال: إذا جاء شهر كذا فضارب بهذا المال، أو يقول: إذا قبضت مالي من زيد فهو معك مضاربة؛ لأن المضاربة إذن في التصرف، فيجوز تعليقه على شرط مستقبل.

🗹 ولا يجـوز للعامل أن يأخـذ مـضاربة من شـخص آخـر إذا كان ذلك يضــر بالمضارب الأول إلا بإذنه، وذلك كأن يكون المال الثاني كثيرًا يستوعب وقت العامل في شغله عن التجارة بمال الأول، أو يكون مال المضارب الأول كثيرًا يستوعب وقعه ومتى اشتغل عنه بغيره تعطلت بعض تصرفاته فيه، فإن أذن الأول، أو لم يكن عليه ضرر، جاز للعامل أن يضارب لآخر.

وإن ضارب العامل لآخر مع ضرر الأول بدون إذنه؛ فـإن العامل يرد حصته من ربحه في مضاربته مع الثاني في شركته مع المضارب الأول، فيدفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح، ويؤخذ نصيب العامل، ويضم لربح المضاربة الأولى، ويقسم بينه وبين صاحبها على ما شرطاه؛ لأن منفعة العامل المبذولة في المضاربة الثانية قد استحقت في المضاربة الأولى.

☑ ولا ينفق العــامل من مال المضاربة لا لــسفر ولا لغــيره؛ إلا إذا اشــترط على صاحب المال ذلك؛ لأنه يعمل في المال بجزء من ربحه؛ فلا يستحق زيادة عليه إلا بشرط؟ إلا أن يكون هناك عادة في مثل هذا فيعمل بها.

☑ ولا يقسم الربح في المضاربة قبل إنهاء العقد بينهما إلا بتراضيهما؛ لأن الربح وقاية لرأس المال، ولا يؤمن أن يقع خسارة في بعض المعاملة، فتجبر من الربح، وإذا قسم الربح مع بقاء عقد المضاربة لم يبق رصيد يجبر منه الخسران؛ فالربح وقاية لرأس المال، لا يستحق العامل منه شيئًا إلا بعد كمال رأس المال.

☑ والعامل أمين يجب عليه أن يتقى الله فيما ولى عليــه، ويُقبل قوله فيما يدعيه من تلف أو خســران، ويصدُّق فيــما يذكر أنه اشــتراه لنفســه لا للمضاربة أو اشــتراه للمضاربة لا لنفسه؛ لأنه مؤتمن على ذلك، والله أعلم.

## باب ي شركات الوجوه والأبدان والمفاوضت

## أولاً . شركات الوجوه:

☑ شركة الوجوه هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يشتريان بذمتيهما، وما ربحا فهو بينهما على ما شرطاه، سميت بذلك لأنها ليس لها رأس مال، وإنما تبذل فيها الذمم والجاه وثقة التجار بهما، فيشتريان ويبيعان بذلك، ويقتسمان ما يحصل لهما من ربح على حسب الشرط؛ لقوله عَيْطِيْكُم : «المسلمون على شروطهم»(١٠).

وهذا النوع من الشركة يشبه شركة العنان، فأعطى حكمها.

☑ وكل واحد من الشريكين وكيل عن صاحب وكفيل عنه بالثمن؛ أأن مثل هذا النوع من الشركة على الوكالة والكفالة.

☑ ومقدار ما يملكه كل واحد منهما من هذه الشركة على حسب الشرط؛ من مناصفة، أو أقل أو أكثر.

ويتحمل كل واحد من الخسارة على قدر ما يملك في الشركة، فمن له نصف الشركة؛ فعليه نصف الخسارة... وهكذا.

ويستحق كل من الشركاء من الربح على حسب الشرط من نصف أو ربع أو ثلث؛ لأن أحدهما قد يكون أوثق وأرغب عند التجار وأبصر بطرق التجارة من الشخص الآخر، ولأن عمل كل منهما قد يختلف عن عمل الآخر، فيتطلع إلى زيادة نصيبه في مقابل ذلك، فيرجع إلى الشرط الجاري بينهما في ذلك.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

ولكل واحد من الشركاء في شـركة الوجوه من الصلاحيات مـثل ما للشركاء في شركة العنان.

#### ثانيًا . شركة الأبدان:

☑ شركة الأبدان هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما، سميت بذلك لأن الشركاء بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب، واشتركوا فيما يحصلون عليه من كسب.

☑ ودليل جواز هذا النوع من الشركة ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن مسعود ﴿ وَاللَّهُ ﴾ قال: «اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين، ولم أجيء أنا وعمار بشيء»"، قال أحمد: أشرك بينهم النبي عَيَّلِيُّ ، فدل هذا الحديث على صحة الشركة في مكاسب الأبدان».

☑ وإذا تم الاتفاق بينهم على ذلك؛ فما تقبله أحدهم من عمل لزم بقية الشركاء فعله، فيطالب كل واحد بما تقبله شريكه من أعمال؛ لأن هذا هو مقتضاها.

☑ وتصح شركة الأبدان ولو اختلفت صنائع المشتركين؛ كـخيـاط مع حداد، وهكذا، ولكل واحد من الشركاء أن يطالب بأجرة العمل الذي تقبله هو أو أصحابه، ويجوز للمستأجر من أحدهم دفع الأجرة إلى أي منهم؛ لأن كل واحد منهم كالوكيل عن الآخر، فما يحصل لهم من العمل أو الأجرة فهو مشترك بينهم.

☑ وتصح شركة الأبدان في تملك المباحات؛ كالاحتطاب، وجمع الثمار المأخوذة من الجبال، واستخراج المعادن.

☑ وإن مرض أحــد شركاء الأبدان؛ فالكسب الذي تحـصل عليه الآخر بينهــما؛ لأن سعدًا وعمارًا وابن مسعود اشتركوا، فجاء سعد بأسيرين وأخفق الآخران، وشرك بينهم النبي عايسي ع

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٣٨٨)، والنســائى (٤٧١١)، وابن ماجه (٢٢٨٨)، والبــيهــقي (٦/٧٩)، وضعــفه الألباني في «الإرواء» (١٤٧٤).

وإن طالب الصحيح المريض بأن يقـيم مقامه من يعمل لزمه ذلـك؛ لأنهما دخلا على أن يعملا، فإذا تعذر على أحدهما العمل بنفسه؛ لزمه أن يقيم مقامه من يعمل بدلاً عنه؛ لتوفية العقد حقّه، فإن امتنع العاجز عن العمل من إقامة من يعمل بدله بعد مطالبته بذلك؛ فلشريكه أن يفسخ عقد الشركة.

☑ وإن اشتــرك أصحاب دواب أو ســيارات على أن يحمــلوا عليها بالأجــرة، وما حصلوا عليه فــهو بينهم صح ذلك؛ لأنه نوع من الاكتســاب، ويصح أيضًا دفع دابة أو سيارة لمن يعمل عليها، وما تحصل من كـسب فهو بينهما، وإن اشترك ثلاثة من أحدهم دابة ومن الآخر آلة ومن الثالث العمل على أن ما تحصل فهو بينهم صح ذلك.

وتصح شركة الدلالين بينهم إذا كانوا يقومون بالنداء على بيع السلع وعرضها وإحضار الزبون، وما تحصل فهو بينهم.

#### ثالثًا ـ شركة المفاوضة:

☑ وشركة المفاوضة هي أن يفوض كل من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركــة؛ فهي الجمع بين شركة العنان والمــضاربة والوجوه والأبدان، أو يشتركون في كل ما يثبت لهم وعليهم.

☑ ويصح هذا النوع من الشركة؛ لأنه يجمع أنواعًا يصح كل منها منفردًا فيصح إذا جمع مع غيره.

☑ والربح يوزع في هذه الشركة على ما شرطوا، ويتحملون من الخسارة على قدر ملك كل واحد منهم من الشركة بالحساب.

وهكذا شريعة الإسلام وسعت دائرة الاكتساب في حدود المباح، فأباحت للإنسان أن يكتسب منفـردًا ومشتركًا مع غـيره، وعاملت الناس حسب شـروطهم ما لم تكن شروطًا جائزة محرمة؛ مما به يعلم صلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان.

نسأل الله أن يرزقنا التمسك بها والسير على نهجها؛ إنه سميع مجيب.



•

### باب في أحكام المزارعة والمساقاة

☑ المساقاة والمزارعة من جملة الأعمال التي يزاولها الناس من قديم الزمان؛ لحاجاتهم إليهما؛ فقد يكون في ملك الإنسان شجر لا يستطيع القيام عليه واستثماره، أو تكون له أرض زراعية لا يستطيع العمل عليها واستغلالها، وعند آخر القدرة على العمل وليس في ملكه شجر ولا أرض، ومن ثم أبيحت المزارعة والمساقاة لمصلحة الطرفين، وهكذا كل التعامل الشرعي قائم على العدل وتحقيق المصالح ودفع المفاسد.

فالمساقاة: عرفها الفقهاء بأنها دفع شجر مغروس أو شجر غير مغروس مع أرض إلى من يغرسه فيها ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه حتى يثمر، ويكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه.

والمزارعة: دفع أرض لمن يزرعها، أو دفع أرض وحب لمن يزرعه فيها ويقوم عليه، بجزء مشاع منه، والباقي لمالك الأرض.

وقد يكون الجزء المشروط في المساقاة والمزارعة لمالك الأرض أو الشجر والباقى للعامل.

<sup>(</sup>١) رواه البخـاري (٣٢٩)، ومسلم (١٥٥١)، وأبو داود (٣٤٠٨)، والترمذي (١٣٨٣)، وابن مـاجه (٢٤٦٧) عن ابن عمر رشين .

دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها»<sup>```</sup>؛ أي : نصفه، وروى الإمام أحمد: «أن النبي رضه إلى أهل خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف"(۱)، فدل هذا الحديث على صحة المساقاة.

قال الإمام ابن القيم: «وفي قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع؛ فإنه عليِّج عامل أهل خيبر، واستمر على ذلك إلى حين وفاته، ولم ينسخ ألبتة، واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه، وليس من باب المؤاجرة، بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة سواء» انتهى.

وقِـال الموفق بن قـدامـة: «وهذا عمل به الخلفاء الراشــدون مدة خلافتهم، واشــتهر ذلك، فلم ينكر، فكان إجماعًا»، قال: «ولا يجوز التعويل على ما خالف الحديث والإجماع، وكــثير من أهل النخيل والشجــر يعجزون عن عمارته وســقيه ولا يمكنهم الاستنجار عليـه، وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجـون إلى الثمر، ففي تجويزها دفع الحاجتين وتحصيل لمصلحة الفئتين» انتهى.

☑ وقد ذكر الفقـهاء ـ رحمهم الله ـ أنه يشترط لصحة المسـاقاة أن يكون الشجر المساقى عليه له ثمر يؤكل؛ فلا يصح على شجر لا ثمر له، أو له ثمر لا يؤكل؛ لأن ذلك غير منصوص عليه.

☑ ومن شروط صحة المساقاة: تقدير نصيب العامل أو المالك بجزء معلوم مشاع من الثمـرة؛ كالثلث والربع، سواء قلُّ الجزء المشــروط أو كثر، فلو شرطا كل الـــثمرة لأحدهما؛ لم يصح؛ لاختصاص أحدهما بالغلة، أو شرطا آصعًا معلومة من الثمرة؛ كعشرة آصع، أو عشرين صاعًا لم تصح؛ لأنه قد لا يحصل إلا ذلك، فيختص به من شرط له دون الآخر، وكـذا لو شرطه له في المساقاة دراهم مـعينة لم تصح؛ لأنه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم «كتاب المساقاة» (٥) عن ابن عمر لطُّيُّكُ .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢/ ١٧)، وأبو داود (٣٤٠٩) عن ابن عمر رفي .

قد لا يحـصل من الغلة ما يساويهـا؛ وكذا لو شرط لأحدهمـا ثمرة شجرة مـعـنة أو أشجار معينة فلم تـصح المساقاة؛ لأنه قـد لا يحصل من الشجـر غير تـلك المعينة، فيختص بالغلة أحدهما دون الآخر، أو لا تحمل تلك الشجرة؛ أو الأشجار المعينة، فَيُحْرَمُ المشروط له من الغلة، ويحصل الغرر والضرر.

☑ والصحيح الذي عليه الجمهـور أن المساقاة عقـد لازم لا يجوز فسخـها إلا برضى الآخر.

☑ ولابد من تحديد مدتها، ولو طالت، مع بقاء الشجر.

ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الشمرة؛ من حرث، وسقي، وإزالة ما يضر الشجر والثمرة من الأغصان، وتلقيح النخل، وتجفيف الثمر، وإصلاح مجاري الماء، وتوزيعه على الشجر.

🗹 وعلى صاحب الشجر ما يحفظ الأصل ـ وهو الشجر ـ كحفر البئر، وبناء الحيطان والشمرة وتوفير الماء في البئر... ونحو ذلك، وعلى المالك كذلك تحصيل المواد التي تقوي الأشجار كالسماد ونحوه.

وليس دفع الحب مع الأرض شرطًا في صحة المزارعة، فلو دفع إليه الأرض فقط ليزرعها العامل ببذر من عنده صح ذلك؛ كما هو قول جماعة من الصحابة، وعليه عمل الناس، ولأن الدليل الذي يستفيد منه حكم المزارعة هو حديث معاملة النبي عَايِّكِيْم لأهل خيبر بشطر ما يخرج منها، ولم يرد في هذا الحديث أن البذر على المسلمين.

قال الإصام ابن القيم - رحمه الله -: «والذين اشترطوا البذر من رب الأرض قــاسوها على المضــاربة، وهذا القــياس مع أنه مــخــالف للسنة الصــحيــحــة وأقــوال الصحابة فهو من أفسد القياس؛ فإن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه، ويقسمان الربح؛ فهذا نظير الأرض في المزارعة، وأما البذر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه بل يذهب كما يذهب نفع الأرض؛ فإلحاقه بالأصل الذاهب أولى من إلحاقه بالأصل الباقي» انتهي. ☑ والمزارعة مشتقة من الزرع، وتسمى مخابرة ومواكرة، والعامل فيلها يسمى مزارعًا ومخابرًا ومواكرًا.

☑ والدليل على جوازها السنة المطهرة الصحيحة كما سبق، والحاجة داعية إلى جوازها؛ لأن من الناس من يملك أرضًا زراعية ولا يستطيع العمل فيها، ومن الناس من يستطيع العمل في الزراعة ولا يملك أرضًا زراعية؛ فاقتضت الحكمة التشريعية جواز المزارعة؛ لينتفع الطرفان: هذا بأرضه، وهذا بعمله، وليحصل التعاون على تحصيل المصلحة ودفع المضرة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «المزارعة أصل من الإجارة؟ لاشتراكهما في المغنم والمغرم».

وقال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ: «هي أبعـد عن الظلم والضور من الإجارة؛ فإن أحدهما غانم ولابد (يعني: في الإجارة) وأما المزارعة؛ فإن حصل الزرع اشتركا فيه، وإلا اشتركا في الحرمان».

☑ ويشترط لصحة المزارعة بيــان مقدار ما للعامل أو لصاحب الأرض من الغلة، وأن يكون جزءًا مشاعًا منها؛ كثلث ما يخرج من الأرض أو ربعه ونحو ذلك؛ لأن النبي عَالِيُّكُم عامل أهل خيبـر بشطر ما يخرج منها، وإذا عرف نصيب أحــدهما فالباقي يكون للآخر؛ لأن الـغلة لهما، فـإذا عين نصيب أحـدهما تبين نصـيب الآخر، ولو شرط لأحدهما آصعًا معلومة كعشرة آصع أو زرع ناحيـة معينة من الأرض، والباقي للآخر لم تصح، أو اشترط صاحب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقى لم تصح المزارعــة؛ لأنه قــد لا يخرج من الأرض إلا ذلك، فــيـختص به دون الآخــر، ولحديث رافع بن خديج ولطفي قال: ركراء الأرض بالذهب والضضة لا بأس به، كان الناس

يؤاجرون على عهد رسول الله ﷺ على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا؛ فلذلك زجر عنه، (١١)؛ يعنى: النبي عليك م وذلك لما فيه من الضـرر المؤدي إلى التشاجر وأكل أموال الناس بالبـاطل، فدل الحديث على تحريم المزارعة على ما يفضى إلى الضرر والجهالة ويوجب المشاجرة بين الناس.

قال ابن المنذر: «قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك العلل، وهي التي كانوا يعتادونها"، قال: «كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه» انتهي.

(١) رواه البخاري (٢٣٢٧)، ومسلم (١٥٤٧)، وأبو داود (٣٣٩٢).

### بابي أحكام الإجارة

☑ هذا العقد يتكرر في حياة الناس في مختلف مصالحهم وتعاملهم اليومي والشهري والسنوي؛ فهو جدير بالتعرف على أحكامه؛ إذ ما من تعامل يجرى بين الناس في مختلف الأمكنة والأزمان إلا وهو محكوم بشريعة الإسلام وفق ضوابط شرعية ترعى المصالح وترفع المضار.

☑ والإجارة: مشتقة من الأجر، وهو العوض، قال تعالى: ﴿ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْه أَجْرًا ﴾ (سورة الكهف: ٧٧).

☑ وهي شرعًا: (عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم).

☑ وهذا التعريف مشتمل على غالب شروط صحة الإجارة وأنواعها:

فقولهم: معقد على منفعة،: يخرج به العقد على الرقبة؛ فلا يسمى إجارة، وإنما يسمى بيعًا.

وقولهم: «مباحة»: يخرج به العقد على المنفعة المحرمة؛ كالزني.

وقولهم: «معلومة»: يخرج به المنفعة المجهولة؛ فلا يصح العقد عليها.

وقولهم: «من عين معينة أو موصوفة في المنمة أو عمل معلوم»: يؤخذ منه أن الإجارة على نوعين:

☑ النوع الأول \_ أن تكون الإجارة على منفعة عين معينة أو عين موصوفة: مثال المعينة: آجرتك هذه الدار، ومثال الموصوفة: آجرتك بعيرًا صفته كذا للحمل أو الركوب.

☑ النوع الثاني ـ أن تكون الإجارة على أداء عمل معلوم: كأن يحمله إلى موضع كذا، أو يبني له جداراً.

وقولهم: «مدة معلومة» أي: يشترط أن تكون الإجارة على المنفعة لمدة محددة؛ كيوم أو شهر.

وقولهم: «بعوض معلوم» معناه: أنه لابد أن يكون مقدار الإجارة معلومًا.

وبهذا يتضح أن مجمل شروط صحة الإجمارة بنوعيها: أن يكون عقد الإجارة على المنفعة لا على العين، وأن تكون المنفعة مباحة، وأن تكون معلومة، وإذا كانت الإجارة على عـين غير مـعينة فـلابد أن تكون مما ينضبط بالوصـف، وأن تكون مدة الإجارة معلومة، وأن يكون العوض في الإجارة معلومًا أيضًا.

## والإجارة الصحيحة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع:

🗹 قال تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهِينَ أُجُورَهُنَّ ﴾ (سورة الطلاق:٦)، وقال تعالى: ﴿ قَالَ لَوْ شَئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ (سورة الكهف:٧٧).

☑ وقد استأجر النبي عَايُطِكُم رجلاً يدله الطريق في سفره للهجرة.

☑ وقد حكى ابن المنذر الإجماع على جوازها، والحاجة تدعو إليها؛ لأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان.

☑ ويصح استئـجار الآدمي لعمل معلوم؛ كخيـاطة ثوب، وبناء جدار، أو ليدله على طريق؛ كما ثبت في (صحيح البخاري) عن عائشة ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله النبي ﷺ استأجر هو وأبو بكر ﷺ عبد الله بن أريقط الليشي، وكان هاديًا خريَّتًا، ``، والخريت هو الماهر بالدلالة.

☑ ولا يجوز تأجـير الدور والدكاكين والمحلات للمـعاصى؛ كبيع الخـمر، وبيع المواد المحرمة؛ كبيع الدخان والتصوير، لأن ذلك إعانة على المعصية.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٢٦٣)، من حديث عائشة ﴿ وَالنَّبُهِا.

☑ ويجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لآخــر يقوم مقامه في استيفاء المنفعة؛ لأنها مملوكة له؛ فـجاز له أن يستوفيهـا بنفسه وبنائبه، لكن بشرط أن يكون المسـتأجر الثاني مــثل المستأجر الأول في اســتيفاء المنفــعة أو دونه، لا أكثر منه ضــررًا؛ كما لو استأجر دارًا للسكني جاز أن يؤجرها لغيره للسكني أو دونها، ولا يجوز أن يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعًا أو معملاً.

☑ ولا تصح الإجارة على أعمال العبادة والقربة؛ كالحج، والأذان، لأن هذه الأعمـال يتقرب بها إلى الله، وأخـذ الأجرة عليهـا يخرجها عن ذلك، ويجـوز أخذ رزق من ببت المال على الأعمال التي يـتعدى نفعها؛ كــالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه والقضاء والفتـيا؛ لأن ذلك ليس معاوضة، وإنما هو إعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة، ولا يخل بالإخلاص.

الاستئجار على القرب وبين رزق أهلها؛ فرزق المقاتلة والقضاء والمؤذنين والأئمة جائز بلا نزاع، وأما الاستئـجار فلا يجوز عند أكثرهم»، وقــال أيضًا: «وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا وأجرة، بل رزقًا للإعانة على الطاعة، فـمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة».

## ما يلزم كاد من المؤجر والمستأجر:

☑ فيلزم المؤجـر بذل كل ما يتمكن به المستـأجر من الانتفاع بالمؤجّـر؛ كإصلاح السيارة المؤجرة وتهيئتها للحمل والسير، وعمارة الدار المؤجـرة وإصلاح ما فسد من عمارتها وتهيئة مرافقها للانتفاع.

☑ وعلى المستأجر عندما ينتهي أن يزيل ما حصل بفعله.

🗹 والإجارة عـقد لازم من الطرفين ـ المؤجر والمسـتأجر ـ لأنهـا نوع من البيع، فأعطيت حكمه، فليس لأحد الطرفين فسخها إلا برضي الآخر؛ إلا إذا ظهر عيب لم يعلم به المستأجر حال العقد فله الفسخ.

☑ ويلزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة للمستــأجر، ويمكِّنه من الانتفاع بها، فإن أجره شيئًا ومنعه من الانتفاع به كل المدة أو بعضها فــلا شيء له من الأجرة، أو لا يستحقها كاملة؛ لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة، فلم يستحق شيئًا، وإذا مكَّن المستأجر من الانتفاع لكنه تركه كل المدة أو بعضها فعليه جميع الأجرة؛ لأن الإجارة عقد لازم، فترتب مقتضاها، وهو ملك المؤجر الأجر وملك المستأجر المنافع.

#### وينفسخ عقد الإجارة بأمور:

أولاً \_ إذا تلفت العين المؤجرة: كما لو أجره دوابه فماتت، أو استأجر دارًا فانهدمت، أو اكترى أرضًا لزرع فانقطع ماؤها.

ثانيًا \_ وتنفسخ الإجارة أيضًا بـزوال الغرض الذي عـقدت من أجله؛ كـما لو استأجر طبيبًا ليداويه فبرىء؛ فليعذر استيفاء المعقود عليه.

☑ ومن استؤجر لعــمل شيء فمرض؛ أقيم مقامه من مــاله من يعمله نيابة عنه؛ إلا إذا اشترط مباشرته للعمل بنفسه؛ لأن المقصود قد لا يحصل بعمل غيره؛ فلا يلزم حينئذ المستأجر قبول عمل غيره، لكن يُخير حينئذ المستأجر بين الصبر والانتظار حتى يبرأ الأجير وبين الفسخ لتعذر وصوله إلى حقه.

☑ والأجير على قسمين: خاص ومشتـرك، فالأجير الخاص هو من استؤجر مدة معلومة يستحق نفعه في جميعها لا يشاركه فيها أحد، والمشترك هو من قدر نفعه بالعمل ولا يختص به واحد بل يتقبل أعمالاً لجماعة في وقت واحد.

☑ فالأجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ؛ كما لو انكسرت الآلة التي يعمل بها؛ لأنه نائب عن المالك، فلم يضمن كالوكيل، وإن تعدى أو فرط ضمن ما تلف.

☑ أما الأجير المشترك؛ فإنه يضمن ما تلف بفعله؛ لأنه لا يستحق إلا بالعمل؛ فعمله مضمون عليه، وما تولد عن المضمون فهو مضمون. ☑ وتجب أجرة الأجير بالعقد، ولا يملك المطالبة بها إلا بعدما يسلم العمل الذي في ذمته، أو استيفاء المنفعة، أو تسليم العين المؤجرة ومضي المدة مع عدم المانع؛ لأن الأجيـر إنما يوفي أجـره إذا قضى عمـله أو ما في حكمـه، ولأن الأجرة عـوض فلا تستحق إلا بتسليم المعوض.

☑ هذا ويجب على الأجيـر إتقان العمل وإتمامه، ويحرم عليــه الغش في العمل والخيانة فيه، كما يجب عليه أيضًا مـواصلة العمل في المدة التي استؤجر فـيها، ولا يفوِّت شيئًا منها بغير عمل، وأن يتقي الله في أداء ما عليه.

ويجب على المستأجر إعطاء أجرته كــاملة عندما ينهي عمله؛ لقوله عَيَّاكِتُم : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، (١١)؛ فعن أبي هريرة وَليْ عن النبي علينهم قال: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه العمل ولم يعطه (۲) **أجره**» (رواه البخاري وغيره) .

فعمل الأجيــر أمانة في ذمته، يجب عليه مراعاتهــا بإتقان العمل وإتمامه والنصح فيه، وأجرة الأجمير دين في ذمة المستأجر، وحق واجب عليه، يجب عليه أداؤه من غير مماطلة ولا نقص.

(١) ابن ماجة (٢٤٤٣)، والطبراني في «الصغير» (١/ ٢٠)، وصححه الألباني في «الإرواء» (١٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٢٢٧)، وابن ماجه (٢٤٤٢)، وأحمد (٣٥٨/٢) عن أبي هريرة بيلي دون قوله: وممن كنت خصمه خصمته، فهي عند ابن خزيمة وابن حبان.

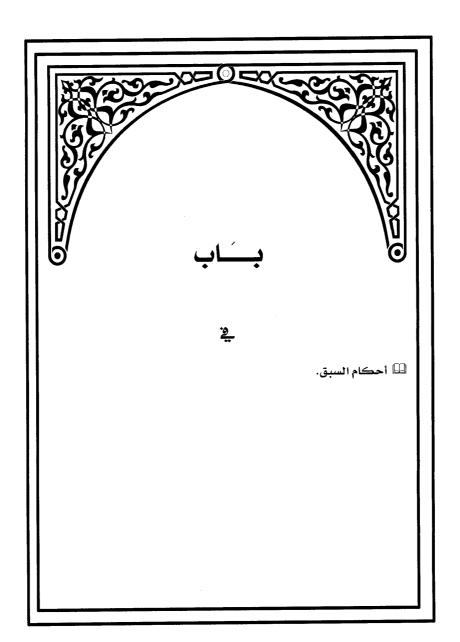

•

## باب ي أحكام السبق

🗹 المسابقة: هي المجاراة بين حيوان وغيره، وكذا المسابقة بالسهام.

☑ وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع:

وعن أبي هريرة مرفوعًا: «لا سبق إلا في خفُ أو نصل أو حافر» ((واه الخمسة)) فالحديث دليل على جواز السباق على جُعل.

وقد حكى الإجماع على جوازه في الجملة غير واحد من أهل العلم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «السباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب مما أمر الله به ورسوله مما يعين على الجهاد في سبيل الله»، وقال أيضًا: «السباق والصِّراع ونحوهما طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام، وأخذ السبق (أي: العوض عليه) أخذ بالحق، ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة، ويكره لعبه بأرجوحة»، وقال الشيخ: «وما ألهى وشغل عما أمر الله به؛ فهو منهى

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٩١٧)، وأبو داود (٢٥١٤)، وابن ماجه (٢٨١٣) من حديث عقبة بن عامر رياتي.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٥٧٤)، والترمـذي (١٧٠٠)، والنسائمي (٣٥٨٧)، وابن مـاجه (٢٨٧٨)، وأحــمد (٢) رواه أبو داود (٢٨٧٨) عن أبي هريرة وُوَشِيع، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٧٣٧٤).

عنه، وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتـجارة، وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي؛ فكله حرام» انتهى.

وقد اعتنى العلماء بهذا الباب، وسموه باب الفروسية، وصنفوا فيه المصنفات المشهورة.

#### والفروسية أربع أنواع:

احدها - ركوب الخيل والكر والفر بها. والشاني - الرمي بالقوس والآلات المستعملة في كل زمان بحسبه. والثالث المطاعنة بالرماح. الرابع المداورة بالسيوف. ومن استكمل الأنواع الأربعة؛ استكمل الفروسية.

☑ ويجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكب.

قال الإمام القرطبي - رحمه الله -: «لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة؛ لما في ذلك من التدرب على الحرب» انتهى.

وقد سابق النبي عَائِيلِينِهُم عائشة (١) وطيق)، وصارع ركانة فيصرعه (١). وسابق سلمة بن الأكوع رجلاً من الأنصار بين يدي رسول الله عَايَّاكُمْ .

☑ ولا تجوز المسابقـة على عوض؛ إلا في المسابقة على الإبل والخـيل والسهام؛ لقوله عَلَيْكُ : ﴿ لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافرٌ ، ﴿ (رواه الخمسة عن أبي هريرة) ، أي: لا

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٥٧٨)، والنسائي (٨٩٤٣)، وأحمد (٣٩/٦) عن عائشــة رَبِيْنِيْهَا، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٨٨٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٠٧٨)، والترمذي (١٧٨٤)، والحــاكم (٣/ ٤٥٢) عن محمد بن محــمد بن ركانة. وقال الترمذي: هـذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العـسقلاني، ولا ابن ركانة. اهـ، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٨٨٢).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

\* الملخص الفقهي باب أحكام السبق

يجوز أخذ الجعل على السبق إلا إذا كانت المسابقة على الإبل أو الخيل أو السهام، لأن تلك من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها، ومفهوم الحديث أنه لا يجوز أخذ العوض عن المسابقة فيما سواها، وقيل: إن الحديث يحتمل أن يراد به أن أحق ما بُذل فيه السبق هذه الثلاثة؛ لكمال نفعها وعموم مصلحتها، فيدخل فيها كل مغالبة جائزة يُنتفع بها في الدين؛ لقصة ركانة وأبي بكر.

وقال الإمام ابن القيم: «الرهان على ما فيه ظهور الإسلام ودلالته وبراهينه من أحق الحق وأولى بالجواز من الرهان على النّصال وسبق الخيل» انتهى.

#### ويشترط لصحة المسابقة خمسة شروط:

الشرط الأول \_ تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية.

الشرط الشاني \_ اتحاد المركوبين في النوع، وتعيين السرماة؛ لأن القصد معرفة حذقهم ومهاراتهم في الرمي.

الشرط الثالث \_ تحديد المسافة، ليعلم السابق والمصيب، وذلك بأن يكون لابتدائها ونهايتها حدُّ لا يحتلفان فيه؛ لأن الغرض معرفة الأسبق، ولا يحصل إلا بالتساوي في الغاية.

الشرط الرابع - أن يكون العوض معلومًا مباحًا.

والشرط الخامس - الخروج عن شبه القمار؛ بأن يكون العوض من غير المتسابقين، أو من أحدهما فقط، فإن كان العوض من المتسابقين فهو محل خلاف: هل يجوز أو لا يجوز إلا بمحلل - وهو الدخيل الذي يكون شريكًا في الربح بريئًا من الخسارة -.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ عدم اشتراط المحلل، وقال: «عدم المحلل أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما، وأبلغ في حصول مقصود

كل منهما، وهو بيان عجز الآخر، وأكل المال بهذا أكل بحق"، إلى أن قــال: «وما علمت من الصحابة من اشترط المحلل، وإنما هو معروف عن سعيد بن المسيب، وعنه تلقاه الناس» انتهي.

## ومما سبق يتبين أن المسابقة المباحة على نوعين:

النوع الأول \_ ما يترتب عليه مصلحة شرعية؛ كالتدريب على الجهاد، والتدرب على مسائل العلم.

النوع الثاني ـ ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه.

فالنوع الأول ـ هو الذي يجوز أخذ العوض عليه بشروطه السابقة.

والنوع الشاني \_ مباح بشرط أن لا يشغل عن واجب أو يسلهي عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا النوع لا يجوز أخــذ العوض عليــه، وقد توسع الناس اليــوم في هذا النوع الأخير، وأنفذوا فسيه كثيرًا من الأوقات والأمــوال، وهو مما لا فائدة للمسلمين فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

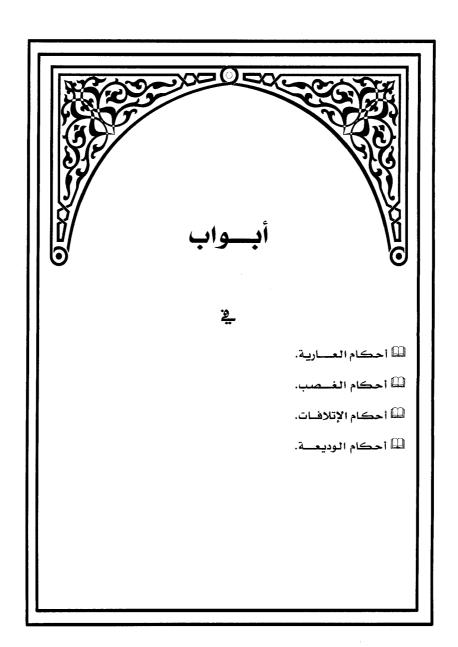



## بابي أحكام العاريت

الله عرَّف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ العارية بأنها: إباحـة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها.

فخرج بهذا التعريف ما لا يباح الانتفاع به؛ فلا تحل إعارته، وخرج به أيضًا ما لا يمكن الانتفاع به إلا مع تلف عينه؛ كالأطعمة والأشربة.

## والعارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:

قال تعالى: ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ (سورة الماعون: ٧)؛ أي: المتاع يتعاطاه الناس بينهم، فذم الذين يمنعونه ممن يحتاج إلى استعارته، وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى وجوب الإعارة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ إذا كان المالك غنيًا.

واستعار النبي عائيًكُ موسًا لأبي طلحة (١)، واستعار عائيكُ من صفوان بن أمية أدراعًا (٢).

☑ وبذل العاريَّة للمحتاج إليها قـربة ينال بها المُعير ثوابًا جزيلاً؛ لأنها تدخل في عموم التعاون على البر والتقوى.

#### ويشترط لصحة الإعارة أربعة شروط:

احدها ـ أهلية المعير للتبرع؛ لأن الإعارة فيها نوع من التبرع؛ فلا تصح من صغير ولا مجنون و لا سفيه.

<sup>(</sup>۱) رواه البخـاري (۲٦۲۷)، ومسلم (۲۳۰۷)، وأبو داود (٤٩٨٨)، والترمذي (١٦٨٥)، وابن مــاجه (۲۷۷۲) عن أنس شطئتي.

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (٣٥٦٢)، وأحمد (٦/ ٤٦٥)، والبيه هي (٦/ ٨٩)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٦٣١).

الشرط الثاني - أهلية المستعير للتبرع له؛ بأن يصح منه القبول.

الشرط الثالث ـ كون نفع العين المعارة مباحًا؛ فلا تباح إعارة عبد مسلم لكافر ولا صيد ونحوه لمحرم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ (سورة المائدة:٢).

الشرط الرابع - كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه كما سبق.

☑ وللمعير استرجاع العارية متى شاء إلا إذا ترتب على ذلك الإضرار بالمستعير؛ كما لو أذن له بشغله بشيء يتضرر المستعيـر إذا استرجعت العارية؛ كما لو أعار سفينة لحمل متاعبه فليس له الرجوع ما دامت في البحر، وكما لو أعباره حائطًا ليضع عليه أطراف حشبه فليس له الرجوع في الحائط ما دام عليه أطراف الخشب.

☑ ويجب على المستعير المحافظة على العارية أشد مما يحافظ على ماله؛ ليردها سليمة إلى صاحبها؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَات إِلَىٰ أَهْلَهَا ﴾ (سورة النساء: ٨٥)؛ فدلت الآية على وجـوب رد الأمانات، ومنها العــارية، وقال عَلَيْكُم : ﴿علَى اليد ما أخذت حتى تؤديه"، وقال عَيْكِ إلله : (أدُ الأمانة إلى من ائتمنك"، فللت هذه النصوص على وجـوب المحافظة على مـا يؤتمن عليه الإنسـان وعلى وجوب رده إلى صاحبه سـالمًا، وتدخل في هذا العموم العارية؛ لأن المستعيـر مؤتمن عليها، ومطلوبة منه، وهو إنما أبيح له الانتـفاع بها فـى حدود ما جـرى به العرف؛ فــلا يجوز له أن يسرف في استعمالها إسرافًا يؤدي إلى تلفها، ولا أن يستعملها فيما لا يصلح استـ عمالهـا فيه؛ لأن صــاحبهـا لـم يأذن له بذلك، وقد قــال الله تعالى: ﴿ هَلْ جَزَاءُ الإحْسان إلا الإحْسان ﴾ (سورة الرحمن: ٦٠) .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۵۲۱)، والتـرمذي (۱۲۲۱)، وابن مـاجـه (۲٤۰۰)، وأحمـد (۸/۵)، والدارمي (٥٢٩٦) عن سمرة بن جندب ثخصُّه، وضعفه الألباني في «المشكاة» (٢٩٥٠)، و «الإرواء» (١٥١٦).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمــذي (۱۲٦٤)، وأبو داود (۳۵۳۵)، والحاكم (۲/ ٤٦)، والــبيهــقى (۱۰/ ۲۷۱) عن أبي هريرة فِطْشِيُّه، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٤٢٣٠).

فإن استعملها في غير ما استعير له فتلفت وجب عليه ضمانها؛ لقوله عَلَيْكُمْ: «على الميد ما أخذت حتى تؤديه" ، (رواه الخمسة، وصححه الحاكم)؛ فدل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره، ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه.

وإن تلفت في انتفاع بها بالمعروف لم يضمنها المستعير؛ لأن المعير قد أذن له في هذا الاستعمال، وما ترتب على المأذون؛ فهو غير مضمون.

☑ ولا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة؛ لأن من أبيح له شيء لم يجز له أن يبيحه لغيره، ولأن في ذلك تعريضًا لها للتلف.

☑ هذا؛ وقد اختلف العلماء في ضمان المستعير للعارية إذا تلفت في يده في غير ما استعييرت له، فذهب جماعة إلى وجـوب ضمانها عليه سواء تعــدى أو لم يتعد؛ لعموم قوله عَيَّكِ إِلَيْهِ : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه، "، وذلك مثل ما لو ماتت الدابة أو احترق الثوب أو سرقت العين المعارة، وذهب جماعة آخرون إلى عدم ضمانها إذا لم يتعد؛ لأنها لا تضمن إلا بالتعدي عليـها، ولعل هذا القول هو الراجح؛ لأن المستعير قبضها بإذن مالكها، فكانت أمانة عنده كالوديعة.

☑ على أنه يجب على المستعير المحافظة على العارية والاهتمام بها والمسارعة إلى ردها إلى صاحبها إذا انتهت مهمته منها، وأن لا يتساهل بشأنها، أو يعرضها للتلف؛ لأنها أمانة عنده، ولأن صاحبها أحسن إليه، ﴿ هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلَّا الإحْسَانُ ﴾ (سورة الرحمن: ٦٠).

<sup>(</sup>١)، (١) سبق تخريجهما.

## باب في أحكام الغصب

☑ الغصب لغة: أخذ الشيء ظلمًا، ومعناه في اصطلاح الفقهاء: الاستيلاء على حق غيره قهرًا بغير حق.

الا بالباطل والغصب محرم بإجماع المسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْواَلَكُم بَيْنَكُم بِينَكُم بَينَكُم بَينَاكُ بَينَاكُ بَينَاكُ بَينَاكُ بَينَاكُ وَلِينَاكُ بَينَاكُ وَلِي مِنْ بَينَاكُ ب

☑ والمال المغصوب قد يكون عقاراً وقد يكون منقولاً؛ لقوله عَلَيْكُم: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً؛ طوقه من سبع ارضين، "'

☑ فيلزم الغاصب أن يتوب إلى الله عن وجلّ م، ويرد المغصوب إلى صاحبه، ويطلب منه العفو؛ قال عليال الله عنه العوم قبل أن لا يكون دينارولا درهم - يعني: يوم القيامة -: إن كانت له حسنات اخذت من حسناته واعطيت للمظلوم، وإن لم تكن له حسنات اخذ من سيئات المظلوم، فطرحت عليه، وطرح في النار، (١) أو كما قال عليال الله عليه وان كان المغصوب باقيًا رده بحاله، وإن كان تالفًا رد بدله.

Ĭ.

<sup>(</sup>١) جزء من حديث جابر رُهْڭُ في خطبة الوداع ـ وقد سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٤٥٢)، ومسلم (١٦٠٧)، والترمذي (١٤١٨)، وأحمد (٢/ ٤٣٢)، والدارمي (٢٦٠٦) عن سعيد بن زيد رُطِيْنِي .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٤٤٩)، وأحمد (٢/ ٥٠٦) عن أبي هريرة نوائك .

قال الإمام الموفق: «أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان بحاله لم يتغير» انتهى.

☑ وكذلك يلزمه رد المغصوب بزيادته، سواء كانت متصلة أو منفصلة؛ لأنها نماء المغصوب؛ فهي لمالكه كالأصل.

☑ وإن كان الغاصب قد بنى في الأرض المغصوبة أو غرس فيها؛ لزمه قلع البناء والغراس إذا طالبه المالك بذلك؛ لقوله عالم الله المالك بذلك؛ لقوله عالم عرب النام المالك بذلك يؤثر على الأرض؛ لزمه غرامة نقصها ويلزمه أيضًا إزالة آثار الغراس والبناء المتبقية، حتى يسلم الأرض لمالكها سليمة.

☑ ويلزمه أيضًا دفع أجرتها منذ أن غصبها إلى أن سلمها؛ أي: أجرة مثلها؛ لأنه منع صاحبها من الانتفاع بها في هذه المدة بغير حق.

وإن غصب شيئًا وحبسه حتى رخص سعره ضمن نقصه على الصحيح.

☑ وإن خلط المغصوب مع غيره مما يتميز \_ كحنطة بشعير \_ لزم الغاصب تخليصه ورده، وإن خلطه بما لا يتميز \_ كما لو خلط حنطة بمثلها \_ لزمه رد مثله كيلاً أو وزنًا من غير المخلوط، وإن خلطه بدونه أو أحسن منه أو خلطه بغير جنسه مما لا يتميز بيع المخلوط، وأعطي كل منهما قدر حصته من الثمن، وإن نقص المغصوب في هذه الصورة عن قيمته منفرداً ضمن الغاصب نقصه.

☑ ومما ذكروه في هذا الباب قولهم: "والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان": ومعناه أن الأيدي التي ينتقل إليها المغصوب عن طريق الغاصب كلها تضمن المغصوب إذا تلف فيها، وهذه الأيدي عشر: يد المشتري وما في معناه، ويد المستأجر، ويد القابض تملكًا بلا عوض كيد المنتهب، ويد القابض لمصلحة الدافع

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٣٠٧٣)، والتـــرمـــذي (١٣٧٨)، والطبـــراني (١٤/١٧)، والدارقــطني (٣٦/٣٦)، والبيهقي (٦/ ٣٤) عن سعيد بن زيد نطُّك، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (١١١٣).

كالوكيل، ويد المستعير، ويد الغاصب، ويد المتصرف في المال كالمضارب، ويد المتزوج للمغصوبة، ويد القابض تعويضًا بغيـر بيع، ويد المتلف للمغصوب نيابة عن غاصبه، وفي كل هذه الصور: إذا علم الشاني بحقيقة الحال، وأن الدافع إليه غاصب فقرار الضمان عليه؛ لتعديه على ما يعلمه غير مأذون فيه من مالكه، وإن لم يعلم بحقيقة الحال؛ فالضمان على الغاصب الأول.

🗹 وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجـيره لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده؛ لأن المنافع مال متقوَّم، فوجب ضمانها كضمان العين.

☑ وكل تصرفات الغاصب الحكيمة باطلة؛ لعدم إذن المالك.

☑ وإن غصب شيئًا، وجهل صاحبه، ولم يتمكن من رده إليه سلمه إلى الحاكم الذي يضعـه في موضعـه الصحيح، أو تصدق به عـن صاحبه، وإذا تصـدق به صار ثوابه لصاحبه، وتخلص منه الغاصب.

☑ وليس اغتصاب الأموال مقصورًا على الاستيلاء عليها بالقوة، بل ذلك يشمل الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة والأيمان الفاجرة، قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بالْبَاطل وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّام لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْم وَأَنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ (سورة البقرة: ١٨٨)، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولْلُكُ لا خَلاقَ لَهُمْ في الآخرة وَلا يُكلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَة وَلا يُزكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (سورة آل عمران:٧٧)؛ فالأمر شديد والحساب عسير.

وقل عَلَيْكُم : من غصب شبراً من الأرض طوقه من سبع أرضين، ، وقال عَلَيْكُم : من (٢) قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من نار،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٦٨٠)، ومسلم (١٧١٣)، وأبو داود (٣٥٨٣)، والتسرمذي (١٣٣٩)، والنسائي (٥٤١٦)، وابن ماجه (٢٣١٧) عن أم سلمة ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# بابي أحكام الإتلافات

☑ إن الله حرم الاعتداء على أموال الناس وابتزازها بغير حق، وشرع ضمان ما أتلف منها بغير حق، ولو عن طريق الخطأ.

☑ فمن أتلف مالاً لغيره، وكان هذا المال محترمًا، وأتلفه بغير إذن صاحبه؛ فإنه يجب عليه ضمانه.

قـال الإمام الموفق: «لا نعلم فـيـه خلافًا، وسواء في ذلـك العمـد والسهـو، والتكليف وعدمه».

الا وكذا من تسبب في إتلاف مال؛ كما لو فتح بابًا فضاع ما كان مغلقًا عليه، أو حلً وعاءً فانساب ما في الوعاء وتلف ضمن ذلك، وكذا لو حلَّ رباط دابة أو قيدكها فذهبت وضاعت ضمنها، وكذا لو ربط دابة بطريق ضيق فنتج عن ذلك أن عثر بها إنسان فتلف أو تضرر ضمنه، لأنه قد تعدى بالربط في الطريق، وكذا لو أوقف سيارة في الطريق، فنتج عن ذلك أن اصطدم بها سيارة أخرى أو شخص، فنجم عن ذلك ضرر ضمنه؛ لما رواه الدارقطني وغيره: "من وقف دابة في سبيل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فوطئت بيد أو رجل فهو ضامن"، وكذا لو ترك في الطريق طينًا أو خشبة أو حجرًا أو حفر فيه حفرة فترتب على ذلك تلف المار أو تضرره، أو طينًا أو خشبة أو حجرًا أو حفر فيه حفرة فترتب على ذلك تلف المار أو تضرره، أو تضرر؛ ضمنه فاعل هذه الأشياء في جميع هذه الصور؛ لتعديه بذلك.

وما أكثر ما يجري التساهل في هذه الأصور في وقتنا! وما أكثر ما يحفر في الطريق ويسد وتوضع فيه العراقيل! وما أكثر الأضرار الناجمة عن تلك التصرفات دون حسيب أو رقيب، حتى إن أحدهم ليستولي على الشارع، ويستعمله لأغراضه الخاصة، ويضايق المارة، ويضر بهم، ولا يبالي بما يلحقه من الإثم من جراء ذلك.

☑ ومن الأمور الموجبة للضمان ما لو اقتنى كلبًا عقورًا فاعتدى على المارة وعقر أحداً فإنه يضمنه؛ لتعديه باقتناء هذا الكلب.

☑ وإن حفر بئرًا في فنائه لمصلحته ضمن ما تلف بها؛ لأنه يلزمه أن يحفظها بما يمنع ضرر المارة، فإاذ تركها بدون ذلك؛ فهو معتد.

☑ وإذا كان له بهائم، وجب عليه حفظها في الليل من إفساد زروع الناس، فإن تركها وأفسدت شيئًا ضمنه؛ لأن النبي عَلِيْكُمْ قضى أن: «على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل مضمون عليهم» (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه)؛ فلا يضمن صاحب البهيمة ما أتلفت بالنهار؛ إلا إن أرسلها صاحبها بقرب ما تتلفه عادة.

قال الإمام البغوي \_ رحمه الله \_: «ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية المرسلة بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربها، وما أفسدته بالليل ضمنه مالكها؛ لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار، وأصحاب المواشي يحفظونها بالليل، فمن خالف هذه العادة كان خارجًا عن العرف، هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها، فإن كان معها؛ فعليه ضمان ما أفسدته» انتهى.

وقد ذكر الله قصـة داود وسليمان وحكمهما في ذلك، فقـال سبحانه: ﴿ وَدَاوُدُ وَسُلَيْمانَ إِذْ يحْكُمان في الْحرْث إِذْ نفشتُ فيه غَنَمُ الْقوْم وَكُنَّا لِحُكْمهمْ شَاهدينَ (٧٧ فَفَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْمًا وعَلْمًا ﴾ (سورة الأنبياء:٧٨-٧٩).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «صح بنص القرآن الثناء على سليمان بتفهيم الضمان بالمثل؛ فإن النفش رعى الغنم ليلاً، وكان ببستان عنب، فحكم داود بقيمـة المتلف، فاعتبر الغنم، فـوجدها بقدر القيمـة، فدفعها إلى أصـحاب الحرث،

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٥٦٩)، وابن ماجة (٣٣٣٢)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٣٠٤٧).

وقضى سليمان بالضمان على أصحاب الغنم، وأن يضمنوا ذلك بالمثل؛ بأن يعمروا البستان حمتى يعود كمما كان، ولم يضيع عليهم مغلَّه من حين الإتلاف إلى حين العَوْد، بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك؛ ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان، فيستوفوا من نماء غنمه نظير ما فاتهم من نماء حرثهم، واعتبر الضمانين فوجدهما سواء، وهذا هو العلم الذي خصه الله به وأثنى عليه بإدراكه» انتهى.

☑ وإذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها؛ كيدها وفمها، لا ما جنت بمؤخرها كـرجلها؛ لحـديث: «الرجل جبار""، وفي رواية أبي هريرة: «رجل العجماء جُبار» ، والعجماء البهيمة، سميت بذلك لأنها لا تتكلم، وجبار \_ بضم الجيم \_ أي جناية البهائم هدر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله : «كل بهيمة عجماء؛ كالبقر والشاة وغيرها؛ فجناية البهائم غير مضمونة إذا فعلت بنفسها، كما لو انفلتت ممن هي في يده وأفسدت فلا ضمان على أحد، ما لم تكن عقورًا، ولا فرط صاحبها في حفظها في الليل أو في أسواق المسلمين ومجامعهم، وكذا قال غير واحد: إنه إنما يكون جبارًا إذا كانت منفلتة ذاهبة على وجهها ليس لها قائد ولا سائق؛ إلا الضارية» انتهى.

☑ وإذا صال عليه آدمي أو بهــيمة ولم يندفع إلا بالقتل فقتله فـــلا ضمان عليه؛ لأنه قتله دفاعًا عن نفسه، ودفاعـه عن نفسه جائز، فلم يضمن ما ترتب عليه، ولأن قتله لدفع شره، ولأنه إذا قتله دفعاً لشره كان الصائل هو القاتل لنفسه.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٥٩٢)، والدارقطني (٣/ ١٥٢)، والطبراني في «الصغير» (١/ ٤٦٢)، وابن أبي شيبة (٩/ ٢٧٠)، والبـيــهقى (٨/٣٤٣) عن أبى هــريرة فولظت ، وضعــفــه الألبــانى فى «المشكاة» (٥٩٥٢)، و«الإرواء» (١٥٢٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخــاري (١٤٩٩)، ومــسلم (١٧١٠)، والتــرمــذي (١٣٧٧)، وأبو داود (٤٥٩٣)، ولفظه: والعجماء جرحها جباره.

قال الشيخ تقي الدين: «عليه أن يدفع الصائل عليه، فإن لم يندفع إلا بالقتل، كان له ذلك باتفاق العلماء».

☑ ومما لا ضمان في إتلافه: آلات اللهو، والـصليب، وأواني الخمر، وكتب الضلال والخرافة والخلاعة والمجمون؛ لما روى أحمد عن ابن عمر رفي النبي على النبي أمره أن يأخذ مدية، ثم خرج إلى أسواق المدينة، وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام، فشققت بحضرته، وأمر أصحابه بذلك، ١٠)، فدل الحديث على طلب إتلافها وعدم ضمانها، لكن لابد أن يكون إتلافها بأمر السلطة ورقابتها ضمانًا للمصلحة، ودفعًا للمفسدة.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢/ ١٣٢)، والبيهقي (٨/ ٢٨٧)، وصححه الألباني في «الإرواء» (١٥٢٩) عن ابن

## بابي أحكام الوديعي

☑ الإيداع: توكيل في الحفظ تبرعًا.

والوديعة لغة: من ودّع الشيء إذا تركه، سميت بذلك لأنها متروكة عند المودع، وهي شرعًا: اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض.

☑ ويشترط لصحة الإيداع ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعمقل والرشد؛ لأن الإيداع توكيل في الحفظ.

☑ ويستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها؛ لأن في ذلك ثوابًا جزيلاً؛ لما في الحديث عن النبي عار الله عن عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، " و لحاجة الناس إلى ذلك، أما من لا يعلم من نفسه القدرة على حفظها فيكره له قبولها.

☑ ومن احكام الوديعة: أنها إذا تلفت عنــد المودع ولم يفرط؛ فإنه لا يضــمنها؛ كما لو تلفت من بين ماله؛ لأنها أمانة، والأمين لا يضمن إذا لم يتعد، وورد في حليث فيه ضعف أن النبي عالي الله قال: «من أودع وديعة؛ فلا ضمان عليه " (رواه ابن ماجه)، ورواه الدارقطني بلفظ: «نيس على المستودّع غير المُغل ضمان» ، والمُغل: الخائن، وفي رواية بلفظ: «لا ضمان على مؤتمن»، ولأن المستودع يحفظها تبرعًا، فلو ضمن لامتنع الناس من قبول الودائع، فيترتب على ذلك الضرر بالناس وتعطل المصلحة.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۲ ۲٤٠)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (۱٥٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر «الإرواء» (١٥٤٧).

أما المعتدي على الوديعة أو المفرط في حفظها؛ فإنه يضمنها إذا تلفت؛ لأنه متلف لمال غيره.

☑ ومن أحكام الوديعة: أنه يجب على المودّع حفظها في حرز مـثلها كما يحفظ ماله، لأن الله تعالى أمر بأدائها في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلهَا ﴾ (سورة النساء:٨٥)، ولا يمكن أداؤها إلا بحفظها، ولأن المودّع حينمـا قبل الوديعة فـقد التزم بحفظها، فيلزمه ما التزم به.

🗹 وإذا كانت الوديعــة دابة لزم المودّع إعلافهــا، فلو قطع العلف عنها بغيــر أمر صاحبها، فتلفت ضمنها؛ لأن إعــلاف الدابة مأمور به، ومع كونه يضمنها؛ فإنه يأثم أيضًا بتركـه إعلافها أو سقـيها حتى ماتت؛ لأنه يجـب عليه علفها وسقـيها لحق الله تعالى؛ لأن لها حرمة.

☑ ويجوز للمودّع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ مالــه عادة؛ كزوجتــه وعبده وخازنه وخادمه، وإن تلفت عند أحد من هؤلاء من غير تعد ولا تفريط؛ لم يضمن؛ لأن له أن يتولى حفظها بنفسه أو من يقوم مقامه، وكذا لو دفعها إلى من يحفظ مال صاحبها برىء منها؛ لجريان العادة بذلك.

أما لو سلمها إلى أجنبي منه ومن صاحبها فتلفت ضمنها المودَّع؛ لأنه ليس له أن يودعها عند غيره من غير عذر؛ إلا إذا كان إيداعها عند الأجنبي لعذر اضطره إلى ذلك؛ كما لو حـضره الموت أو أراد سفرًا ويخـاف عليها إذا أخذها معـه؛ فلا حرج عليه في ذلك، ولا يضمن إذا تلفت.

☑ وإن حصل خـوف أو أراد المودّع أن يسافـر؛ فإنه يجب عليـه رد الوديعة إلى صاحبها أو وكيله، فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله فإنه يحملها معه في السفر إذا كان ذلك أحفظ لها، فإن لم يكن السفر أحفظ لها دفعها إلى الحاكم؛ لأن الحاكم يقوم مقام صــاحبها عند غــيبته، فــإن لم يمكن إيداعها عند الحــاكم أودعهــا عند ثقة؛ لأن النبي عَلَيْظُ لما أراد أن يهاجر؛ أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رطي وأمر عليًا أن يردها إلى أهلها(١٠)، وكذا من حضره الموت وعنده ودائع الناس، فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابها، فإن لم يجدهم أودعها عند الحاكم أو عند ثقة.

☑ والتعدي على الوديعة يوجب ضمانها إذا تلفت؛ كما لو أودع دابة فركبها لغير علفها أو سقيها، أو أودع ثوبًا فلبسه لغير خوف من عُثً، وكما لو أودع دراهم في حرز فأخرجها من حرزها، أو كانت مشدودة فأزال الشد عنها؛ فإنه يضمن الوديعة إذا تلفت في هذه الحالات؛ لأنه قد تعدى بتصرفه هذا.

☑ والمودَع أمين يُقبل قـوله إذا ادَّعَى أنه ردها إلى صاحبها أو من يقوم مقامه، ويقبل قولـه أيضًا إذا ادَّعى أنها تلفت من غير تفريطه مع يمينه؛ لأنه أمين؛ ولأن الله تعالى سماها أمانة بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ (سورة النساء:٥٠)، والأصل براءته إذا لم تقم قرينة على كذبه، وكـذا لو ادَّعى تلفها بحادث ظاهر كالحريق؛ فإنه لا يقبل قوله إلا إذا أقام بينة على وجود ذلك الحادث.

ولو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه، فتأخر من غير عذر حتى تلفت؛ ضمنها؛ لأنه فعل محرمًا بإمساكها بعد طلب صاحبها لها، والله أعلم.

(١) رواه البيهقي (٢٨٩٦)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (١٥٤٦)، دون ذكر: «أم أيمن رُطُّيُّكا».





# باب في أحكام إحياء الموات

☑ الموات \_ بفتح الميم والواو \_ هو ما لا روح فيه، والمراد به هنا الأرض التي لا
 مالك لها.

✓ ويعرف الفقهاء \_ رحمهم الله \_ بأنه الأرض المنفكة عن الاختصاصات
 وملك معصوم.

#### فيخرج بهذا التعريف شيئان:

الأول ـ ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم وكافر بشراء أو عطية أو غيرها.

والثاني ـ ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم؛ كالطرق والأفنية ومسيل المياه، أو تعلقت به مصالح العامر من البلد؛ كدفن الموتى وموضع القمامة والبقاع المرصدة لصلاة العيدين والمحتطبات والمراعى؛ فكل ذلك لا يملك بالإحياء.

فإذا خلت الأرض عن ملك معصوم واختصاصه، وأحياها شخص؛ ملكها؛ لحديث جابر رُخِيُّكُ مرفوعًا: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له»(١) (رواه أحمد والترمذي وصححه)، وورد بمعناه أحاديث، وبعضها في (صحيح البخاري).

☑ وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يُملك بالإحياء، وإن اختلفوا في شروطه؛ إلا موات الحرم وعرفات؛ فلا يُملك بالإحياء؛ لما فيه من التضييق في أداء المناسك، واستيلائه على محل الناس فيه سواء.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۳۷۹)، وأحمد (۳۱۳/۳)، والدارمـي (۲۲۰۷)، وابن حبان (إحسان – ۱۷۹٥)، والبيهقي (۲٫۹۶)، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (۱۱۱٤)

#### ويحصل إحياء الموات بأمور:

الأول ـ إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت العادة به؛ فقد أحياه؛ لقوله عَلَيْكُم: «من أحاط حائطًا على أرض؛ فهي له» ، (رواه أحمد وأبو داود عن جابر، وصححه ابن الجارود)، والمقدار المعتبر ما يسمى حائطًا في اللغة، أما لو أدار حول الموات أحـجارًا ونحوها كتراب أو جدار صغير لا يمنع ما وراءه أو حفر حولها خندقًا؛ فإنه لا يملكه بذلك، لكن يكون أحق بإحيائه من غيره، ولا يجوز له بيعه إلا بإحيائه.

الثاني - إذا حفر في الأرض الموات بئراً، فوصل إلى مائها فقد أحياها؛ فإن حفر البئـر ولم يصل إلى الماء لم يملكها بذلك، وإنما يكون أحق بإحـيائها من غـيره؛ لأنه شرع في إحيائها.

الشائث - إذا أوصل إلى الأرض الموات ماء أجراه من عين أو نهر فقد أحياها بذلك؛ لأن نفع الماء للأرض أكثر من الحائط.

الرابع - إذا حبس عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة، فحبسه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك؛ فقد أحياها؛ لأن نفع الأرض بذلك أكثر من نفع الحائط الذي ورد في الدليل أنه يملكها بإقامته عليها.

ومن العلماء من يرى أن إحياء الموات لا يقف عند هذه الأمور، بل يرجع فيه إلى العرف؛ فما عده الناس إحياء؛ فإنه يملك به الأرض الموات، واختار ذلك جمع من أئمـة الحنابلة وغيـرهم؛ لأن الشرع ورد بتـعليق الملك عليـه ولم يبينه، فـوجب الرجوع إلى ما كان إحياء في العرف.

☑ ولإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحيــيها؛ لأن النبي عليُّكُ أقطع بلال بن الحارث العقيق، وأقطع وائل بن حـجر أرضًا بحضرموت، وأقطع عمر وعثـمان وجمعًا من الصحابة، لكن لا يملكه بمجرد الإقطاع حتى يحييه، بل يكون أحق به من غيره، فإن أحيــاه ملكه، وإن عجز عن إحــيائه فللإمام اســترجاعــه وإقطاعه لغيــره ممن يقدر على إحيائه؛ لأن عمر بن الخطاب ولطُّنك استرجع الإقطاعات من الذين عجزوا عن إحيائها.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمـد (۱/ ۱۲)، وأبو داود (۳۰۷۷)، والطيالسي (۹۰۱)، والطبراني (۷/ ۲۰۲)، والبيهقي (٦/ ١٤٢) عن سمرة بن جندب وطفحه، وليس عن جابر وطفحه، وانظر «الإرواء» (٦/ ١٠).

☑ ومن سبق إلى مباح غير الأرض الموات؛ كالصيد، والحطب؛ فهو أحق به.

☑ وإذا كان يمر بأملاك الناس ماء مباح (أي: غير مملوك) كماء النهر وماء الوادي؛ فللأعلى أن يسقي منه ويحبس الماء إلى الكعب ثم يرسله للأسفل ممن يليه، ويفعل الذي يليه كذلك ثم يرسله لمن بعده، وهكذا؛ لقول النبي عليك : «اسق يا زبير؛ ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر» ((متفق عليه)، وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري؛ قال: نظرنا إلى قول النبي عليك : «ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر»؛ فكان ذلك إلى الكعبين؛ أي: ساقوا ما وقعت فيه القصة، فوجدوه يبلغ الكعبين، فجعلوا ذلك معيارًا لاستحقاق الأول فالأول، (وروى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعب)؛ أنه عليك السيل قضى في سيل مهزور (واد بالمدينة مشهور): «أن يمسك الأعلى حتى يبلغ السيل الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل» (()

☑ أما إن كـان الماء مملوكًا؛ فإنه يقسم بـين الملاك بقدر أملاكهم، ويتـصرف كل واحد في حصته بما شاء.

☑ ولإمام المسلمين أن يحمي مرعى لمواشي بيت مال المسلمين؛ كخيل الجهاد، وإبل الصدقة؛ مالم يضرهم بالتضييق عليهم؛ لما روى ابن عمر وشيء: «أن النبي علل حمى النقيع لخيل المسلمين، ""، فيجوز للإمام أن يحمي العشب في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين ونعم الجزية والضوال إذا احتاج إلى ذلك ولم يضيق على المسلمين.

<sup>(</sup>۱) رواه البخـاري (۲۳٦٠)، ومسلم (۲۳۵۷)، وأبو داود (۳۲۳۷)، والترمذي (۱۳٦۳)، وابن مـاجه (۱۵، ۲۶۸۰)، وأحمد (۱٤۲۲) عن عبد الله بن الزبير ثولتي.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٦٣٨)، وابن ماجه (٢٤٨١)، ومالك (٢/ ٧٤٤)، والبيهقي (٦/ ١٥٤) عن ثعلبة بن أبي مالك فياشي.

ـ ورواه أبو داود (٣٦٣٩)، وابن ماجه (٢٤٨٢)، والبيهقي (٦/ ١٥٤) عـن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٣٧٠)، وأحــمد (١/٤)، والبيهقي (٥٩/٧)، والــدارقطني (٢٣٨/٤)، وابن حبان (موارد ــ ١٦٥٩)، عن ابن شهاب الزهري قــال: «بلغني أن رسول الله يَرَيَّكُم حمى النقيع»، ووصله أبو داود (٣٠٨٤)، وأحمد (١/٤٤)، والحاكم (٢/٦١) عن عبد الله بن عــباس عن الصعب بن جَنَّامة أن النبي عَرَّبُ حمى النقيع، وقال: «لا حمى إلا لله عزَّ وجلٌ»، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

# بابي أحكام الجعالت

☑ وتسمى الجُعْل والجَـعِيلة أيضًا، وهي ما يعطاه الإنسان على أمـر يفعله؛ كأن يقول: من فعل كـذا فله كذا من المال؛ بأن يجعل شيئًا مـعلومًا من المال لمن يعمل له عملاً معلومًا كبناء حائط.

☑ ودليل جواز ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ (سورة يوسف:٧٢)؛ أي: لمن دل على سارق صواع الملك حمل بعير، وهذا جُعل، فدلت الآية على جواز الجعالة.

ودليلها من السنة حديث اللديغ، وهو في (الصحيحين) وغيرهما من حديث أبي سعيد؛ أنهم نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبوا فَلُدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء، فأتوهم، فقالوا: هل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم: إني والله لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا؛ فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً، فصالحوهم على قطيع من غنم، فانطلق ينفث عليه ويقرأ ﴿ الْعَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ (سورة الفاعة: ٢)، فكأنما نشط من عقال، فأوفوهم جعلهم، وقدموا على النبي عَلَيْ فذكروا ذلك له، فقال: «أصبتم، اقتسموا واجعلوا لي معكم سهماً».

☑ فمن عمل العمل الذي جُعلت عليه الجعالة بعد علمه بها استحق الجُعْل؛ لأن العقد استقر بتمام العمل، وإن قام بالعمل جماعة اقتسموا الجُعْل الذي عليه بالسوية؛ لأنهم اشتركوا في العصل الذي يستحق به العوض فاشتركوا في العوض، فإن عمل

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۷٦)، ومسلم (۲۲۰۱)، وأبو داود (۳٤۱۸)، والترمذي (۲۰۲۳)، وابن مـــاجه (۲۱۵۲)، من حديث أبي سعيد نواشي.

العمل قبل علمه بما جُعل عليه لم يستحق شيئًا؛ لأنه عمل غير مأذون فيه، فلم يستحق به عوضًا، وإن علم بالجُعْل في أثناء العمل؛ أخذ من الجُعْل ما عمله بعد العلم.

☑ والجُعالة عقد، جائز لكل من الطرفين فسخها، فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئًا من الجُعْل؛ لأنه أسقط حق نفسه، وإن كـان الفسخ من الجاعل، وكان قبل الشروع في العمل؛ فللعامل أجرة مثل عمله؛ لأنه عمله بعوض لم يسلم له.

### والجُعالة تخالف الإجارة في مسائل:

- \* منها: أن الجعالة لا يشترط لصحتها العلم بالعمل المُجاعل عليه؛ بخلاف الإجارة؛ فإنها يشترط فيها أن يكون العمل المؤاجر عليه معلومًا.
- \* ومنها: أن الجعالة لا يشترط فيها معرفة مدة العمل؛ بخلاف الإجارة؛ فإنها يشترط فيها أن تكون مدة العمل معلومة.
- \* ومنها: أن الجُعالة يجوز فيها الجمع بين العمل والمدة، كأن يقول: من خاط هذا الثوب في يوم فله كذا، فإن خاطه في اليوم؛ استحق الجُعْل، وإلا فلا، بخلاف الإجارة فإنها لا يصح فيها الجمع بين العمل والمدة.
- \* ومنها: أن العامل في الجُعالة لم يلتزم العمل؛ بخلاف الإجارة؛ فإن العامل فيها قد التزم بالعمل.
- \* ومنها: أن الجُعالة لا يشترط فيها تعيين العامل؛ بخلاف الإجارة؛ فإنها يشترط فيها ذلك.
- \* ومنها: أن الجُعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها بدون إذن الآخر ؛ بخلاف الإجارة، فإنها عقد لازم، لا يجوز لأحد الطرفين فسخها؛ إلا برضى الطرفين.

☑ وقد ذكر الفقهاء ـ رحمهم الله ـ أن من عـمل لغيره عملاً بغير جُعُل ولا إذن من صاحب العمل؛ لم يستحق شيئًا؛ لأنه بذل منفعة من غير عوض، فلم يستحقه، ولأنه يلزم الإنسان شيء لم يلتزمه؛ إلا أن يستثنى من ذلك شيئان:

الأول \_ إذا كان العامل قد أعد نفسه للعمل بالأجرة كالدلال والحمال ونحوهما؟ فإنه إذا عمل عملاً بإذن يستحق الأجرة؛ لدلالة العرف على ذلك، ومن لم يعد نفسه للعمل، لم يستحق شيئًا، ولو أذن له إلا بشرط.

الثاني \_ من قام بتخليص متاع غيره من هلكة؛ كإخراجه من البحر أو الحرق أو وجده في مسهلكه يذهب لو تركه؛ فله أجرة المشل، وإن لم يأذن له رَبُّهُ؛ لأنه يخشى هلاكه وتلف على صاحبه، ولأن في دفع الأجـرة ترغيبًا في مـثل هذا العمل، وهو إنقاذ الأموال من الهلكة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: "من استنقـذ مال غيره من الهلكة ورده استحق أجرة المثل، ولو بغير شرط، في أصح القولين وهو منصوص أحمد وغيره».

وقال العلامة ابن القيم \_ رحمه الله \_: «فـمن عمل في مال غيره عمـلاً بغير إذنه ليتوصل بذلك العمل إلى غيره أو فعله حفظًا لمال المالك وإحرازًا له من الضياع؛ فالصواب أنه يرجع بأجرة عمله، وقد نص عليه أحمد في عدة مواضع انتهي.

### بابي أحكام اللقطت

☑ اللُّقَطة: \_ بضم اللام وفتح القاف \_ هي مال ضل عن صاحبه غير حيوان، وهذا الدين الحنيف جاء بحفظ المال ورعايته، وجاء باحترام مال المسلم والمحافظة عليه، ومن ذلك اللقطة.

#### ☑ فإذا ضل مال عن صاحبه؛ فلا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى ـ أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس؛ كالسوط والرغيف، والثمرة، والعصا، فهذا يملكه آخذه وينتفع به بلا تعريف؛ لما روى جابر قال: «رخص رسول الله على في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل، (رواه أبو داود).

الحالة الثانية - أن يكون مما يمتنع من صغار السباع: إما لضخامته كالإبل والخيل والجيل والبقر والبقال، وإما لطيرانه كالطيور، وإما لسرعة عدوها كالظباء، وإما لدفعها عن نفسها بنابها كالفهود؛ فهذا القسم بأنواعه يحرم التقاطه، ولا يملكه آخذه بتعريفه؛ لقوله عن ضالة الإبل: «مالك ولها؟ معها سقاؤها وحداؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، (متفن عليه)، وقال عمر: «من أخذ الضالة فهوضال، "، أي: مخطئ، وقد حكم عنيا في هذا الحديث بأنها لا تلتقط، بل تترك ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٧١٧)، والبسيه قي (٦/١٩٥)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٣٥٤) عن جسابر لُخلُّك . وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٥٥٨).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۹۱)، (۲٤۲۷)، ومــسلم (۱۷۲۲)، وأبو داود (۱۷۰٤)، والترمذي (۱۳۷۲)، وابن ماجه (۲۵۲۰۶) عن زيد بن خالد الجهني ثولتی.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٧٢٠)، والنسائى (٨٥٠٠)، وابن ماجه (٢٥٠٣)، والبـيهقي (٦/ ١٩٠) عن جرير ابن عبد الله نطشى.

ويلحق بذلك الأدوات الكبيرة؛ كالقدر الضخمة والخشب والحمديد وما يحتفظ بنفسه ولا يكاد يضيع ولا ينتقل عن مكانه، فيحرم أخذه كالضوال، بل هو أولى.

الحالة الثالثة - أن يكون المال الضال من سائر الأموال؛ كالنقود والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع؛ كالغنم والفصلان والعجول؛ فهذا القسم إن أمن واجده نفسه عليه جاز له التقاطه، وهو ثلاثة أنواع:

النوع الأول \_ حيوان مأكول؛ كفصيل وشاة ودجاجة، فهذا يلزم واجده إذا أخذه الأحظ لمالكه من أمور ثلاثة:

أحدها ـ أكله وعليه قيمته في الحال.

الثاني ـ بيعه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه.

الثالث ـ حفظه والإنفاق عليه من ماله، ولا يملكه، ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه؛ لأنه عَلِيُّكُم لما سئل عن الشاة؛ قال: رخدها؛ فإنما هي لك أو لأخيك أو (١١) (متفق عليه)، ومعناه: أنها ضعيفة، معرضة للهلك، مترددة بين أن تأخذها أنت أو يأخذها غيرك أو يأكلها الذئب.

قال ابن القيم: في الكلام على هذا الحديث الشريف: «فيه جواز التقاط الغنم، وأن الشاة إذا لم يأت صاحبها؛ فهي ملك الملتقط، فيخيـر بين أكلها في الحال وعليه قيمتها، وبين بسيعها وحفظ ثمنها وبين تركها والإنفاق عليهـا من ماله، وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط؛ له أخذها».

النوع الثاني \_ ما يخشى فساده؛ كبطيخ وفاكهة، فيفعل الملتقط الأحظُّ لمالكه من أكله ودفع قيمته لمالكه، وبيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه.

النوع الثالث \_ سائر الأموال ما عدا القسمين السابقين؛ كالنقود والأواني، فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده، والتعريف عليه في مجامع الناس.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه من حديث زيد بن خالد ولطفي .

☑ ولا يجوز له أخذ اللقطة بأنواعها إلا إذا أمن نفسه عليها وقوي على تعريف ما يحتاج إلى تعريف؛ لحديث زيد بن خالد الجهني ولي والله النبي علي النبي علي النبي علي القطة الذهب والورق؟ فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولذكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر؛ فادفعها إليه»، وسأله عن الشاة؟، فقال: «فإذما هي لك أو لأخيك أو للدئب»، وسئل عن ضالة الإبل؟، فقال: «ما لك ولها؟! معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها، (منفن عليه).

\* ومعنى قوله عَيْنِهُمْ: «اعرف وكاءها وعفاصها»: الوكاء: ما يربط به الوعاء الذي تكون فيه النفقة، والعفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة.

\* ومعنى قوله عَيْنِ الله : «ثم عرفها سنة» ؛ أي: اذكرها للناس في مكان اجتماعهم من الأسواق وأبواب المساجد والمجامع والمحافل، (سنة) أي: مدة عام كامل؛ ففي الأسبوع الأول من التقاطها ينادي عليها كل يوم؛ لأن مجئ صاحبها في ذلك الأسبوع أحرى، ثم بعد الأسبوع ينادي عليها حسب عادة الناس في ذلك.

\* والحديث يدل على وجوب التعريف باللقطة، وفي قوله عَيَّا الله العرف وكاءها وعفاصها: دليل على وجوب معرفة صفاتها، حتى إذا جاء صاحبها ووصفها وصفًا مطابقًا لتلك الصفات دفعت إليه، وإن اختلف وصفه لها عن الواقع لم يجز دفعها إليه.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه من حديث زيد بن خالد رطيخيه .

### ☑ وقد تبين مما سبق أنه يلزم نحو اللقطة أمور:

أولاً - إذا وجدها؛ فلا يقدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنـداء عليها حتى يعثر على صاحبهـا، ومن لا يأمن نفسه عليها لم يجز له أخذها، فإن أخذها فهو كغـاصب؛ لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره.

وجنسها وصنفها، والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيـه كيسًا كـان أو خرقة، والمراد بوكائها ما تشد به؛ لأن النبي عَايَّكِ أمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب.

ثالثًا ـ لابد من النداء عليها وتعريفها حولاً كاملاً في الأسبوع الأول كل يوم شم بعد ذلك ما جرت به العادة، ويقول في التعريف مثلاً: من ضاع له شيء ونحــو ذلك، وتكون المناداة عليهــا في مجــامع الناس كالأســواق وعند أبواب المساجـد في أوقات الصلوات، ولا ينادي عليـها في المسـاجد؛ لأن المسـاجد لم تبن لذلك؛ لقوله عَلِيْكِيْنِ : «من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد؛ فليقل: لا ردها الله عليك» .

رابعًا ـ إذا جاء طالبها، فوصفها بما يطابق وصفها؛ وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين؛ لأمره عَلَيْكُمْ بذلك، ولقيام صفتها مقام البينة واليــمين، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة واليمين، ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل، أما إذا لم يقدر على وصفها فإنها لا تدفع إليه؛ لأنها أمانة في يده؛ فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها.

خامسًا - إذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولاً كاملاً تكون ملكًا لواجدها، ولكن يجب عليه قبل التـصرف فيها ضبط صـفاتها؛ بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت، ووصفها؛ ردها عليه إن كانت موجودة، أو رد بدلها إن لم تكن موجودة؛ لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٥٦٨)، وأبو داود (٤٧٣)، وابن مساجمه (٧٦٧)، وأحممه (٣٤٩/٢)، وابن خريمة (١٣٠٢)، والبيهقي (٢/ ٤٤٧) عن أبي هريرة ولطُّك .

سادساً \_ واختلف العلماء في لقطة الحرم: هل هي كلقطة الحل تملك بالتعريف بعد مضي الحول أو لا تملك مطلقًا؟ فبعضهم يرى أنها تملك بذلك؛ لعموم الأحاديث، وذهب الفريق الآخر إلى أنها لا تملك، بل يجب تعريفها دائمًا، ولا يملكها؛ لقوله في مكة المشرفة: «ولا تحل لقطتها إلا لمعرف»(۱۱)، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ حيث قال: «لا تملك بحال؛ للنهي عنها، ويجب تعريفها أبدًا»، وهو ظاهر الخبر في النهى عنها.

سابعًا \_ من ترك حيوانًا بفلاة لانقطاعه بعجزه عن المشي أو عجز صاحبه عنه ملكه آخذه، لخبر: «من وجد دابة قد عجز اهلها عنها، فسيبوها، فأخذها؛ فهي له» ((رواه أبو داود))، ولأنها تركت رغبة عنها فأشبهت سائر ما ترك رغبة عنه، ومن أخذ نعله ونحوه من متاعه وو جد في موضعه غيره؛ فحكمه حكم اللقطة، لا يملكه بمجرد وجوده، بل لابد من تعريفه، وبعد تعريفه يأخذ منه قدر حقه ويتصدق بالباقي.

ثامنًا \_ إذا وجد الصبي والسفيه لقطة فأخذها؛ فإن وليه يقوم مقامه بتعريفها، ويلزمه أخذها منهما؛ لأنهما ليسا بأهل للأمانة والحفظ، فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها؛ لأنه مضيع لها، فإذا عرفها وليهما، فلم تعرف، ولم يأت لها أحد؛ فهي لهما ملكًا مراعى؛ كما في حق الكبير والعاقل.

تاسعًا \_ لو أخذها من موضع ثم ردها فيه ضمنها؛ لأنها أمانة حصلت في يده؛ فازمه حفظها كسائر الأمانات، وتركها تضييع لها.

تنبيه: من هدي الإسلام في شأن اللقطة تدرك عنايته بالأموال وحفظها وعنايته بحرمة مال المسلم وحفاظه عليه، وفي الجملة ندرك من ذلك كله حث الإسلام على التعاون على الخير، نسأل الله سبحانه أن يثبتنا جميعًا على الإسلام ويتوفانا مسلمين.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٣٥٣)، وأبو داود (٢٤٨٠) عن ابن عباس رياضي .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٥٢٤)، والدارقطني (٣/ ٣٠)، والبيهقسي (٦/ ١٩٨)، والبغوي في "شــرح السنة" (٨/ ٣١) عن غير واحد من أصحاب النبي عَيَّالًا ، وحسنه الألباني في "الإرواء" (١٥٦٢)

## بابي أحكام اللقيط

☑ أحكام اللقيط لها علاقة كبيرة بأحكام اللقطة؛ إذ اللقطة تختص بالأموال الضائعة، واللقيط هو الإنسان الضائع، مما به يظهر شمول أحكام الإسلام لكل متطلبات الحياة، وسبقه في كل مجال حيوي مفيد، على نحو يفوق ما تعارف عليه عالم اليوم من إقامة دور الحضانة والملاجئ للحفاظ على الأيتام ومن لا عائل لهم من الأطفال والعجزة، ومن ذلك عناية الإسلام بأمر اللقيط، وهو الطفل الذي يوجد منبوذًا أو يضل عن أهله ولا يعرف نسبه في الحالين.

في جب على من وجده على تلك الحال أن يأخذه وجوبًا كفائيًا، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركه الكل أثموا مع إمكان أخذهم له؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوى ﴾ (سورة المائدة: ٢)، فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط؛ لأنه من التعاون على البر والتقوى، ولأن في أخذه إحياء لنفسه؛ فكان واجبًا كإطعامه عند الضرورة وإنجائه من الغرق.

☑ واللقيط حر في جميع الأحكام؛ لأن الحرية هي الأصل، والرق عارض، فإذا لم يعلم فالأصل عدمه.

☑ وما وجـد معـه من المال أو وجد حـوله فهـو له؛ عمـلاً بالظاهر، ولأن يده عليه، فينفق عليه منه ملتقطه بالمعـروف؛ لولايته عليه، وإن لم يوجد معه شيء أنفق عليه من بيت المال؛ لقـول عمر والله للذي أخذ اللقـيط لما وجده: «اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته»، يعني: من بيت مال المسلمين.

<sup>(</sup>١) رواه مالك (٧٣٨/٢)، والشافعي (١٣٦٨)، والبيهقي (٢٠١/٦)، وصححه الألباني في «الإرواء» (١٥٧٣).

وفي لفظ أن عمر نطين قال: «وعلينا رضاعه» أ؛ يعنى: في بيت المال؛ فلا يجب على الملتقط الإنفاق عليه ولا رضاعه، بل يجب ذلك في بيت المال، فإن تعذر وجبت نفقته على من علم بحاله من المسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَّقْوَىٰ ﴾ (سورة المائدة:٢)، ولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه، ولأن الإنفاق عليه من باب المواساة؛ كقرى الضيف.

☑ وحكمه من ناحية الدين؛ أنه إن وجد في دار الإسلام أو في بلد كفار يكثر فيها المسلمون فهو مسلم؛ لقوله عَلِيْكُم: «كل مولود يولد على الفطرة،")، وإن وجد في بلد كفار خالصة، أو يقل عدد المسلمين فهو كافر تبعًا للدار، وحضانته تكون لواجده إذا كان أمينًا؛ لأن عمر ولطفي أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين علم أنه رجل صالح، وقال: «لك ولاؤه»؛ أي: ولايته، ولسبقه إليه؛ فكان أولى به.

☑ وينفق عليـه واجده مما وجد مـعه من نقـد أو غيره؛ لأنه وليـه، وينفق عليه بالمعروف.

☑ فإن كان واجده لا يصلح لحضانته؛ لكونه فاسقًا أو كافرًا واللقيط مسلم لم يُقَرُّ بيده؛ لانتفاء ولاية الفاسق وولاية الكافر على المسلم؛ لأنه يفتنه عن دينه.

وكذلك لا تقر حضانته بيد واجده إذا كان بدويًا يتنقل في المواضع؛ لأن في ذلك إتعابًا للصبي؛ فيؤخذ منه ويدفع إلى المستقر في البلد؛ لأن مقام الطفل في الحضر أصلح له في دينه ودنياه، وأحرى للعثور على أهله ومعرفة نسبه.

☑ وميراث اللقيط إذا مات وديته إذا جني عليه بما يوجب الدية يكونان لبيت المال إذا لم يكن له من يرثه من والده، وإن كان له زوجة فالها الربع.

<sup>(</sup>١) انظر الأثر السابق.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٣٥٨)، ومسلم (٢٦٥٨)، وأبو داود (٤٧١٤)، والترمذي (٢١٣٨)، وأحمد (٧١٤١)، والحميدي (١١١٣) عن أبي هريرة رُطُّك .

\* الملخص الفقهي

ووليه في القتل العمد العدوان الإمام؛ لأن المسلمين يرثونه، والإمام ينوب عنهم، فيخير بين القصاص والدية لبيت المال؛ لأنه ولي من لا ولي له.

وإن جني عليه فيـما دون النفس عمدًا انتظر بلوغه ورشـده ليقتص عند ذلك أو يعفو.

☑ وإن أقر رجل أو أقرت امرأة بأن اللقيط ولده أو ولدها لحق به؛ لأن في ذلك مصلحة له باتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه؛ بشرط أن ينفرد بادعائه نسبه، وأن يمكن كونه منه، وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإن لم يكن لأحد منهم بينة، أو كانت لهم بينات متعارضة؛ عرض معهم على القافة، فمن ألحقته القافة به لحقه؛ لقضاء عمر والله بمحضر من الصحابة والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ويكفي قائف واحد، ويشترط فيه أن يكون ذكرًا عدلاً مجربًا في الإصابة.

## باب في أحكام الوقف

☑ الوقف: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والمراد بالأصل: ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها، والمراد بالمنفعة: الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكنى الدار ونحوها.

🗹 وحكم الوقف أنه قربة مستحب في الإسلام، والدليل على ذلك السنة الصحيحة:

★ ففي (الصحيحين): أن عمر وَالله على قال: يا رسول الله إني أصبت مالاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس عندي منه؛ فما تأمرني فيه؟ قال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث» فتصدق بها عمر وَالله في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف.

★ وروى مسلم في (صحيحه) عن النبي عَلِيْكُم أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله
 إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له»

\* وقال جابر وُطُفُّك: «لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ﷺ ذو مقدرة إلا وقف» ·

\* وقال القرطبي - رحمه الله -: "ولا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد، واختلفوا في غير ذلك».

☑ ويشتـرط أن يكون الواقف جائز التصـرف؛ بأن يكون بالغًا حرًا رشيـدًا؛ فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك.

<sup>(</sup>۱) رواه البـخاري (۲۷۷۲)، ومـسـلم (۱٦٣٢)، وأبو داود (۲۸۷۸)، والتــرمذي (۱۳۷۵)، والنســائی (۳۲۰۳)، وابن ماجه (۲۳۹۲)، وأحمد في «المسند» (٤٥٩٤) عن ابن عمر راه الله.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱٦٣١)، وأبو داود (۲۸۸۰)، والترمذي (۱۳۷۱)، والـنسائي (٣٦٥١)، وابن مــاجه (۲٤۲)، وأحمد (۸۲۲۷)، والدارمي (٥٥٩) عن أبي هريرة نطُّك.

### ☑ وينعقد الوقف بأحد الأمرين:

الأمر الأول \_ القول الدال على الوقف؛ كأن يقول: وقفت هذا المكان، أو جعلته مسجدًا.

الأمر الثاني \_ الفعل الدال على الوقف عرف الناس \_ كمن جـعل داره مسجدًا، وأذن للناس في الصلاة فيه إذنًا عامًا \_، أو جعل أرضه مقبرة، وأذن للناس في الدفن فيها.

### ☑ وألفاظ التوقيف قسمان:

القسم الأول ـ ألفاظ صريحة؛ كأن يقول: وقفت، وحبست، وسبلت، وسميت... هذه الألفاظ صريحة؛ لأنها لا تحتمل غير الوقف؛ فمتى أتى بصيغة منها صار وقفًا، من غير انضمام أمر زائد إليها.

والقسم الثاني ـ ألفاظ كناية؛ كأن يقول: تصدقت، وحرمت، وأبدت، سميت كناية لأنها تحــتمل معنى الوقف وغيــره؛ فمتى تلفظ بواحد من هذه الألفــاظ اشترط اقتران نيـة الوقف معه، أو اقتـران أحد الألفاظ الصريحة أو البـاقي من ألفاظ الكناية معه، واقتران الألفاظ الصريحة؛ كأن يقول: تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة، واقتران لفظ الكناية بحكم الوقف؛ كأن يقول: تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث.

# 🗷 ويشترط لصحة الوقف شروط، وهي:

أولاً \_ أن يكون الواقف جائز التصرف كما سبق.

ثانيًا \_ أن يكون الموقوف مما يُنتفع به انتفاعًا مستـمرًا مع بقاء عـينه؛ فلا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به كالطعام.

ثالثًا \_ أن يكون الموقوف معينًا؛ فلا يصح وقف غير المعين؛ كما لو قال: وقفت عبدًا من عبيدي أو بيتًا من بيوتي. رابعًا \_ أن يكون الوقف على بِرِّ؛ لأن المقصود به التقرب إلى الله تعالى؛ كالمساجد والقناطر والمساكين والسقايات وكتب العلم والأقارب، فلا يصح الوقف على غير جهة بِرِّ؛ كالوقف على معابد الكفار، وكتب الزندقة، والوقف على الأضرحة لتنويرها أو تبخيرها، أو على سدنتها؛ لأن ذلك إعانة على المعصية والشرك والكفر.

خامسًا \_ ويشترط لـصحة الوقف إذا كان على معيّن أن يكون ذلك المعين يملك ملكًا ثابتًا؛ لأن الوقف تمليك؛ فلا يصح على من لا يملك؛ كالميت والحيوان.

سادساً \_ ويشترط لصحة الوقف أن يكون منجزاً؛ فلا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق؛ إلا إذا علقه على موته صح ذلك؛ كأن يقول إذا مت فبيتي وقف على الفقراء؛ لما (روى ابو داود): «أوصى عمر إن حدث به حدث؛ فإن ثمغا (أرض له) صدقة، (۱) واشتهر، ولم ينكر فكان إجماعًا، ويكون الوقف المعلق على الموت من ثلث المال؛ لأنه يكون في حكم الوصية.

☑ ومن أحكام الوقف: أنه يجب العمل بسرط الواقف إذا كان لا يخالف الشرع؛ لقوله على السلمون على شروطهم؛ إلا شرطا احل حراماً أو حرم حلالاً (٢) ولأن عمر تلاث وقف وقفاً وشرط فيه شرطاً، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن فيه فائدة، فإذا شرط منه مقداراً معيناً أو شرط تقديمًا لبعض المستحقين على بعض أو جمعهم أو اشترط اعتبار وصف في المستحق أو اشترط عدمه أو شرط النظر على الوقف وغير ذلك؛ لزم العمل بشرطه؛ ما لم يخالف كتابًا ولا سنة.

☑ فإن لم يشترط شيئًا استونى في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والأنثى من
 الموقوف عليهم.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۸۷۹)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۰۰۳).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

☑ وإذا لم يعين ناظرًا للوقف، أو عين شخـصًا ومات؛ فالنظر يكون لــلموقوف عليه إن كان معينًا، وإن كان الوقف على جهة كالمساجد، أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فالنظر على الوقف للحاكم، يتولاه بنفسه، أو ينيب عنه من يتولاه.

☑ ويجب على الناظر أن يتقى الله ويحــسن الولاية على الوقف؛ لأن ذلك أمانة اؤتمن عليها.

🗹 وإذا وقف على أولاده؛ استــوى الذكور والإناث في الاستحــقاق؛ لأنه شَرَّك بينهم، وإطلاق التشريك يقتضي الاستواء في الاستحقاق؛ كما لو أقر لهم بشيء؛ فإن الْمُقَر به يكون بينهم بالسوية؛ فكذلك إذا وقف عليهم شيئًا، ثم بعد أولاده لصلبه ينتـقل الوقف إلى أولاد بنيـه دون ولد بناته؛ لأنـهم من رجل آخر، فـينسـبـون إلى آبائهم، ولعدم دخولهم في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادَكُمْ ﴾ (سورة النساء:١١)، ومن العلماء من يرى دخـولهم في لفظ الأولاد؛ لأن البنات أولاده؛ فأولادهن أولاد أولاده حقيقة، والله أعلم.

ولو قال: وقف على أبنائي، أو بني فلان؛ اختص الوقف بـذكورهم؛ لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة، قال تعالى: ﴿ أَمْ لُهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبُنُونَ ﴾ (سورة الطور:٣٩)، إلا أن يكون الموقوف عليهم قبيلة؛ كبني هاشم وبني تميم، فيدخل فيهم النساء؛ لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها.

☑ لكن إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم؛ وجب تعـميمهم والتسوية بينهم، وإن لم يمكن حصرهم واستيعابهم؛ كبني هاشم وبني تميم؛ لم يجب تعميمهم؛ لأنه غير ممكن، وجاز الاقتصار على بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض.

☑ والوقف من العقود اللازمة بمجرد القول؛ فلا يجوز فسخه؛ لقوله ﷺ ولا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث (١)، قال الترمذي: «العمل على هذا الحديث عند أهل العلم».

<sup>(</sup>١) جزء من حديث ابن عمر ﴿ فَاشِعْهُ ، وقد سبق تخريجه.

\* الملخص الفقهي باب أحكام الوقف ١٩٩٩

فلا يجوز فسخه؛ لأنه مؤبد، ولا يباع، ولا يناقل به؛ إلا أن تتعطل منافعه بالكلية؛ كدار انهدمت ولم تمكن عمارتها من ربع الوقف، أو أرض زراعية خربت وعادت مواتًا، ولم يمكن عمارتها بحيث لا يكون في ربع الوقف ما يعمرها، فيباع الوقف الذي هذه حاله، ويصرف ثمنه في مثله، لأنه أقرب إلى مقصود الواقف، فإن تعذر مثله كاملاً صرف في بعض مثله، ويصير البديل وقفًا بمجرد شرائه.

☑ وإن كان الوقف مسجدًا، فتعطل ولم يُنتفع به في موضعه، كأن خربت محلته؛ فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر، وإذا كان على مسجد وقف زاد ريعه عن حاجته؛ جاز صرف الزائد إلى مسجد آخر؛ لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له، وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد على المساكين.

☑ وإذا وقف على معين؛ كما لو قال: هذا وقف على زيد، يعطى منه كل سنة مئة، وكان في ريع الوقف فائض عن هذا القدر؛ فإنه يتعين إرصاد الزائد، وقال الشيخ تقي الدين \_ رحمه الله \_: "إن علم أن ربعه يفضل دائمًا وجب صرفه؛ لأن مقاءه فساد له».

☑ وإذا وقف على مسجد، فخرب، وتعذر الإنفاق عليه من الوقف؛ صرف في مثله من المساجد.

# باب ي أحكام الهبت والعطيت

🗹 الهبة: هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم.

☑ وتلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب؛ فليس له الرجوع فيها، أما قبل القبض؛ فله الرجوع؛ بدليل حديث عائشة وطيعاً: «أن أبا بكر نحلها جداد عشرين وسقاً من ماله بالعالية، فلما مرض؛ قال: يا بنية اكنت نحلتك جداد عشرين وسقاً، ولو كنت حزتيه أو قبضتيه؛ كان لك؛ فإنما هو اليوم مال وارث؛ فاقتسموه على كتاب الله تعالى».

☑ وإن كانت الهبة في يد المُتَّهب وديعة أو عاريَّة، فوهبها له، فاستدامـته لها تكفى عن قبضها ابتداء.

✓ وتصح هبة الدين لمن هو في ذمته، ويعتبر ذلك إبراء له، ويجوز هبة كل ما يجوز بيعه.

☑ ولا تصح الهبة المعلقة على شرط مستقبل؛ كأن يقول: إذا حصل كذا فقد وهبتك كذا.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «الأدب» (٥٩٤)، والبيه قي (٦/٦٩) عن أبي هريرة وُطُنَّك، وصححه الالباني في «صحيح الجامع» (٢٠٠١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥٨٥)، وأبو داود (٣٥٣٦)، والترمذي (١٩٥٣)، وأحمد (٦/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف عن أنس ﴿وَاللَّهُ ، ولكن يشهد له الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) رواه مالك (٢/ ٧٥٢)، والبيهقي (٦/ ١٧٠)، وصححه الألباني في «الإرواء» (١٦١٩).

☑ ولا تصح الهبــة مؤقتة؛ كأن يقــول: وهبتك كذا شهــرًا أو سنة؛ لأنها تمليك للعين؛ فلا تقبل التوقيت؛ كالبيع، لكن يستثنى من التعليق تعليق الهبة بالموت؛ كأن يقول: إذا مت؛ فقد وهبتك كذا وكذا، وتكون وصية تأخذ أحكامها.

☑ ولا يجوز للإنسان أن يهب لبعض أولاده ويترك بعضهم أو يفضَّل بعضهم على بعض في الهبة، بل يجب عليه العدل بينهم، بتسوية بعضهم ببعض؛ لحديث النعمان بن بشير: أن أباه أتى به النبي عَيْكِ لما نَحَلَهُ نحْلَةً ليشهد عليها النبي عَيْكُ . فقال النبي عَلِيُّ : ﴿ أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثِلَ هِذَا ؟ ﴾ ، فقال: ﴿ الجعه ، ﴾ ثم قال: ﴿ اتقوا الله، اعداوا بين أولادكم، (() (متفق عليه)، فدل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية، وأنها تحرم الشهادة على تخصيص أو تفضيله تحملاً وأداء إن علم ذلك.

☑ إذا وهب الإنسان هبة وقبـضها الموهوب له؛ حرم عليه الرجوع فيهــا وسحبها منه؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» `` ` فدل هذا على تحريم الرجوع في الهبة؛ إلا ما استثناه الشارع، وهو الأب؛ فله أن يرجع فيما وهبه لولده، ولقوله عليها : ﴿ لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها ؛ إلا (٣) الوالد فيما يعطى ولده» ، (رواه الخمسة وصححه الترمذي).

☑ كما أن للوالد أن يأخــذ ويمتلك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحــتاجه؛ خليث عائشة وَعُشِيًّا: وإن اطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، ` (رواه الترمذي وحسنه، ورواه غيره)، وله شواهد تدل بمجموعها على أن للوالد الأخذ والتملك

<sup>(</sup>١) رواه البخـاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣)، والترمـذي (١٣٦٧)، والنسائي (٣٦٧٤)، وابن مـاجه (٢٣٧٥) عن النعمان بن بشير رلط تلك.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۲۲۱)، ومسلم (۱۲۲۲)، وأبو داود (۳۵۳۸)، وابن ماجه (۲۳۸۰) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٥٣٩)، والترمـذي (١٣١٧)، والنسائي (٣٦٩٢)، وابن مـاجه (٢٣٧٧)، وأحــمد (١/ ٢٣٧) عن ابن عمر وابن عباس رُلََّكُ .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣٥٢٨)، والترسذي (١٣٥٨)، والنسائي (٤٤٦١)، وابن مــاجه (٢١٣٧)، وأحــمد (٦/ ٣١)، والدارمي (٢٥٣٧) عن عائشة، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٩٥).

والأكل من مال ولده ما لا يضر الوالد ولا يتعلق بحاجته، بل إن قوله عَلَيْكُم : .انت ومالك الأبيك" ، يقتضي إباحة نفسه الأبيه كإباحة ماله، فيجب على الولد أن يخدم أباه بنفسه، ويقضى له حوائجه.

وليس للوالد أن يتملك من مال الولد ما يضره أو تتعلق به حاجته؛ لقوله عَلَيْكُمْ :

وليس للولد مطالبة أبيـه بدين ونحـوه؛ لأن رجلاً جـاء إلى النبي عَلَيْكُمْ بأبيـه يقتضيه دينًا عليه، فقال النبي عَلِيْكُم : «أنت ومالك البيك،، فدل على أنه لا يحق للولد مطالبة والده بالدين، وقد قــال الله تعالى: ﴿ وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (سورة البـقرة:٨٣)؛ فأمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين، ومن الإحسان إليهما عدم مطالبتــهما بالحق الذي عليهما للولد، ما عدا النفقة الواجبة على الولد؛ فللولد مطالبته بها؛ لضرورة حفظ النفس إذا كان الولد يعجز عن الكسب، ولقوله عَيْنِكُ للهند: «خذي ما يكفيك

☑ والهدية تذهب الحقد وتجلب المحبة؛ لقوله عَيْنِكُم : «تهادوا؛ فإن الهدايا تذهب

☑ ولا ينبغــى رد الهدية، وإن قلَّت، وتسن الإثابة عليــها؛ لأنه عِيْكُ كــان يقبل الهدية ويثيب عليها، وذلك من محاسن الدين، ومكارم الشيم.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۵۳۰)، وابن ماجه (۲۲۸۲)، وأحمد (۲/ ۱۷۹) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٣٠١٥).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخــاري (٢٢١١)، ومسلم (١٧١٤)، وأبو داود (٣٥٣٢)، والنسائي (٨/ ٢٤٦)، وابن مــاجه (٢٢٩٣) عن عائشة ضطيحا.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.



### باب ي تصرفات المريض المالية

☑ حالة الصحة تختلف عن حالة المرض من حيث نفوذ تصرفات الإنسان في ماله في حدود الشرع والرشد من غير استدراك عليه، والصدقة في هذه الحالة أفضل من الصدقة في حالة المحرض وأعظم أجرًا. قال الله تعالى: ﴿ وَأَنفقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلٍ أَن يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَقَ وَأَكُن مِّن الصَّالحِينَ ① وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُها وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (سورة المنافقون: ١١-١١).

#### والمرض ينقسم إلى قسماين:

أولاً. مرض غير مخوف: أي: لا يخاف منه الموت في العادة؛ كوجع ضرس وعين وصداع يسير؛ فهذا القسم من المرض يكون تصرف المريض فيه لازمًا كتصرف الصحيح، وتصح عطيته من جميع ماله، ولو تطور إلى مرض مخوف ومات منه اعتبارًا بحاله حال العطية؛ لأنه في حال العطية في حكم الصحيح.

ثانياً . مرض مخوف: بمعنى أنه يتوقع منه الموت عادة؛ فإن تبرعات المريض في هذا المرض وعطاياه تنفذ من ثلثه لا من رأس المال، فإن كانت في حدود الشلث فما دون

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

نفذت، وإن زادت عن ذلك فإنها لا تنفذ؛ إلا بإجازة الورثة لها بعــد الموت؛ لقوله هالله على الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، (رواه (رواه ابن ماجه والدارقطني)، فدل هذا الحديث وما ورد بمعناه على الإذن بالتصرف في ثلث المال عند الوفاة، وهو مذهب جمهـور العلماء، ولأنه في حال المرض المخوف يغلب موته به، فكانت عطيته من رأس المال تجحف بالوارث، فردت إلى الثلث كالوصية.

ومثل حالة المرض المخوف في حكم التصرف المالي حالة الخطر؛ كمن وقع الوباء في بلده، أو كان بين الصفين في القــتال، أو كان في لجة البحر عند هيــجانه؛ فإنه لا ينفذ تبرعه في تلك الحال فيما زاد على الثلث؛ إلا بإجبازة الورثة بعد الموت، ولا يصح تبـرعه في تلك الحـال لأحد ورثتـه بشيء؛ إلا بإجازة الورثة إن مـات في هذه الحال، فإن عوفي من المرض المخوف نفذت عطاياه كلها؛ لعدم المانع.

ومن كان مرضه منزمنًا، ولم يلزمه الفراش؛ فتبرعاته تصح من جميع ماله كتبرعات الصحيح؛ لأنه لا يخاف منه تعجيل الموت، فهو كالهرم، أما إن لزم من به مرض منزمن الفراش؛ فسهو كمن مرضه منخوف، لا تصح وصاياه إلا في حدود الثلث، ولغيـر الوارث؛ إلا إذا أجازها الورثة؛ لأنه مـريض ملازم للفـراش، يخشى عليه التلف.

☑ ويعتبر مقدار الثلث عند موته؛ لأنه وقت لزوم الوصايا؛ ووقت استحقاقها، فتنفذ الوصايـا والعطايا من ثلثه حينئذ، فإن ضاق عنهـا قدمت العطايا على الوصايا؛ لأنها لازمة في حق المريض، فقدمت على الوصية؛ كالعطية في حال الصحة.

🗹 وهناك فروق بين الوصية والعطية؛ فقد قال الفقهاء . رحمهم الله .: إن الوصية تفارق العطية في أربعة أشياء:

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٢٧٠٩)، عن أبي هريرة ثِطُّتْك، وحسنه الألباني في «الإرواء» (١٦٤١) بشواهده.

أحدها \_ أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الـوصية؛ لأنها تبرع بعد الموت، يوجب دفعة واحدة، أما العطية فيبدأ بالأول فالأول؛ لأنها تقع لازمة في حق المعطي.

الثاني \_ أن المعطي لا يملك الرجوع في العطية بعد قبضها؛ بخلاف الوصية؛ فإن الموصي يملك الرجوع فيها؛ لأنها لا تلزم إلا بالموت.

الشالث \_ أن العطيــة يعتــبر القبــول لها عند وجــودها؛ لأنها تملــك في الحال؛ بخلاف الوصية؛ فإنها تمليك بعد الموت؛ فاعتبر القبول عند وجوده؛ فلا حكم لقبولها قبل الموت.

الرابع \_ أن العطية يثبت الملك فيها عند قبولها؛ بخلاف الوصية؛ فإنها لا تملك قبل الموت؛ لأنها تمليك بعده؛ فلا تتقدمه.

# بابي أحكام الوصايا

☑ الوصية لغة: مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، سميت بذلك لأنها وصل لما كان في الحياة بما بعد الموت؛ لأن الموصي وصل بعض التصرف الجائز له في حياته ليستمر بعد موته.

☑ والوصية في اصطلاح الفقهاء: هي الأمر بالتصرف بعد الموت، أو بعبارة أخرى: هي التبرع بالمال بعد الموت.

### ☑ والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع:

- ★ قال الله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
   وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَقِينَ ﴾ (سورة البقرة: ١٨٠).
  - خ وقال تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ (سورة النساء: ١١).
- ★ وقال النبي عليه الله عليه عليه الله تصدق عليهم بثلث اموالهم عند وفاتهم زيادة في حسناتهم .
  - \* وأجمع العلماء على جوازها.

☑ والوصية تارة تكون واجبة وتارة مستحبة؛

\* فتجب الوصية بما له وما عليه من الحقوق التي ليس فيها إثباتات لئلا تضيع، قال الني عَلَيْكُم: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين؛ إلا ووصيته مكتوبة عنده، (۲) ، فإذا كان عنده ودائع للناس أو في ذمته حقوق لهم؛ وجب عليه أن يكتبها ويبينها.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه البــخاري (٢٧٣٨)، ومــسلم (١٦٢٧)، وأبو داود (٢٨٦٢)، والتــرمذي (٢١١٨)، والنســائى (٣٦١٧)، وابن ماجه (٢٦٩٩)، وأحمد (٤٤٥٥) عن ابن عمر رئائيج.

★ وتكون الوصية مستحبة بأن يوصى بشيء من ماله يصرف في سبل الـبر والإحسان ليصل إليه ثوابه بعد وفاته؛ فقد أذن له الشارع بالتصرف عند الموت بثلث المال، وهذا من لطف الله بعباده؛ لتكثير الأعمال الصالحة لهم.

☑ وتصح الوصية حتى من الصبى العاقل كما تصح منه الصلاة، وتثبت بالإشهاد الكتابة المعروفة بخط الموصى.

☑ ومن أحكام الوصية أنها تجوز بحدود ثلث المال فأقل، وبعض العلماء يستحب أن لا تبلغ الثلث؛ فقـد ورد عن أبي بكر الصديق وعلى بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رَلِيْنِيْمْ :

\* فقد قال أبو بكر وَاشْك: «رضيت بما رضي الله به لنضسه»، يعنى: في قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنمْتُم مّن شَيْءٍ فَأَنَّ لَلَّه خُمُسَهُ ﴾ (سورة الأنفال: ٤١).

★ وقال علي وُطِيْني: ولأن أوصي بالخُمس أحب إليَّ من أن أوصي بالربع»

\* وقال ابن عباس والشع : دلو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع : فإن رسول الله علي قال: (٣) «الثلث، والثلث كثير»

☑ ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث؛ إلا بإجازة الورثة؛ لأن ما زاد على الثلث حق لهم، فإذا أجمازوا الزيادة عليه صح ذلك، وتعتبر إجازتهم لها بعد الموت.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي (٦/ ٢٧٠)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٦٤٩).

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي (٦/ ۲۷٠)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٦٥٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٧٤٣)، ومسلم (١٦٢٩)، والنسائي (٦/ ٢٤٤)، وابن ماجه (٢٧١١)، وأحمد (١/ ٢٣٠) عن ابن عباس رطيعي.

☑ ومن أحكام الوصايا أنها لا تصح لأحد من الورثة؛ لقوله على الدين: لوارث، ((رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه)، وله شواهد، وقال الشيخ تقي الدين: «اتفقت الأمة عليه»، وذكر الشافعي أنه متواتر، فقال: «وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون أن النبي عليك قال عام الفتح: «لا وصية لوارث»، ويأثرونه عمن لقوه من أهل العلم؛ إلا إذا أجاز الورثة الوصية للوارث فإنها تصح؛ لأن الحق لهم، وتعتبر صحة إجازتهم الوصية بالزيادة على الثلث لغير الوارث وإجازتهم الوصية للوارث إذا كانت الإجازة صادرة منهم في مرض موت الموصي أو بعد وفاته...».

☑ ومن أحكام الوصية أنها إنما تستحب في حق من له مال كثير ووارثه غير محتاج، لقوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ ﴾ (سورة المبقرة: ١٨٠)، والخير هو المال الكثير عرفًا؛ فتكره وصية من ماله قليل ووارثه محتاج؛ لأنه يكون بذلك قد عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب، ولقوله عليه السعد بن أبي وقاص: «إنك أن تندر ورثتك أغنياء خير من أن تندرهم عالمة يتكففون الناس» (٢)، وقال الشعبي: «ما من مال أعظم أجراً من مال يتركه الرجل لولده ويغنيهم به عن الناس»، وقال علي لرجل: «إنما تركت شيئاً يسيراً؛ فدعه لورثتك»، وكان كثير من أصحاب النبي عليه الله المن يوسوا.

☑ وإذا كان قصد الموصي المُضاَّرة بالوارث ومضايقته؛ فإن ذلك يحرم عليه ويأثم
 به؛ لقوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُضَارِ ﴾ (سورة النساء:١٢)، وفي الحديث: وإن الرجل ليعمل

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۰۲۰)، والترمذي (۲۱۲۰)، وابن ماجه (۲۳۹۸)، وأحمد (۲۲۷/۰)، والدارقطني (۲۲۷/)، والطبراني (۱۲۰/۸)، وعسبد الرزاق (۷۲۷۷)، عن أبي أمامـة. وصححــه الالباني في «صحيح الترمذي» (۱۷۲۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٤٠٩)، ومسلم (١٦٢٨)، وأبو داود (٢٨٦٤)، والتسرمذي (٢١١٦)، والنسائى (٢٦٣٠)، وابن ماجه (٢٧٠٨)، وأحمد (١٤٤٣)، والدارمي (١٣٩٥) عن سعد بن أبي وقاص تلك.

بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضره الموت، فيضارُ في الوصية، فتجب له النار، وقال ابن عباس: «الإضرار في الوصية من الكبائر».

قال الإمام الشوكاني - رحمه الله -: «قوله ﴿غَيْرَ مُضَارً ﴾ ، أي: يوصي حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار؛ كأن يقر بشيء ليس عليه ، أو يوصي بوصية لا مقصد له فيها إلا الضرار بالورثة ، أو يوصي لوارث مطلقًا أو لغيره بزيادة على الثلث ولم تجزه الورثة ، وهذا القيد - أعني قوله : ﴿غَيْرَ مُضَارٍ ﴾ - راجع إلى الوصية والدَّين المذكورين؛ فهو قيد لهما ، فما صدر من الإقرارات بالديون أو الوصايا المنهي عنها أو التي لا مقصد لصاحبها إلا المضارة لورثته؛ فهو باطل مردود ، لا ينفذ منه شيء ، لا الثلث ولا دونه » انتهى كلام الشوكاني - رحمه الله - .

ومن أحكام الوصايا: جواز الوصية بكل المال لمن لا وارث له؛ لقول النبي على المال لمن الأوارث له؛ لقول النبي على المال أن تدرورثتك أغنياء خير من أن تدرهم عالة يتكففون الناس، (٢) وورد جواز ذلك عن ابن مسعود أطفي، وقال به جمع من العلماء؛ لأن المنع من الوصية بما زاد عن الثلث لأجل حق الورثة، فإذا عدموا زال المانع؛ لأنه لم يتعلق به حق وارث ولا غريم؛ فأشبه ما لو تصدق بماله في حال صحته.

قال الإمام ابن القيم: «الصحيح أن ذلك له؛ لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث إذا كان له ورثة، فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله» انتهى كلام ابن القيم.

☑ ومن أحكام الوصايا: أنه إذا لم يف ثلث مال الموصي بها، ولم تُجز الورثة الزيادة على الثلث؛ فإن النقص يدخل على الجميع بالقسط فيتحاصُّون، ولا فرق بين

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٨٦٧)، والترمذي (٢١١٧)، وابن مــاجه (٢٧٠٤)، وضعفه الألبــاني في "ضعيف الجامع" (١٤٥٧) عن أبي هريرة نطشته.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

متقدمها ومتأخرها؛ لأنها كلها تبرع بعد الموت، فوجبت دفعة واحدة، تساوى أصحابها في الأصل وتفاوتوا في المقدار، فوجبت المُحاصَّة؛ كـمسائل العول في الفرائض إذا زادت على أصل المسألة.

مشال ذلك: لو أوصى لشخـص بمئة ريال، ولآخر بمثـة ريال، ولثالث بخـمسين ريالاً، ولرابع بشـلاثين ريالاً، ولخامس بعـشرين ريالاً، وثلث مــاله مئة ريــال فقط، ومجموع الوصايا ثلاث مئة ريال، فإذا نسبت مبلغ الثلث إلى مبلغ مسجموع الوصايا بلغ ثلاثه، فيعطى كل واحد ثلث ما أوصى له به فقط.

☑ ومن أحكام الوصايا: أن الاعتبـار بصحتها وعدم صحـتها بحالة الموت، فلو أوصى لوارث، فصار عند الموت غير وارث؛ كأخ حــجب بابن تجُّدد؛ صحت الوصية اعــتبــارًا بحال الموت؛ لأنه الحــال الذي يحصــل به الانتقــال إلى الوارث والموصى له وبعكس ذلك، لو أوصى لغير وارث، فصار عند الموت وارثًا؛ فإنها لا تصح الوصية؛ كما لو أوصى لأخيه مع وجـود ابنه حال الوصية، ثم مات ابنه، فإنها تبطل الوصية إن لم تجزها الورثة؛ لأن أخاه صار عند الموت وارثًا.

ويتـرتب على هذا الحكم أيضًا أنـه لا يصح قبـول الوصيـة ولا يملك الموصى له العين الموصى بها إلا بعد موت الموصى، لأن ذلك وقت ثبوت حقه، ولا يصح القبول قبل موت الموصى.

قال الموفق: «لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت، وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء والمساكين أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم أو على مصلحة كالمسجد؛ لـم تفتقر إلى قـبول، ولزمت بمجرد الموت، أمـا إذا كانت على معين؛ فإنها تلزم بالقبول بعد الموت».

☑ ومن أحكام الوصية: أنه يجوز للموصي الرجوع فسيها ونقضها أو الرجوع في بعضها؛ لقول عمر: «يغير الرجل ما شاء في وصيته،، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، فإذا قال: رجعت في وصيتي، أو: أبطلتها... ونحو ذلك؛ بطلت؛ لما سبق من أن الاعتبار بحالة موت الموصي من حيث القبول ولزوم الوصية؛ فكذلك للموصي أن يرجع عنها في حياته، فلو قال: إن قدم زيد؛ فله ما وصيت به لعمرو. فقدم زيد في حياة الموصي؛ فالوصية له، ويكون الموصي بذلك قد رجع عن الوصية لعمرو، وإن لم يقدم زيد إلا بعد وفاة الموصي؛ فالوصية لعمرو؛ لأنه لما مات الموصي قبل قدومه استقرت الوصية للأول وهو عمرو.

☑ ومن أحكام الموصية: أنه يخرج الواجب في تركة الميت من الديون والواجبات الشرعية كالزكاة والحج والنذور والكفارات أولاً، وإن لم يوص به، لقوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْد وَصِيّة يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْن ﴾ (سورة النساء:١١)، ولقول علي وَلاَتُك: قضى رسول الله على الموسية والموسية الله: فالله أحق بالوفاء (الصحيح): «اقضوا الله: فالله أحق بالوفاء (المحميح): «اقضوا الله: فالله أحق بالوفاء (الموسية على الموسية والموسية وال

والحكمة في تقديم ذكر الوصية على الدين في الآية الكريمة، وإن كانت تتأخر عنه في التنفيذ: أنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض؛ كان في إخراجها مشقة على الوارث، فقدمت في الذكر؛ حثًا على إخراجها، واهتمامًا بها، وجيء بكلمة (أو) التي للتسوية، فيستويان في الاهتمام، وإن كان الدين مقدمًا عليها.

☑ ومن هنا؛ فإن أمر الوصية مهم، حيث نوه الله بشأنها في كتابه الكريم، وقدمها في الذكر على غيرها؛ اهتمامًا بها، وحثًا على تنفيذها، ما دامت تتمشى على الوجه المشروع، وقد توعد الله من تساهل بشأنها أو غير فيها وبدل من غير مسوعً شرعي، فقال سبحانه: ﴿ فَمَن بَدَّلُهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلَيمٌ ﴿ (سورة البترة: ١٨١).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۰۹٤)، وابن ماجه (۲۷۱۰)، وأحمد (۱۳/۱)، والطيالسي (۱۷۹)، والحاكم (۲۳۱۶)، والدارقطني (۹۷/۶)، عن علي تؤلي ، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (۱۰۷۳). (۲) سبق تخريجه.

قال الإمام الشوكاني في تفسيره: "والتبديل التغيير، وهذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة للحق التي لا جنف فسيها ولا مضارة، وأنه يبوء بالإثم، وليس على الموصى من ذلك شيء؛ فقد تخلص مما كان عليه بالوصية به» انتهى.

☑ ومن أحكام الوصية: صحتها لكل شخص يصح تملكه، سواء كان مسلمًا أو كافرًا؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ﴾ (سورة الاحزاب: ٦)، قال محمد بن الحنفية: «هو وصيـة المسلم لليهودي والنصراني»، وقد كسـا عمر بن الخطاب رَبِطُّتُك أخَّا له وهو مشرك، وأسماء وصلت أمها وهي راغبة عن الإسلام، وصفية أم المؤمنين أوصت بثلثها لأخ لها يــهودي، ولقوله تعالى: ﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُقْسطينَ ﴾ (سورة الممتحنة: ٨).

☑ وإنما تصح وصية المسلم للكافر المعين كما ورد، وأما الكافر غيير المعين، فلا تصح الوصية له؛ كما لو أوصى لليهود أو النصاري أو فقرائهم، وكذا لا تصح الوصية للكافر المعين بما لا يجوز تمليكه إيـاه وتمكينه منه؛ كالمصحف، والعبد المسلم، أو السلاح.

☑ وتصح الوصيـة لحمل تحـقق وجوده قبل صـدور الوصيـة، ويعرف ذلك بأن تضعه أمه قبل تمام ستة أشهر من صدور الوصية إذا كان لها زوج أو سيد أو تضعه لأقل من أربع سنين إن لــم تكن ذات زوج أو ســيــد؛ لأن مــثل هذا الحــمل يرث؛ فالوصية له تصح من باب أولى، وإن وضعته ميتًا بطلت وصيته.

ولا تصح الوصية لحمل غير موجود حينها؛ كما لو قالت: أوصيت لمن تحمل به هذه المرأة؛ لأنها وصية لمعدوم.

☑ وإذا أوصى بمبلغ كبير من المال يُحَجُّ به عنه؛ فإنه يصرف منه حجة بعد أخرى حتى ينفد، وإن كان المبلغ قليلاً حُجَّ به من حيث بلغ، وإن نص على أن المبلغ الكثير كله يصرف في حجة واحدة صرف في حجة واحدة، لأنه قصد بذلك نفع من يحج، ولا يصح حج الوصي أو الـوارث عنه في تلك الصـور؛ لأن الموصي قـصد غيـرهما في الظاهر.

☑ ولا تصح الوصية لمن لا يصح تمليكه؛ كالجني، والبهيمة، والميت.

☑ ولا تصح الوصية على جهة معصية، كالوصية للكنائس ومعابد الكفرة والمشركين، وكالوصية لعمارة الأضرحة وإسراجها أو لسدنتها، سواء كان الموصي مسلمًا أو كافرًا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لو حبس الذمي من مال نفسه شيئًا على معابدهم لم يجز للمسلمين الحكم بصحته؛ لأنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله، ومما أنزل الله أن لا يتعاونوا على شيء من الكفر والفسوق والعصيان؛ فكيف يعاونون بالحبس على المواضع التي يكفر فيها؟!».

ولا تصح الوصية على طباعة الكتب المنسوخة؛ كالتوراة والإنجيل، أو طباعة الكتب المنحرفة؛ ككتب الزندقة والإلحاد.

☑ ومن أحكام الوصية أنه يشترط أن يكون الموصى به مالاً أو منفعة مباحة ، ولو كان مما يعجز عن تسليمه ؛ كالطير في الهواء ، والحمل الذي في البطن ، واللبن الذي في الضرع ، أو كان معدومًا كما لو أوصى بما يحمل حيوانه أو شجرته أبدًا أو مدة معينة كسنة ، فإن حصل شيء من المعدوم ؛ فهو للموصى له ، وإن لم يحصل شيء بطلت الوصية ؛ لأنها لم تصادف محلاً .

☑ وتصح الوصية بالمجهول؛ كـما لو أوصى بعبـد أو شاة، ويعطى الموصى له حينئذ ما يقع عليه الاسم حقيقة أو عرفًا.

☑ ومن أحكام الوصايا أنه لو أوصى بثلث ماله، فاستحدث مالاً بعد الوصية؛
 دخل في الوصية؛ لأن الثلث إنما يعتبر عند الموت في المال الموجود حينه.

☑ ومن أحكام الوصايا أنه لو أوصى لشخص بشيء معين من ماله، فتلف ذلك المعين قـبل موت المـوصي أو بعده بطلت الـوصيــة؛ لزوال حق الموصى له بتلف مــا أوصى له به.

☑ ومن أحكام الوصايا أنه إذا لم يحدد مقـدار الموصى به، كما لو أوصى بسهم من ماله؛ فإنه يفسر بالسدس، لأن السهم في كلام العرب هو السدس، وبه قال على وابن مسعود، لأن السدس أقل سهم مفروض، فتنصرف الوصيـة إليه، وإن أوصى بشيء من ماله، ولم يبين مـقداره، فإن الوارث يعطى الموصى له ما شــاء مما يُتَمَوَّل؛ لأن الشيء لا حد له في اللغة ولا في الشرع، فيصدق على أقل شيء يُتَمَوَّل، وما لا يُتُمُوَّلُ لا يحصل به المقصود، والله أعلم.

### أحكام الموصي إليه (الناظر على الوصية وغيرها):

☑ الموصى إليـه هو المأمــور بالتصــرف بعــد الموت في المال وغيــره مما للمــوصي التصرف فيه حال الحياة، وتدخله النيابة، لأن الموصى إليه نائب عن الموصى في ذلك.

☑ ودخول الموصى إليه في تلك النيابة وقبوله لها مندوب إليه وقربة يثاب عليها، لكن ذلك يشرع لمن عنده المقدرة على العمل ويجد من نفسه توفر الأمانة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ﴾ (سورة المائدة: ٢)، وقوله عَايَّكِ الله هي عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ، وأوصى أبو عبيدة إلى عمر رضي وأوصى عمر إلى بنته حفصة وللشط ثم إلى الأكابر من ولده.

أما من لا يقوى على القيام على الوصية، أو لا يأمن نفسه على حفظها؛ فلا يجوز له الدخول في الوصاية.

☑ ويشترط في الموصى إليه أن يكون مسلمًا؛ فلا يصح الإيصاء إلى كافر.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

☑ ويشترط فيه أيضًا أن يكون مكلَّفًا؛ فلا يصح الإيصاء إلى صبي، ولا إلى مجنون، ولا إلى أبله؛ لأن هؤلاء ليسوا من أهل الولاية والتصرف، لكن يصح تعليق الإيصاء إلى صبي ببلوغه؛ لقوله عليًا اللهم : "أميركم زيد، فإن قتل فجعفره".

☑ ويصح الإيصاء إلى المرأة إذا كان فيها كفاءة للقيام بشؤون الوصية؛ لأن عمر ونوشى إلى حفصة ونشع، ولأن المرأة من أهل الشهادة، فيصح الإيصاء إليها كالرجل.

☑ وتصح الوصية إلى من لا يقدر على مـزاولة العمل، لكن عنده تفكير سليم، ويضم إليه قادرًا أمينًا يتعاون معه.

☑ ويصح أن يوصي إلى أكثر من واحد، سواء أوصى إليهم دفعة واحدة أو أوصى إليهم واحدًا بعد واحد؛ إذا لم يعزل الأول.

☑ وإذا أوصى إلى جماعة؛ فإنهم يشتركون في العمل، وليس لأحدهم التصرف في الوصية دون الآخر، وإن مات أحدهم أو غاب؛ أقام الحاكم مقامه من يصلح.

☑ ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي وبعد موته، وله عزل نفسه متى شاء في حياة الموصي إليه متى شاء ؛ لأنه وكيل.

☑ ولا يجوز للموصى إليه أن يوصي إلى غيره؛ إلا أن يُجعل ذلك إليه، بأن يأذن له الموصى بالإيصاء إلى غيره متى شاء؛ كأن يقول: أذنت لك أن توصي إلى من شئت.

☑ ويشترط لصحة الإيصاء أن يكون في تصرف معلوم؛ ليعلم الموصى إليه ما أوصى به إليه حتى يقوم بحفظه والتصرف فيه.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

☑ ويشترط أيضًا أن يكون التصرف الموصى به ممــا يصح للموصى فعله؛ كقضاء دينه، وتفرقة ثلثه، والنظر لصغاره . . ونحو ذلك؛ لأن الموصى إليه يتصرف بالإذن، فلم يجز له التـصرف إلا فيما يملكه الموصي؛ كـالوكالة، ولأن الموصي أصل والوصى فرع، ولا يملك الـفرع ما لا يملكه الأصل؛ فـلا تصح الوصيـة بما لا يملكه الموصي؛ كتوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر؛ لأنه لا ولاية عليهم لغير الأب.

☑ وتتحدد الوصية بما عُيِّنت فيه؛ فمن وصى في شيء لم يكن وصيًا في غيره، فلو أوصى إلى شخص في قضاء ديونه؛ لم يكن وصيًا على أولاده؛ لأن تصرفه يقتصر على ما أُذن له فيه كالوكيل.

☑ وتصح وصية الكافر إلى مسلم إذا كانت تركته من المباح، فأن كانت من المحرم كالخمر والخنزير لم تصح؛ لأن المسلم لا يجوز له أن يتولى ذلك.

☑ وإن قال الموصى للموصى إليه: ضع ثلثي حيث شئت، أو: تصدق به على من شئت؛ لم يجز للوصي أن يأخذ منه شيئًا؛ لأنه لم يأذن له بذلك، ولا يجوز له أيضًا أن يعطيه لولده وورثته؛ لأنه متهم في حقهم.

☑ ومن أحكام الوصايا أن من مـات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي؛ كـمن مات في برية جــاز لبعض من حــضره من المسلمين تولي تركــته، وعــمل الأصلح من بيع وغيره؛ لأنه مـوضع ضرورة؛ إذ في تركه إتلاف له، وحفظه من فـروض الكفايات، ويكفنه ويجهزه من تركته.

## بابيخ أحكام المواريث

★ منها: قوله علم ينزع من أمتي (۱) (رواه ابن ماجه)، وفي رواية: «فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم وهو ينسى، وهو أول علم ينزع من أمتي (۱) (رواه ابن ماجه)، وفي رواية: «فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن، حتى يختلف اثنان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما (۱) (رواه أحمد والترمذي والحاكم).

وقد وقع ما أخبر به عَيْمِ ، فقد أهمل هذا العلم ونسي؛ فلا وجود لتعليمه في المساجد إلا نادرًا، ولا في مدارس المسلمين إلا في بعض الجهات التعليمية على شكل ضعيف لا يفى بالغرض ولا يضمن بقاء هذا العلم.

في جب على المسلمين أن يهبوا لإحياء هذا العلم والحفاظ عليه في المساجد والمدارس والجامعات؛ فإنهم بأمس الحاجة إليه، وسيسألون عنه.

★ وقد ثبت أنه عَرَّا قال: «العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل: آية محكمة، وسننة قائمة، وفريضة عادلة، (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الدارمي (۲۲۱)، والدارقطني (۲۲٪)، والحــاكم (۳۳۳٪) والبــيــهــقي (۲۰۸٪)، عن ابن مسعود ژلخه، وضعفه الألباني في «المشكاة» (۲۷۹).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲۰۹۱)، وابن ماجه (۲۷۱۹)، والحــاكم (۳۳۲/۶)، والبيهقي (۲۰۹/۱)، عن أبي هريرة رُولِيُّ، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع» (۲۶۵۰).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٨٨٥)، وأبن ماجه (٥٤)، والدارقطني (٦٨/٤)، والحاكم (٣٣٢/٤)، عن عبد الله ابن عمرو رئيشيم، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع» (٣٨٧١)، و"المشكاة» (٢٣٩).



وعن عمر وَطْشِيهُ: «تعلموا الفرائض، فإنها من دينكم»، وقال عبد الله: «من تعلم القرآن؛ فليتعلم الفرائض».

ومعنى قــوله عَلِيْكُمْ عن الفرائض: «إنها نصف العلم»: أن للإنسان حــالتين: حالة حياة، وحالـة موت، وفي الفرائض معظم الأحكام المتعلقـة بالموت، بينما يتعلق باقي العلم بأحكام الحيــاة، وقيل: صارت نصف العلم؛ لأنهــا يحتاج إليــها الناس كلهم، وقيل في معناه غير ذلك، والمهم أن في ذلك توجيهًا للاهتمام بهذا العلم.

🗹 ويسمى هذا العلم بالفرائض، جمع فريضة، مأخوذ من الفرض، وهو التقدير؛ لأن أنصباء الورثة مقدرة؛ فالفريضة نصيب مقدر شرعًا لمستحقه، وعلم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث من حيث فقـه أحكامها ومعرفـة الحساب الموصل إلى قسمتها.

☑ ويتعلق بتركــة الميت خمسة حقوق: فــيبدأ بمؤنة تجهيــزه من ثمن كفن ومؤنة تغسيله وأجرة حفر قبره، ثم تقضى منها ديونه، سواء كانت لله كالزكوات والكفارات والنذور والحج الواجب أو كانت لـلآدميين، ثم تخرج وصـاياه؛ بشرط أن تكون في حدود الثلث فأقل، ثم يقسم الباقي بعد ذلك بين الورثة حسبما شرعه الله عزَّ وجلَّ، يقدم أصحاب الفروض، فإن بقي شيء؛ فهو للعصبة على ما سيأتى بيانه.

☑ ولا يجوز تغيير المواريث عن وضعها الشرعي، وذلك كفر بالله عزَّ وجلَّ قال الله تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّه وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخَلْهُ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتهَا الأَنْهَارُ خَالدينَ فيهَا وَذَلكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ ٣٦ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخَلُهُ نَارًا خَالدًا فيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهينٌ ﴾ (سورة النساء: ١٣-١٤).

قال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ في (تفسيره): والإشارة بقوله: ﴿ تَلْكُ ﴾ إلى الأحكام المتقدمة (يعني: في المواريث)، وسماها حدودًا؛ لكونها لا تجوز مـجاوزتها ولا يحل تعديها، ﴿ وَمَن يُطع اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ في قسمة المواريث وغيرها من الأحكام

الشرعية كما يفيده عموم اللفظ؛ ﴿ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ إلى أن قال: «وأخرج ابن ماجه عن أنس؛ قال: قال رسول الله عَلَيْكُم: «من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة» أنتهى .

فمن تصرف في المواريث عن مجراها الشرعي، فَـوَرَّثُ غيـر وارث، أو حرم الوارث من كل حقه أو بعضه، أو ساوى بين الرجل والمرأة في الميراث؛ كما في بعض الأنظمة القانونية الكفرية؛ مخالفًا بذلك حكم الله في جعله للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فهو كافر مخلد في النار والعياذ بالله؛ إلا أن يتوب إلى الله قبل موته.

إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون النساء والصغار من الميراث، ويجعلونه للذكور الكبار الذين يركبون الخيل ويحملون السلاح، فجاء الإسلام بإبطال ذلك، وقال الله تعالى: ﴿ لِلرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وِالْأَقْرَبُونَ وَلِلنسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ منهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾ (سورة النساء:٧)، وهذا لدفع ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار، وفي قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أَوْلادكُمْ للذُّكَرِ مثْلُ حَظِّ الأُنشَيَيْنِ ﴾ (سورة النساء:١١)، وفي قوله تعالى : ﴿ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنسَاءً فَللذَّكرِ مثْلُ حَظَّ الأُنتَيَيْنِ ﴾ (سورة النساء:١٧٦)، إبطال لما عليه بعض الجاهليات المعاصــرة من تسوية المرأة بالرجل في الميراث مــحادة لله ورسوله وتعــديًا لحدود الله؛ فالجاهلية القديمة منعت المرأة من الميسرات بالكلية، والجاهليـة المعاصرة أعطتهـا ما لا تستحقه، ودين الإسلام أنصفها وأكرمها وأعطاها حقها اللائق بها، فقاتل الله الكفار والمنافقين والملحدين الذين ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفئُوا نُورَ اللَّه بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَن يُتمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهُ الْكَافِرُونَ ﴾ (سورة التوبة: ٣٢).

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٢٧٠٣)، وضعفه الألباني في «المشكاة» (٣٠٧٨).

## باب ع أسباب الإرث وبيان الورثة

الإرث: هو انتقال مال الميت إلى حي بعده حسبما شرعه الله.
 وله أسباب ثلاثة:

أولها - الرحم: أي: القرابة، وهم قرابة السنب، قال الله تعالى: ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ (سورة الاحزاب: ٦)، سواء قربت القرابة من الميت أو بعدت، إذا لم يكن دونها من يحجبها.

وتشتمل أصولاً وفروعًا وحواشي: فالأصول هم الآباء والأجداد وإن علوا بمحض الذكور، والـفروع هم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحـواشي هم الأخوة وبنوهم وإن نزلوا.

والشاني - النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح، ولو لم يحصل به وطء ولا خلوة؛ لعموم قوله : ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُهُمْ ﴾ (سورة النساء: ١٢).

ويتوارث بعقد الزوجية الزوجيان من الجانبين؛ فكل منهما يرث الآخر للآية الكريمة، ويتوارث به الزوجيان أيضًا في عدة الطلاق الرجيعي؛ لأن الرجعية زوجة، وقولهم: «عقد الزوجية الصحيح»: يخرج به العقد غير الصحيح؛ فلا توارث بالنكاح الفاسد؛ لأن وجوده كعدمه.

والثالث. ولاء العتاقة: وهو عصوبة، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ويورث بها من جانب واحد فقط؛ فالمعتق يرث عـتيقه دون العكس، ويخلف المعتق من بعده عصبته بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير.

ر والدليل على التوريث بالولاء قوله السلام المولاء لحمة كلحمة النسب (رواه ابن حبان في «صحيحه» والحاكم وصححه)، فشبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به؛ فكذا الولاء، وهذا بالإجماع، وفي (الصحيحين) أن النبي عَلَيْكُ قال: ﴿إِنَّمَا الْوَلَاءَ (۲) **لن أعتق**»

أقسام الورثة باعتبار الجنس:

☑ الورثة ينقسمون باعتبار الجنس إلى ذكور وإناث.

## والوارثون من الذكور عشرة:

 الابن وابنه وإن نزل بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أَوْلادكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنشَيْسِ ﴾ (سورة النساء:١١)، وابن الابن يعد ابنًا؛ ُلقــوَله تعالى: ۗ ﴿يَا بَنِي آدَمَ ﴾ (سورة الأعراف:٣٥،٣١،٢٧)، ﴿ بَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ (سورة البقرة: ١١٢،٤٧،٤٠).

\* والأب وأبوه وإن عــلا بمحض الذكــور؛ كــأبي الأب وأبي الجــد؛ لقــوله تعالى: ﴿ وَلاَ بَوْيَهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ﴾ (سورة النساء:١١)، والجد أب، وقد أعطاه النبي عاصلين أسلس .

\* والأخ مطلقًا، سواء كان شقيقًا أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُل اللَّهُ يُفْتيكُمْ في الْكَلالَة إِن امْرُوٌّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لُّهَا وَلَدٌّ ﴾ (سُورة النساءَ:١٧٦)؛ فهذه في الأخوة لغير الأم، وقال في الأخوة لأم: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَتُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ﴾ (سورة النساء:١٢).

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان (٤٩٥٠)، والحاكم (١/ ٣٤١)، والبيهقي (٢٩٢/١٠)، وصححه الألباني في

<sup>(</sup>٢) رواه البـخاري (٥٢٨١)، ومـسلم (١٥٠٤)، وأبو داود (٢٢٣٣)، والتــرمذي (٢١٢٤)، والنســائى (٢٦١٤)، وابن ماجه (٢٥٢١) عن عائشة وَوَلَيْهَا.

<sup>(</sup>٣) رواه التــرمذي (٢٠٩٩)، وأبــو داود (٢٨٩٦)، والنسائي فــي «الكبرى» (٦٣٣٦) عن عــمــران بن حصين يُخلُّك، وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٦٧٦).

- \* وابن الأخ لغير أم، أما ابن الأخ لأم فلا يرث لأنه من ذوي الأرحام.
- \* والعم لغير أم وابنه وإن نزل بمحض الذكور؛ لقوله عَيْنِكُمْ: والحقوا الضرائض بأهلها؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر» .
  - ★ والزوج؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ (سورة النساء:١٢).
- \* والعاشر ذو الولاء، وهو المعتق أو من يحل محله؛ لقوله عارضه : «الولاء لحمة كلحمة النسب، ، ولقوله عَلِيْكُم : «وإنما الولاء لمن أعتق، . .

## والوارثات من النساء سبع:

- ★ البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: ﴿ وصيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النّصْفُ ﴾ (سورة النساء: ١١).
- ﴿ وَالائم والجدة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبُواهُ فَلاُمَّهِ النَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ (سورة النساء:١١)، وعن بريدة مرفوعًا: وللجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، (رواه أبو داود).
- \* والأخت مطلقًا شقيـقة أو لأب أو لأم، لقولـه تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أُوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحدِ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ﴾ (سورة النساء:١٢)، ولقوله تعالى: ﴿ إِنِ امْرُوٌّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ (سورة النساء:١٧٦) إلى قوله: ﴿ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾ (سورة النساء:١٧٦).

<sup>(</sup>۱) رواه البخـاري (۲۷۳۲)، ومسلم (۱۲۱۵)، وأبو داود (۲۸۹۸)، والترمذي (۲۰۹۸)، وابن مـاجه (۲۷٤٠)، وأحمد (۱/۲۹۲)، والدارمي (۲۹۸٦).

<sup>(</sup>٢)،(٣) سبق تخريجهما.

- ﴿ وَالزوجة ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَكُمْ ﴾ (سورة النساء:١٢).
  - (١) \* والمعتقة؛ لقوله عَلِيْنِ : «إنما الولاء لمن أعتق» .

هذه جملة الوارثين من الذكور والإناث، وعند التفصيل يبلغ الرجال خمسة عشر وتبلغ الإناث عشرًا، ويعرف ذلك بالتأمل والرجوع إلى المصادر، والله أعلم.

## أنواع الورثة باعتبار الإرث:

☑ والورثة باعتبار الإرث ثلاثة أنواع: نوع يرث بالفرض، ونوع يرث بالتعصيب، ونوع يرث لكونه من ذوي الرحم.

\* فصاحب الفرض: هو الذي يأخذ نصيبًا مقدرًا شرعًا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص

- \* والعصبة؛ هم الذين يرثون بلا تقدير.
- \* وذوو الأرحام: هم الذين يرثون عند عـدم أصحـاب الفروض غيـر الزوجين وعدم العصبات.

☑ وذوو الفروض عشرة أصناف: الزوجان، والأبوان، والجد، والبنات، وبنات الابن، والأخوات من كل جهة، والأخوة من الأم ذكورًا وإناثًا.

ونتكلم عن كل صنف من هؤلاء بشيء من التفصيل.

(١) سبق تخريجه.

# بابي ميراث الأزواج والزوجات

☑ للزوج النصف مع عـدم الولد وولـد الابن، والربع مع وجـود الولد أو ولد الابن، لقولـه تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ (سورة النساء:١٢).

☑ وللزوجـة فأكــــثر الربع مع عـــدم الفرع الوارث، والشُـمن مع وجوده، لقــوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ النُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ (سورة النساء:١٢).

والمراد بالفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنيه.

## بابية ميراث الآباء والأجداد

☑ لكل من الأب والجــد السُدس فــرضًا مع الــذكور الولد وولد الابن؛ لقــوله تعالى: ﴿ وَلَأَبَونَهِ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ (سورة النساء:١١).

☑ ويرث الأب والجد بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثِهُ أَبُواهُ فَالْأُمهِ النُّلُثُ ﴾ (سورة النساء:١١) فأضاف الميراث إلى الأبوين الأب والأم، وقدر نصيب الأم، ولم يقدر نصيب الأب، فكان له الباقي تعصيبًا.

☑ ويرث الأب والجد بالفرض والتعصيب معًا مع إناث الأولاد وأولاد البنين لقوله على الله على الله على الله على الله على المنه الفرائض بأهلها؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر، (١١)، أي: فلأقرب رجل من الميت، والأب هو أقرب ذكر بعد الابن وابنه.

### فتلخص أن للأب ثلاث حالات:

الحالة الأولى ـ يرث فيها بالفرض فقط، وذلك مع وجود ابن الميت لصلبه أو ابن ابنه وإن نزل.

والحالة الثانية \_ يرث فيها بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن.

والحالة الثالثة \_ يرث فيها بالفرض والتعصيب معًا مع وجود الإناث من ولد الميت أو من ولد ابنه.

☑ والجد مثل الأب في مثل هذه الحالات؛ لتناول النصوص له إذا عدم الأب، ويزيد الجد على الأب حالة رابعة، وهي ما إذا وجد معه إخوة أشقاء أو لأب؛ فقد الحتلف في هذه الحالة: هل يكون فيها مثل الأب يحجب الأخوة أو لا يحجبهم

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

ويشاركونه في الميراث ويكون كواحد منهم يتقاسمون المال أو ما أبقت الفروض على كيفيات معروفة في هذا الباب؛ لأن الجد والإخوة تساووا في الإدلاء بالأب؛ فالجد أبوه، والإخـوة أبناؤه، فيـتسـاوون في الميراث؛ كـما ذهب إلى ذلك جـماعـة من الصحابة؛ كعلي وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وهو قول الإمام مالك والشافعي وصاحبي أبي حنيفة وأحمد فسي المشهور عنه، واستـدلوا بأدلة وتوجيهات وأقـيسة كثيرة مـذكورة في الكتب المطولة. القول الثاني أن الجد يسقط الإخـوة كما يسقطهم الأب، وذهب إلى ذلك أبو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير، وروي عن عثمان وعائشة وأُبي بن كعب وجابر وغيـرهم، وهو قول الإمام أبي حنيـفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب \_ رحم الله الجميع \_، ولهم أدلة كشيرة، وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول، والله أعلم.

## باب ي ميراث الأمهات

#### للأم ثلاث حالات:

الحالة الأولى - ترث فيها السدس، وذلك مع وجود الفرع الوارث من أولاد الميت أو أولاد بنيه، أو مع وجود اثنين فأكثر من الإخوة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ بَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحدِ مِنْهُمَا السَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمّهِ السَّدُسُ ﴾ (سورة النساء: ١١).

الحالة الشانية - ترث فيها الثلث، وذلك مع عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين، وعدم الجمع من الإخوة والأخوات؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرْتَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ (سورة النساء:١١).

الحالة الشائشة - ترث فيها ثلث الباقي إذا اجتمع زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم، وتسمى هاتان المسألتان بالعمريتين؛ لأن عمر بن الخطاب وطفي قضى فيهما أن للأم ثلث الباقى بعد الموجود من الزوجين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «وقوله أصوب؛ لأن الله إنما أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه؛ يعني: في قوله تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبُواهُ فَلَأُمّهِ الثُّلُثُ ﴾ (سورة النساء: ١١)، والباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث الأبوين يقتسمانه كما اقتسما الأصل وكما لو كان على الميت دين أو وصية فإنهما يقتسمان ما بقي أثلاثًا» انتهى.

## باب ي ميراث الجدة

☑ المراد بالجدة هنا الجدة الصحيحة، وهي كل جدة أدلت بمحض الإناث؛ كأم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خُلص، وكأم الأب وكل جدة أدلت بمحض الذكور؛ كأم أبي الأب وأم أبي الأب، أو أدلت بإناث إلى ذكور؛ كأم أم الأب وأم أم أم أبي الأب، أصا الجدة المدلية بذكور إلى إناث كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب؛ فهذه لا ترث؛ لأنها من ذوي الأرحام.

☑ فضابط الجدة الوارثة هي من أدلت بإناث خُلص أو بذكور خُلص أو بإناث إلى ذكور، وضابط الجدة غير الوارثة هي: من أدلت بذكور إلى إناث، وبعبارة أخرى: من أدلت بذكر بين أنثيين هي إحداهما.

## ودليل توريث الجدة السُنَّة والإجماع:

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٨٩٤)، والترمــذي (٢١٠٠)، وابن ماجه (٢٧٢٤)، والدارمي (٢٩٣٨)، وضعــفه الألباني في «الإرواء» (١٦٨٠).

النسائي وصححه الترمذي)، وعن بريادة: «أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، (رواه أبو داود وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن الجارود).

فهذان الحديثان يفيدان استحقاق الجدة السدس، وهي ـ كما قال الصديق وعمر وطيفها ليس لها في كـتاب الله شيء؛ لأن الأم المذكـورة في كتاب الله مـقيدة بقـيود توجب اختصاص الحكم بالأم الدنيا؛ فالجدة وإن سُميت أمَّا؛ لم تدخل في لفظ الأم المذكورة في الفرائض، وإن دخلت في لفظ الأمهات في قوله تعالى: ﴿ حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمُّهَاتُكُمْ ﴾ (سورة النساء: ٢٣)، ولكن رسول الله عَلَيْكِ أعطاها السدس، فثبت ميراثها إذًا بالسنة.

\* وكذا ثبت ميراثها بإجماع العلماء؛ فلا خلاف بين أهل العلم في توريث أم الأم وأم الأب، واختلفوا فيما عداهما؛ فورث ابن عباس وجماعة من العلماء الجدات وإن كـ ثرن إذا كن في درجــة واحدة؛ إلا من أدلت بأب غــير وارث؛ كــأم أبى الأم، وورث بعضهم ثلاث جدات فقط هن أم الأم وأم الأب وأم الجد أبي الأب.

### كيفية توريث الجدات:

☑ إذا انفردت واحدة من الجدات، ولم يكن دونها أم أخذت السدس كما سبق، ليس لها أكثر منه، والقـول بأن لها الثلث عند عـدم الولد وعدم الجـمع من الأخوة كالأم في ذلك قول شاذ لا يعوَّل عليه.

☑ وإذا وجد جمع من الجدات: فإن تساوين في الدرجة؛ فإنهن يشتركن في السدس؛ لأن الصحابة شركوا بينهن، ولأنهن ذوات عدد، لا يشاركهن ذكر، فاستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات، ولعدم المرجح لإحداهن، ومن قربت منهم إلى الميت؛ فالسدس لها وحدها، سواء كانت من جهة الأم أو من جهـة الأب، وتسقط البعدى؛ لأنهن أمهات يرثن ميرائًا واحدًا، فإذا اجتمعن مع اختلاف الدرجة فالميراث لأقربهن.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٨٩٥)، والنسائي في «الكبسري» (٦٣٣٨) عن بريدة بيانشيخ، وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٦٧٦).

☑ وترث الجدة أم الأب مع وجود الأب، وترث الجـدة أم الجد مع وجود الجد، ولا تسقط بمن أدلت في هذه الحالة؛ على خلاف القاعدة: أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة؛ لما روى ابن مسعود ولطُّنْك أنه قال في الجدة مع ابنها: «إنها أول جدة أطعمها رسول الله ﷺ سدسًا مع ابنها وابنها حي، ((وواه الترمذي)، والعلة في ذلك أنها لا ترث ميراث من أدلت به حتى تسقط به إذا وجد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وقول من قال: من أدلى بشخص سقط به: باطل طردًا وعكسًا، باطل طردًا بولد الأم مع الأم، وعكسًا بولد الابن مع عمهم وولد الأخ مع عملهم وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بشخص لم يدل به، وإنما العلة أنها ترث ميراثه؛ فكـل من ورث ميراث شـخص سقط به إذا كـان أقرب منه، والجدات يقمن مقام الأم فيسقطن بها، وإن لم يدلين بها، والله أعلم».

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢١٠٢)، والدارمي (٢٩٤٢)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٦٨٧).

## باب ي ميراث البنات

☑ البنت الواحدة تأخذ النصف بشرطين:

الشرط الأول \_ انفرادها عمن يشاركها من أخواتها.

والشرط الثاني \_ انفرادها عمن يعصبها من إخوتها.

وذلك لقوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الأَنْقَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ ﴾ (سورة النساء: ١١)؛ فقوله: ﴿ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً ﴾ : يؤخذ منه اشتراط انفرادها عمن يشاركها من أخواتها؛ وقوله تعالى: ﴿ لِلذَّكَرِ مَثْلُ حَظَّ الْأُنثَيْنِ ﴾ : يؤخذ منه اشتراط عدم المعصب.

☑ وبنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط:

الشرط الأول ـ عدم المعصب لها، وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها.

والشرط الثاني ـ عدم المشارك لها، وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها.

والشرط الثالث ـ عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها.

☑ والبنات اثنتان فأكثر تأخذان الثلثين، وذلك بشرطين:

الشرط الأول \_ أن يكن اثنتين فأكثر.

الشرط الشاني - عدم المعصب، وهو ابن الميت لصلبه، وذلك لقوله تعالى: 

هُ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنتَيْنِ فَلَهُنَ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾ (سورة النساء:١١)؛ فاستفيد من قوله: ﴿ لَذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنشَيَيْنِ ﴾: اشترط عدم المعصب في ميراث البنات الثلثين، واستفيد من قوله تعالى: ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنتَيْنِ ﴾ اشتراط كونهن اثنتين فأكثر.

☑ لكن قد أشكل لفظ: ﴿ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ﴾ في الآية الكريمة؛ إذ ظاهره أن البنتين لا يأخذان الثلثين، وإنما تأخذه الثلاث فأكثر؛ كما هو مروى عن ابن عباس ﴿ وَالْحِيْمُ والجمهور من أهل العلم على خلاف، وأن البنتين تأخذان الثلثين بدليل حديث جــابر رَجُطُّنِّك؛ قال: جاءت امرأة سعـد بن الربيع إلى رسول الله عَلِيْكُم بابنتيها من سعـد، فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أُحــد شهيدًا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً، ولا تنكحان إلا مال، فقال: «يقضي الله في ذلك»، فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله إلى عمهما، فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الشمن، وما بقي فهو لك، (١) (رواه الحمسة إلا النسائي، وحسنه الترمدي)، وهو يدل على أن للبنتين الثلثين، وهو نص في محل النزاع، وتفسير من النبي عَلِيْكُمْ لقوله تعالى: ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُقًا مَا تَرَكَ ﴾ (سورة النساء:١١)، وبيان لمعناها، لا سيما وأن سبب نزولها قبصة ابنتي سعد بن الربيع، وسؤال أمهما عن شأنهما، وحين نزلت أرسل النبي عايشه إلى عمهما.

ويجاب عن لفظة ﴿ فَوْقَ اتْنْتَيْنِ ﴾ التي استــدل بها من رأى عــدم توريث البنتين الثلثين حتى يكن ثلاثًا فأكثر بأجوبة:

\* منها: أن هذا من باب مطابقة الكلام بعضه لبعض؛ لأنه سبحانه وتعالى قال: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾ (سورة النساء:١١)؛ فالضمير في ﴿ كُنَّ ﴾ مجمـوع يطابق الأولاد إن كان الأولاد نساء؛ فاجتمع في الآية الكريمة ثلاثة أمور: لفظ (الأولاد) وهو جمع، وضمير ﴿ كُنَّ ﴾ ، وهو ضمير جمع، و ﴿ نِسَاءً ﴾ وهو اسم جمع؛ فناسب التعبير بقول اثنتين.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (۲۸۹۲)، والترمــذي (۲۰۹۲)، وابن ماجــه (۲۷٬۲۷)، وأحــــــــ (۳/ ۳۵۲)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (١٦٧٧).

باب ميراث البنات

\* ومن الأجوبة عن هذا الإشكال: أن الله تعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أخذ الذكر الثلثين والأنثى الثلث علم قطعًا أن حظ الأنثيين الثلثان؛ لأنه إذا كان للواحدة مع الذكر الثلث؛ فلأن يكون لها مع الأنشى الثلث أولى وأحرى، وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإذا كان سبحانه قلد ذكر ميراث الواحدة نصًا وميراث الثنتين تنبيهًا، فإن كلمة ﴿ فَوْقَ اثْنَتَيْن ﴾ تفيد أن الفرض لا يزيد بزيادة العدد، حتى ولو كن ﴿ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ﴾ ، والله أعلم.

☑ وبنتا الابن مــثل بنات الصلب في استحقــاقهن الثلثين، سواء كانــتا أختين أو بنتي عم متحاذيتين؛ فتأخذان الثلثين قياسًا على بنتي الصلب؛ لأن بنت الابن كالبنت، لكن لابد لهما من توفر ثلاثة شروط:

الشرط الأول - أن يكن اثنتين فأكثر.

الشرط الثاني - عدم المعصب، وهو ابن الابن، سواء كان أخًا لهما أو كان ابن عم لهما في درجتهما.

الشرط الثالث - عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهما من ابن صلب أو ابن ابن أو بنات صلب أو بنات ابن واحدة فأكثر، والله أعلم.

## باب ي ميراث الأخوات الشقائق

☑ قد ذكر الله ـ سبحانه وتعالى ـ ميراث الأخوات الشقائق والأخوات لأب مع الإخوة لغير أم واحدتهن وجماعتهن؛ بقوله في آخر سورة النساء: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَ الأُنشَيْنِ ﴾ وَلَدٌ فَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَ الأُنشَيْنِ ﴾ (سورة النساء:١٧٦)، وذكر ميراث الأخوات لأم واحدة كانت أو أكثر مع الاخوة لأم بقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلُثِ ﴾ (سورة النساء:١١).

## فالأخت الشقيقة تأخذ النصف بأربعة شروط:

الشرط الأول ـ عدم المعصب لها؛ وهو الأخ الشـقيق؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رَجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنشَيْنِ ﴾ (سورة النساء:١٧٦).

الشرط الثاني ـ عدم المشارك لها، وهو الأخت الشقيقة؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌّ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ۖ الثَّلُنَان ممَّا تَرَكَ ﴾ (سورة النساء:٧٦).

الشرط الثالث - عدم الأصل من الذكور الوارثين، والمراد به الأب والجد من قبل الأب على الصحيح.

الشرط الرابع - عـدم الفرع الوارث، وهو الابن وابن الابـن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها.

ودليل هذين الشـرطين أن الإخـوة والأخـوات إنما يـرثون في مـــــألة الكلالة، والكلالة هو من لا والد له ولا ولد.

☑ والأخت لأب تأخذ النصف بخـمسة شروط، وهي الشروط الأربعــة السابقة في حق الأخت الشقيقة، والخامس عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة؛ لأن الموجود منهما أقوى منها.

☑ والأختان الشقيقتان فأكثر يأخذن الثلثين؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلْتَان ممَّا تَرَكَ ﴾ (سورة النساء: ١٧٦)، وإنما يأخذن الثلثين بأربعة شروط:

الشرط الأول \_ أن يكن اثنتين فأكثر؛ للآية الكريمة: ﴿ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْن ﴾.

الشرط الثاني \_ عدم المعصب لهما، وهو الأخ الشقيق فأكثر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رَّجَالًا وَنسَاءً فَللذَّكَرِ مثْلُ حَظَّ الأُنثَييْن ﴾ (سورة النساء:١٧٦).

الشرط الثالث \_ عدم الفرع الوارث، وهم الأولاد وأولاد البنين؛ لقول عالى: ﴿ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ ﴾ (سورة النساء:١٧٦).

الشرط الرابع \_ عدم الأصل من الذكور الوارث، وهو الأب بالإجماع والجد على الصحيح.

☑ والأخوات لأب ثنتان فـأكثر يأخذن الثلثين للإجماع على دخـولهن في عموم آية الكلالة: ﴿ إِن امْرُوٌّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌّ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ ممَّا تَرَكَ ﴾ (سورة النساء:١٧٦)، لكن لا يأخذن الثلثين إلا إذا تحقق خمسة شروط: الشروط الأربعة السابقة في الشقائق.

الشرط الخامس \_ عدم الأشقاء والشقائق، فلو كان هناك من الأشقاء؛ واحدًا كان أو أكثر، ذكراً كان أو أنشى؛ لم ترث الأخوات لأب الثلثين، بل يحجبن بالذكر وبالشقيقتين؛ إلا إذا كان معهن من يعصبهن، وأما إذا كان الموجود شقيقة واحدة؛ فإن للأخت أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين.

☑ وإذا وجد بنت واحدة وبنت ابن فأكثـر، فللبنت النصف، ولبنت الابن فأكثر معها السدس؛ تكملة الثلثين؛ لقضاء ابن مسعود وطيُّ بذلك، وقوله: «إنه قضاء رسول الله ﷺ فيها، ((وواه البخاري)، ولأنه قد اجتمع مع بنات الميت أكثر من واحدة، فكان لهن الثلثان؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثًا مَا تَرَكَ ﴾ (سورة النساء:١١) واختصت بنت الصلب بالنصف لأنها أقرب، فبقي لبنت الابن فأكثر السدس، تكملة الثلثين، وذلك بعد توفر هذين الشرطين:

الشرط الأول - عدم المعصب لها، وهو ابن الابن المساوي لها في الدرجة، سواء كان أخًا لها أو ابن عم.

الشرط الثاني ـ عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها سوى صاحبة النصف؛ فإنها لا تأخذ السدس إلا معها.

☑ والأخت لأب مع الأخت الشقيقة تأخذ السدس تكملة الثلثين، والدليل على ذلك إجماع العلماء كما حكاه غير واحد، وقياسها على بنت الابن مع بنت الصلب، لكن لا تأخذ الأخت لأب السدس إلا بشرطين:

الشرط الأول ـ أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضًا، فلو تعددت الشقيقات؛ أسقطن الأخت لأب؛ لاستكمالهن الثلثين.

الشرط الثاني - عدم المعصب لها، وهو أخوها، فإن كان معها أخـوها؛ فالباقي بُعد الشقيقة لهما تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٧٣٦)، وأبــو داود (٢٨٩٠)، والترمذي (٢٠٩٣)، وابن ماجــه (٢٧٢١)، وأحمد (٣٦٨٣)، والذارمي (٣٦٨٣).

## باب في ميراث الأخوات مع البنات وميراث الأخوة لأم

☑ إذا وجدت بنت فأكثر مع أخت شقيقة أو لأب فأكثر؛ فإن الموجود من البنات واحدة فأكثر يأخذ نصيبه، ثم إن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين يرون أن الأخوات من الأبوين أو من الأب يكن عصبة مع البنات (وهو ما يسمى لدى الفرضيين بالتعصيب مع الغير)، فيأخذه ما فضل عن نصيب الموجود من البنات أو بنات الابن؛ بدليل الحديث الذي رواه البخاري وغيره: أنا أبا موسى سئل عن ابنة وبنت ابن وأخت؟ فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وقال للسائل: ائت ابن مسعود. فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي عرابي المنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثاثين، وما بقي فللأخت، ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها وفرض ابنة الابن.

☑ ويرث الواحد من الأخوة لأم السدس، سواء كان ذكرًا أو أنثى، ويرث الاثنتين فأكثر منهم الثلث بينهم بالسوية الذكر والأنثى سواء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالَا أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُركَاءُ فِي النَّلُثُ ﴾ (سورة النساء:١٢)، وقد أجمع العلماء على أن المراد بالإخوة في هذه الآية الكريمة الأخوة لأم، وقرأها ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص: «وله أخ أو أخت من أم».

وقد ذكرهم الله تعالى من غير تفضيل؛ فاقتضى ذلك تسوية الأنثى بالذكر منهم.

<sup>(</sup>١) سىق تخرىجە.

قال الإمام ابن القيم: «وهو القياس الصحيح والميزان الموافق لدلالة القرآن وفهم أكابر الصحاب».

## ☑ ويشترط لاستحقاق ولد الأم السدس ثلاثة شروط:

الشرط الأول \_ عدم الفرع الوارث.

الشرط الثاني \_ عدم الأصل من الذكور الوارثين.

الشرط الثالث - انفراده.

#### ☑ ويشترط لاستحقاق الأخوة لأم الثلث ثلاثة شروط:

الشرط الأول ـ أن يكونوا اثنين فأكثر؛ ذكرين كانوا أو أنثيين أو ذكر وأنثى أو أكثر من ذلك.

الشرط الثاني \_ عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا.

الشرط الثالث - عدم الأصل من الذكور الوارثين وهو الأب والجد من قبله.

#### ☑ ويختص الأخوة لأم بأحكام خمسة:

الحكم الأول والثاني - أنه لا يفضل ذكرهم على أنشاهم في الميراث اجتماعًا وانفرادًا؛ لقوله تعــالى في حالة الانفراد: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أُخْتٌ فَلَكُلِّ وَاحِد مِّنْهُمَا السُّدُسُ ﴾ (سورة النساء:١٢)، وقوله تعــالي في حالة الاجتــماع: ﴿ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُث ﴾ والكلالة في قول الجمهور: من ليس له ولد ولا والد، فشرط في توريثهم عــدم الولد والوالد، والولد يشمل الذكر والأنثى، والوالد يشمل الأب والجد، وفـي قوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانُوا أَكُثُرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فَي الثُّلُث ﴾ (سورة النساء: ١٢) دليل على عدم تفضيل ذكرهم على أنثاهم؛ لأن الله سبحانه شرك بينهم في الاستحقاق، والتشريك إذا أطلق اقتضى المساواة، والحكمة في ذلك ـ والله أعلم ـ أنهم يرثون بالرحم المجردة؛ فـالقرابة التي يرثون بها قـرابة أنثى فقط، وهم فيها سواء؛ فلا معنى لتفضيل ذكرهم على أنثاهم؛ بخلاف قرابة الأب. الحكم الثالث ـ أن ذكرهم يدلى بأنثى ويرث؛ بخلاف غيرهم؛ فإنه إذا أدلى بأنثى لا يرث؛ كابن البنت.

الحكم الرابع - أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانًا؛ أي: أن الأم التي أدلوا بها تُحْجَب بهم من الثلث إلى السدس؛ بخلاف غيرهم؛ فإن المدلى به يحجب المدلي.

الحكم الخامس - أنهم يرثون مع من أدلوا به؛ فإنهم يرثون مع الأم التي أدلو بها، وغيرهم لا يسرث مع من أدلى به، كابن الابن؛ فإنه لا يرث مع الابن، وهذا تشاركهم فيه الجدة أم الأب وأم الجد؛ فإنها تدلى بابنها وترث معه، والتحقيق أن الواسطة لا تحجب من أدلى بها؛ إلا إذا كان يخلفها بأخذ نصيبها، أما إذا كان لا يأخذ نصيبها؛ فإنها لا تحجبه؛ كما هو الشأن في الأخوة لأم؛ فإنهم لا يأخذون نصيب الأم عند عـدمها، والجـدة أم الأب وأم الجد لا تأخـذان نصيبـها، وإنما يرثان بالأمومة خلفًا عن الأم، والله أعلم.

## بابي التعصيب

التعصيب لغة: مصدر عصَّب يعصِّب تـعصيبًا فهـو معصب، مـأخوذ من العصب؛ بمعنى: الشد والإحاطة والتقوية، ومنه العصائب، وهي العمائم.

☑ والعصبة في الفرائض (جمع عاصب) لفظ يطلق على الواحد، فيقال: زيد عصبة، ويطلق على الجماعة، وعصبة الرجل قرابته من جهة أبيه، سموا عصبة لأنهم عصبوا به؛ أي: أحاطوا به، وكل شيء استدار حول شيء؛ فقد عصب به؛ فالأب طرف، والابن طرف، والأخ جانب، والعم جانب، وقيل: سموا بذلك لتقوي بعضهم بعض من العصب، وهو الشد والمنع؛ فبعضهم يشد بعضًا ويمنع من تطاول الغير عليه.

☑ والعاصب في اصطلاح الفرضيين هـو من يرث بلا تقدير؛ لأنه إذا انفرد حاز جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض؛ أخذ ما بقي بعد الفرض؛ لقول النبي عائلي المنافق النبي عائلي المنافق النبي عائلي المنافق الفرائض بأهلها؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر، .

☑ وينقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير:
القسم الأول ـ العصبة بالنفس:

وهم المجمع على إرثهم من الرجال إلا الزوج والأخ من الأم، وهو أربعة عشر: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، والجد من قبل الأب وإن على والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابناهما وإن نزلا، والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا، وابناهما وإن نزلا، والمعتق والمعتق والمعتقة.

. . .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

### القسم الثانى االعصبة بالغير:

وهم أربعة أصناف:

\* الأول \_ البنت فأكثر مع الابن فأكثر.

\* الثاني ـ بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر إذا كان في درجتها، سواء كان أخاها أو ابن عمها، أو مع ابن الابن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إليه.

ودليل هذين الصنفين من العصبة بالغير قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِللَّهُ كَمُ مَعْلُ حَظِّ الْأَنفَيْيْنِ ﴾ (سورة النساء:١١) فهذه الآية الكريمة تناولت الأولاد وأولاد الابن.

\* الثالث \_ الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.

\* الرابع \_ الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر.

ودليل هذين الصنفين قـوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَللذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الأَنْقَيْنِ ﴾ (سورة النساء:١٧٦)؛ فتناولت الآية الكريمة ولد الأبوين وولد الأب.

فهؤلاء الأربعة من الذكبور: الابن، وابن الابن، والأخ الشقيق والأخ لأب، ترث معهم أخواتهم عن طريق التعصيب بهم، أما من عداهم من الذكور فلا ترث أخواتهم معهم شيئًا، وذلك كأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام.

#### القسم الثالث العصبة مع الغير:

وهم صنفان:

الغول ـ الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر.

الثاني ـ الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر؛ وهذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الأخوات لأبوين أو لأب عصبة مع البنات أو بنات الابن، ودليلهم ما رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي: «أن أبا موسى وفضي السئل عن بنت وبنت ابن وأخت»؟ فقال: للبنت النصف، وللأخت

النصف، وقال للسائل: ائت ابن مسعود. فلما أتى ابن مسعود وأخبره بقول أبي موسى؛ قال: لقـد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيـها بما قضى النبي عَلَيْكُمْ : «للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت».

🗹 هذا؛ والعصبة بالنفس من انفراد منهم حاز جميع المال؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ ﴾ (سورة النساء:١٧٦)؛ فورث في هذه الآية الأخ جميع مال أخته، وينفرد العصبة بالنفس بهذا الحكم، ويشاركون بقية العصبة في أنهم إذا كانوا مع أصحاب الفروض يأخذون ما بقي؛ لقوله عليك أ: «الحقوا الضرائض بأهلها؛ فما بقي فالأولى رجل ذكره أن وإن لم يبق شيء بعد الفروض؛ سقطوا.

☑ وللعصبة جهات ست: هي: جهة البنوة، ثم جهـة الأبوة، ثم جهة الأخوة، ثم جهة بني الأخــوة، ثم جهة الولاء، والولاء كما سبق هو عــصوبة سببها نعــمة المعتق على رقيقه بالعتق، ودليلها قوله عَرِيْكُم : «إنما الولاء لمن أعتق، ".

## وإذا اجتمع عاصبان فأكثر؛ فلهم أربع حالات:

\* الأولى ـ أن يتحدا فــي الجهة والدرجة والقوة، وحــينئذ يشتركـــان في الميراث؛ كالأبناء والإخوة الأشقاء والأعمام.

\* الثانية ـ أن يختلفا في الجهة، فيقدم في الميراث الأقوى جهة؛ كالابن والأب، فيقدم الابن في التعصيب على الأب.

\* الثالثة ـ أن يتحـدا في الجهة ويختلف في الدرجة، كما لو اجـتمع ابن وابن ابن، فيقدم الابن على ابن الابن؛ لأنه أقرب درجة.

\* الرابعة ـ أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة؛ بحيث يكون أحدهما أقوى من الآخر، فيقدم الأقوى؛ كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب، فيـقدم الأخ الشقيق؛ لأنه أقوى؛ لإدلائه بأبوين، والأخ لأب يدلى بالأب فقط.

<sup>(</sup>۱)،(۲)،(۳) سبق تخریجها.

## باب ي الحجب

☑ هذا الباب له أهمية خاصة بين أبواب المواريث؛ لأن معرفة تفاصيله يترتب عليها عليها إيصال الحقوق إلى مستحقيها، وعدم المعرفة بأحكام هذا الباب يترتب عليها خطورة عظيمة؛ لأنه قد يعطي الميراث لمن لا يستحقه شرعًا ويحرم المستحق، ومن هنا قال بعض العلماء: يحرم على من لا يعرف الحجب أن يفتى في الفرائض.

☑ والحجب لغة المنع، يقال: حجبه: إذا منعه من الدخول، والحاجب لغة المانع، ومنه حاجب السلطان؛ لأنه يمنع من الدخول عليه.

☑ وأما الحجب في اصطلاح الفرضيين؛ فمعناه: منع من قام به سبب الإرث من الإرث أو من أوفر حظيه.

#### ☑ وينقسم الحجب في الفرائض إلى قسمين:

القسم الأولى ـ حجب الأوصاف: ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث الثلاثة، وهي: الرق، أو القتل، أو اختلاف الدين؛ فمن اتصف بواحد من هذه الأوصاف لم يرث، ويكون وجوده كعدمه.

القسم الثاني - حجب الأشخاص؛ وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية، ويسمى حجب الحرمان، أو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل، ويسمى حجب النقصان، وسبب هذا الحجب بنوعيه وجود شخص أحق منه، ولذلك سمي حجب الأشخاص، وهو سبعة أنواع، أربعة منها تحصل بسبب الازدحام، وثلاثة منها تحصل بسبب الانتقال من فرض إلى فرض، وهذه السبعة هى:

أولاً ـ انتقال من فرض إلى فرض أقل منه؛ كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلاً.

ثانيًا ـ انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه؛ كانتقال الأخت لغير أم من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير.

ثالثًا ـ انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه؛ كانتقال ذوات النصف منه إلى التعصيب بالغير.

رابعًا \_ انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه؛ كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض.

خامسًا \_ ازدحام في فرض؛ كازدحام الزوجات في الربع والثمن مثلاً.

سادسًا ـ ازدحام في تعصيب؛ كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض.

سابعًا \_ ازدحام بسبب العول؛ كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي يدخلها العول، فإن كل واحد منهم يأخذ فرضه ناقصًا بسبب العول.

## للحجب قواعد يدور عليها:

القاعدة الأولى \_ أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة: وذلك كابن الأبن مع الابن، والجدة مع الأم، والجد مع الأب، والأخوة مع الأب.

القاعدة الثانية \_ أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر: قدم الأقرب جهة، وذلك كالابن مع الأب أو مع الجد؛ فالتعصيب يكون للابن؛ لأنه أقرب جهة، وإن اتحد الموجودان في الجهة قدم منهما الأقرب إلى الميت؛ كما لو اجتمع ابن وابن ابن آخر، أو اجتمع أخ شقيق وابن أخ شقيق آخر... وهكذا؛ فإن تساوى الموجودون في الجهة والقرب؛ قدم الأقـوى منهم؛ كما لو اجـتمع أخ شقيق وأخ لأب؛ فـإنه يقدم الشقـيق لقوته؛ لكونه يدلى بالأبوين، والأخ يدلى بالأب فقط.

القاعدة الثالثة \_ وهي في حجب الحرمان: أن الأصول لا يحبهم إلا أصول؛ فالجد لا يحجبه إلا الأب أو الجد الذي هو أقـرب منه، والجدة لا يحجبها إلا الأم أو الجدة التي هي أقرب منها، والفروع لا تحجبهم إلا فروع؛ فابسن الابن لا يحجبه إلا الابن أو ابن الابن الذي هو أعلى منه، والحواشي وهم الأخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم يحجبهم أصل وفروع وحواش؛ فمثلاً الأخوة لأب: يسقطون بالابن وابن الابن وإن نزل، وبالأب، وبالجد على الصحيح، وبالأخ الشقيق، والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، وهكذا نجد أن الأخ لأب حجب بأصول وفروع وحواش.

☑ ونعود فنقول: إن باب الحـجب باب مهم جـدًا، فيـجب على من يفـتي في الفرائض أن يتقن قواعده ويتأمل في دقائقه ويطبقها على وقائع الأحوال؛ لئلا يخطىء في فتواه، فيـغير المواريث عن مجراها الشرعي، ويحـرم من يستحق، ويعطي من لا يستحق، والله ولي التوفيق.

## بابية توريث الإخوة مع الجد

قد أخذ أحمد والشافعي ومالك في هذه المسألة بمذهب زيد بن ثابت وطي كما أخذ به أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وجمع من أهل العلم.

☑ وحاصله أن الإخوة إذا اجتمعـوا مع الجد: فإما أن يكونوا من الأبوين فقط، أو من الأب فقط، أو من مجموع الصنفين.

\* فإذا كان معه أحد الصنفين فقط؛ فله معهم حالتان:

#### الحالة الأولى:

أن لا يكون معهم صاحب فرض:

فله حينئذ معهم ثلاث حالات:

الحالة الأولى ـ أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال، وضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثليه؛ بأن يكونوا مثلاً ونصفًا فما دون ذلك، وذلك منحصر في خمس صور:

الأولى \_ جد وأخت؛ فله في هذه الصورة الثلثان.

الثانية \_ جد وأخ؛ فله في هذه الصورة نصف المال.

الثالثة ـ جد وأختان؛ فله في هذه الصورة النصف كالتي قبلها، وهو أكثر من الثلث.

الرابعة \_ جد وثلاث أخوات؛ فله في هذه الصورة الخمسان، وهما أكثر من الثلث؛ لأن العدد الجامع للكسرين خمسة عشرة؛ فثلثه خمسة وخمساه ستة، وهي أكثر من الخمسة بواحد.

الخامسة ـ جد وأخ وأخت؛ فله في هذه الصورة مثل ما له في التي قبلها.

الحالة الثانية \_ أن تستوي له المقاسمة وثلث المال، وضابطها أن يكون الإخوة مـثليه، وينحصر ذلك في ثلاث صور:

الأولى \_ جد وأخوان.

الثانية \_ جد وأخ وأختان.

الثالثة \_ جد وأربع أخوات.

فيستوي له المقاسمة والثلث في تلك الصور، فإن قاسم أخذ ثلثًا، وإن لم يقاسم فكذلك.

واختلف: هل يعبر حينئذ بالمقاسمة فيكون إرثه بالتعصيب، أو يعبر بالثلث فيكون إرثه بالفرض، أو يخير بين أن يعبر بالمقاسمة أو بالثلث؟ ورجح بعضهم التعبير بالثلث دون المقاسمة؛ لأن الأخذ بالفرض إن أمكن أولى؛ لقوة الفرض وتقديم ذوي الفروض على العصبة، والله أعلم.

الحالة الثالثة \_ أن يكون ثلث المال أحظ من المقاسمة، فيأخذه فرضًا وضابطها أن يكونوا أكثـر من مثليه، ولا تنحـصر صور هذه الحالة كـما انحصرت صـور الحالتين اللتين قبلها، فأقلها جد وأخوان وأخت، أو جد وخمس أخوات، أو جد وأخ وثلاث أخوات . . . إلى ما فوق.

#### الحالة الثانية:

أن يكون مع الجد والأخوة صاحب فرض:

وله معهم حينئـذ سبع حـالات، وهي إجمالات: تـعين المقاسمـة، تعين ثلث الباقي، تعين ســـدس جميع المال، اســتواء المقاســمة وثلث الباقي، اســتواء المقاســمة وسدس جميع المال، استواء ثلث الباقي وسدس جميع المال، استواء المقاسمة وسدس جميع المال وثلث الباقي، وتفصيلها كالآتي:

### فالحالة الأولى:

أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس المال، ومثال ذلك: زوج وجد وأخ، مما كان فيه الفرض قدر النصف، وكانت الإخوة أقل من مثليه.

ووجه تعين المقاسمة في ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر على الجد والأخ، ولا شك أن نصفه ـ وهو الربع ـ أكثر من ثلث الباقي ومن السدس، لكن الباقي لا ينقسم على الجد والأخ، فيضرب اثنان في أصل المسألة اثنين تبلغ أربعة، للزوج واحد في اثنين باثنين، وللجد والأخ واحد في اثنين باثنين، لكل واحد واحد.

وهذه صورتها:

| ٤ | ۲/۲ |     |
|---|-----|-----|
| 4 | ١   | نوج |
| 1 |     | جـد |
| 1 | 1   | اخ  |

#### الحالة الثانية

أن يكون ثلث الباقي أحظ من المقاسمة ومن السدس ومثال ذلك: أم وجد وخمسة أخوة، مما كان فيه الفرض دون النصف، وكانت الإخوة أكثر من مثليه.

ووجه تعين ثـلث الباقي في ذلك أن الباقي بعد سدس الأم خـمسة على الجد وخمسة الأخوة، وثلثها واحد وثلثان، ولا شك أن ذلك أكثر من المقاسمة والسدس، لكن الباقي ليس له ثلث صحيح، فتضرب الثلاثة مخرج الثلث في أصل المسألة ستة تبلغ ثمانية عشر، فللأم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة، يبقى عشرة على خمسة أخوة، لكل واحد اثنان.

#### وهذه صورتها:

| - 1/ | ٣/٦   |        |
|------|-------|--------|
| ٣    | ١     | ام     |
| ٥    | ١٧/٣  | جـد    |
| ۲/۱۰ | ۳ ۱/4 | ٥ أخوة |

#### الحالة الثالثة:

أن يكون سـدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي، ومـثال ذلك: زوج وأم وجـد وأخوان، مما كان فيه الفرض قدر الثلثين، وكان الإخوة أكثر من مثله بواحد، ولو أنثى.

ووجد تعين السدس في ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الأم اثنان على الجد والأخوين، ولا شك أن السدس أكثر من ثلث الباقي ومن المقاسمة، لكن يبقى واحد لا ينقسم على الأخويان، فيضرب اثنان عدد رؤوسهما في أصل المسألة ستة؛ تبلغ اثنى عشر، للزوج من أصلها ثلاثة في اثنين بستة، وللأم من أصلها واحد في اثنين باثنين، وللجد من أصلها واحد في اثنين باثنين، وللإخوة من أصلها واحد في اثنين باثنين، لكل واحد واحد.

وهذه صورتها:

| 17  | ٣/٦ |       |
|-----|-----|-------|
| ٦   | ٣   | نوج   |
| ۲   | ١   | أم    |
| ۲   | ١   | جد    |
| 1/4 | ١   | أخوان |

#### الحالة الرابعة:

أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي، ويكونان أحظ من سدس المال، ومثال ذلك: أم وجد وأخوان، مما كان فيه الفرض دون النصف، وكان الأخوة مثليه.

ووجه استواء المقاسمة وثلث الباقي: أن السباقي بعد سدس الأم خمسة على الجد والأخوين؛ فثلث الباقي واحد وثلثان، وهو مساوِ للمقاسمة، لكن لا ثلث للباقى صحيح، فتضرب ثـ لاثة \_ وهي مخرج الثلث \_ في أصل المسألة ستة، تبلغ ثمـانية عشر، للأم من أصلها واحد في ثلاثة بشلاثة، يبقى خمسة عشرة، للجد خمسة بالمقاسمة، أو لكونها ثلث الباقي، وللأخوة عشرة، لكل واحد خمسة.

وهذه صورتها:

| 1/   | ٣/٦  |        |
|------|------|--------|
| ٣    | 1    | أم     |
| ٥    | 17/4 | جـد    |
| ٥/١٠ | 4,14 | اخـوان |

#### الحالة الخامسة:

أن تستوي له المقاسمة وسدس المال، ويكونان أحظ له من ثلث الباقي، ومثال ذلك زوج وجدة وجد وأخ، مما كان فيه الفرض قدر الثلثين، وكان الموجود من الإخوة مثله.

ووجه استواء المقاسمــة والسدس: أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الجدة اثنان على الجد والأخ، فللجد واحد بالمقاسمة أو لكونه السدس، وللأخ واحد.

وهذه صورتها:

| ٦   |       |
|-----|-------|
| ٣   | (હક   |
| \   | جـدة  |
| ١   | جـد   |
| ( ) | اخوان |

#### الحالة السادسة:

أن يستوي له سدس المال وثلث الباقي، ومثاله زوج وجد وثلاثة إخوة، مما كان فيه الفرض قدر النصف، وكان الإخوة أكثر من مثليه.

ووجه استواء السدس وثلث الباقي أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر على الجد والإخوة الثلاثة؛ فالسدس قدر ثلث الباقي، لكن ليس للباقي ثلث صحيح، فتضرب مخرج الثلث ثلاثة في أصل المسألة \_ وهو اثنان \_ تبلغ ستة، للزوج من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة، يبقى ثـلاثة، للجد منها واحد، وهو ثلث الباقي، ويساوي سدس الكل، وللإخوة اثنان ورؤوسهم ثلاثة لا تنقــسم وتباين، فنضرب مصح المسألة ستة في رؤوس الإخوة ثلاثة، فــتبلغ ثمانية عشر، للزوج منهــا ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللجد واحد في ثلاثة بثلاثة، وللإخوة اثنان في ثلاثة بستة، لكل واحد اثنان.

وهذه صورتها:

| 1/  | ٣/٦ | ٣/٢ |            |
|-----|-----|-----|------------|
| ٩   | ٣   | \   | نوج        |
| ٣   | ١   | 1/4 | جــد       |
| ۲/٦ | ۲   | ۲/۳ | ثلاثة إخوة |

#### الحالة السابعة:

أن تستوي له الثلاثة أمور المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال، مثال ذلك: زوج وجد وأخوان، مما كان الفرض فيه قدر النصف، وكان الإخوة مثليه.

ووجه استواء الأمور الثـلاثة: أن الباقي بعد نصف الزوج هو النصف الآخر على الجد والأخوين؛ فثلث الباقي والمقاسمة والسدس متساوية، لكن لا ثلث للباقي صحيح، فتضرب مخرج الثلث ثلاثة في أصل المسألة اثنين؛ تبلغ ستة، للزوج من أصلها واحد في ثلاثة بشلاثة، يبقى ثلاثة، للجد منها واحد بكل حال، ويبقى اثنان للأخوين، لكل واحد واحد.

#### وهذه صورتها:

| ٦    | ٣/٢ |        |
|------|-----|--------|
| ٣    | ١   | نوج    |
| ١    | 1/4 | جـد    |
| 1/٢. | ۲/۳ | اخـوان |

فائدة: للجد باعتبار ما يفضل عن الفرض وجودًا وعدمًا أربعة أحوال:

الحال الأول ـ أن يفضل عن الفرض أكثر من السدس؛ فـللجد خير الأمور الثلاثة من المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال.

الحال الثاني - أن يبقى قدر السدس؛ فهو للجد فرضًا.

الحال الثالث \_ أن يبقى دون السدس ؛ فيعال للجد بتمام السدس .

المحال الرابع ـ أن لا يبقى شيء لاستغراق الفروض جميع المال؛ فيعال بالسدس للجد.

وفي هذه الأحوال الثلاثة تسقط الإخوة؛ إلا الأخت في الأكدرية؛ كما يأتي.

فائدة: يعطى الجد ثلث الباقي في بعض الأحوال قياسًا على الأم في العمريتين؟ لأن كلاً منهما له ولادة، ولأنه لو لم يكن ثَمَّ ذو فرض أخذ ثلث المال، فإذا أخذ صاحب الفرض فرضه أخذ الجد ثلث الباقي، والباقي للإخوة، ولم يعط الجد الثلث كاملاً لإضراره بالإخوة، ووجه إعطائه السدس أنه لا ينقص عنه مع الولد الذي هو أقوى؛ فمع غيره أولى.

### راب يزالمعسّادة

☑ ما تقدم من بحث الجد والإخوة هو ما إذا كان معه أحد الصنفين فقط: الإخوة الأشقاء، أو الإخوة لأب، أما إذا كان معه مجموع الصنفين - أي: إخوة أشقاء وإخوة لأب - فإن الإخوة الأشقاء يعادُّون الجد بهم إذا احتاجوا إليهم، فإذا أخذ الجد نصيبه رجع الأشقاء على أولاد الأب، فأخذوا ما بأيديهم، وإن كان الموجود شقيقة واحدة أخذت كمال فرضها، وما بقي فلولد الأب.

☑ فالشقيق يعد ولد الأب على الجد؛ لاتحادهم في الأخوة من الأب، ولأن جهة الأم في الشقيق محجوبة بالجد، فيدخل ولد الأب معه في حساب القسمة على الجد؛ لينقص بسببه عن المقاسمة إلى الثلث أو إلى ثلث الباقي أو إلى سدس المال.

☑ وأيضًا إنما عد أولاد الأبوين أولاد الأب على الجد؛ لأنهم يقولون للجد: منزلتنا ومنزلتهم معك واحدة، فيدخلون معنا في القسمة، ونزاحمك بهم، ثم يقولون لأولاد الأب: أنتم لا ترثون معنا، وإنما أدخلناكم معنا في المقاسمة لحجب الجد، فنأخذ ما يخصكم؛ كأن لم يكن معنا جد.

### متى تكون المعادة؟

إنما تكون المعادة إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجـد، وبقي بعد الفرض أكثر من الربع، فإن كانوا مثليه فأكثر فلا داعي للمعادة.

#### \* صورة المعادة:

صور المعادة ثمان وستون صورة، ووجه حصرها في هذا العدد أن مسائل المعادة لابد فيها أن يكون الأشقاء دون المثلين، وينحـصر ما دون المثلين في خمس صور، وهي: جد وشقيقة، جد وشقيقتان، جد وثلاث شقائق، جد وشقيق، جد وشقيق وشقيقة. ويكون مع مَنْ ذكر في هذه الصور الخمس من الأب من يكمل المثلين أو دونهما.

فيتصور مع الشقيقة خمس صور: وهي: شقيقة وأخت لأب، شقيقة وأختان لأب، وشقيقة وثلاث أخوات لأب، شقيقة وأخ لأب، شقيقة وأخ وأخت لأب.

ويتصور مع الشقيقتين ثلاث صور: وهي: شقيقتان وأخت لأب، شقيقتان وأختان لأب، شقيقتان وأخ لأب.

ويتصور مع الشقيق ثلاث صور: وهي: شقيق وأخت لأب، شقيق وأختان لأب، شقيق وأخ لأب.

ويتصور مع الثلاث شقائق صورة واحدة: وهي: ثلاث شقائق وأخت لأب.

ويتصور مع الأخ الشقيق والأخت الشقيقة صورة واحدة: وهي: شقيق وشقيقة وأخت لأب. ومجموع هذه الصورة ثلاث عشرصورة. ثم لا يخلو: إما أن لا يكون معهم صاحب فرض، أو يكون. وعلى الثاني؛ فالفرض إما ربع، أو سدس، أو ربع وسدس، أو نصف، فهذه خمس حالات تضرب في الثلاث عشرة صورة يحصل خمس وستون.

والصورة السادسة والستون \_ أن يكون مع الجد والإخوة صاحبا نصف وسدس؟ كبنت وبنت ابن وجد وأخت شقيقة وأخت لأب.

السابعة والستون\_ أن يكون معهم أصحاب ثلثين؛ كبنتين وجد وشقيقة وأخت لأب. والشامنة والستون \_ أن يكون معهم صاحبًا نصف وثمن؛ كبنت وزوجة وجد وشقيقة وأخت لأب.

# \* هل يتصور أن يأخذ الإخوة لأب شيئًا مع الأشقاء في صورة المعادة؟

أما إذا كان في الأشقاء ذكـر أو كانتا شقيقتين فأكشـر فلا يتصور أن يبقى لهم شيء، وإن كانت شقيقة واحدة فلها إلى تمام النصف، فإن بقي شيء فهو لولد الأب. ★ فمن الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء الزيديات الأربع، نسبة لزيد؛ لأنه الذي حكم فيها بذلك، وهي:

#### ١ ـ العشرية:

وهي جد وشقيقة وأخ لأب، فأصلها من خمسة عدد الرؤوس، وإنما نسبت إلى العشرة لصحتها منها، ووجه صحتها من عشرة أن للشقيقة النصف، ولا نصف للخمسة صحيح، فيضرب مخرج النصف اثنان في أصل المسألة خمسة؛ تبلغ عشرة: للجد خمساها أربعة، وللأخت نصفها خمسة، يبقى واحد للأخ لأب.

#### وهده صورتها:

| 1. | ۲/٥  |            |
|----|------|------------|
| ٤  | ۲    | جـد        |
| ٥  | 1/4  | شقيقة      |
| 1  | 71/4 | וֹל צוֹיִי |

#### ٢. العشرينية:

نسبة إلى العشرين؛ لصحتها منها، وهي جد وشقيقة وأختان لأب؛ فأصلها من خمسة عدد الرؤوس؛ كالتي قبلها، للجد منها سهمان بالمقاسمة، وللشقيقة نصف المال، ولا نصف صحيح للخمسة، فيضرب مخرج النصف اثنان في أصل المسألة خمسة؛ يحصل عشر، للجد من أصلها اثنان في اثنين بأربعة، وللأخت النصف خمسة، يبقى واحد للأختين لأب بينهما مناصفة، ولا ينقسم عليهن، فتضرب عدد رؤوسهما اثنين في مصح المسألة عشرة، يحصل عشرون: للجد أربعة في اثنين بثمانية، وللشقيقة خمسة في اثنين بعشرة، وللأختين لأب واحد في اثنين باثنين، لكل واحدة واحد.

وهذه صورتها:

| ٧.  | ۲/۱۰ | ۲/٥  |            |
|-----|------|------|------------|
| ٨   | ٤    | 1    | جد         |
| 1.  | ٥    | 1/4  | شقيقة      |
| 1/7 | 1    | ۲۱/۲ | أختان الأب |

ولك أن تقول في هذه: أصلها من خمسة، للجد منها اثنان بالمقاسمة، وللشقيقة النصف اثنان ونصف، يسقى نصف للأختين لأب، لكل واحدة ربع، ومخرج الربع من أربعة، تضربه في أصل المسألة خمسة، بعشرين: للجد من أصلها اثنان في أربعة بثمانية، وللشقيقة النصف عشرة، وللأختين لأب اثنان لكل واحدة واحد.

### ٣. مختصرة زيد:

وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، سميت بذلك لأن تصحيحها من مئة وثمانية باعتبار المقاسمة، وتصح بالاختصار من أربعة وخمسين، كان أصلها من ستة لا للأم سدس واحد، يبقى خمسة على الجد والإخوة مقاسمة، ورؤوسهم ستة لا تنقسم، فتضرب عدد الرؤوس ستة في أصل المسألة ستة؛ تبلغ ستة وثلاثين: للأم من أصلها واحد في ستة بستة، والباقي خمسة في ستة بثلاثين، للجد منها بالمقاسمة عشرة، يبقى عشرون للشقيقة نصف المال ثمانية عشر، يبقى اثنان على الأخ والأخت لأب، ورؤوسهم ثلاثة لا تنقسم وتباين، فنضرب ثلاثة في ستة وثلاثين؛ تبلغ مئة وثمانية: للأم ستة في ثلاثة بثمانية عشر، وللجد عشرة في ثلاثة بشلاثين، وللشقيقة ثمانية عشر في ثلاثة بأربعة وخمسين، وللأخ والأخت لأب اثنان في ثلاثة بستة، للأخ أربعة وللأخت اثنان. ثم ننظر فنجد بين الأنصباء ومصح المسألة توافقًا بالنصف، فترجع المسألة إلى نصفها أربعة وخمسين، ويرجع نصيب الشقيقة إلى

نصف سبعة وعشرين، ويرجع نصيب الجد إلى نصف خمسة عشر، ونصيب الأخ لأب إلى نصفه اثنين، ونصيب الأخت لأب إلى نصفه واحد.

#### وهذه صورتها:

| ٥٤ | ۱۰۸ | 4/41 | ٦/٦ |           |
|----|-----|------|-----|-----------|
| ٩  | 1// | ٦    | 1   | أم        |
| 10 | ٣.  | 1.   |     | جـد       |
| ** | ٥٤  | 14   | ٥   | أخت شقيقة |
| Y  | ٤   |      |     | أخ الأب   |
| 1  | ۲   |      |     | أخت الأب  |

1.1

### ٤ ـ تسعينية زيد:

وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب، سميت بذلك نسبة إلى التسعين؛ لصحتها منها، ووجه صحتها من تسعين أن الأحظ للجد هنا ثلث الباقي بعد سدس الأم، فيكون أصلها من ثمانية عشر إن اعتبر ثلث الباقي مع السدس، ويصح أن يجعل أصلها من ستة مخرج السدس: للأم واحد، يبقى خمسة لا ثلث لها صحيح؛ فيضرب مخرج الثلث بثلاثة في ستة بثمانية عشر: للأم من أصلها السدس، واحد في ثلاثة بثلاثة، يبقى خمسة عشر، للجد منها خمسة، ثلث الباقي، وللأخت الشقيقة نصف المال تسعة، يبقى واحد للإخوة للأب، غير منقسم، فتضرب عدد رؤوسهم خمسة في أصل المسألة أو مصحها ثمانية عشر بتسعين، ومنها تصح للأم ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، وللجد خمسة في خمسة بخمسة وعشرين، وللأخت الشقيقة تسعة في خمسة بخمسة بخمسة وأربعين، وللإخوة لأب واحد في خمسة بخمسة ، لكل من الأخوين اثنان، وللأنثى واحد.

#### وهذه صورتها على الطريقتين:

| ٩.  | ٥/١٨ |           |    |
|-----|------|-----------|----|
| 10  | ٣    | أم        |    |
| 70  | ٥    | جـد       |    |
| ٤٥  | ٩    | شقيقة     |    |
| ۲/٤ |      | أخوان لأب | ١, |
| ,   | ١    | اخت لأب   | 6  |

| ٩.  | ٥/١٨       | ۳/٦ |           |
|-----|------------|-----|-----------|
| 10  | ٣          | ١   | أم        |
| 70  | <b>o</b> · |     | جـد       |
| ٤٥  | ٩          | ٥   | شقيقة     |
| ۲/٤ |            |     | أخوان لأب |
| ( ) | <b>'</b>   |     | ٥ أخت لأب |

هذا؛ وبقي ما يسمى بحساب المواريث، ويكون من باب الحساب، وباب المناسخات، وباب المناسخات، وباب قسمة التركات، وهذا محله كتب الفرائض.

## بابي التوريث بالتقدير والاحتياط

☑ ما سبق كله هو حديث عما إذا تحقق موت المورِّث وتحقق كذلك وجود
 الوارث عند موت المورث، وهذا واضح لا إشكال فيه.

لكن هنا حالات يلتبس فيها الأمر، فلا تعرف حال المورث والوارث؛ فقد يكون لبعض المورثة أحوال تتردد بين الموجود والعدم، وذلك كالحمل في البطن والمغرقى والهدمى ونحوهم والمفقود، وتردد بين كون الوارث ذكرًا أو كونه أنثى، وذلك كالخنثى المشكل والحمل في البطن.

وبناء على هذا التردد في تلك الأحوال والأصناف من الورثة والحورثين؛ أفردت بأبواب خاصة تسمى أبواب التوريث بالتقدير والاحتياط، وهي:

١ \_ باب الخنثى المشكل.

۲ \_ باب الحمل.

٣ ـ باب المفقود.

٤ ـ باب الغرقى والهدمي.

## باب في ميراث الخنثي

. ☑ فالخنثى مأخوذ من الانخناث، وهو اللين والتكسر والتـثني، يقال: خنث فم السقاء: إذا كسره إلى خـارج وشرب منه. وهو في اصطلاح الفرضيين شخص له آلة رجل وآلة أنثى، أو ليس له آلة أصلاً.

☑ والجهات التي يمكن وجوده فيها: البنوة، والأخوة، والعمومة، والولاء؛ إذ كل واحد من المذكورين يمكن كونه ذكرًا أو كونه أنشى، ولا يمكن أن يكون الخنثى المشكل أبًا ولا أمًا ولا جدًا ولا جدة، إذ لو كان كذلك لاتضح أمره، فلم يبق مشكلاً، ولا يمكن كذلك أن يكون الخنثى المشكل زوجًا ولا زوجة؛ لأنه لا يصح تزويجه ما دام مشكلاً.

☑ وقد خلق الله بني آدم ذكوراً وإناثًا؛ كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْس وَاحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كثيراً ونِسَاءً ﴾ (سورة النساء:١)، وقال تعالى: ﴿ لِللّهُ مُلْكُ السَّمَواتَ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لَمِن يَشَاءُ اللّهُ كُورَ ﴾ (سورة الشورى:٤٩)، وقد بين سبحانه حكم كل واحد منهما، ولم يبين حكم من هو ذكر وأنثى، فدل على أنه لا يجتمع الوصفان في شخص واحد، وكيف يتأتى من هو ذكر وأنثى، فدل على أنه لا يجتمع الوصفان في شخص واحد، وكيف يتأتى ذلك وبينهما مضادة؟! وقد جعل – سبحانه وتعالى – للتمييز بينهما علامات مميزة، ومع ذلك قد يقع الاشتباه؛ بأن يوجد للشخص آلة ذكر وآلة أنثى.

# 🗹 وقد أجمع العلماء على أن الخنثى يورث بحسب ما يظهر فيه من علامات مميزة:

فمثلاً: إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل، وإن بال من حيث تبول الأنثى ورث ميراث أنثى؛ لأن دلالة البول على الذكورة أو الأنوثة من أوضح الدلالات وأعمها؛ لوجودها من الصغير والكبير؛ فبوله من إحدى الآلتين وحدها يدل على أنه من أهلها، وتكون الآلة التي لا يبول منها بمنزلة العضو الزائد والعيب في الخلقة، فإن بال من

الآلتين معًا اعــتبر الأكثر منهــما، وإن كان في ابتداء الأمر يبــول من آلة واحدة، ثم صار يبول من الآلتين؛ اعتبرنا الآلة التي ابتدأ البول منها، فإن استوت الآلتان في خروج البول منهما وقــتًا وكمية؛ فإنه ينــتظر به إلى ظهور علامة أخرى من العـــلامات التي تظهر عند البلوغ، ويبقى مشكلاً إلى آنذاك، لكنه يرجى اتضاح حاله عند البلوغ.

والعلامات التي توجد عند البلوغ منها ما هو خاص بالرجال كنبات الشارب ونبات اللحية وخروج المني من ذكره، فإذا تبين فيه واحدة من هذه العلامات فــهو رجل، ومنها علامات تختص بالنساء، وهي الحيض والحبل وتفلك الثديين، فإذا تبين فيه علامة من هذه العلامات فهو أنثى.

☑ فإن لم يظهر فسيه شيء من علامات الرجال ولا عـــلامات الإناث عند البلوغ بقي مشكلاً لا يرجى اتضاح حاله، وللعلماء في كيـفية توريثه وتوريث مـن معه في الحالتين مذاهب:

\* فمنهم: من يرى أن الخنثي المشكل يعامل بالأضر دون من معه، فيعطى الأقل من نصيبه إذا قدر ذكرًا أو نصيبه إذا قدر أنثى، وإن كان لا يرث في أحد التقديرين لم يعط شيئًا.

\* ومن العلماء من يرى أنه يعامل الخنثي ومن مـعه في الحالتين بالأضر، ويوقف الباقي إلى اتضاح حال الخنثي أو اصطلاح الورثة على اقتسامه.

\* ومن العلماء من يرى أن الخنثي المشكل يعطى نصف نصيب ذكر وأنثى إن ورث بهما متفاضلًا، وإن ورث بأحــد التقديرين دون الآخر؛ فله نصف التقدير الذي يرث به، وهذا الحكم يعمل به سواء كان يرجى اتضاح حال الخنثي أو لا يرجى.

\* ومن العلماء من يرى التفضيل، فإن كان يرجى اتضاح حال الخنثى؛ عومل هو ومن معه بالأضر، فيعطى هو ومن معــه المتيقن من ميراثه، ويوقف الباقي إلى اتضاح حاله، وإن كان لا يرجى اتــضاح حاله؛ فإن الخنثى يعطى نصف مــيراث ذكر ونصف ميراث أنشي إن ورث بالتقديرين، وإن ورث بأحد التقديرين؛ أعطى نصف ما يستحقه. والله تعالى أعلم.

## باب ي ميراث الحمل

☑ قد يكون من جملة الورثة حمل، ومعلوم حينئذ ما يحصل من الإشكال الناشيء عن جهالة الحالة التي يكون عليها من حياة أو موت وتعدد وانفراد وأنوثة وذكورة، والحكم يختلف غالبًا باختلاف تلك الاحتمالات، من هنا اهتم العلماء رحمهم الله ـ بشأنه، فعقدوا له بابًا خاصًا في كتب المواريث.

☑ والحمل ما يحمل في البطن من الولد، والمراد به هنا ما في بطن الآدمية إذا توفي المورث وهي حامل به، وكان يرث أو يحجب بكل تقدير، أو يرث أو يحجب في بعض التقادير، إذا انفصل حيًا.

# 🗹 والحمل الذي يرث بالإجماع هو الذي يتحقق فيه شرطان:

الشرط الأول \_ وجوده في الرحم حين موت المورث، ولو نطفة.

الشرط الثاني \_ انفصاله حيًا حياة مستقرة؛ لقوله عليه المولود بورث، (۱) (رواه أبو داود، ونقل عن ابن حبان تصحيحه)، ومعنى استهلال المولود بكاؤه عند ولادته برفع صوته، وقيل: معنى الاستهلال أن يوجد منه دليل الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة، ولا يختص ذلك بالبكاء؛ فالاستهلال بعد الولادة دليل على انفصاله حيًا حياة مستقرة، وبه يتحقق الشرط الثاني.

اما المشرط الأول \_ وهو وجوده في الرحم حين موت المورث؛ فيستدل على تحققه بأن تلده في المدة المحددة لـلحمل، ولها أقل ولهـا أكثر بحـسب الأحوال، وذلك أن للحمل المولود بعد وفاة المورث ثلاث حالات:

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٩٢٠)، والحــاكم (٣٦٣/١)، والبغــوي في «شـــرح السنة» (٨/ ٣٦٩)، والبــيهــقي (٢٥٧/٦)، وصححه الالباني في «الإرواء» (١٧٠٧).

الحالة الأولى - أن تلده حيًّا قبل مضى زمن أقل مدة الحمل من موت المورث؛ ففي هذه الحالة يرث مطلقًا؛ لأن حياته بعد الولادة في هذه المدة دليل على أنه كان موجودًا قبل موت المورث، وأقل مدة الحمل ستة أشهر بإجماع العلماء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا ﴾ (سورة الاحقاف:١٥)، مع قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالدَاتُ يُرْضَعْنَ أُولادَهُنَّ حَوْلَيْن كَاملَيْن ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٣)، فإذا طرح الحولان وهما أربعة وعشرون شهرًا من ثلاثين شهرًا بقي ستة أشهر، وهي أقل مدة الحمل.

الحالة الثانية - أن تلده بعد مضي زمن أكثر من مدة الحمل من موت المورث؛ ففي هذه الحالة لا يرث؛ لأن ولادته بعد هذه المدة تدل على حدوثه بعد موت المورث.

# 🗹 وقد اختلف العلماء في تحديد أكثر مدة الحمل على ثلاثة أقوال:

الاول \_ إن أكثر مدة الحمل سنتان؛ لقول أم المؤمنين عائشة والشيع: «لا يبقى الولد في بطن امه أكثر من سنتين»، ومثل هذا لا مجال للاجتهاد فيه، فله حكم المرفوع إلى النبي عَلَيْكِيْمٍ .

الشاني - أن أكثر مدة الحمل أربع سنين؛ لأن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد بقاء الحمل في بطن أمه إلى أربع سنين.

الثالث \_ أن أكثر مدة الحمل خمس سنين.

وأرجح الأقوال \_ والله أعلم \_ أن أكثر مدة الحمل أربع سنين؛ لأنه لم يشبت بالتحديد دليل، فيرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد أربع سنين، والله أعلم.

الحالة الثالثة - أن تلده فيما فوق الحد الأدنى لمدة الحمل ودون الحد الأعلى لها؛ ففي هذه الحالة: إن كانت تحت زوج أو سيد يطؤها في هذه المدة؛ فإن الحمل لا يرث من الميت؛ لأنه غير مـتحقق الوجود حين موت المورث؛ لاحـتمال أن يكون من وطُّء حادث بعــد موت المورث، وإن كانت لا توطأ في هذه المدة لعدم الزوج أو الــسيد أو غيبتهما أو تركهما الوطء عجزًا أو امتناعًا؛ فإن الحمل يرث؛ لأنه متحقق الوجود. ☑ هذا وقد اتفق العلماء على أن المولود إذا استهل بعد ولادته؛ فقد تحققت ولادته حيًا حياة مستقرة، واختلفوا فيما سوى الاستهلال؛ كالحركة والرضاع أو التنفس؛ فمن العلماء من يقتصر على الاستهلال ولا يلحق به غيره من هذه الأمور، ومنهم من يعمم فيلحق بالاستـهلال كل ما دل على حياة المولود، وهذا هو الراجح؛ لأن الاستهلال لا يقـتصر تفسيره على الصراخ فقط، بل يشـمل الحركة ونحوها عند بعض العلماء، وحتى لو اقتـصر تفسير الاستهـلال على الصوت والصراخ؛ فإن ذلك لا يمنع الاستدلال بالعلامات الأخرى، والله أعلم.

## كيفية توريث الحمل:

☑ إذا كان في الورثة حمل، وطلبوا القسمة قبل وضعه ومعرفة حالته من حيث الإرث وعدمـه؛ فالـذي ينبغي في هذه الحـالة الانتظار حتى يــعرف مصــير الحــمل، خروجًا من الخلاف، ولتكون القسمة مرة واحدة.

⊠ فإن لم يرض الــورثة بالتأخيــر والانتظار إلى وضع الحمل، فــهل يمكُّنون من القسمة؟ اختلف العلماء \_ رحمهم الله \_ في ذلك على قولين:

القول الأول. أنهم لا يمكُّنون وذلك للشك في شأن الحمل، وجهالة حالته، وتعدد الاحتمالات في شأنه تعددًا يترتب عليه اختلاف كبير في مقدار إرثه وإرث من معه.

القول الثاني\_ أن الورثة يمكنون من طلبهم، ولا يجبرون على الانتظار؛ لأن فيه إضرارًا بهم؛ إذ ربما يكونون أو يكون بعضهم فقراء، ومدة الحمل قد تطول، والحمل يحتاط له، فيوقف له ما يضمن سلامة نصيبه؛ فلا داعي للتأخير.

وهذا هو القول الراجح فيما يظهر، لـكن اختلف أصحاب هذا القول في المقدار الذي يوقف به؛ لأن الحمل في البطن لا يعلم حقيقته إلا الله، تتجاذبه احتمالات كشيرة؛ من حياته وموته، وتعدده وانفراده، وذكوريته وأنوثيته، ولا شك أن هذه الاحتمالات المتعددة تؤثر على مقدار إرثه وإرث من معه؛ لذلك اختلفوا في المقدار الذي يوقف للحمل على أقوال:

القول الأول - أنه لا ضبط لعدد الحمل؛ لأنه لا يعلم أكثر عدد ما تحمل به المرأة من الأجنة، لكن ينظر في حالة الورثة الذين يرثون مع الحمل؛ فمن يرث في بعض التقادير دون بعض، أو كان نصيبه غير مقدر؛ كالعاصب؛ فهذا لا يعطى شيئًا، ومن يرث في جميع التقادير متفاضلاً فإنه يعطى الأنقص، ومن لا يختلف نصيبه في جميع التقادير فإنه يعطى نصيبه كاملاً، ثم يوقف الباقي بعد هذه الاعتبارات؛ إلى أن ينكشف أمر الحمل.

القول الثاني - أنه يعامل الحمل بالأحظ، ويعامل الورثة معه بالأضر، فيوقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين، ويعطي الوارث معه اليقين من نصيبه، فإذا ولد الحمل، وتبين أمره؛ أخذ من الموقوف ما يستحقه ورد الباقي إن كان أكثر من نصيبه أو أخذه كاملاً إن كان قدر نصيبه، وإن كان أنقص من نصيبه رجع على الورثة بما نقص.

القول الثالث - أنه يوقف للحمل حظ ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر؛ لأن الغالب المعتاد أن لا تلد الأنثى أكثر من واحد في بطن واحد، فينبني الحكم على الغالب، ويأخذ القاضي من الورثة كفيلاً بالزيادة على نصيب الواحد، لأن الحمل عاجز عن النظر لنفسه، فينظر له القاضي احتياطاً.

والراجح من هذه الأقوال ما كان فيه الاحتياط أكثر، وهو القول الثاني؛ لأن ولادة الاثنين في بطن واحد كثيرة الوقوع، وما زاد على الاثنين نادر، وأخذ الكفيل كما في القول الثالث قد يتعذر، وحتى ولو وجد الكفيل؛ فقد يعتريه ما يعتريه، فيعجز عن التحمل، فيضيع حق الحمل إذا تبين أكثر من واحد.

فعلى القول المرجح للحمل ستة تقادير؛ لأنه إما أن ينفصل حيًا حيــاة مستقرة، وإما أن ينفصل ميتًا، وإذا انفصل حيًا حياة مستقرة؛ فإما أن يكون ذكرًا فقط، أو أنثى فقط، أو ذكرًا وأنثى، أو ذكرين، أو أنثيين؛ فهذه ستة مقادير، يجعل لكل تقدير مسألة، وتُجرى عليها العمليـة الحسابية، وينظر في أحوال الورثة: فمن كان يرث في جميع المسائل متساويًا أعطيته نصيبه كاملاً، ومن كان يرث فيسها متفاضلاً أعطيته الأنقص، ومن كان يرث في بعضها دون بعض لـم تعطه شيئًا، ويوقف الباقي إلى أن يتضح حال الحمل كما سبق، والله أعلم.

## باب يخ ميراث المفقود

☑ المفقود لغة اسم مفعول من فقد الشيء: إذا عدمه، والفقد أن تطلب الشيء فلا تجده، والمراد بالمفقود هنا من انقطع خبره وجهل حاله؛ فلا يدري أحي هو أم ميت، سواء كان سبب ذلك سفره أو حضوره قتالاً أو انكسار سفينة أو أسره في أيدي أهل الحرب أو غير ذلك.

☑ ولما كان حال المفقود وقت فقده محتملاً مترددًا بين كونه موجودًا أو معدومًا، ولكل حالة من الحالتين أحكام تخصها: أحكام بالنسبة لزوجته، وأحكام بالنسبة لإرثه من غيره وإرث غيره منه وإرث غيره معه، ولم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر؛ كان لابد من ضرب مدة يتأكد فيها من واقعه، تكون فرصة للبحث عنه، ويكون مضيها بدون معرفة شيء عنه دليلاً على عدم وجوده.

✓ وبناء على ذلك؛ اتفق العلماء على ضرب تلك المدة، لكن اختلفوا في مقدارها
 على قولين:

القول الأول \_ أنه يرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد الحاكم؛ لأن الأصل حياة المفقود، ولا يُخْرج عن هذا الأصل إلا بيقين أو ما في حكمه، وهذا قول الجمهور، سواء كان يغلب عليه السلامة أم الهلاك، وسواء فقد قبل التسعين من عمره أو بعدها، فينتظر حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها.

القول الثاني\_ التفصيل، وذلك أن للمفقودين حالتين:

الأولى \_ أن يكون الغالب عليه الهلاك؛ كمن يفقد في مهلكة، أو بين الصفين، أو من مركب غرق فسلم بعض أهله وهلك بعض، أو يفقد بين أهله؛ كان يخرج

باب ميراث المفتود \*اللخص الفقمي

لصلاة ونحوها؛ فلا يرجع؛ فهذا ينتظر أربع سنين منذ فقده؛ لأنها مـــدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار؛ فانقطاع خبره إلى هذه المدة يغلّب على الظن أنه غير حي.

الثانية ـ أنه يكون الغالب على المفقود السلامة؛ كمن سافر لتجارة أو سياحة أو طلب علم، فخفي خبره؛ فهذا ينتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد؛ لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا.

والراجح هو القول الأول، وهو أنه يرجع في تحديد مدة انتظار المفقود إلى اجتهاد الحاكم؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص؛ لأنه في زماننا توفرت وسائل الإعلام والمواصلات، حتى صار العالم كله بمثابة البلد الواحد، مما يختلف الحال به عن الزمان السابق اختلافًا كبيرًا.

# 🗹 فإذا مات مورّث المفقود في مدة الانتظار المذكورة

\* فإن لم يكن له وارث غير المفقود؛ وقف جميع ماله، إلى أن يتضح الأمر، أو تمضى المدة.

\* وإن كان له ورثة غير المفقود؛ فقد اختلف العلماء في كيفية مسألتهم على أقوال، أرجحها قول أكثر العلماء: أنه يعامل الورثة الذين مع المفقود بالأضر، فيعطي كل منهم إرثه المتيقِّن، ويوقف الباقي، وذلك بأن تقسم المسألة على اعتبار المفقود حيّا، ثم تقسم على اعتباره ميتًا، فمن كان يرث في المسألتين متفاضلاً؛ يعطى الأنقص، ومن يرث فيهما متساويًا يعطى نصيبه كاملاً، ومن يرث في إحدى المسألتين فقط لا يعطى شيئًا، ويوقف الباقي إلى تبين أمر المفقود.

كا هذا في توريث المفقود عن غيره، وأما تـوريث غيره منه؛ فإنه إذا مضت مدة انتظاره، ولم يتبين أمره؛ فإنه يحكم بموته، ويقـسم ماله الخاص وما وقف له من مال مورته على ورثتـه الموجودين حين الحكم بموته، دون من مـات في مدة الانتظار؛ لأن الحكم بموت المفـقود جـاء متأخـراً عن وفاة من مـات في مدة الانتظار، ومن شرط الحرث حياة الوارث بعد موت المورث.

## ياب في ميراث الغرقي والهدمي

☑ هذه المسألة كثيرة الوقوع، عظيمة الإشكال، ألا وهي مسألة الموت الجماعي، الذي يموت فيه جماعة من المتـوارثين، لا يعرف من السابق بالوفاة ليكون موروثًا ومن المتأخر ليكون وارثًا، وكـثيرًا ما يقع في هذا العصر نتيـجة لحوادث الطرق التي يذهب فيها الجـماعات من الناس؛ كحوادث السيـارات والطائرات والقطارات، وكذا حوادث الهدم والحريق والغرق والقصف في الحروب وغير ذلك.

☑ فإذا حصل شيء من ذلك؛ فلا يخلو الأمر من خمس حالات:

الحالة الأولى - أن يعلم أن الجماعة مات أفرادها جميعًا في آن واحمد لم يسبق أحدهم الآخر؛ ففي هذه الحالة لا توارث بينهم بالإجماع؛ لأن من شرط الإرث تحقيق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط مفقود هنا.

الحالة الثانية\_ أن يعلم تأخر موت أحدهم بعينه عن موت الآخر ولم ينس؛ فالمتأخر يرث المتقدم بالإجماع؛ لتحقق حياة الوارث بعد موت المورث.

الحالة الثالثة \_ أن يعلم تأخر موت بعضهم عن موت البعض الآخر من غير تعيين للمتقدم والمتأخر.

الحالة الرابعة\_ أن يعلم تأخر موت بعضهم عن موت البعض الآخر بعينه، لكن نسى.

الحالة الخامسة\_ أن يجهل واقع موتهم؛ فلا يدري أماتوا جميعًا أم ماتوا متفاوتين.

☑ ففي هذه الأحوال الثلاث الأخيرة مجال للاحتمال ومسرح للاجتهاد والنظر،
 وقد اختلف العلماء \_ رحمهم الله \_ فيها على قولين:

القول الأول \_ عدم التوارث في هذه الأحوال الثلاث جميعًا، وهي قول جماعة من الصحابة؛ منهم: أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عباس رظيم وقال به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو تخريج في مذهب أحمد؛ لأن من شروط الإرث تحقق حيــاة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط ليس بمتــحقق هنا، بل هو مشكوك فيه، ولا توريث مع الشك، ولأن قتلي وقعة اليمامة وقتلي وقعة صفين وقتلى الحرة لم يورث بعضهم من بعض.

القول الثاني \_ أنه يورث كل واحد من الآخر، وهو قول جماعة من الصحابة ﴿ اللَّهُمْ ؛ منهم: عمر بـن الخطاب وعلى رلطيم وهو ظاهر مذهب أحمد \_ رحـمه الله \_ ووجه هذا القول أن حياة كل منهم كانت ثابتة بيـقين، وإلأصل بقاؤها إلى ما بعد موت الآخر، ولأن عمر رطي الله الطاعون في الشام جعل أهل البيت يموتون عن آخرهم، فكتب بذلك إلى عمر، فأمر أن يورَّثوا بعضهم من بعض (١).

ويشترط للتوريث أن لا يختلف ورثة الموتى المشــتبه في ترتب موتهم، فيدعي ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم، وليس هناك بينة؛ فإنهم حينئذ يتحالفون، ولا توارث.

وكيفية التوريث على هذا القول: أن يورث كل واحد من تلاد مال الآخر؛ أي: من ماله القديم؛ دون طريفه؛ أي: ماله الجديد الذي ورثه ممن مات معه في الحادث، وذلك بأن تفرض أن أحدهم مات أولاً، فتقسم ماله القديم على ورثته الأحياء ومن مات معه، فما حـصل لمن مات معه من ماله بهذه القسمة؛ قسـمته بين ورثته الأحياء فقط، دون من مات معه؛ لئــلا يرث مال نفــسه، ثم تعكس العــملية مـع الآخر، فتفرضه مات أولاً، وتعمل معه ما عملته مع الأول.

<sup>(</sup>١) رواه الدارمي (٣٠٤٧)، والبيهقي (٦/ ٢٢٢)، عن الشعبي بلفظ: "أنَّ بيتًا بالشام وقع على قوم، فورث عُمَر بعضهم من بعض»، وضعفه الألباني في «الإرواء» برقم (١٧١٢).

☑ والراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو عدم التوارث؛ لأن الإرث لا يثبت بالاحتمال والشك، وواقع الموتى في هذه المسألة مـجَهول، والمجهول كالمعدوم، وتقدم موت أحدهم في هذه الحالة مجهول؛ فـهو كالمعدوم، وأيضًا الميراث إنما حصل للحي ليكون خليفة للميت ينتفع بماله بعده، وهذا مفقود هنا، مع ما يلزم على القول بتوارثهم من التناقض؛ لأن توريث أحدهم من صاحبه يقتضي أنه متأخر عنه بالوفاة، وتوريث صاحبه منه يقتضي أنه متقدم، فيكون كل واحد منهما متقدمًا متأخرًا؛ فعلى هذا القول الراجح \_ وهو عدم التوارث \_ يكون مال كل منهم لورثته الأحياء فقط دون من مات معه عملاً باليقين، وابتعادًا عن الاشتباه، والله أعلم.

### بابي التوريث بالرد

☑ الرد لغة: الصرف والإرجاع، يقال: ردَّه ردًا: أرجعه وصرفه، والارتداد الرجوع، ومنه سميت الردة؛ لأنها رجوع عن الدين الصحيح.

☑ والرد في اصطلاح الفرضيين: هو صرف الباقي من التركة عن فروض الورثة إذا لم يكن هناك عاصب يستحقه إلى أصحاب الفروض بقدر فروضهم.

☑ وذلك أن الله سبحانه قدر فروض الورثة بالنصف والربع والشمن والثلثين والثلث والسدس، وبين كيفية توريث العصبة من الذكور والإناث، وقال النبي عائلي المستحدة والنطف والسدس، وبين كيفية توريث العصبة من الذكور والإناث، وقال النبي عائلي الشريف مبينًا للقرآن ومرتبًا للورثة بنوعيهم: أصحاب الفروض والعصبات، فإذا وجد أصحاب فروض وعصبة؛ فالحكم واضح، ذلك بأن يعطي ذوو الفروض فروضهم، وما بقي بعدها يعطى للعصبة؛ عملاً بهذا الحديث الشريف، وإن لم يبق شيء سقط العصبة؛ عملاً بهذا الحديث الشريف، وإن وجد عصبة فقط؛ أخذوا المال بالتعصيب على عدد رؤوسهم.

☑ إنما الإشكال فيما إذا وجد أصحاب فروض لا تستغرق فروضهم النركة، ولم يوجد عصبة يأخذون الباقي؛ فالباقي في هذه الحالة يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم؛ غير الزوجين، وذلك للأدلة الآتية:

أولاً ـ قوله تعالى: ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتابِ اللهِ ﴾ (سورة الانفال: ٧٠)، وأصحاب الفروض من ذوي أرحام الميت؛ فهم أولى بماله، وأحق من غيرهم.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

ثانيًا - قرل النبي عَلِيَّكُم : من ترك مالاً؛ فهو لورثته (() (رواه البخاري ومسلم)، وهذا عام في جميع المال الذي يترك الميت، ومنه ما يبقى بعد الفروض، فيكون أصحاب الفروض أحق به، لأنه من مال مورثهم.

ثالثًا \_ جاء في حديث سعد بن أبي وقاص وُظَيْك؛ أنه قال للنبي عَلِيَظِيْم لما جاءه يعوده من مرض أصابه: ويا رسول الله الا يرثني إلا ابنة لي، () ولم ينكر عليه النبي عَلِيظِيم مصر الميراث في ابنته، ولو كان ذلك خطأ لم يقره، فدل الحديث على أن صاحب الفرض يأخذ ما بقي بعد فرضه إذا لم يكن هناك عاصب، وهذا هو الرد.

☑ والذين يرد عليهم هم جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين؛ لأن الزوجين قد يكونان من غير ذوي الأرحام؛ فلا يدخلان في عموم قوله تعالى:
 ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَام بَعْضُهُمْ أَولَىٰ بِبَعْض فِي كِتَابِ اللّهِ ﴾ (سورة الانفال: ٧٥).

وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يرد على الزوجين؛ إلا ما روي عن عثمان رُطَّتُك أنه رد على زوج، وهذا يحتمل أنه أعطاه لسبب غير الرد؛ ككونه عصبة أو ذا رحم، فأعطاه من أجل ذلك، لا من أجل الرد، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۷۳۱)، ومسلم (۱۲۱۹)، وأبو داود (۲۹۵۵)، والتسرمذي (۲۰۹۰)، والنسائى (۱۹۲۳)، وابن ماجه (۲۶۱۵)، وأحمد (۲/۲۱) عن أبي هريرة نطُّك .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

# بابية ميراث ذوي الأرحام

☑ ذوو الأرحام في اصطلاح الفرضيين: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة،
 وهم على سبيل الإجمال أربعة أصناف:

المصنف الأول ـ من ينتـمي إلى الميت، وهم أولاد البـنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا.

الصنف الشاني ـ من ينتسمي إليهم الميت، وهم الأجـداد السـاقطون والجـدات السواقط وإن علوا.

الصنف الثالث \_ من ينتمي إلى أبوي الميت، وهم أولاد الأخــوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة للأم ومن يدلى بهم وإن نزلوا.

الصنف الرابع \_ من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته، وهم: الأعمام للأم، والعمات مطلقًا، وبنات الأعمام مطلقًا، والخؤولة مطلقًا وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا.

☑ هذه أصنافهم على سبيل الإجمال، وهم يرثون إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض غير الزوجين، ولم يوجد أحد من العصبة، وذلك لأدلة منها:

اولاً \_ قوله تعالى: ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ (سورة الأنفال: ٧٥)، أي: بعضهم أحق بميراث البعض الآخر في حكم الله تعالى.

ثانيًا \_ عموم قوله تعالى: ﴿ لِلرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنَسَاءِ نَصِيبٌ مِّمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ﴾ (سورة النساء:٧)، فلفظ الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام، ومن ادعى التخصيص؛ فعليه الدليل.

ثالثًا \_ قول الرسول عاليكم : «الخال وارث من لا وارث له» (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي)، وقال: حــديث حسن، ووجــه الدلالة منه أنه جعل الخــال وارثًا عند عدم الوارث بالفروض أو التعصيب، وهو من ذوي الأرحام، فيلحق به غيره منهم.

هذه بعض أدلة من يرى تـوريث ذوي الأرحام، وهـو مروي عن جـمـاعـة من الصحابة منهم عمر وعليٌ وهيه، وهو مذهب الحنابلة والحنفية والوجه الثاني في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال.

🗹 وقد اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم على أقوال، أشهرها قولان:

القول الأول ـ أنهم يورثون بالتنزيل؛ بأن نزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به، فيجعل له نصيبه؛ فأولاد البنات وأولاد بنات البنين بمنزلة أصهاتهم، والعم لأم والعمات بمنزلة الأب، والأخوال والخالات وأبو الأم بمنزلة الأم، وبنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن. . . وهكذا.

والقول الثاني - أن توريث ذوي الأرحام كتوريث العصبات، فيقدم الأقرب فالأقرب منهم، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢١٠٣)، وابن ماجه (٢٧٣٧)، وأحمد (٢٨/١)، والدارقطني (٨٥/٤)، وابن حبان (١٢٢٥)، وسعـيد بن منـصور (١٧١) عن عــمر تُطْشِي، وصحـحه الألبـاني في «الإرواء» (١٧٠٠)، والصحيحة (١٨٤٨).

### باب في ميراث المطلقة

☑ من المعلوم أن عقد الزوجية هو مما جعله الله سببًا من أسباب الإرث؛ حيث يقول جل شأنه: ﴿ وَلَكُم نِصْفُ ما ترك أَزُواجُكُم إِن لَمْ يكُن لُهُن وَلَدٌ فإن كان لَهُن وَلَدٌ فَإِن الرَّبُعُ ممًا تَرَكْتُم إِن لَمْ يكُن لُهُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ فَإِن الرَّبُعُ ممًا تَرَكْتُم إِن لَمْ يكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن الرَّبُعُ ممًا تَرَكْتُم إِن لَمْ يكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كان لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَ النَّمُنَ مَمَّا تَرَكْتُم مَن بَعْد وصيّة تُوصُونَ بها أوْ دَيْنٍ ﴾ (سورة النساء: ١٢).

☑ فما دام عقد الزوجية باقيًا؛ فالإرث باق؛ما لم يكن هنا مانع من موانع الإرث.

☑ وإذا حل عقد الزوجية بالطلاق حلاً كاملاً \_ وهو ما يسمى بالطلاق البائن \_ فإنه ينتفي الإرث؛ لأنه إذا عدم السبب عدم المسبّب؛ إلا أنها قد تكون هناك ملابسات حول الطلاق تجعله لا يمنع الإرث؛ كما أنه إذا لم يحل عقد النكاح بالطلاق حلاً كاملاً؛ فإن التوارث بين الزوجين لا ينتفي ما دامت في العدة، وهو ما يسمى بالطلاق الرجعي، ولهذا يعقد الفقهاء بابًا يسمونه باب ميراث المطلقة.

## ☑ فالمطلقات إجمالاً ثلاثة أنواع:

النوع الأول - المطلقة الرجعية، سواء حصل طلاقها في حال صحة المطلق أو مرضه. النوع الثاني - المطلق البائن، التي حصل طلاقها في حال صحة المطلق.

النوع الثالث \_ المطلقة البائن، التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق.

☑ فالمطلقة الرجعية ترث بالإجماع إذا مات المطلق، وهي في العدة؛ لأنها زوجة لها ما للزوجات ما دامت في العدة.

☑ والمطلقة البائن في حال الصحة لا ترث بالإجماع؛ لانقطاع صلة الزوجية؛ من غيـر تهمة تـلحق الزوج في ذلك، وكذا إذا حصل هذا الـطلاق في مرض الزوج غير المخوف. ☑ والمطلقة البائن في مرض الزوج المخوف، وهو غير مـتهم بقصد حرمانها من الميراث، لا ترث أيضًا.

☑ والمطلقة البــائن في مرض الموت المخوف، إذا كــان الزوج متهــمًا فيه بقــصد حرمان الزوجة من الميراث؛ فإنها ترث في العدة وبعدها؛ ما لم تتزوج أو ترتد.

☑ والدليل على توريث المطلقة طلاقًا بائنًا يتهم فيه الزوج: أن عشمان رَجْ ﷺ قضى بتوريث زوجة عبد الرحمن بن عوف ولطيني، وقد طلقها في مرض موته فبتَّها(''، واشتهر هذا القضاء بين الصحابة، ولم ينكر، مع قاعدة ســـد الذرائع؛ لأن هذا المطلق قصد قصدًا فاسدًا في الميراث، فعومل بنقيض قصده، وهذا المعنى لا ينحصر في زمن العدة حتى يقصر التوريث على زمن العدة، والله أعلم.

☑ ويتوارث الزوجان بعقد النكاح إذا مات أحدهما قبل الدخول والخلوة؛ لعموم الآية الكريمة، وهي قـوله تعالى: ﴿ ولكُمْ نصْفُ مَا تَرَكُ أَزُواجُكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ ولَهُنَ الرُّبعُ ممَّا تَرَكْتُمْ ﴾ (سورة النساء:١٢)؛ لأن علاقة الزوجية علاقة وثيقة وشريفة، يترتب عليها أحكام وتبنى عليها مصالح عظيمة، فجعل الله لكل منهما نصيبًا من مال الآخر إذا مات؛ كـما جعل لأقربائه، وهذا مما يؤكد على الزوجين أن ينظر كل منهـما إلى الأخر نظرة احترام وتوقير.

وهذه هي أحكام الإسلام، كلها خير وبركة، نسأل الله \_ سبحانه وتعالى \_ أن شتنا عليه ويميتنا عليه.

(١) انظر: «الإرواء» (١٧٢١).

# باب يِّ التوارث مع اختلاف الدين

☑ اختلاف الدين هو أن يكون المورِّث على ملة والوارث على ملة أخرى.

☑ وتحت ذلك مسألتان:

المسألة الأولى ـ إرث الكافر من المسلم وإرث المسلم من الكافر: اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال:

★ القول الأول \_ أنه لا توارث بين مسلم وكافر مطلقًا، وهو قول أكثر أهل العلم ؟
 لقوله عارض عليه عالم المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم (١٠) (متفق عليه).

\* القول الثاني \_ أنه لا توارث بين مسلم وكافر إلا بالولاء؛ لحديث: «لا يرث المسلم النصراني؛ إلا أن يكون عبده أو أمته ((رواه الدارتطني)، فهو يدل على إرث المسلم لعتيقه النصراني، ويقاس عليه العكس، وهو إرث النصراني مثلاً لعتيقه المسلم.

★ القول الثالث \_ أنه يرث الكافر من قريبه المسلم إذا أسلم قبل قسمة التركة ؟
ځديث: «كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه
على ما قسم الإسلام (۲) ، فالحديث يدل على أنه لو أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه
المسلم ورث .

<sup>(</sup>۱) رواه البـخـاري (۲۰۱۸, ۲۷۲۵)، ومـسلم (۱٦۱٤)، وأبو داود (۲۹۰۹)، والتــرمــذي (۲۱۰۷)، وأحمد (۵/ ۲۰۰)، وابن ماجه (۲۷۲۹)، والدارمي (۲۹۹۷)، والطيالسي (۲۳۱).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني (٤/ ٧٤)، والحاكم (٤/ ٣٤٥)، والبيهقي (٢١٨/٦) عن جابر رُبُطَّتُك، وضعــفه الالباني في «الإرواء» (١٧١٥).

<sup>(</sup>٣) رُواه أبو داود (٢٩١٤)، وابن ماجه (٢٤٨٥)، وابن عبد البر في «التسمهيد» (٤٨/٢) عن ابن عباس ويُشْعُهُ، وصححه الألباني في «الإرواء» (١٧١٧).

\* القول الرابع \_ أنه يرث المسلم من الكافر دون العكس؛ لحديث: «الإسلام يزيد ولا ينقص ""، وتوريث المسلم من الكافر زيادة، وعدم توريثه منه نقص، والحديث يدل على أن الإسلام يجلب الزيادة ولا يجلب النقص.

والراجح \_ والله أعلم \_ القــول الأول، وهو عــدم التــوارث بين المسلم والكافــر؛ لصحة دليله وصراحته؛ بخلاف بقية الأقوال؛ فإن أدلتها إما غير صحيحة وإما غير صريحة؛ فلا تعارض دليل القول الأول.

المسألة الثانية \_ توارث الكفار بعضهم من بعض:

للكفار حالتان:

الحالة الأولى ـ أن يكونوا على دين واحـد؛ كـاليهـودي مـثـلاً مع اليهـودي، والنصراني مع النصراني؛ ففي هذه الحالة لا خوف في إرث بعضهم من بعض.

الحالة الشانية - أن تختلف أديانهم؛ كاليهودي مع النصارى أو المجوس أو الوثنيين؛ ففي هذه الحالة اختلف العلماء في حكم توريث بعضهم من بعض، ومبنى الاختلاف هو هل الكفر ملة واحدة أو ملل متعددة؟

القول الأول ـ وهو قول الحنـفية والشـافعـية مع اتحاد الدار، وروايــة في مذهب الحنابلة، وهو قول الجمهور: أن الكفر بجميع أشكاله واختلاف نحله ملة واحدة، فيتوارث الكفار بعضهم من بعض دون نظر إلى اختلاف دياناتهم؛ لعموم النصوص في توارث الآباء والأبناء؛ فـلا يخص من عمـومهـا إلا ما استـثناه الشارع، ولـقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ (سورة الأنفال: ٧٣).

القول الثاني \_ أن الكفر ثلاث ملل؛ فاليهودية ملة، والنصرانية ملة، وبقية الكفر ملة؛ لأنهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم؛ فلا يرث اليهودي من النصراني، ولا يرث أحدهما من الوثني.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

القول الشالث \_ أن الكفر ملل متعددة؛ فلا يرث أهل كل ملة من أهل الملة وابن ماجه).

ولعل هذا القـول هو الراجـح لهـذا الحديـث، وهو نص في مـحل النزاع، ولعدم التناصر بين أهل الملل؛ فلا توارث بينهم؛ كالمسلمين مع الكفار، ولأنه قد تعارض مـوجب الإرث مع المانع من الإرث وهو اخـتلاف الدين؛ لأن اخـتلاف الدين يوجب المباينة من كل وجه، فقوي المانع، ومنع موجب الإرث، فلم يعمل الموجب؛ لقيام المانع.

والذين يرون أن الكفر ملة واحدة يرون أن اخــتلاف الدار مانع من توارث بعض الكفار من بعض؛ لعدم التناصر والتآزر بينهم، وهذا المعنى موجود مع اختلاف الملل؛ فعلى هذا القول الذي يظهر لنا أن الراجح أنه لا يرث النصراني مثلاً قريبه اليهودي أو قريبه المجوسي أو الوثني، ولا يرث الوثني مثلاً قريبه اليهودي، وإنما يتوارث النصاري فيمــا بينهم، واليهـود فيما بينهم، والمجــوس فيما بينهم، وكذا بقــية الملل الكفرية. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٩١١)، وابن ماجه (٢٧٣١)، وأحمد (١٧٨/٢) عن عــمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٢٧).

## بابي حكم توريث القاتل

☑ قد تتوفر أسباب الإرث، ولكنه لا يتحقق لمانع عارض هذه الأسباب فمنع من تحقق مقتضاها.

الله وموانع الإرث كثيرة، منها قتل الوارث لمورَّثه، وذلك لقوله عَلَيْكُمْ : بيس نقاتل مسرات (۱)، وقوله عَلَيْكُمْ : لا يرت القاتل شيئا (۱)، ولأجل سد الذريعة؛ لأن الوارث قد يحمله حب المال على قتل مورثه لأجل الحصول على ماله، والقاعدة المعروفة أن من تعجل شيئًا قبل أوانه؛ عوقب بحرمانه.

☑ وحرمان القاتل من الميراث مجمع عليه بين أهل العلم في الجملة، وإن
 اختلفوا في تحديد نوعية القتل الذي منع من الإرث:

\* والصحيح من مذهب الشافعي \_ رحمه الله \_ أن القاتل لا يرث بحال، أيًا كان نوع القتل؛ لعموم قوله عَلَيْكُم: لا يرث القاتل شيئا، ولأن القاتل حرم من الميراث لئلا يجعل القتل ذريعة إلى استعمال الميراث، فوجب أن يحرم بكل حال، لحسم الباب.

فعلى هذا لا يرث كل من لـه دخل في القتل، ولو كان بحق؛ كـالمقتص، ومن حكم بالقتل؛ كالقاضي، وكذا الشاهد، وحتى لو كان القتل بغير قصد، كالقتل الذي يحصل من نائم ومجنون وطفل، وكذا لو كان القتل ناتجًا عن فعل مأذون فيه شرعًا؛ كالمؤدب والمداوي إذا ترتب على التأديب والعلاج موت المؤدّب، والمعالَج.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢١٠٩)، وابن ماجه (٢٦٤٥)، والدارقطني (٩٦/٤)، والبيهقي (٦/ ٢٢٠) عن أبي هريرة رَخَّتُك . . ـ وصححه الألباني في «الإرواء» (١٦٧١). بمجموع الطرق والشواهد.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٥٦٤)، والدارقطني (٤/٩٦)، والبيهقي (٦/ ٢٢٠)، عن عبد الله بن عمرو وشخيًا، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود» (٣٨١٨).

\* وذهب الحنابلة إلى أن القــتل الذي يمنع الإرث هو القــتل بغـير حق، وهو مــا وجب ضمانه بقود أو دية أو كفارة؛ كالقتل العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجراه كالقتل بالسبب والقتل من الصبي والمجنون والنائم، وما ليس بمضمون بشيء مما ذكر فإنه لا يمنع الميـراث؛ كالقتل قصاصًا أو حدًا أو دفعًا عن النفس أو كـان القاتل عادلاً والمقتول باغيًا أو كان القتل ناتجًا عن فعل مأذون به شرعًا، كالتأديب والعلاج.

\* وكذا مذهب الحنفية؛ إلا أنهم اعتبـروا القتل بالتسبب لا يمنع الميراث، كما لو حفر بئرًا أو وضع حجرًا في الطريق، فانقتــل بذلك مورثه، وكذا القتل بغير قصد لا يمنع الميراث؛ كالقتل من الصبي والمجنون.

#### ☑ وعند المالكية أن القاتل له حالتان:

الحالة الأولى - أن يكون قتل مورَّثه عمدًا عدوانًا؛ ففي هذه الحالة لا يرث من مال مورِّثه ولا من ديتـه.

الحالة الثانية ـ أن يكون قتل مـورثه خطأ؛ ففي هذه الحـالة يرث من ماله، ولا يرث من دينه، ووجــه توريثه من المال عندهم في هذه الحــالة أنه لم يتعجلــه بالقتل، ووجه كونه لم يرث من الدية؛ لأنها واجبة عليه، ولا معنى لكونه يرث من شيء

🗹 وباستعراض هذه الأقوال نجد القول الوسط منها، وهو أن القتل الذي يوجب الضمان على القاتل يمنع الميراث، والقـتل الذي لا يوجب الضمان على القاتل لا يمنع الميراث؛ كما قال به الحنابلة والحنفية؛ لأن ما أوجب الضمان يكون القاتل فيـه غير معذور ومتحملاً لمسؤوليته، فيترتب على ذلك حرمانه من الميراث، وما لا يوجب الضمان يكون القاتل معذورًا فيه وغير مـتحمل لمسؤوليته؛ فِلا يمنعه من الميراث، ولو عملنا بقول الشافعية، فجعلنا كل قتل يمنع الميراث؛ لكان ذلك سببًا لعدم إقامة الحدود الواجبة ولعدم استيفاء الحقوق كالقصاص ونحوه. فعلى هذا يكون عموم قول الرسول عَلِيْنِيْ : ﴿ لَيْسَ لَلْقَاتِلِ مِيرَاثُۥ ۗ ، مخصوص بما إذا كان القتل بغير حق وغير مضمون.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

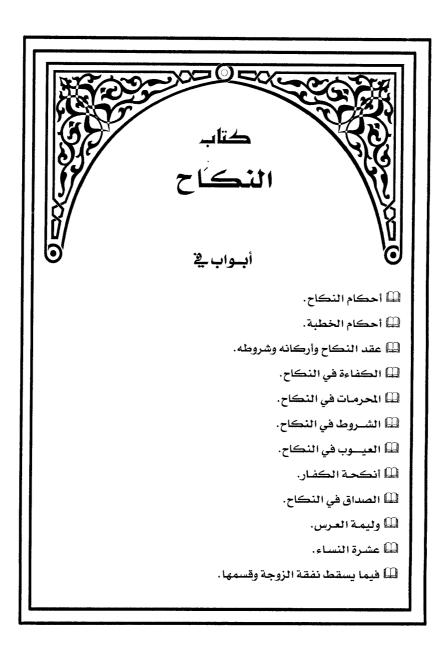



## باب فيأحكام النكاح

☑ هذا الموضوع له أهمية بالغة، جعلت الفقهاء يجعلون له في مصنفاتهم مكانًا رحبًا، يفصِّلون فيه أحكامه، ويوضحون فيه مقاصده وآثاره؛ لأنه مشروع في الكتاب والسنة والإجماع.

قال الله تعالى: ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ﴾ (سورة النساء: ٣)، ولما ذكر النساء التي يحرم التزوج منهن؛ قال تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مًا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بأَمْوَالكُم مُحْصِينَ غَيْرَ مُسَافحينَ ﴾ (سورة النساء: ٢٤).

والنبي عَرَّبُ حَثُ على الزواج ورغب فيه، فقال: «يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج» (١) ، وقال عَرَّبُ : «تزوجوا؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (١) .

#### والنكاح يترتب عليه مصالح عظيمة:

\* منها: بقاء النسل البشري، وتكثير عدد المسلمين، وإغاظة الكفار بإنجاب المجاهدين في سبيل الله والمدافعين عن دينه.

<sup>(</sup>۱) رواه البخــاري (٥٠٦٥)، ومسلم (١٤٠٠)، وأبو داود (٢٠٤٦)، والـــترمذي (١٠٨١)، والنــسائى (٢٢٤٠)، وابن ماجه (١٨٤٥)، وأحمد (٣٥٨١)، والدارمي (٢١٦٥) عن ابن مسعود نرايش.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣/ ١٥٨)، وابن حبان (٤٠٢٨) عن أنس، وصححه الألباني في «الإرواء» (١٧٨٤). - ورواه أبو داود (٢٠٥٠)، والنسائي (٣٢٢٧)، والحاكم (٢٦١/٢)، والبيهقي (٧/ ٨١) عن معقل ابن يسار ثياشيه نحوه.

\* ومنها: إعفاف الفروج، وإحصانها، وصيانتها من الاستمتاع المحرم الذي يفسد المجتمعات البشرية.

- \* ومنها: قيام الزوج على المرأة بالرعـاية والإنفاق؛ قال تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قُوَّامُونَ ا عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالهِمْ ﴾ (سورة النساء: ٣٤).
- \* ومنها: حصول السكن والأنس بين الزوجين، وحصول الراحة النفسية؛ قال تعالى: ﴿ وَمَنْ آيَاتِه أَنْ خَلَقَ لَكُم مَّنْ أَنفُسكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسكُنُوا إِلَيْهَا ﴾ (سورة الروم: ٢١)، وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ (سورة الأعراف: ٨٩).
- \* ومنها: أنه حماية للمجتمعات البشرية من الوقوع في الفواحش الخلقية التي تهدم الأخلاق وتقضى على الفضيلة.
- \* ومنها: حفظ الأنساب، وترابط القـرابة والأرحام بعضها ببعض، وقـيام الأسر الشريفة التي تسودها الرحمة والصلة والنصرة على الحق.
- \* ومنها: الترفع ببني الإنسان عن الحياة البهيمية إلى الحياة الإنسانية الكريمة... إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي تترتب على النكاح الشرعي الشريف النظيف القائم على كتاب الله وسنة رسوله عَايِّكُمْ .

☑ والنكاح عقد شـرعى يقتضى حل استـمتاع كل من الزوجين بالآخر، كـما قال الني عَلِيْكِيُّمْ : «استوصوا بالنساء خيراً؛ فإنهن عوان عندكم، استحللتم فروجهن بكلمة الله» `` .

🗹 وعقد النكاح ميـثاق بين الزوجين؛ قال تعالى: ﴿ وَأَخَذْنَ مَنكُم مِّيثَاقًا غَليظًا ﴾ (سورة النساء:٢١)، فهو عـقد يوجب على كل من الزوجين نحو الآخر الوفاء بمقـتضاه؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ (سورة المائدة: ١).

<sup>(</sup>١) جزء من حديث جابر رُوائيني في حجة الوداع ـ وقد سبق تخريجه.

☑ ويباح لمن عنده المقدرة والأمن من الحَيف أن يتـزوج بأكثر من واحـدة؛ قال تعالى: ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَ تَعْدُلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ (سورة النساء:٣)، والعدل المطلوب هنا هو العـدل المستطاع، وهو التسـوية بين الزوجات في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت.

☑ وإباحة تعدد الزوجات من محاسن هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان؛ لما فيه من المصالح العظيمة للرجال والنساء والمجتمعات:

\* لأنه من المعلوم كثرة عدد النساء عن عدد الرجال مع ما يعتسري الرجال من الأخطار التي تقلل عددهم؛ كأخطار الحروب والأسفار؛ مما ينقرض معه كثرة الرجال، ويتوفر به عدد النساء، فلو قُصِرَ الرجال على واحدة؛ تعطل كثير من النساء.

\* وكذلك معروف ما يعتري المرأة من الحيض والنفاس، فلو منع الرجال من التزوج بأخرى؛ لمرت عليه فترات كثيرة يحرم فيها من المتعة والإنجاب.

\* ومعروف أن الاستمتاع بالمرأة استمتاعًا كاملاً ومثمرًا ينتهي ببلوغها سن اليأس، وهو بلوغ الخمسين من عمرها؛ بخلاف الرجل؛ فإنه يستمر صلاحيته للاستمتاع والإنجاب إلى سن الهرم، فلو قصر على واحدة لفات عليه خير كثير، وتعطل عنده منفعة الإنجاب والنسل.

\* إضافة إلى أنه إذا كان من المعلوم أن عدد النساء يزيد على عدد الرجال في غالب المجتمعات البشرية؛ فإن قصر الرجل على امرأة واحدة يترك كثيراً من النساء لا عائل لهن، وبالتالي يفضي هذا إلى الفساد الخلقي، وضياع كثير من النساء، أو حرمانهن من متعة الحياة وزينتها.

والحِكَمُ البالغة في إباحة تعدد الزوجات كشيرة؛ فقاتل الله من يحاول سد هذا الطريق وتعطيل هذه المصالح.

🗹 والنكاح من حيث الحكم الشرعي على خمسة أنواع: تارة يكون واجبًا، وتارة يكون مستحبًا، وتارة يكون مباحًا، وتارة يكون حرامًا، وتارة يكون مكروهًا:

\* فيكون النكاح واجبًا على من يخاف على نفسه الزنسي إذا تركه؛ لأنه طريق لإعفاف نفسه من الحرام، وفي هذه الحالة قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «وإن احتاج الإنســان إلى النكاح، وخاف العنت بتركه؛ قــدمه على الحج الواجب». وقال غيره: «يكون له أفضل من الحج التطوع والصلاة والصوم التطوع».

قالوا: ولا فرق في هذه الحالة بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه.

قال الشيخ تقي الدين: «ظاهر كلام أحمد والأكثـرين عدم اعتبار الطول؛ لأن الله وعد عليه الغنى بقوله: ﴿ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَصْله ﴾ (سورة النور:٣٢)، وقد كان النبي عَائِشُمْ يُصبح وما عنده شيء، ويمسي وما عنده شيء، «وزوج رجلاً لم يقدر على خاتم من حدید»(۱).

\* ويستحب النكاح مع وجود الشهـوة وعدم الخوف من الزني، لاشتـماله على مصالح كثيرة للرجال والنساء.

\* ويباح النكاح مع عدم الشهوة والميل إليه؛ كالعنين والكبير، وقد يكون مكروهًا في هذه الحالة؛ لأنه يـفوت على المرأة الغرض الصـحيح من النكاح، وهو إعفافها، ويُضِرُّ بها.

\* ويحرم النكاح على المسلم إذا كان في دار كفار حربيين؛ لأن فيه تعريضًا لذريته للخطر واستيلاء الكفار عليهم، ولأنه لا يأمن على زوجته منهم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٠٨٧)، ومسلم (١٤٢٥) عن سهل بن سعد الساعدي ثطُّك.

☑ وُيسن نكاح المرأة الدينة ذات العـفاف والأصل الطيب؛ لحـديث أبي هريرة وطي الله والأصل الطيب؛ أن النبي عَالِيْكُمْ قال: «تُنكح المرأة لأربع: اللها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها؛ فاظفر بذات (١) الدين، تربت يداك» (متفق عليه).

وقد ورد النهي عن نكاح المرأة لغير دينها؛ قال عَلِيْكُمْ : ﴿ لا تَنْكُحُوا النَّسَاء لحسنهن فلعله يرديهن، ولا لمالهن فلعله يطغيهن، وانكحوهن للدين» . .

☑ وقد حث النبي علي الحسيار البكر، فقال لجابر ولا على اختيار البكر، فقال الحابر ولا على النبي عليك المحتيار البكر، وتلاعبك"، (منفن عليه)، ولما في زواج البكر من الألفة التامة؛ حيث لم يسبق لها التزوج بمن قد يكون قلبها متعلقًا به؛ فلا تكون حاجتها للزوج الأخير تامة.

☑ ويسن اختيار الزوجــة الولود؛ أي: بأن تكون من نساء يعرفن بكثرة الأولاد؛ لحديث أنس وَطْفُهُ عن النبي عَالِيْكُمُ أنه قال: «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاشر بكم الأمم يوم القيامة» (رواه النسائي وغيره)، وجاء بمعناه أحاديث.

☑ وحكم التـزوج يختلف باخـتلاف حـال الشخص وقــدرته الجسـيمة والمالـية واستعداده لتحمل مسؤوليته:

وقد حث النبي عَالِيْكِيني الشباب على الزواج المبكر؛ لأنهم أحوج إليه مـن غيرهم؛ قل عَالِيْكُمْ: ،يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن (ه) المفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء» (رواه البخاري ومسلم وغيرهما)، و(الباءة): قيل: هي الجماع، وقيل: هي مؤن المنكاح، ولا تنافي بين القولين؛ لأن

<sup>(</sup>١) رواه البخـاري (٥٩٠)، ومسلم (١٤٦٦)، وأبو داود (٢٠٤٧)، والنسائى (٣٢٣٠)، وابن مـاجه (١٨٥٨) عن أبي هريرة ﴿ فَطْنُتُكُ .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (١٨٥٩) عن عبد الله بن عمر ريُّشيء، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٦٢١٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٣٦٧)، ومسلم في «الرضاع» (٥٧,٥٧)، والترمذي (٢٠٤٨)، وأحمد (٣/ ٣٠٨)

<sup>(</sup>٤)،(٥) سبق تخريجهما.

التقدير من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح. وقوله: وأغض للبصر،، أي: أدفع لعين المتـزوج عن النظر إلى الأجنبيـة. وقوله: «أحصن للضرج»؛ أي: أشد منعًا وحفظًا له من الوقوع في الفاحشة، ثم قال عَلَيْكُم : ومن لم يستطع،، أي: لا يقدر على النكاح ومؤنه. وفعليه بالصوم،، أي: يتخذ الصوم علاجًا بديلًا، وفإنه له وجاء،، أي: يدفع الشهوة ويجنب خطرها كما يقطعها الوجاء، وهو الاختصاء، لأن الصائم بتقليل الطعام والشراب يحصل على انكسار الشهوة، ويحصل له شعور خاص في حال الصيام من خشيـة الله وتقواه؛ كما قــال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (سورة البقرة:١٨٣)، وقال تعالى: ﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (سورة البقرة:١٨٤).

فأمر ﷺ بمقاومة الشهوة واتقاء خطرها بأمرين مرتبين:

الأمر الأول ـ الزواج عند المقدرة عليه.

الأمر الثاني ـ الصيام لمن لم يقدر على الزواج؛ مما يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يترك نفسه في مدارج الخطر.

وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَأَنكِحُوا الأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴾ (سورة النور: ٣٢)، إلى قوله تعالى: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ ﴾ (سورة النور: ٣٣).

## باب في أحكام الخطبت

فدل ذلك على الإذن في النظر إلى ما يظهر من المخطوبة غالبًا، وأن يكون ذلك من غير علمها، ومن غير خلوة بها.

قال الفقهاء: "ويباح لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته: نظر إلى ما يظهر غالبًا، بلا خلوة، إن أمن من الفتنة» انتهى.

وفي حليث جابر والله: وهكنت اتخبأ لها، حتى رأيت منها بعض ما دعائي إلى نكاحها "".

فدل ذلك على أنه لا يخلو بها، ولا تكون هي عالمة بذلك، وأنه لا ينظر منها إلا ما جرت العادة بظهوره من جسمها؛ وأن هذه الرخصة تختص بمن غلب على ظنه إجابته إلى تزويجها، فإن لم يتيسر له النظر إليها؛ بعث إليها امرأة ثقة تتأملها ثم تصفها له؛ لما روي: «أن النبي رضي المسليم تنظر امرأة» (رواه احمد).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٠٨٢)، وأحــمد (٣/ ٣٣٤)، والحاكم (٢/ ١٦٥)، وصــححــه على شرط ـــسلم، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في «الإرواء» (١٧٩١)، و«صحيح أبي داود» (١٨٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمـذي (١٠٨٧)، والنسائى (٣٢٣٥)، وابن ماجه (١٨٦٦)، وأحــمد (٢٤٤/٤)، والدارمي (٢١٧٢) عن المغيرة، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٨٦٨).

<sup>(</sup>٣) جزء من الحديث قبل السابق.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف.

☑ ومن استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليـه أن يذكر مـا فيه مـساوئ وغيرها، ولا يكون ذلك من الغيبة.

☑ ويحرم التـصريح بخطبــة المعتدة؛ كــقوله: أريد أن أتزوجك؛ لقــوله تعالى: ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا عَرَّضْتُم به منْ خطْبَة النّسَاء ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٥)، فأباح التعريض في خطبة المعتـدة، وهو أن يقول مثلاً: إنى في مثلك لراغب، أو: لا تــفوتيني بنفسك؛ فدل ذلك على تحريم التصريح؛ كقوله: أريد أن أتزوجك؛ لأن التصريح لا يحتمل غير النكاح؛ فلا يؤمن أن يحملها الحرص على أن تخبر بانقضاء عدتها قبل انقضائها.

قال الإمام ابن القيم: «حرم خطبة المعتدة صريحًا، حتى حرم ذلك في عدة الوفاة، وإن كان المرجع في انقـضائها ليس إلى المرأة؛ فـإن إباحة الخطبة قـد تكون ذريعة إلى استعـجال المرأة بالإجابة، والكذب في انقضاء عـدتها، وتباح خطبة المعتـدة تصريحًا وتعريضًا لمطلقها طلاقًا دائنًا دون الثلاث؛ لأنه يباح له نكاحها في عدتها».

قال الشيخ تقي الدين: «يباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها إن كان ممن يحل له التزوج بها في العدة».

☑ وتحرم خطبتـه على خطبة أخيه المسلم؛ فـمن خطب امرأة وأجيب إلى ذلك؛ حرم على غيره خطبتها، حتى يأذن بذلك أو يرد؛ لقوله عَلَيْكُمْ: ﴿ لَا يَخْطُبِ الرَّجِلُ عَلَى خطبة اخيه حتى ينكح اويترك" (رواه البخاري)، وروى مسلم: «لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، ، وفي حديث ابن عمر ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى خطبة أخيه أن منف عله)، وللبخاري: الا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو ياذن له"، ، فدلت هـذه الأحاديث وما في معناها على تحريم خطبة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢)، وأبو داود (٢٠٨١)، والترمذي (١٢٩٢)، والنسائي (٣٢٣٨)، وابن ماجه (١٨٦٨) عن ابن عمر للخطُّكا.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في «النكاح» (٥٠) عن ابن عمر رياضيم .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥١٤٢)، والنسائي (٣٢٣٨) عن ابن عمر رَفُّتُكْ.

المسلم على خطبة أخيه؛ لما في ذلك من الإفساد على الخاطب الأول، وإيقاع العداوة بين الناس، والتعدي على حقوقهم، فإن رد الخاطب الأول، أو أذن للخاطب الثاني، أو ترك تلك المرأة جاز للثاني أن يخطب تلك المرأة؛ لقوله على المرأة عل

وبعض الناس لا يبالي بذلك، فيقدم على خطبة المرأة، وهو يعلم أنه مسبوق إلى خطبتها، وأنها قد حصلت، فيتعدى على حق أخيه، ويفسد ما تم من خطبته، وهذا محرم شديد التحريم، وحري بمن أقدم على خطبة امرأة وهو مسبوق إليها مع إثمه الشديد أن لا يوفق وأن يعاقب.

فعلى المسلم أن ينتبه لذلك، وأن يحتـرم حقوق إخوانه المسلمين؛ فإن حق المسلم على المسلم عظيم؛ لا يخطب على خطبتـه، ولا يبيع على بيعه، ولا يؤذيه بأي نوع من الأذى.

## باب في عقد النكاح وأركانه وشروطه

☑ يستحب عند إرادة عقد النكاح تقديم خُطبة قبله تسمى خطبة ابن مسعود، يخطبها العاقد أو غيره من الحاضرين، ولفظها: «إن الحمد لله؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ((رواه الخمسة، وحسنه الترمذي)، ويقرأ بعد هذه الخطبة ثلاث آيات من كتاب الله:

الأولى - قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم

الثانية - قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَة وَخَلَقَ مَنْهَا وَوَجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (سورة النساء:١).

الثالثة - قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ( كَ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالكُمْ و يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (سورة الاحزاب: ٧٠-٧١). وأما أركان عقد النكاح؛ فهي ثلاثة:

الركن الأول - وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح: بأن لا تكون المرأة مثلاً من اللواتي يحرمن على هذا الرجل بنسب أو رضاع، أو عدة أو غير ذلك، ولا يكون الرجل مثلاً كافرًا والمرأة مسلمة، وغير ذلك من الموانع الشرعية التي سنبينها إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه من حديث ابن مسعود ضيَّك .

الركن الثاني - حصول الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه؟ بأن يقول للزوج: زوجتك فلانة أو أنكحتكها.

الركن الثالث ـ حصول القبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقاره؛ بأن يقول: قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه، ولا يقتصر على لفظ الإنكاح والتزويج.

ووجه نظر من قصره على لفظ الإنكاح والتزويج: أنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن؛ كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا ﴾ (سورة الاحزاب:٣٧)، وكقوله تعالى: ﴿وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ ﴾ (سورة النساء:٢٢)، لكن ذلك في الواقع لا يعني الحصر في هذين اللفظين. والله أعلم.

☑ ينعقد النكاح من أخرس بكتابة أو إشارة مفهومة.

☑ وإذا حصل الإيجاب والقبول انعقد النكاح، ولو كان المتلفظ هازلاً لم يقصد معناه حقيقة؛ لقوله عليه «ثلاث هزلهن جد، وجدهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة، ((واه الترمذي).

### وأما شروط صحة النكاح؛ فهي أربعة:

الشرط الأول ـ تعيين كل من الزوجين: فلا يكفي أن يقول: زوجتك بنتي: إذا كان له عدة بنات، أو يقول: زوجتها ابنك، وله عدة أبناء، ويحصل التعيين بالإشارة إلى المتزوج، أو تسميته، أو وصفه بما يتميز به.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢١٩٤)، والتـرمذي (١١٨٤)، وابــن ماجــه (٢٠٣٩)، عن أبي هريرة يُؤثيني، وحــسنه الألباني في «الإرواء» (١٨٢٦).

الشرط الثاني - رضي كل من الزوجين بالآخر: فلا يصح إن أكره أحدهما عليه؛ لحديث أبي هريرة وطيُّك: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن،" (منف عليه)؛ إلا الصغير منهما الذي لم يبلغ والمعتوه؛ فلوليه أن يزوجه بغير إذنه.

الشرط الثالث أن يعقد على المرأة وليها: لقوله عاليك : «لا نكاح إلا بولى ((١) (رواه الخمسة إلا النساني)، فلو زوجت المرأة نفسها بدون وليًا؛ فنكاحها باطل، لأن ذلك ذريعة إلى الزني، ولأن المرأة قــاصرة النظر عن اخــتيار الأصــلح لها، والله تعالــى خاطب الأولياء، فقال تعالى: ﴿ وَأَنكُحُوا الأَيَامَىٰ منكُمْ ﴾ (سورة النور: ٣٢)، وقال تعالى: ﴿ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ (سورة البقـرة: ٢٣٢)، وغـير ذلك مـن الآيات. وولى المرأة هو: أبوها، ثم وصيه فيها، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين، ثم أخوها لأب، ثم بنوها، ثم عمها لأبوين، ثم عمها لأب، ثم بنوهما، ثم أقرب عصبتها نسبًا؛ كالإرث، ثم المعتق، ثم الحاكم.

الشرط الرابع - الشهادة على عقد النكاح: لحديث جابر مرفوعًا: ، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، فلا يصح إلا بشاهدين عدلين.

قال الترمدني: «العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي عَلَيْكُم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم؛ قالوا: لا نكاح إلا بـشهود، ولم يخـتلف في ذلك من مضى منهم؛ إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٦٥)، ومسلم (١٤١٩)، والنسائي (٣٢٦٥) عن أبي هريرة رطُّك .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۰۸۵)، والتــرمذي (۱۱۰۱)، وابن مــاجه (۱۸۸۱)، وأحمــد (۴/ ۳۹٪)، والدارمي (٢١٨٢)، والبيهقي (٧/ ١٠٩) عن أبي موسى رفائتك، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٨٧٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي عن عمران وعائشة وللشيء، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٤٣٣).

## باب في الكفاءة في النكاح

الكفاءة لغة: المساواة والمماثلة، والمراد بها هنا المساواة بين الزوجين في خمسة أشياء:

حدها \_ الدين: فلا يكون الفاجر والفاسق كفء العفيفة العدل؛ لأنه مردود الشهادة والرواية، وذلك نقص في إنسانيته.

الشاني ـ المنصب: وهو النسب؛ فلا يكون العجـمي ـ وهو من ليس من العرب ـ كفء العربية.

الثالث ـ الحرية: فلا يكون العبد ولا المبعَّض كفء الحرة؛ لأنه منقوص بالرق.

الرابع ـ الصناعة: فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحـجام والحائك كفء بنت من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر.

الخامس ـ اليسار بالمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة: فلا يكون المعسر كفء الموسرة؛ لأن عليها ضرراً في إعساره؛ لإخلاله بنفقتها.

التفت الكفاءة، وذلك لا يؤثر على صحة النكاح؛ لأن الكفاءة ليست شرطًا في صحته؛ لأمر النبي عَلَيْكُم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد، فنكحها بأمره(۱)، (متفق عليه)، ولكن تكون الكفاءة شرطًا للزم النكاح فقط؛ فلو زوجت امرأة بغير

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱٤۸۰)، وأبو داود (۲۲۸٤)، والتـرمــذي (۱۱۸۰)، والنســائي (۳۲۲۲)، وأحــمــد (۲۲/٦).

كَفْتُـها؛ فَلِمَنْ لم يرض بذلك من المرأة أو أوليائها فـسخ النكاح؛ لأن رجلاً زوج بنته من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته، فجعل النبي عَلَيْكُ لِللهِ الخيار، وبعض العلماء يرى أن الكفاءة شرط لصحة النكاح، وهو رواية عند أحمد.

قال الشيخ تقي الدين: «الذي يقتضيه كلام أحمد أن الرجل إذا تبين له أنه ليس بكفء؛ فرق بينهـما، وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غـير كفء، ولا للزوج أن يتزوج، ولا للمرأة أن تفعل ذلك، وأن الكفاءة لـيست بمنزلة الأمور المالية مثل مهـ ر المرأة: إن أحبت المرأة والأوليـاء طلبوه وإلا تركـوه، ولكنه أمر ينبـغي لهم اعتباره» انتهي.

## باب في المحرمات في النكاح

☑ المحرمات في النكاح قسمان:

القسم الأول ـ اللاتي يحرمن تحريمًا مؤبدًا:

وهن أربع عشرة: سبع يحرمن بالنسب، وسبع يحرمن بالسبب، وهن المذكورات في قوله تعالى: ﴿ وَلا تَنكِحُوا ﴾ الآيتين (سورة النساء:٢٢-٢٣).

أولاً: اللاتي يحرمن بالنسب: وبيانهن كما يلي:

- الأم والجدة؛ لقوله تعالى: ﴿ حُرَمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ (سورة النساء: ٢٣).
- ★ والبنت: وبنت الابن، وبنت السبنت، وبنت بنت الابن، لقــوله تعــالى:
   ﴿ وَبَنَاتُكُمْ ﴾ (سورة النساء: ٢٣).
- \* والأخت؛ شقيقة كانت، أو لأب، أو لأم؛ لقول تعالى: ﴿ وَأَخَوَاتُكُمْ ﴾ (سورة النساء: ٢٣).
- \* وبنت الأخت، وبنت ابنها، وبنت بنتها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ﴾ (سورة النساء: ٢٣).
- \* وبنت الأخ، وبنت بنت الأخ، وبنت ابنه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَبَنَاتُ الأَخِ ﴾ (سورة النساء: ٣٣).
  - والعمة والخالة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ ﴾ (سورة النساء: ٢٣).

ثانيًا - اللاتي يحرمن بالسبب: وبيانهن كما يلي:

\* الملاعنة على الملاعن؛ لما روى الجوزجاني عن سهل ي سعد قال: مستمت السنة في المتلاعنين، أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً، " ، قال الم فق: «لا نعلم أحداً قال بخلاف ذلك».

\* ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأقسام السابمه؛ فكال امرأة حرمت بالنسب من الأقسام السابقة؛ حرم مثلها بالرضاع؛ كالأمهات والاخروات؛ أتوله تعالى: ﴿ وَأُمُّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ (سو ة الساء ٢٢)، وقال النبي طانش: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (٢) (متفق عليه).

- \* وتحرم بالعقد زوجة أبيه وزوجة جد،؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مَّنَ النَّسَاء ﴾ (سورة النساء: ٢٢).
- \* وتحرم زوجة ابنه وإن نزل؛ لقوله :هالى: ﴿ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ﴾ (سورة النساء: ٢٣).
- حرم عليه أم زوجته وجداتها بدور العقد؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نَسَائِكُمْ ﴾ (سورة النساء: ٢٣).
- خوم نت الزوجة وبنات أولاءها إذا دخل بالأم، لذوله تمالى: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ (سورة النساء: ٢٣).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٢٠٠) بهــذا اللفظ، وأصل الحــديث عند الشيــخين: البـخاربي (٢٥٩٥)، ومــسلم (١٤٩٢). من حديث سهل بن سعد الساعدي فطُّك.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٦٤٦,٢٦٤٤)، ومسلم (١٤٤٤)، والنسائي (٣٣٠١)، وأبو داود (٢٠٥٥)، والترمذي (١١٤٧)، وابن ماجه (١٩٣٧)، وأحمد (٦/ ٤٤)، والدارمي (٢٢٤١) عن عائشة رَطُّيُّنْ.

هذا، ويناسب أن نقرا الآية الكريمة متصلة بعد أن بَيْنًا ما ذكر فيها من أنواع المحرمات من النساء في النكاح؛ قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّصَاعَة وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَزَبَاتُ الأَّخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّصَاعَة وأُمَّهَاتُ نسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَ فَإِن لَمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ

القسم الثاني ـ ما كان تحريمه منهن مؤقتًا ـ وهو نوعان ـ:

#### النوع الأول . ما يحرم من أجل الجمع:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحيمًا ﴾ (سورة النساء: ٢٣).

\* فيحرم الجمع بين الأختين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾ (سورة النساء: ٢٣)، وكذا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها؛ لقوله عليه الحكمة في ذلك بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ((منن علبه)، وقد بين الرسول عليه الحكمة في ذلك حين قال عليه المناه المناه في الفرائر عن الفرائر من الغيرة، فإذا كانت إحداهما من أقارب الأخرى؛ حصلت القطيعة بينهما، فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها حلت أختها وعمتها وخالتها؛ لانتفاء المحذور.

\* ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنْ النِّسَاء مَنْ مَنْ النِّسَاء مَنْ أَلْنِسَاء مَنْ أَلْنِسَاء مَنْ أَلْنِسَاء مَنْ أَلْنِسَاء مَنْ أَلْنِسَاء مَنْ عَلَيْكُ مِن تَحْته أكثر من أربع لَمْ أَلْنِسَاء أَنْ يَفَارِقُ مَا زَاد عن أربع (٢٠).

<sup>(</sup>۱) رواه البخــاري (۹۰۱۹)، ومسلم (۱٤٠۸)، وأبو داود (۲۰۲۲)، والــترمذي (۱۱۲۲)، والنــسائـى (۳۲۸۸)، وابن ماجه (۱۹۲۹)، وأحمد (۷۰۹۳)، والدارمي (۲۱۷۸)، عن أبي هريرة يُوڭُّك.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان.

 <sup>(</sup>٣) لحديث ابن عمر: (أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي عَلَيْكُم أن يتخير أربعًا منهن" ـ الحديث. رواه الترمذي (١١٢٨)، وابن ماجه (١٩٥٣)، وأحمد (٥٠١٤)، ومالك (٢٠٤٣)، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (٥٠١).



النوع الثاني . ما كان تحريمه لعارض يزول:

\* فيحرم تزوج المعتدة من الغير؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النَّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكَتَابُ أَجَلَهُ ﴾ (سورة البقرة:٣٥٠)، ومن الحكمة في ذلك أنه لا يؤمن أن تكون حــاملًا، فيفضى ذلك إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب.

\* ويحرم تزوج الزانية إذا علم زناها حتى تتوب وتنقضى عدتها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالزَّانيَةُ لا يَنكحُهَا إِلاَّ زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرَّمَ ذَلكَ عَلَى الْمُؤْمْنينَ ﴾ (سورة النور:٣).

\* ويحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها ثلاثًا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح ؟ لقوله تعالى: ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٩) إلى قوله: ﴿ فَإِن طَلْقَهَا ﴾ ؛ يعني الثالثة؛ ﴿ فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٠).

\* ويحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها، وكذا لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح على امرأة وهو محرم؛ لقوله عايَّكِ أنه : ﴿ لا يَنكِح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطب " (١) (رواه الجماعة إلا البخاري).

\* ولا يحل أن يتزوج كافر امرأة مسلمة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلا تُنكحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمنُوا ﴾ (سورة البقرة: ٢٢١).

\* ولا يتزوج المسلم امراة كافرة؛ لقول تعالى: ﴿ وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ﴾ (سورة البقرة: ٢٢١)؛ ولقـوله تعـالى: ﴿ وَلا تُمْسكُوا بعـصَم الْكُوَافــر ﴾ (سورة المتحنة: ١٠)؛ إلا الحرة الكتابيــة، فـيجــوز للمــسلم أن يتزوجــهــا؛ لقوله تعــالي: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَـابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ (سورة المائدة:٥)؛ يعني: حل لكم، وتكون هذه الآية مخصصة لعموم الآيتين السابقتين في تحريم نكاح الكافرات على المسلمين، وقد أجمع أهل العلم على ذلك.

<sup>(</sup>١٩٦٦)، وأحمد (٤٠٣)، ومالك (٧٨٠)، والدارمي (١٨٢٣) عن عثمان رياضي .

- \* ويحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمّة المسلمة؛ لأن ذلك يفضى إلى استرقاق أولاده منها؛ إلا إذا خاف على نفسـه من الزني، ولم يقـد على مهر الحـرة أو ثمن الأمة، فيجوز له حينتُـذ تزوج الأمة المسلمة، لقوله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطعُ مَنكُمْ طُولًا ۖ أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلكَتْ أَيْمَانُكُم مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ (سورة النساء: ٢٥) إلى قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لَمِنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مَنكُمْ ﴾ (سورة النساء: ٢٥).
- \* ويحرم على العبد أن يتزوج سيدته للإجماع، ولأنه يتنافى كونها سيدته مع كونه زوجها؛ لأن لكلِّ منهما أحكامًا.
- \* ويحرم على السيد أن يتزوج مملوكته، لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح، ولا يجتمع عقد مع ما هو أضعف منه.
- ★ والوطاء بملك اليمين حكم الوطاء في العقد فيما سبق إلى أمد، فمن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانسية والمطلقة ثلاثًا حرم وطؤها بملك اليمين؛ لأن العقد إذا حرم لكونه طريقًا إلى الوطء؛ فلأن يحرم الوطء من باب أولى.

### بابي الشروط في النكاح

المراد بالشروط في النكاح ما يشرطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه مصلحة، ومحلها ما كان في العقد أو اتفقا عليه قبله، وهي تنقسم إلى قسمين: صحيح، وفاسد.

#### أولاً . الشروط الصحيحة في النكاح:

\* ومن الصحيح عند الأكثرين إذا شرطت عليه طلاق ضرتها؛ لأن لها في ذلك فائدة، وقال البعض الآخر من العلماء بعدم صحة هذا الشرط؛ لأن النبي عالي الله أن تشترط طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها('')، والنهي يقتضي الفساد.

 $\star$  ومن الشروط الصحيحة في النكاح إذا شرطت عليه أن لا يتسرَّى أو لا يتزوج عليها، فإن وفى وإلا فلها الفسخ؛ لحديث: «إن أحق ما وفي تم به من الشروط ما استحللتم به الفروج»  $\cdot$ 

★ وكذا لو شرطت عليه أن لا يخرجها من دارها أو بلادها صح هذا الشرط،
 ولم يكن له إخراجها إلا بإذنها.

★ وكذا لو شرطت أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها صح هذا الشرط،
 فإن خالفه؛ فلها الفسخ.

\* ولو شرطت زيادة في مهرها، أو كونه من نقد معين صح الشرط، وكان لازمًا يجب عليه الوفاء به، ولها الفسخ بعدمه، وخيارها في ذلك على التراخي، فتفسخ متى شاءت؛ ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه فحينئذ يسقط خيارها.

<sup>(</sup>١)، (٢) سبق تخريجهما.

قال مه رين الخطاب وطفي للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته، فقال الرجل: إذًا يطلفنا. قال عمر وطفي : «مقاطع الحقوق عند الشروط»، ولحديث: «المؤمنون على شروطهم» (''.

قال ملامة ابن القيم: "يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها، وهو مقتضى الشر، والعقل والقياس الصحيح؛ فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض، وكان إلزاما بما لم تتزمه وبما لم يدرمها الله به ورسوله».

#### ثانيًا ـ الشروط الفاسدة في النكاح:

والشروط الفاسدة في النكاح نوعان:

١. شروط فاسدة تبطل العقد: وهي أنواع ثلاثة:

الأول. نكاح الشغار: وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته و ... هر بينهما، سمي شغارًا من الشغور وهو الخلو من العوض، وقيل: سمي شغارًا من سنر الكلب إذا رفع رجله ليبول، شبه قبحه بقبح بول الكلب، وهذا النوع جعل فيه اسرأة بدل امرأة، وقد أجمعوا على تحريمه، وهو باطل، يجب التفريق فيه، سوا كان مصرحًا فيه بنني المهر أو مسكوتًا عنه؛ لحديث ابن عمر: «أن النبي على نهي عن الشغان والشغاران يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، (منفن عليه).

وقال المسيخ تقي الدين: "وفيصل الخطاب أن الله حرم نكاح الشغار لأن الرلي يجب عليه أن يزوج وليته إذا خطبها كفء، ونظره لها نظر مصلحة لا نظر شهرة، والصداق حق لها لا له، وليس للولى ولا للأب أن يزوجها إلا لمصلحتها، وليس له

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

أن يزوجهـا لغرضه لا لمـصلحتهـا، وبمثل هذا تسقط ولايتـه، ومتى كان غـرضه أن يعاوض فرجها بفرج الأخرى؛ لم ينظر في مصلحتها، وصار كمن زوجها على مال له لا لها، وكلاهما لا يـجوز، وعلى هذا؛ لو سمى صداقًا حيلة والمقـصود المشاغرة لم يجز؛ كما نص عليه أحمد لأن مقصوده أن يزوجها بتزوجه الأخرى، والشرع بيّن أنه لا يقع هذا إلا لغرض الولي لا لمصلحة المرأة، سـواء سمي مع ذلك صداق أو لم يسم؛ كما قاله معاوية وغيره، وأحمـد جوزه مع الصداق المقصود دون الحيلة؛ مراعاة لمصلحة المرأة في الصداق» انتهى.

فإذا سمي لكل واحد منهما مهر مستقل كامل، بلا حيلة، مع أخذ موافقة المرأتين؛ صح ذلك؛ لانتفاء الضرر.

الثاني. نكاح المحلل: وهو أن يتزوجها بشرط أنه مـتى حللها للأول طلقها، أو نوى التحليل بلا شرط يذكر في العقد، أو اتفقا عليه قبل؛ ففي جميع هذه الأحوال يبطل النكاح؛ لقوله عَرِيْكُمْ : «الا أخبركم بالتيس المستعار؟»، قالوا: «بلي يا رسول الله!»، قال: «هو المحلِّل، لعن الله المحلِّل والمحلِّل له» (رواه ابن ماجه والحاكم وغيره).

ثالثًا . إذا علق عقد النكاح على شرط مستقبل: كأن يقول: زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو: إن رضيت أمها؛ فلا ينعقد النكاح مع ذلك؛ لأن النكاح عقد معاوضة، فلم يصح تعليقه على شرط.

وكذا لو زوجه إلى مـدة؛ كما لو قال: زوجتك وإذا جاء غد فطـلقها، أو قال: زوجتها شهرًا أو سنة، بطل هذا النكاح المؤقت، وهو نكاح المتعة.

قال الشيخ تقي الدين: «الروايات المستـ فيضة المتــواترة متواطئــة على أن الله تعالى حرم المتعة بعد إحلالها».

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (١٩٣٦)، والحاكم (١٩٨/٢)، والسبيهقي (٧/ ٢٠٨) عن عقبة بن عــامر تلخف، وحسنه الألباني في «الإرواء» (٦/ ٣٠٩).

وقال القرطبي: «الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل، وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها؛ إلا من لا يلتفت إليه من الروافض».

#### ٢ . شروط فاسدة لا تفسد النكاح:

- \* لو شرط في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة؛ كأن شرط أن لا مهر لها، أو لا نفقة، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها؛ فإنه في هذه الأحوال يفسد الشرط ويصح النكاح؛ لأن ذلك الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد، لا يلزم ذكره، ولا يضر الجهل به.
- \* ومن ذلك أنه إذا شرطها مسلمة، فبانت كتابية؛ فالنكاح صحيح، وله خيار الفسخ.
- \* ومن ذلك أنه إذا شرطها بكرًا أو جميلة أو ذات نسب، فبانت بخلاف ما اشترط فله الفسخ؛ لفوات شرطه.
- \* ومن ذلك أنه إذا تزوج امرأة على أنها حرة، فتبين أنها أمة، فإن كان ممن لا يحل له تزوج الإماء فرق بينهما، وإن كان ممن يحل له ذلك؛ فله الخيار.
- \* وكذا لو تزوجت المرأة رجلاً حراً، فبان عبداً فلها الخيار، وإن عتقت أمة تحت عبد فلها الخيار؛ لأن بريرة عتقت تحت عبد اختارت مفارقته ؛ كما رواه البخاري وغيره (۱).

(١) سبق تخريجه.

### باب ي العيوب في النكاح

#### هناك عيوب تثبت الخيار في النكاح؛ فمنها:

★ أن من وجدت زوجـها لا يقدر على الوطء لكونه عنينًا أو مـقطوع الذكر؛
 فلها الفسـخ وإن ادعت أنه عنين، فأقر بذلك؛ أجل سنة، فإن وطىء فـيها، وإلا
 فلها الفسخ.

﴿ وَإِن وَجِد الرَّجِل فِي زُوجته عَيبًا يمنع الوطَّء؛ كالرَّتق، ولايمكن زواله، فله الفسخ.

\* وكذا من وجد منهما في الآخر عيبًا مـشتركًا؛ كالباسور، والجنون، والبرص، والجذام، وقرع الرأس، وبخر الفم؛ فله الخيار؛ لما في ذلك من النفرة.

قال العلامة ابن القيم \_ رحمه الله \_: كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر، ولا يحصل به مقصود النكاح يوجب الخيار، وإنه أولى من البيع» انتهى.

لخيار.
 الزوجين عيب بعد العقد؛ فللآخر الخيار.

☑ ويثبت الخيار لمن لم يرض بالعيب من الزوجين، ولو كان به عيب مثله أو مغاير له؛ لأن الإنسان لا يأنف من عيب نفسه، ومن رضي منهما بعيب الآخر؛ بأن قال: رضيت به، أو وجد منه دليل الرضى، مع علمه بالعيب؛ فلا خيار له بعد ذلك.

\* وحيث يشبت لأحدهما الخيار؛ فإنه لا يتم إلا عند الحاكم؛ لأنه يحتاج إلى اجتهاد ونظر، فيفسخه الحاكم بطلب من له الخيار، أو يأذن لمن له الخيار فيفسخ.

☑ وإن تم الفسخ قبل الدخول؛ فلا مهر لها؛ لأن الفسخ إن كان منها؛ فقد جاءت الفرقة من قبلها، وإن كان منه؛ فقد دلست عليه العيوب، فكان الفسخ بسببها.

✓ وإن كان الفسخ بعد الدخول؛ فلها المهر المسمَّى في العقد؛ لأنه وجب بالعقد، واستقر بالدخول؛ فلا يسقط.

☑ ولا يصح تزويج الصغيرة والمجنونة والمملوكة بمن فيـه عيب يُردُّ به النكاح؛ لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فـيه الحظ والمصلحة لهن، وإن لم يعلم وليـهن بالعيب فسخ النكاح إذا علم؛ إزالة للضرر عنهن.

☑ وإذا رضيت الكبيرة العاقلة مجبوبًا أو عنينًا، لم يمنعها وليها؛ لأن الحق في الوطء لها دون غيرها.

☑ وإن رضيت بالتزوج من مجنون ومجذوم وأبرص فلوليها منعها منه؛ لأن في ذلك ضررًا يخشى تعديه إلى الولد، وفيه منغصة على أهلها.

# بابي أنكحت الكفار

☑ المراد بالكفار أهل الكتاب وغيرهم كالمجوس والوثنيين، والمراد ما يُقَرُّون عليه من أنكحتهم لو أسلموا أو ترافعوا إلينا حال كفرهم.

☑ فنكاح الكفار حكمه حكم نكاح المسلمين في الصحة ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب النفقة والقسم.

☑ ويحرم عليهم من النساء ما يحرم على المسلمين؛ فقدجاء في القرآن الكريم إضافة المرأة إلى الكافر في قوله تعالى: ﴿ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ (سورة المسد:٤)و ﴿ المُرَأَتُ فِرْعُونَ ﴾ (سورة القصص:٩- التحريم:١١)، فأضاف المرأة إلى الكافر، والإضافة تقتضى زوجية صحيحة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «الصواب أن أنكحتهم المحرمة في الإسلام حرام مطلقًا، إذا لم يسلموا؛ عوقبوا عليها، وإن أسلموا عفى لهم عنها؛ لعدم اعتقادهم تحريمها، وأما الصحة والفساد، فالصواب أنها صحيحة من وجه فاسدة من وجه، فإن أريد بالصحة إباحة التصرف؛ فإنما يباح لهم بشرط الإسلام، وإن أريد نفوذه وترتب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثًا ووقوع الطلاق فيه وثبوت الإحصان به؛ فصحيح» انتهى.

🗹 ومن أحكام أنكحة الكفار أنهم يقرون على فاسدها بشرطين:

الشرط الأول ـ إذا اعتقدوا صحتها في شرعهم، وما لا يعتقدون حله لا يقرون عليه؛ لأنه ليس من دينهم.

الشرط الثاني - أن لا يترافعوا إلينا، فإن ترافعوا لم نقرهم عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ (سورة المائدة:٤٩).

\* كتاب النكاح باب أنكحة الكنار ١٠٣

☑ فإن اعتقدوا صحة نكاحهم في شرعهم، ولم يترافعوا إلينا؛ لم نتعرض لهم؟ بدليل أن النبي عَلَيْكُم «أخذ الجزية من مجوس هجر» ('')، ولم يعترض عليهم في أنكحتهم، مع علمه أنهم يستبيحون محارمهم، وأسلم خلق كثير في زمن النبي عَلَيْكُمُ فأقرهم على أنكحتهم (') ولم يكشف عن كيفيتها.

✓ وإن أتونا قبل عقد نكاحهم؛ عقدناه على حكم ديننا؛ بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منها؛ قال تعالى: ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقَسْط ﴾ (سورة المائدة:٤٢).

☑ أما إن أتونا بعد عقد النكاح فيما بينهم؛ فإننا لا نتعرض لكيفية صدوره.

الم وكذلك إذا أسلم الزوجان على نكاح؛ فإننا لا نتعرض لكيفية صدوره وتوفر شروطه فيما سبق، لكننا ننظر فيه وقت الترافع أو وقت إسلامهم، فإن كانت الزوجة تباح في هذا الوقت لعدم الموانع الشرعية أقرا على نكاحهما؛ لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه؛ فلا مانع من استدامته، وإن كانت الزوجة في هذا الوقت الذي ترافعا أو أسلما فيه لا يباح ابتداء العقد له عليها؛ فرق بينهما؛ لأن منع ابتداء العقد يمنع من استدامته، وإن كان المهر الذي سمي لها في حال الكفر صحيحًا أخذته؛ لأنه وجب بالعقد، ولا مانع من استيفائها له، وإن كان فاسداً - كالخمر والخنزير -؛ فإن كانت قبضته فقد استقر، وليس لها غيره، لأنه قبضته بحكم الشرك، فبرئت ذمة من هو عليه منه، ولأن في التعرض له مشقة وتنفيراً عن الإسلام، فيعفى عنه كما عفي عن غيره من الأعمال الكفرية، وإن لم تكن قد قبضت المهر الفاسد فإنه يفرض لها مهر المثل، وإن كانت قد قبضت بعض المهر الفاسد ولم تقبض بقيته فإنه يجب لها قسط الباقي من مهر المثل، وإن لم يسم لها مهر أصلاً؛ فإنه يفرض لها مهر المثل، النكاح من تسمية المهر.

<sup>(</sup>١) رواه البخــاري (٣١٥٦)، وأبو داود (٣٠٤٣)، والترمذي (١٥٨٧)، وأحــمد (١/ ١٩٠)، والدارمي (٢٠٠١) عن عبد الرحمن بن عوف ثولتي.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإرواء» (١٩١٥).

☑ وإذا أسلم الزوجان معًا بأن تلـفظا بالإسلام دفعة واحدة؛ فإنهمـا يبقيان على نكاحهما؛ لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين.

☑ وإن أسلم زوج كتابيـة ولم تسلم هي؛ بقيا على نكاحهـما؛ لأن للمسلم أن يتزوج الكتابية ابتداء، فاستدامت لنكاحها من باب أولى.

☑ وإن أسلمت كافرة تحت كافر قبل الدخول يبطل النكاح؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حلِّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحلُّونَ لَهُنَّ ﴾ (سورة المتحنة: ١٠) وليس لها شيء من المهر؛ لمجيء الفرقة من قبلها.

☑ وإن أسلم زوج غيــر كتابيــة قبل الدخول بطل النكاح؛ لقــوله تعالى: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴾ (سورة المتحنة: ١٠)، وعليه نصف المهر؛ لمجيء الفرقة من قبله.

☑ وإن أسلم أحــد الزوجين غيــر الكتابيين، أو أسلمت كــافرة تحت كــافر بــعد الدخول، وقف الأمر على انقـضاء العدة، فإن أسلم الآخر فـيها دام النكاح، وإن لم يسلم فيها؛ تبين أن النكاح قد انفسخ منذ أسلم الأول.

☑ ومن أسلم وتحته أكثر من أربع وأسلمن، أو كن كتابيات؛ اختار منهن أربعًا؛ لأن قسيس بن الحارث أسلم وتحسته ثمان نسوة، فقال له النبي عَلَيْكُم : واخسر منهن اربعًا»(١)، وقاله أيضًا لغيره، والله أعلم.

(١) سبق تخريجه.

### بابي الصداق في النكاح

☑ الصداق مأخوذ من الصدق؛ لأنه يشعر برغبة الزوج في الزوجة، وهو عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده.

☑ أما حكمه؛ فهو واجب، ودليله الكتاب والسنة والإجماع:

- ★ قال تعالى: ﴿ وَٱتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مَنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريئًا ﴾ (سورة النساء:٤).
- \* ولفعله عَلَيْكُ ؛ فلم يكن يخلي النكاح من صداق، وقال: «التمس ولو خاتمًا (۱) من حديد، .
  - \* وأجمع أهل العلم على مشروعيته.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «الصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره؛ إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهاة ونحو ذلك، فأما إن كان عاجزًا عن ذلك كره، بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة، فأما إن كثر، وهو مؤخر في ذمته فينبغي أن يكره؛ لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة» انتهى كلامه.

<sup>(</sup>۱) رواه البـخاري (۰۸۷)، ومـسلم (۱٤۲۰)، وأبو داود (۲۱۱۱)، والتــرمذي (۱۱۱٤)، والنســاثي (۳۳۵۹) عن سهل بن سعد نزشخ.

☑ والخلاصة أن كـثرة الصداق لا تكره إذا لم تبلغ حد المباهاة والإسراف، ولم تثقل كاهل الزوج؛ بحيث تحوجه إلى الاستعانة بغيره عن طريق المسألة ونحوها، ولم تشغل ذمته بالدين، وهي ضوابط قيمة تكفل المصلحة وتدفع المضرة.

☑ ويتبين من خلال ما سبق أن ما وصل إليه الناس في قضية المهور من المغالاة الباهظة التي لا يراعى فيها جانب الزوج الفقير والتي أصبحت صعبة المرتقى في طريق الزواج؛ أن هذه المغالاة لا شك في كراهيتها أو تحريمها، خصوصًا وأنه يكون إلى جانبها تكاليف أخرى؛ من شراء الأقمشة الغالية الثمن، والمصاغات الباهظة، والحفلات والولائم المشتملة على الإسراف والتبذير وإهدار الأطعمة واللحوم في غير مصلحة تعود إلى الزوجين؛ لا شك أن كل ذلك من الآصار والأغلال والتقاليد السيئة التي يجب محاربتها والقضاء عليها وتنقية طريق الزواج من عراقيلها.

وفي حديث عائشة وطني مرفوعًا: «اعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة» (رواه أحمد والبيهقي والحاكم وغيره).

وقال عمر بن الخطاب وَلِيْكَ: «ألا لا تغالوا في صُدُق النساء؛ فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله؛ كان أولاكم بها رسول الله ﷺ ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته، أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه، وحتى يقول: كلفت فيك علق القرية» ((أخرجه النسائي وأبو داود).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد، والحاكم (۲/ ۱۷۸)، والبيهقي (٧/ ٢٣٥) عن عائشة وُوَثَيْجًا، وضعفه الألباني في «الضعيفة» (١١١٧)، و «ضعيف الجامع» (٩٦٢).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۰۱٦)، والترمذي (۱۱۱۶)، والنسائى (۳۳٤۹)، وابن ماجه (۱۸۸۷)، والدارمي (۲۰۰۰)، وأحمد (۱/ ۲۰) عن عمر ثولت ، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (۸۸۹).

ومنه تعلم أن كثرة الصداق قد تكون سببًا في بغض الزوج لزوجته حينما يتذكر ضخامة صداقها، ولهذا كان أعظم النساء بركة أيسرهن هؤنة؛ كما في حديث عائشة رخي فتيسير الصداق يسبب البركة في الزوجة ويزرع لها المحبة في قلب الزوج.

☑ والحكمة في مشــروعية الصداق أن فيه مـعاوضة عن الاستمتاع، وفــيه تعزيز لجانب الزوجة وتقدير لمكانتها في حق الزوج.

☑ وتستحب تسميته الصداق، وتحديده في العقد؛ لقطع النزاع.

☑ ويجوز أن يسمى ويحدد بعد العقد؛ لقوله تعالى: ﴿ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ (سورة البقرة:٢٣٦)؛ فدلت الآية على أن فرض النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ (سورة البقرة:٢٣٦)؛ فدلت الآية على أن فرض الصداق قد يتأخر عن العقد.

☑ وأما نوعية الصداق؛ فكما يفهم أن كل ما جاز أن يكون ثمنًا في بيع أو أجرة في إجارة وقيمة لشيء؛ جاز أن يكون صداقًا سواء كان من عين أو دين معجل أو مؤجل أو منفعة معلومة، وهذا مما يدل على أنه مطلوب تيسير الصداق، وحسب الظروف والأحوال، تيسيرًا للزواج الذي يتعلق به مصالح عظيمة للأفراد والمجتمعات.

#### وهذه بعض المسائل الهامة التي تتعلق بالصداق:

ثانيًا \_ يبدأ تملك المرأة لصداقها من العقد؛ كما في البيع، ويتقرر كاملاً بالوطء، أو الخلوة بها، وبموت أحدهما.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

ثالثًا \_ إذا طلقهـا قبل الدخول أو الخلوة، وقد سـمى لها صداقًا؛ فلهـا نصفه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٧)؛ أي: لكم ولهن فاقتضى أن النصف له والنصف لها بمجرد الطلاق، وأيهما عفا لصاحبه عن نصيبــه منه وهو جائز التصرف صح عفــوه؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو َ الَّذي بيَده عُقْدَةُ النَّكَاحِ ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٧)، ثم رغب في العفو، فقال تعالى: ﴿ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٧)؛ أي: لا ينس الزوجان التفضل من كل واحد منهما على الآخر، ومن جملة ذلك أن تتفضل المرأة بالعفو عن النصف، أو يتفضل الرجل عليها بإكمال المهر، وهو إرشاد للرجال والنساء من الأزواج إلى ترك التقصي من بعضهم على بعض والمسامحة فيما لأحدهما على الآخر؛ للوصلة التي قد وقعت بينهما.

رابعًا \_ كل ما قبض بسبب النكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فهو من المهر.

خامسًا \_ إذا أصدقها مالاً مغصوبًا أومحرمًا؛ صح النكاح، ووجب لها مهر المثل بدل الصداق المحرم.

سادسًا \_ إذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهرًا صح النكاح، ويسمى ذلك بالتفويــض، ويقدر لها مهر المثل؛ لقــوله تعالى: ﴿ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرضُوا لَهُنَّ فَريضةً ﴾ (سورة البقرة:٢٣٦)؛ أي: أو ما لم تفرضوا لهن فريضة، ولحديث ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًـا ولم يدخل بها حتى مات، فقال رَطْنَيْك : «لها صداق نسائها، ولا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث»، وقال: هقضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت» (١١)

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢١١٤)، والتـرمـذي (١١٤٥)، والنسائي (٣٣٥٥)، وابن مـاجـه (١٨٩١) عن ابن مسعود نِخاشِينه، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (٩١٤).

وقد يكون التفويض لمقدار المهر معناه أن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، فيصح العقد في هذه الحالة، ويقدر لها مهر المثل، والذي يقدر مهر المثل هو الحاكم، فيقدره بمهر مثلها من نسائها، أي: قرابتها ممن يماثلها، كأمها وخالتها وعمتها، فيعتبر الحاكم بمن يساويها منهن القربى فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة وثيوبة . . . فإن لم يكن لها أقارب؛ ففيمن يشبهها من نساء بلدها.

وإن فارقها قبل الدخول بطلاق؛ فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره؛ لقوله تعالى: ﴿ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ (سورة البقرة:٢٣٦)، والأمر يقتضى الوجوب وأداء الواجب إحسان.

وإن كانت المفارقة بموت أحدهما قبل الدخول تقرر لها مهر المثل، وورثه الآخر؛ لأن ترك تسميته الصداق لا يقدح في صحة النكاح، ولحديث ابن مسعود الذي سبق ذكره.

وإذا حصل الدخول والخلوة تقرر لها مهر المثل؛ لما روى أحمد وغيره من قضاء الخلفاء الراشدين: «أن من اغلق بابًا أو ارخى سترًا؛ فقد وجب المهر».

وإن حصلت الفرقة من قبلها قبل الدخول فليس لها شيء؛ كما لو ارتدت أو فسخت النكاح بسبب وجود عيب في الزوج.

سابعًا \_ للمرأة قبل الدخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال؛ لأنه لو سلمت نفسها ثم أرادت التراجع حتى تقبضه لم يمكنها ذلك، فإن كان الصداق مؤجلاً فليس لها منع نفسها؛ لأنها رضيت بتأخيره، وكذا لو سلمت نفسها، ثم أرادت الامتناع حتى تقبض صداقها فليس لها ذلك.

<sup>(</sup>١) قال الألباني في «الإرواء» (١٩٣٧): "صحيح عن عمر وعلي ولطفيكا". اهـ.

### باب ہے ولیم تا العرس

أصل الوليسمة تمام السيء واجتسماعه؛ يقال: أولم الرجل: إذا اجتمع عقله وخلقه. ثم نقل هذا المعنى إلى تسمية طعام العرس به؛ لاجتماع الرجل والمرأة بسبب الزواج، ولا يقال لغيسر طعام العرس وليسة.من حيث اللغة وعرف الفقهاء. وهناك أطعمة تصنع لمناسبات كثيرة، لكل منها اسم خاص.

☑ وحكم وليمة العرس أنها سُنة باتفاق أهل العلم، وقال بعضهم بوجوبها؛ لأمره عَيْنِكُمْ بها، ولوجوب إجابة الدعوة إليها، فقد قال النبي عَيْنِكُمْ لعبد الرحمن بن عوف وطن عن أخبره أنه تزوج: «أولِمْ ولو بشاة» (منفق عليه)، وأولم النبي على زوجاته زينب وصفية وميمونة بنت الحارث (٢).

🗹 ووقت إقامة وليمة العرس موسع يبدأ من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس.

☑ ومقدار وليمة العرس؛ قال بعض الفقهاء: إنه لا ينقص عن شاة والأولى الزيادة عليها؛ لمفهوم حديث عبد الرحمن بن عوف: «أونيم ولو بشاة» هذا مع تيسير ذلك، وإلا فبحسب المقدرة.

وقد أولم النبي على على صفية وطنيها بحيس<sup>(٢)</sup>، وهو الدقيق والسمن والأقط، يخلط بعضها ببعض، ووضعه على نطع صغير، فدل ذلك على إجزاء الوليمة بغير ذبح الشاة.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٥١٥٥)، ومسلم (١٤٢٧)، وأبو داود (٣٧٤٤)، والتسرمذي (١٠٩٤)، والنسائى (٣٣٥١)، وابن ماجه (١٩٠٧) عن أنس رلختيه .

<sup>(</sup>۲)،(۳) رواه البخاري (۳۷۱)، ومسلم (۱۳۲۵)، وأبو داود (۳۷۶٤)، والسترمذي (۱۰۹۰)، والنسائى (۳۳۸۰)، وابن ماجه (۱۹۰۹) عن أنس ثطشيم.

☑ ولا يجوز الإسراف في وليمة العرس؛ كما يفعل الآن من ذبح الأغنام الكثيرة والإبل وتكثير الطعام على وجـه البذخ والإسراف ثم لا تؤكل، بـل يكون مآل تلك الأطعمة واللحوم إلقاءها في الزبالات وإهدارها؛ فهذا مما تنهى عنه الشريعة، ولا تستسيغه العقول السليمة، ويخشى على فاعله ومن رضى به من العقوبة وزوال النعمة، إضافة إلى ما يصحب تلك الولائم الفخمة من أشر وبطر واجتماعات لا تسلم في الغالب من المنكرات، وقد تقام هذه الولائم في الفنادق، ويحصل فيها من تساهل النساء بالستر والاحتشام واختلاط الرجال بهن وما يخشى من عواقبه الوخيمة، وقد يتخلل تلك الاحتفالات أغانِ ومزامير، ويجلب لها المطربون الفسقة والمصورون الظلمة الذين يصورون النساء ويصورون العريسين، وتهدر في هذه الحفلات أموال كثيرة من غير فائدة، بل على سبيل الفساد والإفساد؛ فليتق الله من يعملون هذه الأعمال وليخشوا من عقوبته، قال تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾ (سورة القصص:٥٨)، وقال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (سورة الاعراف:٣١)، وقال تعالى: ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلا تَعْشُواْ فِي الأَرْض مُفْسدينَ ﴾ (سورة البقرة: ٦٠). . . . والآيات في هذا كثيرة معلومة .

☑ ويجب على من دعي لحضور وليمة العرس أن يجيب الدعوة إذا توفرت فيها هذه الشروط:

الشرط الأول \_ أن تكون هي الوليمة الأولى، فإن تكرر إقامة الولائم لهذه المناسبة؛ لم يجب عليه حضور ما زاد على الأقل؛ لقوله عِيْكِ : «الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة» ((رواه أبو داود وغيره).

وقال الشيخ تقي الدين: «يحرم الأكل والذبح الزائد على المعتاد في بقية الأيام، ولو العادة فعله، أو لتفريح أهله، ويعزر إن عاد».

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٧٤٥)، وأحمد (٢٨/٥)، والسبيهقي (٧/ ٢٦٠) عن زهيــر بن عثمان يُؤثُّك، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٦١٦٧)، و«الإرواء» (١٩٥٠).

الشرط الثاني \_ أن يكون الداعي مسلمًا.

الشرط الثالث \_ أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعـصية الذين يجب هجرهم.

الشرط الرابع \_ أن يعينه الداعي بالدعوة ويخصه؛ بأن لا تكون الدعوة عامة.

الشرط الخامس \_ أن لا يكون في الوليمة منكر؛ كخمر وأغان ومزامير ومطربين؛ كما يحصل في بعض الولائم في هذا الوقت.

فإذا توافرت هذه الشروط؛ وجبت إجابة الدعوة؛ لقوله عليك : «شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يُجب؛ فقد عصى الله ورسوله» ((رواه مسلم).

الله علان النكاح ـ أي: إظهاره وإشاعته ـ لقوله على المنطق : «أعلنوا النكاح»، وفي لفظ: «أظهروا النكاح» (رواه ابن ماجه).

☑ ويسن الضرب عليه بالدُف؛ لقوله عَرْبُطِينَ : «فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح» (٣) (رواه النسائي وأحمد والترمذي وحسنه).

(۱) رواه البخاري (۵۱۷۷)، ومسلم (۱۶۳۲)، وأبو داود (۳۲۶۲)، وابن مــاجــ، (۱۹۱۳)، وأحمــد (۲/۷۲) عن أبي هريرة ثولتيجي.

<sup>(</sup>٢) رواه عـبد الله بن أحـمــد في "زوائد المسند" (٤/٥)، وابن حـبان (٢٦٠٤)، واخـــ دم (٢/١٨٣)، والبيهقي (٧/ ٢٨٨)، وحسنه الالباني في "صحيح الجامع» (١٠٧٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٠٨٨)، والنسائي (٣٣٦٩)، وابن ماجه (١٨٩٦)، والحاكم (٢/ ١٨٤)، والبيهقي (٧/ ٢٨٨)، والطبراني (١٨٤/١٩) عـن محمــد بن حاطب الجــمحي، وحسنه الالهــاني في «أحكام الزفاف» (٩٦)، و «المشكاة» (٣١٢٣).

### باب في عشرة النساء

🗹 يراد بالعشرة لغة: الاجتماع والمخالطة، فيقال لكل جماعة: عشرة ومعشر.

والمراد هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام؛ لأنه يلزم كلاً من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف؛ فلا يماطله بحقه، ولا يتكره لبذله، ولا يتبعه أذى ومنة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفَ ﴾ (سورة النساء:١٩)، وقال تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفَ ﴾ (سورة البقرة:٢٢٨)، وقال النبي عَلَيْكُمْ: «خيركم خيركم لأهله، " ، وقال عَلَيْكُمْ: «لوكنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ لعنتها الملائكة لعظم حقه عليها، " ، وقال عَلَيْكُمْ : «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح " . "

∑ ويسن لكل من الزوجين تحسين الخلق لصاحبه، والرفق به، وتحمل أذاه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَبِالْوَ الدَّيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (سورة النساء: ٣٦- الانعام: ١٥١) إلى قوله: ﴿ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ﴾ (ورورة النساء: ٣٦)؛ قيل: هو كل واحد من الـزوجين، وقال النبي عَايِّكُمْ : والستوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنهن عوانٌ عندكم، أنه .

☑ وينبغي للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ (سورة النساء:١٩)؛
 بالْمَعْرُوف فَإِن كَرَهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ (سورة النساء:١٩)؛

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۸۹۰)، والدارمي (۲۲۱۰)، وابن حبان (مـوارد ـ ۱۹۸۳) عن عائشة وَلِيُسُطِّ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع» (۳۳۰۹).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۱۲۰)، والدارمي (۱٤٦٣)، والحاكم (۲/ ۱۸۷)، والبيهقي (۲/ ۲۹۱) عن قيس بن سعد بخش، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

ـ ورواه الترمذي (١١٥٩)، وابن حـبـان (٤١٦٢) عن أبي هـريرة ولله ، وصـحـه الالبـاني في «الصحيحة» (١٢٠٣)، و «صحيح الجامع» (٥١٧٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى (٩١٩٣)، ومسلم (١٤٣٦)، وأبو داود (٢١٤١) عن أبي هريرة رياضي .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

قال ابن عباس في معنى الآية الكريمة: «ربما رزق منها ولدًا، فجعل الله فيه خيرًا كثيرًا». وفي الحديث الصحيح: «لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقًا، رضي منها آخر».

◙ وإذا تم العقد؛ لزم تسليم الزوجة التي يوطأ مثلها إذا طلب الزوج تسليمها في بيته؛ إلا إذا اشترطت عليه في العقد بقاءها في دارها أو بلدها.

☑ وللزوج أن يسافر بها سفرًا لا معصية فيه ولا خطر؛ لأنه عَايِكُ وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم، لكن غالب الأسفار المتعارف عليها في هذا الزمان هي الأسفار إلى البلاد الخارجية الكافرة وبلاد الإباحية والفساد؛ فلا يجوز السفر إلى هذه البلاد لمجرد النزهة والتفـرج؛ لما في ذلك من الخطر الشديد على الديـن والأخلاق، ويجب على المرأة وعلى أوليائها الامتناع من سفرها مع زوجها لهذه البلاد.

☑ وما تعـورف عليه في هذا الزمـان لدى كثيـر من المترفين من الشـباب وذوي الثروة من السفر صبيحة الزواج إلى البلاد الخارجية الكافرة لامضاء شهر العسل كما يسمونه، وهو في الواقع شهر السم؛ لأنه شهر محرم؛ يؤدي إلى شرور كثيرة؛ من خلع الحجاب، والتزيي بزي الكفار، ومشاهدة أفعال الكفار وتقاليدهم السخيفة، وزيارة أمكنة اللهـو، حتى ترجع المرأة مـتأثرة بتلك الأخلاق الرذيـلة، زاهدة بأخلاق مجتمعها المسلم؛ فإن هذا السفر حرام شديد التحريم، يجب الأخذ على يد مرتكبيه، ومنعهم منه، ويجب على أولياء المرأة منعها من ذلك السفر، وتخليصها من هذا الزوج المستهتـر؛ لأنها أمانة في أعناقـهم، ولو رضيت هي به؛ فـإنها قــاصرة النظر لنفسها، وما جعل الولى قيمًا عليها إلا بمنعها من مثل ذلك.

🗹 ويحرم على الزوج وطء زوجته حال حيـضها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَن الْمَحيض قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَرْلُوا النّسَاءَ في الْمَحيض وَلا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مَنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤٦٩) عن أبي هريرة نُطِئْكُ.

☑ وللزوج إجبار زوجته على إزالة وسخ، وأخذ ما تعافه النفس من شعر يجوز أخذه وظفر، ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة؛ لأن ذلك ينفره عنها.

☑ ويجبرها على غسل نجاســة وأداء واجب كالصلوات الخمس، فلو امتنعت عن أدائها؛ ألزمها بذلك وأدَّبها، فإن صلت وإلا حرمت عليه الإقامة معها، وكذا عليه إجبارها على ترك المحرمات واجــتنابها؛ لقوله تعالى: ﴿ الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ (سورة النساء:٣٤)، وقال تعمالي: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمُرُونَ ﴾ (سورة التحريم: ٦)، وقال تعالى: ﴿ وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها ﴾ (سورة طه: ١٣٢)، وأثنى الله على نبيه إسماعيل عليه السلام بقوله: ﴿ وَٱذْكُرْ فَي الْكَتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبيًّا ۞ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بالصَّلاة وَالزَّكَاة وَكَانَ عَندَ رَبِّه مَرْضيًّا ﴾ (سورة مريم: ٥٤-٥٥).

فالزوج مسؤول عن زوجته، وهو مسترعي عليها، ومسؤول عن رعيته، خصوصًا وأنها تربى أولاده، وترأس أسرته، فإذا فـسدت أخلاقها، واختل دينهــا أفسدت عليه أولاده وأهل بيته، فعلى المسلمين أن يتقوا الله في نسائهم، ويتفقدوا تصرفاتهن، وقد قال النبي عَلَيْكُم : «استوصوا بالنساء خيراً».

☑ ويلزم الزوج أن يبيت عند زوجته إذا كانت حرة ليلة من أربع ليال إن طلبت منه ذلك؛ لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها من النساء ثلاث مثلها، ولأن كعب بن سوار قضى بذلك عند عـمر بن الخطاب واشتهر ولم ينكر، هذا رأى بعض الفـقهاء، وهذا دليله وتعليله، لكن فـي هذا الاستدلال والـتعليل عند الشـيخ تقي الدين نظر؛ حيث يرى أن التزوج بـأربع لا يقتضي أنه إذا تزوج بواحدة فقـط يكون حال الانفراد كحال الاجتماع. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

☑ ويلزم الزوج الوطء إذا قدر عــليه كل ثلث سنة مرة إذا طلـبت ،', وجة ذلك؛ لأن الله تعـالي قدر ذلك في أربعـة أشـهر في حق المؤلـي؛ فخذلك في حق غيـره، واختار شيخ الإســـلام ابن تيمية وجوبه بقدر كفاية الزوجــة ما لم يضره أو يشغله عن طلب معيشة من غير تقدير بمدة.

◙ وإن سافر الـزوج فوق نصف سنة، وطلبت الزوجة قدومـه؛ لزمه ذلك؛ إلا في سفر حج واجب أو غزو واجب أو كان لا يقدر على القدوم؛ فإن أبي القدوم من غير عــذر يمنعه وطلبت الزوجة التفريق بينهــما فرق بينهما الحاكم بعــد مراسلته؛ لأنه ترك حقًا عليه تتضرر الزوجة بتركه.

وقال الشيخ تقي الدين: «وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته أو عجزه؛ كالنفقة وأولى».

☑ ويحرم على كل من الزوجين التحدث بما يجري بينهـما من أمور الاستمتاع؛ فقد روى مسلم أن النبي عارض قال: «شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، فينشر سرها وتنشر سره، (١٠)؛ فدل ذلك على تحريم إفتاء الزوجين ما يجري بينهما من أمور الاستمتاع من قول أو فعل.

☑ وللزوج منع زوجتـه من الخروج من منزله لغير حـاجة ضرورية؛ فلا يتـركها تذهب حيث شاءت، ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة؛ ويستحب للزوج أن يأذن لها بالخروج لتمرض محرمها كأخيها وعمها لما في ذلك من صلة الرحم.

☑ وليس له أن يمنعهــا من زيارة أبويها لها في بيــته؛ إلا إذا خاف منهمــا ضررًا بإفسادها عليه بسبب زيارتهما لها؛ فله منعهما حينئذ من زيارتها.

☑ وله منعها من تأجيـر نفسها والتحاقها بالوظائف؛ لأنه يقــوم بكفايتها، ولأن ذلك يفوت عليـه حقه عليها، ويعطل تربـيتها لأولادها، ويعرضـها للخطر الخلقي،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤٣٧)، وأبو داود (٤٨٧٠)، وأحمد (٣/ ٦٩) عن أبي سعيد لراتي .

خصـوصًا في هذا الزمان، الذي قـل فيه الحـياء والاحتـشام، وكثـر فيه دعـاة السوء والإجرام، وصارت النساء تخالط الرجـال في المكاتب ومجـالات الأعمـال، وربما تحصل الخلوة المحرمة؛ فالخطر شديد، والابتعاد عنه واجب أكيد.

☑ وله منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة.

☑ ولا يلزم الزوجة طاعــة أبويها إذا طلبا منها فــراق زوجها، ولا طاعتــهما في زيارتها لهما إذا كان زوجها لا يرضى بذلك، بل طاعة زوجها أحق.

وقد روى الإمام أحمد وغيره أن عمة حصين أتت النبيء الله فقال: أذات زوج (١) انت؟، . قالت: ‹نعم». قال: ،انظري أين أنت منه: فإنما هو جنتك ونارك»

☑ ويجب على الزوج إذا كـان له أكثـر من زوجـة أن يساوي بينهن في القـسم بتوزيع الزمن بينهن؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (سورة النساء:١٩)، وقال تعالى: ﴿ فَلا تَميلُوا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّفَة ﴾ (سورة النساء:١٢٩)، وتمييزه لبعضهن على بعض ميلَ يدعُ الأخرى كالمعلقة، وعمادُ القسم الليل والمبيت؛ لأن الليل يأوى فيه الإنسان إلى منزله، ويسكن إلى أهله، وينام على فراشه مع زوجته عادة، ومن معاشه في الليل كالحارس ونحوه، فإنه يقسم بين نـسائه في النهار، ويكون النهار في حـقه كالليل في حق غيره.

☑ ويقسم للحائض والنفساء من زوجاته والمريضة؛ لأن القصد السكن والأنس، وذلك يحصل بمبيته عندها، ولو لم يطأ، وليس له أن يقدم بعيضهن على بعض في بداية القسم؛ إلا بالقرعة، أو برضاهن بذلك؛ لأن البداءة بها دون غيرها تفضيل لها، والتسوية بينهن واجبة، وليس له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة أو برضاهن؛ لأنه عَلِيْكِيْمٍ : ـ (۲)
 «كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها خرج بها معه»

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٤/ ٢٤١)، والنسائي في «الكبري» (٨٩٦٩)، والطبراني (١٨٣/٢٥)، والحاكم (٢/ ١٨٩)، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥٩٣)، ومسلم (٢٤٤٥)، وأبو داود (٢١٣٨)، والدارمي (٢٤٢٣) عن عائشة رَطَيْها.

## بابي فيما يسقط نفقة الزوجة وقسمها

☑ المرأة إذا سافرت بلا إذن زوجها أو سافرت بإذنه لحاجتها الخاصة بها؛ فإنه يسقط حقها عليه من قسم ونفقة؛ لأنها إن كان سفرها بغير إذنه فهي عاصية كالناشز، وإن كان سفرها بإذنه لحاجتها الخاصة؛ فقد تعذر على زوجها الاستمتاع بها لسبب من جهتها.

☑ ومن ذلك أنه لو أرادها أن تسافر معه، فأبت ذلك فلا نفقة لها؛ لأنها عاصية بذلك.

☑ ومن ذلك أنها إن استنعت من المبيت معه في فراشه سقط حقها عليه من النفقة والقسم أيضًا؛ لأنها بذلك تكون عاصية كالناشز.

☑ ويحرم على الزوج أن يدخل على زوجة من زوجاته في ليلة ليست لها؛ إلا لضرورة، وكذا في نهارها، إلا لحاجة.

☑ ومن وهبت قسمها لضرتها بإذن الـزوج أو وهبته للزوج فجعله لزوجة أخرى جاز ذلك؛ لأن الحق في ذلـك لهما، وقـد رضيا بتلك الهبة، وقـد وهبت سودة وطلح قسمها لعائشة وطلح أن فكان النبي على الله على الله الله الله الله وطالبت بقسمها؛ قسم لها الزوج في المستقبل.

☑ ويجوز للزوجة أن تسامح زوجها عن حقها في القسم والنفقة ليمسكها وتبقى
 في عصمته؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُلْحُ خَيْرٌ ﴾ (سورة النساء:١٢٨) ؛ قالت عائشة وَعَيْنُهَا: «هي المراة تكون

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤٦٣) عن عائشة رياضيا.

عند الرجل، لا يستكثر منها، فيريد طلاقها، تقول: أمسكني ولا تطلقني، وأنت في حل من النفقة عليُّ والقسم، (١)، وسودة حين أُسَنَّت وخشيت أن يفارقها رسول الله عَايَّكِ إِلَّهُ قالت: (٢) «يومي لعائشة - رضي الله عنها -»

☑ ومن تزوج بكرًا ومعه غيـرها؛ أقام عندهـا سبعًـا، ثم دار على نسائـه بعد السبع، ولا يحتسب عليها تلك السبع، وإن تزوج ثيبًا؛ أقام عندها ثلاثًا، ثم دار على نسائه، ولا يحتسب عليها تلك الثلاث؛ لحديث أبي قلابة عن أنس رطُّ في: «من السنَّة إذا تزوج البكر على الثيب؛ أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثلاثًا ثم قسم» ، وقال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي عليَّكِ (رواه الشيخان).

☑ وإن أحبت الـثيب أن يقيم عـندها سبعًا فعل، وقـضى مثلهن للبـواقى من ضراتها، ثم بعــد ذلك يبتدئ القسم عليهن ليلــة ليلة، وذلك لحديث أم سلمة وطيها؛ أن النبي عَلِيْكُمْ لِمَا تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام، وقال: «إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، (رواه أحمد ومسلم وغيرهما).

ومما يتعلق بهذا الموضوع مبحث النشوز، وهو معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها له، مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الأرض، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فُرض عليها من المعاشرة بالمعروف.

ويحرم على الزوجة فعل ذلك من غير مبرر، فإذا ظهـر للزوج من زوجته شيء من علامات النشوز، كأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تتثاقل إذا طلبها؛ فإنه عند ذلك يعظها ويخوفها بالله ويذكرها بحقه عليها وما عليها من الإثم إذا خالفته، فإن أصرت

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٠١).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٢١٣)، ومسلم (١٤٦١)، وأبو داود (٢١٢٤) عن أنس رَطْكُ .

<sup>(</sup>٤) رواه مـسلم (١٤٦٠)، وأبو داود (٢١٢٢)، وابن ماجــه (١٩١٧)، وأحمــد (٢٩٢٢)، والدارمي (٢٢١٠) عن أم سلمة ﴿ ٢٢١٠)

على النشوز بعد الوعظ؛ فإنه يهــجرها في المضجع بأن يترك مضاجعتــها ولا يكلمها مدة ثلاثة أيام، فإن أصرت بعد الهجر؛ فإنه يضربها ضربًا غير مبرح «أي: غير شديد»؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ (سورة النساء: ٣٤).

☑ وإذا ادعى كل من الزوجين ظلم الآخـر له، وتعـذر الإصلاح بينهـما؛ فـإن الحاكم يبعث حكمين عدلين من أهلهما؛ لأن الأقارب أخبر بالعلل الباطنة وأقرب إلى الأمانة والنظر في المصلحة، وعليهما أن ينويــا الإصــــلاح؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَليمًا خَبيرًا ﴾ (سورة النساء:٣٥)، والحكمان يفعلان الأصلح من جمع وتفريق بعوض أو بدون عوض، وما انتهيا إليه عُمِل به؛ حلاً للإشكال. والله أعلم.

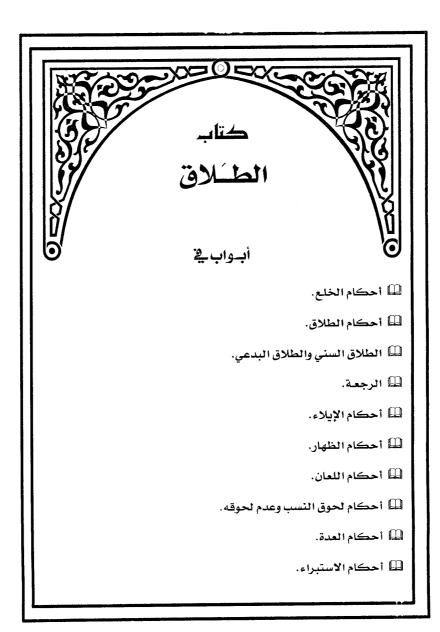

.

## باب فيأحكام الخلع

الخلع: فراق الزوج لزوجته بعوض بألفاظ مخصوصة، سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوجين لباس للآخر؛ قال تخلع نفسها من الزوجين لباس للآخر؛ قال تعالى: ﴿ هُنَ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ (سورة البقرة:١٨٧).

☑ فمن المعلوم أن الزواج ترابط بين الزوجين وتعاشر بالمعروف، ينتج عنه بناء أسرة وإنشاء جيل؛ قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِه أَنْ خُلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتسكُنُوا إِلَيْهَا وَجَنَيْكُم مَّودَّةً وَرَحْمَةً ﴾ (سورة الروم: ٢١)، فإذا لم يتحقق هذا المعنى من الزواج؛ بحيث لم توجد المودة من الطرفين، أو لم توجد من الزوج وحده؛ ساءت العشرة، وتعسر العلاج؛ فإن الزوج مأمور بتسريح الزوجة بإحسان؛ قال تعالى: ﴿ فَإِمْ لَاللّٰهُ كُلاً مَن سَعْتِه وَكَان اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٩)، وقال تعالى: ﴿ وَإِن بَتفرَّةَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلاً مَن سَعْتِه وَكَان اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ (سورة النساء: ١٣٠).

وأما إذا وجدت المحبة من جانب الزوج، ولم توجد من جانب الـزوجة؛ بأن كرهت خُلُق زوجها، أو كرهت خُلُق دوجها، أو كرهت خُلْقَه، أو كرهت نقص دينه، أو خافت إثمًا بترك حقه؛ فإنه في هذه الحالة يباح لها أن تطلب فراقه على عوض تبذله له تفتدي به نفسها؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاً يُقيماً حُدُودَ اللّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما فيما افْتَدَتْ به ﴾ (سورة البقرة:٢٢٩)، أي: إذا علم الزوج أو الزوجة أنهما إذا بقيا على الزوجة لا يؤدي كل واحد منهما الواجب عليه نحو الآخر، فيحصل من جراء ذلك أن يعتدي الزوج على زوجها؛ فلا حرج على الزوجة أن تفتدي نفسها من الزوج بعوض، ولا حرج على الزوج في أخذ ذلك العوض، ويخلي سبيلها.

☑ وحكمة ذلك أن الزوجــة تتخلص من زوجها على وجه لا رجـعة فيه؛ فـفيه حل عادل للاثنين، ويسن للزوج أن يجيبها حينئذ، وإن كان الزوج يحبها استحب لها أن تصبر ولا تفتدي منه.

☑ والخلع مسباح إذا توفــر ســببــه الذي أشارت إليــه الآية الكريمة، وهو خــوف الزوجين إذا بقيا على النكاح أن لا يقيمـا حدود الله، وإذا لم يكن هناك حاجة للخلع فإنه يكره، وعند بعض العلماء أنه يحرم في هذه الحال؛ لقوله عِلَيْكُم : «أيما امرأة سألت (١) زوجها الطلاق من غير بأس؛ فحرام عليها رائحة الجنة. (رواه الخمسة إلا النسائي).

قال الشيخ تقي الدين: «الخلع الذي جاءت به السنة أن تكون المرأة مبغضة للرجل، فتفتدي نفسها منه كالأسير».

☑ وإن كان الزوج لا يحبها، ولكنه يمسكهـا لغرض أن تمل وتفتـدي منه؛ فإنه يكون بذلك ظالمًا لها، ويحرم عليه أخذ العوض منها، ولا يصح الخلع؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لَتَذْهُبُوا بَبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ (سورة النساء:١٩)، أي: لا تضاروهن في العشرةُ لتــترك بعضَ ما أُصَّدقتَ أو كله أو تُتــرك حقًا من حقوقــها التي لها على زوجها؛ إلا إذا كان عضله لها في تلك الحال لكونها غير عفيفة من الزني، ففعل ذلك ليسترجع منها الصداق الذي أعطاها؛ جاز له ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَة مُّبِيَّنَة ﴾ (سورة النساء:١٩)، قال ابن عباس في معنى الآية: «هذا في الرجل تكون له المرأة، وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر، فيضرها لتفتدي به، فنهي تعالى عن ذلك، ثم قال: ﴿ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ (سورة النساء:١٩)، يعني: الزني؛ فله أن يسترجع منها الصداق الذي أعطاها، ويضاجرها حتى تتركه له، ويخالعها».

☑ والدليل على جواز المخالعة عند حصول السبب المسوغ لها الكتاب والسُنة والإجماع.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٢٢٦)، والترمــذي (١١٨٧)، وابن ماجه (٢٠٥٥)، وأحــمد (٥/ ٢٧٧)، والدارمي ( ٢٢٧٠) عن ثوبان رُخُلُتُك، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (٩٤٨).

\* أما الكتاب: فالآية التي أسلفنا تلاوتها وهي قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّه فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمَا افْتَدَتْ به ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٩).

\* وأما السنة: ففي الصحيح أن امرأة ثابت بن قيس تُولِي قالت: يا رسول الله! ما أعيب عليه من دين ولا خُلق، ولكن أكره الكفر في الإسلام "أي: كفران العشير المنهي عنه والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له" فقال لها الرسول علياني المنهي عنه والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له" (رواه البخاري).

\* وأما الإجماع: فقد قال ابن عبد البر: «لا نعلم أحدًا خالف في ذلك إلا المزني؛ فإنه زعم أن الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدُتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَٱتَيْتُمْ إِصْدَاهُنَّ قَنظَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ﴾ (سورة النساء: ٢٠).

ا ويشترط لصحة الخلع بذل عوض ممن يصح يصح تبرعه، وأن يكون صادرًا من زوج يصح طلاقه، وأن لا يعضلها بغير حق حتى تبذله، وأن يكون بلفظ الخلع. أما إن كان بلفظ الطلاق، أو بلفظ كناية الطلاق مع نية؛ فهو طلاق، ولا يملك رجعتها، لكن له أن يتزوجها بعقد جديد، ولو لم تنكح زوجًا غيره، إذا لم يسبقه من عدد الطلاق ما يصير به ثلاثًا، أما إن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء، ولم ينوه طلاقًا؛ كان فسخًا، لا ينقص به عدد الطلاق، ورد ذلك عن ابن عباس وشي واحتج بقوله تعالى: ﴿ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما الْتَتَدَتْ بِه ﴾ (سورة البقرة:٢٢٩)، ثم قال تعالى: ﴿ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما وَرُجًا غَيْرَهُ ﴾ (سورة البقرة:٢٢٩)، ثم قال تعالى: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ (سورة البقرة:٢٢٠)، فذكر تطليقتين، ثم ذكر الخلع، ثم ذكر تطليقة بعده، فلو كان الخلع طلاقًا؛ لكان رابعًا، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٢٧٣)، والنسائي (٣٤٦٣) عن ابن عباس رهي .

# باب في أحكام الطَّلاق

☑ الطلاق في اللغة: التخلية، يقال: طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت.
 ومعناه شرعًا: حل قيد النكاح أو بعضه.

☑ وأما حكمه: فهو يختلف باختلاف الظروف والأحوال، تارة يكون مباحًا، وتارة يكون مباحًا، وتارة يكون حرامًا، وتارة يكون حرامًا، فتأتى عليه الأحكام الخمسة.

\* فيكون مباحًا إذا احتاج إليه الزوج؛ لسوء خلق المرأة، والتضرر بها، مع عدم حصول الغرض من الزواج مع البقاء عليه.

\* ويكره الطلاق إذا كان لغير حاجة؛ بأن كانت حال الزوجين مستقيمة، وعند بعض الأثمة يحرم في هذا الحال؛ لحديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ((رواه أبو داود وابن ماجه)، ورجاله ثقات، فسماه النبي عليه في هذا الحديث حلالاً، مع كونه مبغوضاً عند الله، فدل على كراهته في تلك الحال مع إباحته، ووجه كراهته أن فيه إزالة للنكاح المشتمل على المصالح المطلوبة شرعاً.

\* ويستحب الطلاق في حال الحاجة إليه بحيث يكون في البقاء على الزوجية ضرر على الزوجة؛ كما في حال الشقاق بينها وبين الزوج، وفي حال كراهتها له؛ فإن في بقاء النكاح مع هذه الحال ضرراً على الزوجة، والنبي عَلَيْكُ مِنْ يقول: «لا ضررولا ضرار".

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۱۸۷)، وابن مــاجه (۲۰۱۸)، والحــاكم (۱۹۹۲)، والبــيهــقي (۲/۳۲۲)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٤٦١) عن ابن عمر ولاهي، وضعــفه الالباني في «الإرواء» (۲۰۶۰)، و«ضعيف الجامع» (٤٤).

\_ (۲) سبق تخریجه.

\* ويجب الطلاق على الزوج إذا كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها؛ كما إذا كانت تترك الصلاة أو تؤخرها عن وقتها، ولم يستطع تقويمها، أو كانت غير نزيهة في عرضها؛ فيجب عليه طلاقها في تلك الحال على أصح القولين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "إذا كانت تزني؛ لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، وإلا كان ديونًا"، وكذا إذا كان الزوج غير مستقيم في دينه وجب على الزوجة طلب الطلاق منه أو مفارقته بخلع وفدية، ولا تبقى معه وهو مضيع لدينه، وكذا يجب على الزوج الطلاق إذا آلى "أي حلف" من زوجته؛ بأن حلف على ترك وطئها، ومضت عليه أربعة أشهر، وأبى أن يطأها ويُكفِّر عن يمينه، بل استمر على الامتناع عن وطئها؛ فإنه حينئذ يجب عليه طلاقها، ويسجبر عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُر فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٠٣) وَإِنْ عَرَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٠٣) وَإِنْ

\* ويحرم الطلاق على الزوج في حال حـيض الزوجة ونفاسها وفي طهـر وطئها فيه ولم يتبين حملها، وكذا إذا طلقها ثلاثًا، ويأتي بيان هذا إن شاء الله.

# ودليل مشروعية الطلاق الكتاب والسُّنة والإجماع:

- خ قال تعالى: ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ﴾ (سورة البقرة:٢٢٩)، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النّساءَ فَطَلَقُوهُنَّ لعدَّتهنَّ ﴾ (سورة الطلاق:١).
- \* وقال النبي عَلَيْكُم : «إنما الطلاق لمن أخــذ بالســاق» ، (رواه ابن ماجه والدارقطــني، ولغيره من الأحاديث).
  - \* وقد حكى الإجماع على مشروعية الطلاق غير واحد من أهل العلم.

(١) رواه ابن ماجه (٢٠٨١)، والبيهقي (٧/ ٣٦٠)، وحسنه الألباني في «الإزواء» (٢٠٤١) عن ابن عباس رشح

☑ والحكمة فيه ظاهرة، وهو من محاسن هذا الدين الإسلامي العظيم؛ فإن فيه حلاً للمـشكلة الزوجية عند الحـاجة إليه؛ قـال تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفَ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانَ ﴾ (سورة البقرة:٢٢٩)، وقال تعالىي: ﴿ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِه وَكَانَ اللَّهُ وَاسعًا حَكيمًا ﴾ (سورة النساء: ١٣٠).

فإذا لم يكن هناك مصلحة في البقاء على الزوجية، أو حصل الضرر على الزوجة في البقاء مع الرجل، أو كان أحدهما فاسد الأخلاق غير مستقيم في دينه؛ ففي الطلاق فرج ومخرج.

وكم تعانى المجتمعات التي تمنع الطلاق من الويلات والمفاسد والانتحارات وفساد الأسر؛ فالإسلام العظيم أباح الطلاق ووضع له ضوابط تحقق بها المصلحة وتندفع بها المفسدة شأنه في كل تشريعاته العظيمة المشتملة على المصالح العاجلة والآجلة، فالحمد لله على فضله وإحسانه.

☑ وأما من يصح منه إيقـاع الطلاق؛ فهو الزوج الممـيز المختـار الذي يعقله، أو وكيله؛ لقوله عَاتِياتُهُم : «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق»(١).

\* وأما من زال عقـله وهو معذور في ذلك؛ كالمجنون، والمغـمي عليه، والنائم، ومن أصابه مرض أزال شعوره؛ كالبرسام، ومن أكره على شرب مسكر، أو أخذ بنجًا ونحوه لتـداو؛ فكل هؤلاء لا يقع طلاقهم إذا تلفظوا به في حال زوال العـقل بسبب من هذه الأسباب؛ لقول علي رُطُّنْك: «كل المطلاق جائز؛ إلا طلاق المعتوه» ، (ذكره البخاري في صحيحه)، ولأن العقل هو مناط الأحكام.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه التسرمــذي (١١٩١) عن أبي هريسرة رطينتيه، وضــعــفــه الألبــاني في «الإرواء» (٢٠٤٢)، وقــال: «والصواب في الحديث الوقف».

\* وأما إن زال عـقله بتعـاطيه مسكرًا، وكـان ذلك باختيـاره، ثم طلق في هذه الحال؛ ففي وقوع طلاقه خـلاف بين أهل العلم على قولين: أحدهما ـ أنه يقع، وهو قول الأئمة الأربعة وجمع من أهل العلم.

 ﴿ وإن أُكره على الطلاق ظلمًا ، فطلق لـرفع الإكـراه والظلم لم يقع طلاقــه ؛ لحديث: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» ((رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه). الإغلاق: الإكراه، ولقوله تـعالى: ﴿ مَن كَفَرَ باللَّه منْ بَعْد إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ ﴾ (سورة النحل:١٠٦)، والكفر أعظم من الطلاق، وقد عـفي عن المكره عليه، فالطلاق من باب أولى، فإن كان الإكراه على الطلاق بحق كالمؤلى إذا أبى الفيئة، وقع طلاقه.

\* ويقع الطلاق من الغضبان الذي يتصور ما يقول، أما الغضبان الذي أخذه الغضب، فلم يدر ما يقول؛ فإنه لا يقع طلاقه.

\* ويقع الطلاق من الهازل؛ لأنه قصد التكلم به، وإن لم يقصد إيقاعه. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۱۹۳)، وابن ماجــه (۲۰٤٦)، وأحمد (۲/۲۷٦)، والحاكم (۱۹۸/۲)، والبــيهقى (٧/ ٣٥٧) عن عائشة فيرشيط، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٧٤٠١)، و «المشكاة» (٣٢٨٥).

# بابي الطلاق السني والطلاق البدعي

الطلاق السني: هو الطلاق الذي وقع على الوجه المشروع الذي شرعه الله ورسول، وذلك بأن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها؛ فهذا طلاق سني من جهة العدد؛ بحيث إنه طلقها واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها وسني من جهة الوقت؛ حيث إنه طلقها في طهر لم يصبها فيه؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِيُ إِذَا طلَقْتُمُ النّساءَ فَطَلّقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ (سورة الطلاق:١)، قال ابن مسعود ثواتي في معنى الآية الكريمة: «يعني: طاهرات من غير جماع،، وقال على ثواتيه: «لو أن الناس أخذوا بما أمر الله به من الطلاق؛ ما أتبع رجل نفسه أمرأة أبداً؛ يطلقها تطليقة، ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثا، فإن شاء راجعها، يعني: ما دامت في العدة، وذلك أن الله أعطى المطلق فرصة يتمكن فيها من مراجعة زوجته إذا ندم على طلاقها، وهو لم يستغرق ما له من عدد الطلاق، وهي لا تـزال في العدة، فإذا استنف لم ما له من عدد الطلاق؛ فقد أغلق على نفسه باب الرجعة.

☑ والطلاق البدعي: هو الذي يوقعه صاحبه على الوجه المحرم، وذلك بأن يطلقها ثلاثًا بلفظ واحد، أو يطلقها وهي حائض أو نفساء، أو يطلقها في طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها، والنوع الأول يسمى بدعيًا في العدد، والنوع الثاني بدعي في الوقت.

\* والبدعي في العدد يحرمها عليه حـتى تنكح زوجًا غيره؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِن طُلُقَهَا ﴾؛ يعني: الثالثة؛ ﴿ فَإِن طُلَقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَنَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ (سورة البقرة: ٧٣٠).

\* والبدعي في الوقت يستحب له أن يراجعها منه؛ لحديث ابن عمر والشيئ: «أنه طلق امراته وهي حائض، فأمره النبي الله بمراجعتها» (رواه الجماعة)، وإذا راجعه وجب عليه إمساكها حتى تطهر، ثم إن شاء طلقها.

☑ ويحرم على الزوج أن يطلق طلاقًا بدعيًا، سواء في العدد أو الوقت؛ لقوله تعالى: ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانَ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفَ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانَ ﴾ (سورة البقرة:٢٢٩)، ولقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ (سورة الطلاق:١)، أي: طاهرات من غير جماع، ولما بلغ النبي عَيِّا أَيُّهَا النبي عَيِّا أَيُّهَا النبي عَيِّا أَنْ رَجلاً طلق أمرأته ثلاثًا؛ قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ١٤(١٠)، وكان عدم وطاق إذا أتي برجل طلق ثلاثًا؛ أوجعه ضربًا، ولما ذكر للنبي عَيِّا أن ابن عمر والشي طلق امرأته وهي حائض تغيَظ، وأمره بمراجعتها.

كل ذلك مما يدل على وجوب التقيد بأحكام الطلاق عددًا ووقتًا؛ وتجنب الطلاق المحرم في العدد أو الوقت، ولكن كشيرًا من الرجال لا يفقهون ذلك، أو لا يهتمون به، فيقعون في الحرج والندامة، ويلتمسون بعد ذلك المخارج مما وقعوا فيه، ويحرجون المفتين، وكل ذلك من جراء التلاعب بكتاب الله.

وبعض الرجال يجعل الطلاق سلاحًا يهدد به زوجته إذا أراد إلزامها بشيء أو منعها من شيء، وبعضهم يجعله محل اليمين في تعامله ومحادثته مع الناس؛ فليتق الله هؤلاء، ويبعدوا عن ألسنتهم التفوه بالطلاق؛ إلا عند الحاجة إليه، وفي وقته وعدده المحددين.

<sup>(</sup>۱) رواه البخــاري (۵۳۳۳)، ومسلم (۱٤۷۱)، وأبو داود (۲۱۷۹)، والــنسائي (۳۳۹۱)، وابن مــاجه (۲۰۱۹) عن ابن عمر رناشيميع.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٦/ ١٤٢)، وقال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٣٦٢): «رجاله ثقــات إلا أن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي عَلِيْظِيمُ ، ولم يثبت له منه سماع» اهــ.



#### وألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين:

\* القسم الأول الفاظ صريحة: وهي الألفاظ الموضوعة له، التي لا تحتمل غيره، وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه؛ من فعل ماض؛ كـ «طلقـتك»، واسم فاعل؛ كـ «أنت طالق»، واسم المفـعول؛ كـأن يقول: «مُطَلَّقــة»؛ دون المضارع والأمــر؛ مثل: «تطلقين» و «اطلقي»، واسم الفاعل من الرباعي؛ كـ «أنت مُطَلَّقـة»؛ فلا يقع بـهذه الألفاظ الثلاثة طلاق؛ لأنها لا تدل على الإيقاع.

القسم الثاني. الفاظ كنائية: وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، كأن يقول لها: أنـت خلية وبرية وبائن، وأنت حرة، أو: اخـرجي والحقي بأهلـك.... وما أشبه ذلك.

☑ والفرق بين الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية في الطلاق: أن الصريحة يقع بها الطلاق، ولو لم ينوه، سواء كان جـادًا أو هازلاً أو مازحًا؛ لقوله عَايَّاكُم : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة » (رواه الخمسة إلا النسائي) ، وأما الكناية ؛ فلا يقع بها طلاق؛ إلا إذا نواه نية مـقارنة للفظه؛ لأن هذه الألفاظ تحتـمل الطلاق وغيره من المعانى؛ فلا تتعين للطلاق إلا بنيته، فإذا لم ينو بها الطلاق لم يقع؛ إلا في ثلاث حالات:

الأولى ـ إذا تلفظ بالكناية في حال خصومة بينه وبين زوجته.

الثانية \_ إذا تلفظ بها في حال غضب.

الثالثة \_ إذا تلفظ بها في جواب سؤالها له الطلاق.

ففي هذه الأحوال يقع بالكناية طلاق، ولو قال: لم أنوه؛ لأن القرينة تدل على أنه نواه؛ فلا يصدَّق بقوله: لم أنوه. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.



☑ ويجوز للزوج أن يوكل من يطلق عنه، سواء كان الوكيل أجنبيًا أو كانت الزوجة؛ فيجوز أن يوكلها فيه، ويجعل أمرها بيدها، فيقوم الوكيل مقامه في الصريح والكناية والعدد، ما لم يحدد له حدًا فيه.

☑ ولا يقع الطلاق منه ولا من وكـيله إلا بالتلـفظ به، فلو نواه بقلبـه لـم يقع، حتى يتلفظ ويحرك لسانه به؛ لقوله عَلَيْكُم : «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. (١) ، فلا يقع الطلاق إلا بالتلفظ به ، إلا في حالتين:

الحالة الأولى - إذا كتب صريح الطلاق كتابةً تُقرأ ونَواه؛ وقع، وإن لم يَنوه؛ فعلى قولين، والذي عليه الأكثر أنه يقع.

الحالة الثانية - التي يقع فيها الطلاق بدون تلفظ إشارة الأخرس بالطلاق إذا كانت مفهومة.

🗹 وأما عدد الطلاق؛ فيعتبــر بالرجال حرية ورقًا لا بالنساء؛ لأن الله خاطب به الرجال خاصة؛ كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لعدَّتهنَّ ﴾ (سورة الطلاق:١)، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النَّسَاءَ فَبَلَغْنَ ﴾ (سورة البقرة: ٣٦١-٢٣٢)، وقال النبي عَلِينَ إِنَّهَا الطلاق لمن اخذ بالساق، ، فيملك الحر ثلاث تطليقات، وإن كان تحته أمة، ويملك العبد تطليقتين، وإن كانت تحته حرة؛ ففي حال حرية الزوجين يملك الزوج ثلاثًا بلا خوف، وفي حال رق الزوجين يمــلك الزوج طلقتين بلا خلاف، وإنما الخلاف إذا كان أحــد الزوجين حرًا رقيقًا، والصــحيح أن الاعتبــار بحالة الزوج حرية ورقًا كما سبق؛ لأن الطلاق حق للزوج؛ فاعتبر به.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٦٩)، ومسلم (١٢٧)، وأبو داود (٢٢٠٩)، والترمذي (١١٨٣)، والنسائي (٣٤٣٣)، وابن ماجه (٢٠٤٠)، وأحمد (٩٧٨٦) عن أبي هريرة لخطُّك .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

ويجوز الاستثناء في الطلاق، ويراد به إخراج بعض الجملة بافظ «إلا» أو ما كان يقوم مقامها، والاستثناء هنا إما أن كان من عدد الطلقات؛ كأن يقول: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، وإما أن يكون من عدد المطلقات؛ كأن يقول: نسائي طوالق إلا فاطمة مثلاً، وعلى كل يشترط لصحته في الحالتين أن يكون المستثنى مقدار نصف المستثنى منه فأقل، فإن كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه؛ كما لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين؛ لم يصح، ويشترط أيضًا «التلفظ بالاستثناء إذا كان موضوعه الطلقات، فلو قال: أنت طالق ثلاثًا، ونوى: إلا واحدة؛ وقعت الثلاث؛ لأن العدد نص فيما يتناوله؛ فلا يرتفع بالنية؛ لأنه أقوى منها، ويجوز الاستثناء بالنية من النساء، فلو قال: نسائي طوالق، ونوى: إلا فلانة؛ صح الاستثناء؛ فلا تطلق من نوى استثناءها؛ لأنه لفظة «نسائي» تصلح للكل وللبعض؛ فله ما نوى.

☑ ويجوز تعليق الطلاق بالشروط، ومعناه: ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل بـ "إنْ" أو إحدى أخواتها؛ كأن يقول: إن دخلت الدار ؛ فأنت طالق ؛ فقد رتب وقوع الطلاق على حصول الشرط، وهو دخول الدار، وهذا هو التعليق.

☑ ولا يصح التعليق إلا من زوج؛ فلو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، ثم تزوجها؛ لم يقع؛ لأنه حين التعليق ليس زوجًا لها؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك، (() (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه)، والله تعالى يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا يَكُحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَ ﴾ (سورة الاحزاب:٤٩)، والحديث على أنه لا يقع الطلاق على الأجنبية، وهذا بالإجماع إذا كان منجزًا، وعلى قول الجمهور إذا كان معلقًا على تزوجها ونحوه.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢١٩٠)، والترمذي (١١٨١)، وابن ماجه (٢٠٤٧)، وصحـحه الألباني في "صحيح الترمذي" (٩٤٢) عن عبد الله بن عمرو ولليمجيع.

☑ فإذا علق الطلاق على شرط، لم تطلق قبل وجوده، وإذا حصل شك في الطلاق، ويراد به الشك في وجود لفظه أو الشك في عدده أو الشك في حصول شرطه:

- \* فأما إن شك في وجود الطلاق منه؛ فإن زوجته لا تطلق بمجرد ذلك؛ لأن النكاح متيقَّن؛ فلا يزول بالشك.
- \* وإن شك في حصول الشرط الذي علق عـليه الطلاق؛ كأن يقول: إذا دخلت الدار؛ فأنت طالق. ثم يشك في أنها دخلتها؛ فإنها لا تطلق بمجرد الشك لما سبق.
- \* وإن تيقن وجود الطلاق منه، وشك في عدده؛ لم يلزمه إلا واحدة، لأنها متيقنة، وما زاد عليها مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة عامة نافعة في كل الأحكام، وهي مأخوذة من قوله عربي : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، "، ومن قوله لمن كان على طهارة متيقنة وأشكل عليه حصول الناقض: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا، " وغيرهما من الأحاديث.

وهذا مما يدل على سماحة هذه الشريعة وكمالها؛ فالحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۰۱۸)، والنسائي (۵۷۲۷)، وأحمد (۱/ ۲۰۰)، والدارمي (۲۰۳۲) عن الحسن بن على رهيمًا، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (۲۰٤٥).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه فی «کتاب الطهارة».

# بابالاالرجعة

☑ الرجعة: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد.

ك ودنيلها: الكتاب والسُّنة، وإجماع أهل العلم.

\* أما الكتاب: ففي قوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٨)، وقوله تعالى: ﴿ الطَّلاقُ مُرَّتَانَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفَ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانَ ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٩)، وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسكُوهُنَّ بَمَعْرُوفٌ ﴾ (سورة الطلاق: ٢).

\* وأما السُنة: ففي قوله عَلِيْكُم في قضية ابن عمر: «مُرْه فليراجعها» (١)، وطلق النبي عَلِيْكُم خفصة ثم راجعها.

\* وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد إن طلق دون اثنتين، أن لهما الرجعة في العدة».

☑ والحكمة في ذلك إعطاء الزوج الفرصة ليتروى ويستدرك إذا ندم على الطلاق وأراد استئناف العشرة مع زوجته، فيجد الباب مفتوحًا أمامه، وهذا من رحمة الله بعباده.

#### وأما شروط صحة الرجعة ؛ فهي:

أولاً - أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد؛ بأن طلق حر دون الثلاث، وعبد دون اثنتين، فإن استوفى ما يملك من الطلاق لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

ثانيًا - أن تكون المطلقة مدخولاً بها، فإن طلقها قبل الدخول فليس له رجعة؛ لأنها لا عدة عليها؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ (سورة الاحزاب:٤٩).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

ثالثًا \_ أن يكون الطلاق بلا عوض، فإن كان على عوض لم تحلَّ له إلا بعقد جديد برضاها؛ لأنها لم تبذل العوض إلا لتفتدي نفسها منه، ولا يحصل مقصودها مع ثبوت الرجعة.

رابعًا \_ أن يكون النكاح صحيحًا، أما إن طلق في نكاح فاسد؛ فليس له رجعة، لأنها تبين بالطلاق.

خامسًا \_ أن تكون الرجعة في العدة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَبُعُولُتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَهِنَّ فِي ذَلكَ ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٨)، أي: أولى برجعتهن في حالة العدة.

سادسًا \_ أن تكون الرجعة منجزة؛ فلا تصح معلقة؛ كما لو قال: إذا حصل كذا؛ فقد راجعتك.

#### ☑ وهل يشترط أن يقصد الزوجان بالرجعة الإصلاح؟

قال بعض العلماء: يشترط ذلك؛ لأن الله يقول: ﴿ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا ﴾ سورة البقرة: ٢٢٨)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا يُمكَّن من الرجعة إلا من أراد إصلاحًا وإمساكًا بمعروف».

وقال البعض الآخر: لا يشترط ذلك؛ لأن الآية تدل على التحضيض على الإصلاح، والمنع من الإضرار، لا على اشتراط ذلك، والقول الأول أظهر. والله أعلم.

☑ وتحصل الرجعة بلفظ: «راجعت امرأتي»، ونحو ذلك؛ مثل: رددتها، أمسكتها، أعدتها. . . وما أشبه ذلك. وتحصل الرجعة أيضًا بوطئها إذا نوى به الرجعة على الصحيح.

☑ وإذا راجعها؛ فإنه يسن أن يُشْهِدَ على ذلك، وقيل: يجب الإشهاد؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ (سورة الطلاق:٢)، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال الشيخ تقي الدين: «لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال».

☑ والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها ما على الزوجة من لزوم المسكن، وتتزين له لعله يراجعها، ويرث كل منهما صاحبه إذا مات في العدة، وله السفر والخلوة بها، وله وطؤها.

☑ وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة، فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة؛ لم تحل له؛ إلا بنكاح جديد بولي وشاهدي عدل؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدّهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٨)؛ أي: في العدة؛ فمفهوم الآية أنها إذا فرغت عدتها لم تبح إلا بعقد جديد بشرطه، وإذا راجعها في العدة رجعة صحيحة مستوفية لشروطها لم يملك من الطلاق إلا ما بقى من عدده.

☑ وإذا استوفى ما يملك من الطلاق؛ حرمت عليه حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح؛ فيشترط لحلها للأول ثلاث شروط: أن تنكح زوجًا غيره، وأن يكون النكاح صحيحًا، وأن يطأها الزوج الشاني في الفرج؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلا تَحلُ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَا أَن يُقِيمًا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّه ﴾ (سورة البقرة: ٣٠).

قال العلامة ابن القيم: "وإباحتها له بعد زوج من أعظم النعم، وكانت شريعة التوراة ما لم تتزوج، وشريعة الإنجيل المنع من الطلاق ألبتة، وشرعتنا أكمل وأقوم بمصالح العباد، فأباح له أربعًا، وأن يتسرَّى بما شاء، وملَّكه أن يفارقها، فإن تاقت نفسه إليها وجد السبيل إلى ردها، فإذا طلقها الثالثة؛ لم يبق له عليها سبيل بردها إلا بعد نكاح ثان رغبة انتهى.

أي: لابد أن يكون نكاح الثاني لها نكاح رغبة فيها، لا نكاح حيلة يقصد به تحليلها للأول، وإلا كان تيسًا مستعارًا؛ كما سماه النبي عَلَيْكُمْ ونكاحه باطل، ولا تحل به للأول. والله أعلم.

# بابية أحكام الإيلاء

الإيلاء: هو الحلف، مصدر آلَى يؤلي إيلاء، والأليَّة اليمين، يقال: آلى من امرأته إيلاء: إذا حلف أن لا يجامعها.

ومن ثم عرَّفه الفقهاء بأنه: حلف زوج (يمكنه الوطء) بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قُبلها أبدًا أو أكثر من أربعة أشهر.

☑ ومن هذا التعريف يمكننا أن نستخلص أن الإيلاء لا يتم إلا بتوفر شروط خمسة:

الأول ـ أن يكون من زوج يمكنه الوطء.

الثاني \_ أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته لا بطلان أو عتق أو نذر.

الثالث\_ أن يحلف على ترك الوطء في القُبل.

الرابع ـ أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر.

الخامس ـ أن تكون الزوجة ممن يُمكن وطؤها.

فإذا توافر هذه الشروط؛ صار مؤليًا، يلزمه حكم الإيلاء، وإن اختل واحد منها لم يكن مؤليًا.

☑ ودليل الإيلاء قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَاتِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنْ اللّهَ شَمِيعٌ عَلَيمٌ ﴾ (سورة البقرة:٢٢٦-٢٢٧)؛ فَإِنْ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلَيمٌ ﴾ (سورة البقرة:٢٢٦-٢٢٧)؛ أي: للأزواج الذين يحلفون على ترك وطء زوجاتهم مهلة أربعة أشهر؛ فإن وطئوا زوجاتهم وكفَّروا عن أيمانهم فإن الله يغفر لهم ما حصل منهم، وإن مضت هذه المدة وهم مصرون على ترك وطء زوجاتهم؛ فإنهم يوقفون ويؤمرون بوطء زوجاتهم والتكفير عن أيمانهم؛ فإن أبوا أمروا بالطلاق بعد مطالبة المرأة.

وهذا إبطال لما كانوا عليه في الجاهليـة من إطالة مدة الإيـلاء، وفي هذا التشريع الحكيم العادل إزالة للضور عن المرأة وإزاحة للظلم عنها.

☑ والإيلاء محرم في الإسلام؛ لأنه يمين على ترك واجب.

☑ وينعقد الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه، سواء كان مسلمًا أو كافرًا أو حرًا أو عبدًا، وسواء كان بالغًا أو مميزًا ويطالب بعد البلوغ، ومن الغضبان والمريض الذي يرجى برؤه، لعموم الآية الكريمة، وحتى من الزوجة التي لم يدخل بها؛ لعموم الآية.

ولا ينعقــد الإيلاء من زوج مجنون ومغمى عــليه؛ لعدم تصورهمــا لما يقولان؛ فالقصد معــدوم منهما، ولا ينعقد الإيلاء من زوج عاجز عن الوطء حســيًا كالمجبوب والمشلول؛ لأن الامتناع عن الوطء في حقهما ليس بسبب اليمين.

☑ فإذا قال لـزوجـتـه: والله لا أطؤك أبدًا، أو عيَّن مدة تزيد على أربعــة أشهر، أو غَيَّاه بشيء لا يتــوقع حصوله قبل أربعة أشــهر؛ كنزول عيسي وخروج الدجــال؛ فهو مول في كل هذه الصور، وكذا لو غياه بفعلها محرمًا أو تركها واجبًا؛ قوله: والله لا أطؤك حتى تتركي الصلاة، أو تشربي الخمر؛ فهو مولٍ؛ لأنه علقه بممنوع شرعًا أشبه الممنوع حسًا.

🗹 وفي كل هذه الأحوال تضرب مدة الإيلاء؛ لقــوله تعالى: ﴿ للَّذِينَ يُؤْلُونَ مَن نَّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ (سورة البقرة:٢٢٦)، وفي الصحيح عن ابن عــمر، قال: ﴿إِذَا مضى أربعة أشهر ممن حلف على مدة تزيد عليها فهو مول، يوقف حتى يطلق، ولا يقع به الطلاق حتى يطلق"، وذكره البخاري عن بضعة عشر صحابيًا، وقال سليمان بن يسار: «أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله رضي كلهم يوقفون المولي")، وهو مذهب جماهير العلماء؛ كما أنه ظاهر الآية الكريمة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٢٩٠) عن ابن عمر ريخي .

<sup>(</sup>٢) صححه الألباني في «الإرواء» (٢٠٨٦).

☑ فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ـ ولا تحتسب منها أيام عذرها ـ، فإذا مضت:

\* فإن حصل منه وطء لزوجته فقد فاء؛ لأن الفيئة هي الجماع، وقد أتى به، قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه أن الفيء الجماع»، وأصل الفيء الرجوع إلى فعل ما تركه، وبذلك تحصل المرأة على حقها منه.

\* وأما إن أبى أن يطأ من آلى منها بعد مضي المدة المذكورة فإن الحاكم يأمره بالطلاق إن طلبت المرأة ذلك منه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٧) أي: إن لم يفيء، بل عزم وحقق إيقاع الطلاق وقع، فإن أبى أن يفيء وأبى أن يطلق فإن الحاكم يطلق عليه أو يفسخ؛ لأنه يقوم مقام المؤلي عند امتناعه، والطلاق تدخله النيابة.

☑ وقد ألحق الفقهاء بالمؤلي في هذه الأحكام من ترك وطء زوجته إضرارًا بها بلا يمين أكثر من أربعة أشهر وهو غير معذور، وكذا ألحقوا بالمؤلي من ظاهر من زوجته ولم يكفر واستمر على ذلك أكثر من أربعة أشهر؛ لأن كلاً من هذين تارك لوطء زوجته إضرارًا بها، فأشبها المؤلي، والله تعالى أعلم.

☑ قانوا: وإن انقضت مدة الإيلاء، وبأحد الزوجين عـذر يمنع الجماع أمر الزوج أن يفيء بلسانه، فيقول: متى قدرت جامعـتك؛ لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار بها، واعتـذاره يدل على ترك الإضرار، ثم متى قـدر وطئ أو طلق؛ لزوال عجزه الذي أخر من أجله.

# باب في أحكام الظهار

☑ الظهار: يراد به هنا أن يقول السرجل لزوجته إذا أراد الاستناع من الاستمتاع بها: أنت علي كظهر أمي، أو أختي، أو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة؛ فمتى شبه زوجته بمن تحرم عليه أو ببعضها؛ ظاهر منها.

☑ وحكمه أنه محرم؛ لقوله تعالى: ﴿ الّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَائهِم مًا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورَ ﴾ (سورة المجادلة:٢)؛ أي يقولون كلامًا فاحشًا باطلاً لا يعرف في الشرع، بل هو كذب بحت، وحرام محض، وقول منكر، وذلك لأن المظاهر يحرم على نفسه ما لم يحرمه الله عليه، ويجعل زوجته في ذلك مثل أمه، وهي ليست كذلك.

☑ وكان الظهار طلاقًا في الجاهلية؛ فلما جاء الإسلام أنكره، واعتبره يمينًا مكفرة؛ فيحرم على المظاهر والمظاهر منها استمتاع كل منهما بالآخر قبل أن يكفر الزوج عن ظهاره بجماع ودواعيه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لَما قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةً مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾ (سورة المجادلة: ٣)، وقال النبي عَيَّكِ لَلْمُظاهر: ولا تقريها حتى تفعل ما أمرك الله به، ((صححه الترمذي)).

☑ فيلزم المظاهر إذا عزم على وطء المظاهر منها أن يخرج الكفارة قبله؛ لقوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْريْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سَيِّنَ مَسْكِينًا ﴾ (سورة يَجدْ فَصِيامُ شَهْريْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سَيِّنَ مَسْكِينًا ﴾ (سورة المجادلة:٣-٤)، فدلت الآيتان الكريمتان على وجوب كفارة الظهار بوطء المظاهر منها،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۲۲۱)، والتسرمــذي (۱۱۹۹)، والنسائي (۳٤٥۷)، وابن مــاجــه (۲۰٦٥) عن ابن عباس نظیم، وصححه الالباني في «صحیح الترمذي» (۹۵۸).

وأنه يلزم إخراجها قبل الوطء عند العزم عليه، وأن تحريم زوجته عليه باق حتى يكفّر، وهذا قول أكثر أهل العلم.

☑ وكفارة الظهار تجب على الترتيب: عتق رقبة ، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها ؛ صيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع الصيام لمرض ونحوه ؛ أطعم ستين مسكينًا ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَاللَّذِينَ يُظَاهَرُونَ مِن نّسَائهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لَمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ٣ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ يَسْتَطعُ فَإِطْعَامُ ستينَ مسكينًا ﴾ (سورة المجادلة: ٣-٤).

ومعنى: ﴿ يُظَاهِرُونَ مِن نَسَائِهِمْ ﴾ ، بأن يقول أحدهم لامرأته: أنت على كظهر أمي ونحوه ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لَمَا قَالُوا ﴾ ، أي: يريدون أن يجامعوا زوجاتهم اللاتي ظاهروا منهن ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾ ، أي: يجب عليهم أن يكفروا قبل الجماع بتحرير رقبة من الرق إذا كان يملكها أو يقدر على شرائها بثمن فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه.

☑ ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة؛ لـقوله تعالى في كفارة القتل: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَنًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُوْمِنَة ﴾ (سورة النساء: ٩٢)، فيقاس عليها كفارة الظهار، وحملاً للمطلق على المقيد، ويشترط في الرقبة أيضًا أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررًا بينًا؛ لأن المقصود بالعتق تمليك الرقيق منافعه، وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررًا بينًا؛ كالعمى وشلل اليد أو الرجل ونحو ذلك.

#### ويشترط لصحة التكفير بالصوم:

» كتاب الطلاق

أولاً \_ أن لا يقدر على العتق.

ثانياً - أن يصوم شهرين متتابعين؛ بأن لا يفصل بين أيام الصيام وبين الشهرين إلا بصوم واجب، كصوم رمضان، أو إفطار واجب؛ كالإفطار للعيد وأيام التشريق، أو الإفطار لعذر يبيحه؛ كالسفر والمرض؛ فالإفطار في هذه الأحوال لا يقطع التتابع. ثائثًا - أن ينوى الصيام من الليل عن الكفارة.

وإن كفِّر بالإطعام؛ اشترط لصحة ذلك:

أولاً - أن لا يقدر على الصيام.

ثانيًا ـ أن يكون المسكين المطعم مسلمًا حرًا يجوز دفع الزكاة إليه.

ثالثاً - أن يكون مقدار ما يدفع لكل مسكين لا ينقص عن مد من البر ونصف صاع من غيره.

 ☑ ويشترط لصحة التكفير عمومًا النية؛ لقوله عائيني : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما (۱) لكل امرئ ما نوى» .

🗹 والدليل من السُنة المطهرة مع دليل القرآن على كفارة الظهار وترتيبها على هذا النمط ما روت حولة بنت مالك بن ثعلبة وطيعًا؛ قالت: ظاهر مني أوس بن الصامت، فجئت رسول الله عَلِيَا اللهِ عَلَيْكُم أَشْكُو إليه، ورسول الله عَلَيْكُم يجادلني فيه ويقول: واتقي الله؛ فإنه ابن عمك، ، فما برح حتى نزل القرآن: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ (سورة المجادلة:١)، فقال: «يعتق رقبة». فقالت: «لا يجد». فقال: «فيصوم شهرين متتابعين، قالت: «يا رسول الله، إنه شيخ كبير، ما به من صيام». قال «فليطعم ستين مسكينًا». قالت: «ما عنده من شيء يتصدق به». قال: «فإني سأعينه بعرق من تمر». قالت: «يا رسول الله! فإني سأعينه بعرق آخر». قال: «قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينًا وارجعي إلى ابن عمك» <sup>(٢)</sup> والعرق ستون صاعًا، (رواه أبو داود).

هذا ديننا العظيم، فيه حل لكل مشكلة، ومن ذلك المشاكل الزوجية، فها هو يحل مشكلة الظهار، وهي مشكلة كانت مستعصية في أيام الجاهلية، بحيث لم يجدوا لها حلاً إلا الفراق بين الزوجين وتشتيت الأسرة؛ فما أعظمه من دين!...

ثم نجده في إيجاب الكفارة راعى ظروف الزوج، وشرع لكل حالة ما يناسبها مما يستطيع الزوج فعله؛ من عتق، إلى صيام إلى إطعام؛ فللَّه الحمد.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٢١٤)، وأحمد (٦/ ٤١٠) عن خـولة بنت مالك بن ثعلبة، وصحـحه الألباني فی «صحیح أبی داود» (۱۹۳٤).

## بابي أحكام اللعان

☑ إن الله سبحانه حرم القذف «وهو رمي البرئ بفعل الفاحسة»، وتوعد عليه بأشد الوعيد، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَافلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنَيْا وَالآخِرَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسَنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٣٤) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسَنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٣٤) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسَنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٣٤) يَوْمَ تَشْهَدُ فَوَ الْحَقُ الْمُبِينُ ﴾ (سورة النور: ٢٣-٢٥).

وأوجب جلد القاذف إذا لم يستطع إقامة البينة بأربعة شهود يشهدون بصحة ما قال ثمانين جلدة، وأن يعتبر فاسقًا لا تقبل شهادته؛ إلا إن تاب وأصلح؛ قال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبُلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبِدًا وَأُولِينَ يَرْمُونَ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (سورة أَبَدًا وأُولِيكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۞ إِلاَ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلُحُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (سورة النور: ٤-٥).

هذا إذا قذف غير زوجيته؛ فإنه تتخذ معه هذه الإجراءات الصارمة، أما إذا قذف زوجته بالزنى فله حل آخر، وذلك بأن يعتاض عن هذه الإجراءات بما يسمى باللعان، وهو شهادات مؤكّدات بأيمان من الجانبين، مقرونة بلعنة وغضب، كما يأتي بيانه.

☑ فإذا قذف رجلٌ امرأته بالزنى، ولم يستطع إقامة البينة؛ فله إسقاط حد القذف عنه بالملاعنة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاللّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَة أَحْدهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَات بِاللّه إِنَّهُ لَمَنَ الصَّادقِينَ ۞ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّه عَلَيْه إِن كَانَ مَن الْكَاذبِينَ ۞ وَيَدْرأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَادَات بِاللّه إِنَّهُ لَمَن الصَّادقِينَ ۞ وَالْخَامِسَة أَنَّ لَعْنَ الْكَاذبِينَ ۚ وَالْخَامِسَة أَنْ عَضَبَ اللّه عَلَيْها إِن كَانَ مِن الصَّادقِينَ ﴾ (سورة النور:٦-٩).

فيقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه؛ ويشير إليها إن كانت حاضرة، ويسميها إن كانت غائبة بما تتميز به، ويزيد في الشهادة الخامسة أن لعنة الله

عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزني، ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وخصت بالغضب لأن المغضوب عليه هو الذي يعرف الحق ويجحده.

☑ ويشترط لصحة اللعـان أن يكون بين زوجين مكلَّفين، وأن يقذفها بزني، وأن تكذبه في ذلك ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان، وأن يتم بحكم حاكم.

🗹 فإذا تم اللعان على الصفة التي ذكرنا مستوفيًا لشروط صحته؛ فإنه يترتب عليه: أولاً \_ سقوط حد القذف عن الزوج.

ثانيًا - ثبوت الفرقة بينهما وتحريمها عليه تحريمًا مؤبدًا.

ثالثًا ـ ينتفي عنه نسب ولدها إن نفاه في اللعان؛ بأن قال: ليس هذا الولد مني.

☑ ويحتاج الزوج إلى اللعان إذا رأى امرأته تزني ولـم يمكنه إقامة البينة، أو قامت عنده قرائن قویة علی ممارستها الزنی، کما لو رأی رجلاً یعرف بالفجور یدخل علیها.

☑ والحكمة في مشروعية اللعان للزوج؛ لأن العار يلحقه بزناها، ويفسد فراشه، ولئلا يلحقه ولد غيره، وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب، وهي لا تقر بجريمتها، وقوله غير مقبـول عليها، فلم يبق سوى تحالفهما بأغلظ الأيمان، فكان في تشريع اللعان حلاً لمشكلته، وإزالة للحرج عنه.

ولما لم يكن له شاهد إلا نفسه؛ مكنت المرأة أن تعارض أيمانه بأيمان مكررة مثله تدرأ بها الحد عنها؛ وإن نكل عن الأيمان وجب عليـه حد القذف وإن نكلت هي بعد حلفه؛ صارت أيمانه مع نكولها بينة قوية لا معارض لها.

قال العلامة ابن القيم: «وهو الذي يقوم عليــه الدليل، ومذهب مالك والشــافعي وأحمد وغيرهم الحكم بحدها إذا نكلت، وهو الصحيح، ويدل عليـه القرآن، وجزم به الشيخ وغيره» انتهي. والدليل من السنة على مشروعية اللعان عند الحاجة إليه ما اتفق عليه الشيخان عن ابن عمر؛ أنه لما سئل عن المتلاعنين: أيفرق بينهما؟ قال: «سبحان الله! نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان؛ قال: يا رسول الله! أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة؛ كيف يصنع؟ إن تكلم؛ تكلم بأمر عظيم، وإن سكت؛ سكت على مثل ذلك». قال: «فسكت النبي عليظي فلم يجبه، ولما كان بعد ذلك؛ أتاه فقال: «إن الدي سالتك عنه ابتليت به»، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات في سورة النور: فو والذين يَرْمُونَ أَزْواَجَهُم في (سورة النور: )، فتلاهن عليه، ووعظه، وذكره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة؛ عليها، ثم دعاها، ووعظها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة؛ قالت: «لا والذي بعثك بالحق نبيًا، إنه لكاذب». فبدأ الرجل، فشهد أربع شهادات عالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما» (۱۰).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱٤٩٣)، والتسرمندي (۱۲۰۲)، والنسائي (۳٤٧٣)، وأحمد (٤٦٠٣)، والدارمي (۲۲۳۱) عن ابن عمر رشيميع.

# بابيّ أحكام لحوق النسب وعدم لحوقه

#### 🗹 وإمكان كونه منه في حالات:

الحالة الأولى - أن تكون في عصمة زوجها، وتلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه إياها واجتماعه بها، سواء كان حاضرًا أو غائبًا، وذلك لتحقيق إمكان كونه منه، ولم يوجد ما ينافى ذلك.

الحالة الثانية - أن لا تكون في عصمة زوجها، وتلده لدون أربع سنين منذ إبانها، فيلحقه نسب المولود؛ لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين، فإذا ولدته لدون هذا الحد؛ أمكن كونه ممن طلقها، فيلحق به.

ويشترط لإلحاق الولد بالزوج أو المطلق في هاتين الحالتين: أن يكون كل منهما ممن يولد لمثله؛ بأن يكون قد بلغ عشر سنين فأكثر؛ لقوله عليها نصريوهم عليها لعشر، وهرقوا بينهم هي المضاجع، "، فأمره عليها العشر، وهرقوا بينهم هي المضاجع، "، فأمره عليها العشر، وهرقوا بينهم هي المضاجع، الأولادة، فدل على أن ابن الأولاد في هذا السن دليل على إمكان الوطء، وهو سبب الولادة، فدل على أن ابن عشر سنين يمكن إلحاق النسب به، وإن لم يحكم ببلوغه في هذا السن، لأن الحكم باللوغ لا يتم إلا بتحقق علاماته، وإنما اكتفينا بإمكان الوطء منه لإلحاق النسب به، حفظًا لنسب المولود واحتياطًا له.

<sup>(</sup>۱) رواه البخــاري (٦٨١٨)، ومسلم (١٤٥٨)، والترمــذي (١١٥٧)، والنسائى (٣٤٨٢)، وابن مــاجه (٢٠٠٦)، وأحمد (٧٢٢١)، والدارمي (٧٢٣٥) عن أبي هريرة نيخشي.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه فی «کتاب الصلاة».

الحالة الثالثة \_ إذا طلق زوجته طلاقًا رجعيًا، فتلد بعــد مضى أربع سنين منذ طلقها، وقبل انقضاء عدتها، فإنه يلحقه نسب الولد، وكذا لو ولدت مطلقته الرجعية قبل مضي أربع سنين من انقضاء عدتها؛ فإنه يلحقه نسب مولودها؛ لأن الرجعية في حكم الزوجات؛ فأشبه ما بعد الطلاق ما قبله.

☑ ومن الأمور التي يلحق السيد بها مولود أمته: أن يعترف شخص بأنه قد وطئ أمته، أو تقوم البينة عليه بذلك، ثم تلد هذه الأمة لستة أشهـ و فأكثر من هذا الوطء الذي ثبت باعترافه أو بالبينة؛ فإنه يلحقه نسب هذا المولود؛ لأنها بذلك صارت فراشًا له، فتدخل في عموم قوله عَيْنِكُم : «الولد للفراش» .

ومن ذلك أن يعترف السيد بوطء أمَّته، ثم يبيعها أو يعتقهـا بعد اعترافه بذلك، وتلد لدون ستة أشــهر من البيع أو العتق لهـا، ويعيش المولود فإنه يلحقــه نسبه؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولدت دونها، وعاش مولودها؛ فإنه بذلك يعلم أنها حملت به قبل أن يبيعها، وهي حينذاكَ فراش له، وقد قال عَلَيْكُم : «الولد للضراش».

#### ☑ وينتفي كون الولد من الزوج في حالتين:

الحالة الأولى \_ إذا ولدته لدون ستة أشهـر منذ زواجها وعاش؛ لأن هذه المدة لا يمكن أن تحمل وتلد فيها، فتكون حينئذ حاملاً به قبل أن يتزوجها.

الحالة الثانية \_ إذا طلقها طلاقًا بائنًا، ثم تلد بعد مضي أكثر من أربع سنين من طلاقه لها؛ فإنه لا يلحقه نسب ذلك المولود؛ لأننا نعلم أنها حملت بعد ذلك النكاح.

☑ ولا يلحق السيد نسب ولد أمته إذا ادَّعي أنه قد استبرأها بعد وطئه لها؛ لأنه باستبرائه لها تيقن براءة رحمها منه، فيكون هذا المولود من غيره، والقول قوله في حصول الاستبراء؛ لأنه أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعسر ومشقة، لكن لا

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

يقبل قوله في ذلك؛ إلا إذا حلف عليه؛ لأنه بذلك ينكر حق الولد في النسب؛ فلابد من يمينه في ادعاء الاستبراء.

☑ وإذا حصل إشكال في مولود؛ فإنه يقدم الفراش على الشبه؛ كأن يدعى سيد ولد أمته، ويدعيه واطىء بشبهة؛ فهو للسيد؛ عملاً بقوله: «الولد للفراش، .

☑ ويتبع الولد في النسب أباه؛ لقوله تعالى: ﴿ ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ ﴾ (سورة الاحزاب:٥).

☑ ويتبع في الدين خـير أبويه دنيًا، فلو تزوج نصراني وثنيــة أو العكس فيكون الولد تابعًا للنصراني منهما.

☑ ويتبع الولد في الحرية والرق أمه؛ إلا مع شرط أو غرر.

من هذا العرض السريع لأحكام لحوق النسب؛ ندرك حرص الإسلام على حفظ الأنساب؛ لما يتـرتب على ذلك من المصالح؛ لصلة الأرحام والتوارث والـولاية وغير ذلك؛ ۚ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنشَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَ لتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (سورة الحجرات:١٣)؛ فليس المقصود من معرفة الأنساب هو التفاخر والحمية الجاهلية، وإنما المقصود به التعاون والتواصل والتراحم.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

## بابي في أحكام العدة

☑ من آثار الطلاق العدة، ويراد بها التربص المحدود شرعًا.

☑ ودليلها الكتاب والسُنة والإجماع.

\* فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطْلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٨)، وقوله تعالى: ﴿ وَاللاّئِي يَئُسْنُ مِنَ الْمَحيضِ مِن نَسَائكُمْ إِنِ ارْتَبَّمْ فَعِدُتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُر وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلُهُنَّ ﴾ (سورة الطلاق: ٤)، هذا بالنسبة للوفاة؛ فقد قال الله تعالى فيها: ﴿ وَالَّذِينَ يُوفَوْنُ مَنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بَأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٤).

\* والدليل من السنة حديث عائشة ولي التناه المرت بريرة أن تعتد بشلاث (١) . (رواه ابن ماجه، ولغيره من الأحاديث).

☑ وأما الحكمة في مشروعية العدة؛ فهي استبراء رحم المرأة من الحمل؛ لئلا يحصل اختلاط الأنساب، وكذلك إتاحة الفرصة للزوج المطلق ليراجع إذا ندم وكان الطلاق رجعيًا، ومن الحكمة أيضًا تعظيم عقد النكاح، وأن له حرمة، وتعظيم حق الزوج المطلق، وفيها أيضًا صيانة حق الحمل فيما لو كانت المفارقة حاملاً، وبالجملة؛ فالعدة حريم للنكاح السابق.

☑ وأما من تلزمها العدة؛ فالعدة تلزم كل امرأة فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ أو مات عنها؛ بشرط أن يكون الزوج المفارق لها قد خلا بها وهي مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة، وسواء كانت بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها.

(١) رواه ابن ماجه (٢٠٧٧) عن عائشة نطِّجًا، وصححه الألباني في «الإرواء» (٢١٢٠).

☑ وأما من فارقها زوجها حيًا بطلاق أو غيره قبل الدخول بها؛ فلا عدة عليها؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَات ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ من قَبْل أَن تَمَسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ من عدَّة تَعْتَدُونَهَا ﴾ (سورة الاحزاب:٤٩)، ومعنى ﴿ تَعْتَدُونَهَا ﴾؛ أي: تحصونها بالأقراء أو الأشهر، ومعنى: ﴿ تَمَسُّوهُنَّ ﴾؛ أي: تجامعوهن؛ فدلت الآية الكريمة على أنه لا عدة عــلى من طُلِّقت قبل الدخــول بها، ولا خــلاف في ذلك بين أهل العلم، وذكر المؤمنات هنا من باب التغليب؛ لأنه لا فرق بين الزوجات المؤمنات والكتــابيات في هذا الحكم باتفاق أهل العلم.

☑ أما المفارقة بالوفاة؛ فتعتد مطلقًا، سواء كانت الوفاة قبل الدخول أو بعده؛ لعموم قــوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٤)، ولم يرد ما يخصصها.

وأما أنواع المعتدات: فهن على سبيل الإجمال ست: الحامل، والمتوفى عنها زوجها من غير حمل منه، والحائل التي تحيض وقد فورقت في الحياة، والحائل التي لا تحيض لصغر أو إياس وهي مفارقة في الحياة، ومن ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه، وامرأة المفقود وهاك بيان ذلك على التفصيل.

☑ فالحامل تعتـد بوضع الحمل؛ سواء كانت مفارقـة في الحياة أو بالموت؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُولاتُ الأَحْمَال أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلُهُنَّ ﴾ (سورة الطلاق:٤) فدلت الآية الكريمة على أن عدة الحامل تنتهي بوضع حملها، سواء كانت متوفى عنها أو مفارقة في الحياة، وذهب بعض السلف إلى أن الحامل المتوفى عنها تعتـد بأبعد الأجلين، لكن حصل الاتفاق بعد ذلك على انقضاء عدتها بوضع الحمل.

\* لكن ليس كل حمل تنقضي بوضعه العدة، وإنما المراد الحمل الذي قد تبين فيه خلق إنسان، فأما لو ألقيت مضغة لم تتبين فيها الخلقة؛ فإنها لا تنقضي بها العدة. \* وكذلك يشترط لانقضاء العدة بوضع الحمل أن يلحق هذا الحمل بالزوج المفارق، فإن لم يلحق هذا الحمل الزوج المفارق؛ لكو هذا الزوج لا يولد لمثله لصغره أو لمانع خلقي، أو تكون قد ولدته لدون ستــة أشهر منذ عقد عليها وأمكن اجــتماعه بها وعاش هذا المولود؛ فإنها لا تنقضي عدتها به منه؛ لعدم لحوقـه به.

 ★ وأقل مدة الحمـل ستة أشهر؛ لقـوله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا ﴾ (سودة الاحقاف: ١٥)، مع قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعُنْ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٣)، فإذا أسقطنا مــدة الرضاع ــ وهي حولان؛ أي: أربعة وعشرون شهـرًا ــ من ثلاثين شهرًا؛ يبقى ستة أشهر، وهي أقل مدة الحمل، وما دونها لم يوجد من يعيش لدونها.

وأما أكثر مدة الحمل؛ فموضع خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يرجع فميه إلى الوجود؛ قـال الموفق ابن قدامة: «ما لا نص فـيه، يرجع فيه إلى الوجـود، وقد وجد لخمس سنين وأكثـر»، وغالب مدة الحمل تسعة أشــهر؛ لأن غالب النساء يلدن فيها؛ فاعتبر ذلك.

\* هذا وللحمل حرمة في الشريعة الإسلامية؛ فلا يجوز الاعتداء عليه والإضرار به، وإذا سقط مـيتًا بعـدما نفخت فـيه الروح بسبب الجنـاية عليه؛ وجبت فـيه الدية والكفارة، وإذا وجب على الحامل حد شرعي من جلد أو رجم؛ أخر تنفيذ الحد على أمه حتى تلد، ولا يجوز لأمه أن تسقطه بشرب دواء ونحوه.

كل ذلك مما يدل على شمول هذه الشريعة، وأنها تراعى حتى الأجنة في البطون، وتجعل لهم حرمة؛ فالحمد لله رب العالمين على هذه الشريعــة الكاملة العادلة، ونسأله أن يرزقنا التمسك بها والعمل بأحكامها؛ مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

☑ والمتوفى عنهـا إذا كانت غير حـامل؛ تعتد أربعـة أشهر وعشـرة أيام، سواء كانت وفـاته قبل الدخول بها أو بعـده، وسواء كانت الزوجة ممن يوطأ مـثلها أم لا، وذلك لعموم قــوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبُّصْنَ بأَنفُسهِنَّ أَرْبُعَةَ أَشْهُر وَعَشْوًا ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٤). قال العلامة ابن القيم: «عدة الوفاة واجبة بالموت، دخل أو لم يدخل بها؛ لعموم القرآن والسُنة واتفاق النــاس، وليس المقصود من عدة الوفاة اســتبراء الرحم، ولا هي تعبد محض؛ لأنه ليس في الشريعة حكم واحد؛ إلا وله معنى وحكمه يعقله من عقله ويخفى على من خفي عليه» انتهى.

وقحال الوزير وغيره: «اتفقـوا على أن عدة المتوفى عنهـا زوجها ما لم تكن حـاملاً أربعة أشهر وعشر» انتهى.

\* والأمة المتوفى عنها تعــتد نصف هذه المدة المذكورة؛ فعدتها شهــران وخمسة أيام بلياليها؛ لأن الصحابة رضيم أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق؛ فكذا عدة الموت.

وأصحاب الرأي، وقال في (المبدع): «أجمع الصحابة على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة»، وإلا فظاهر الآية العموم.

## ☑ هذا؛ ولعدة الوفاة أحكام تختص بها:

★ فمن أحكامها أنه يجب أن تعتد المتوفى عنها في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه؛ فلا يجوز لها أن تتحول عنه؛ إلا لعــذر؛ لقوله عَيَّاكُم : «امكثي في بيتك»، وفي لفظ: «اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك»، وفي لفظ: «وحيث أتاك الخبر» (رواه أهل السُنن).

\* فإن اضطرت إلى التحول إلى بيت غيره: فإن خافت على نفسها من البقاء فيه أو حوِّلت عنه قهرًا أو كــان البيت مستأجرًا وحوَّلها مــالكه أو طلب أكثر من أجرته؛ فإنها في هذه الأحوال تنتقل حيث شاءت دفعًا للضرر.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۳۰۰)، والتسرملذي (۱۲۰۶)، والنسائي (۳۰۲۸)، وابن مـاجـه (۲۰۳۱)، وأحـمـد (٦/ ٣٧٠)، والدارمي (٢٢٨٧) عن الفريعة بنت مالك. وصححه الالباني في «صحيح الترمذي» (٩٦٢).

\* ويجوز للمعتدة من وفاة الخروج من البيت لحاجتها في النهار، لا في الليل، لأن الليل مظنة الفساد، ولقوله عِنْ الله المعتدات من الوفاة: «تحدثن عند إحداكن، حتى إذا أردتن النوم؛ فلتأت كل واحدة إلى بيتها، .

\* ومن أحكام عـدة المتـوفى عنهـا وجوب الإحـداد على المعـتـدة مدة العـدة، والإحداد: اجتنابها ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها.

قال الإمام العلامة ابن القيم \_ رحمه الله \_: "هذا من تمام محاسن هذه الشريعة وحكمتها ورعايتها على أكمل الوجوه؛ فإن الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة، وتمكث المرأة في أضيق بيت وأوحشه، لا تمس طيبًا، ولا تدهن، ولا تغتسل . . . إلى غير ذلك مما هو تسخط على الرب وأقداره، فأبطل الله بحكمه سنة الجاهلية، وأبدلنا به الصبر والحمد . لما كانت مصيبة الموت لابد أن تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تتقاضاه الطباع؛ سمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك (يعني: لغير الزوجة، وهو ثلاثة أيام)؛ تجد بها نوع راحة، وتقضي بها وطرًا من الحزن، وما زاد؛ فمفسدته راجحة، فمنع منه . والمقصود أنه أباح لهن الإحداد على موتاهن ثلاثة أيام، وأما الإحداد على الزوج؛ فإنه تابع للعدة بالشهور، وأما الحامل؛ فإذا انقضى حملها؛ سقط وجوب الإحداد، وذكر أنه يستمر إلى حين الوضع؛ فإنه من توابع العدة، ولهذا قيد بمدتها، وهو حكم من أحكام العدة، وواجب من واجباتها، فكان معها وجودًا وعدمًا . . . " .

إلى أن قال: "وهو من مقتضياتها ومكملاتها، وهي إنما تحتاج إلى التزين لتتحبب إلى ورجها، فإذا مات وهي لم تصل إلى آخر؛ اقتضى تمام حق الأول وتأكيد المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجله: أن تمنع مما تصنعه النساء لأزواجهن، مع ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال وطمعهم فيها بالزينة» انتهى كلامه رحمه الله.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي (٧/ ٤٣٦)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢١٣٥).

فيحب على المعتدة من الوفاة في هذا الإحداد أن تجتنب عـمل الزينة في بدنها بالتحسين بالأصباغ والخضاب ونحوه، وتتجنب لبس الحلي بأنواعه، وتتجنب الطيب بسائر أنواعه، وهو كل ما يسمى طيبًا، وتجتنب الزينة في الثيــاب؛ فلا تلبس الثياب التي فيها زينة، وتقتصر على الثياب التي لا زينة فيها؛ فتتجنب كل ذلك مدة العدة.

\* وليس للإحداد لباس خاص، فتلبس المحدة ما جرت عادتها بلبسه، ما لم يكن

\* وإذا خرجت من العدة؛ لم يلزمها أن تفعل شيئًا أو تقول شيئًا؛ كما يظنه بعض العوام.

🗹 وعدة الآيسة ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئسُنُ مَنَ الْمُحيضِ مَن نَسَائكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُر ﴾ (سورة الطلاق: ٤).

☑ والمطلقة إذا كانت تحـيض، ولم يكن فيها حمل؛ تعتد بـثلاث حيض؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوهِ وَلا يَحلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ في أَرْحُامهنَّ ﴾ (سورة البقرة:٢٢٨)؛ أي: والمطلقات ينتظرن بأنفسهن وتمكث إحـــداهن بعد طلاق زوجها ﴿ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾؛ أي: ثلاث حيـض، ثم بعد ذلك تتــزوج إن شاءت، وتفسير الأقراء بالحيض مروي عن عمـر وعلي وابن عباس تلطيم ولأنه ورد تفسير الأقراء بالحيض في لسان الشرع، ففي الحديث أن النبي عَيْنِكُم قال للمستحاضة: وفإذا أتى

\* ولابد أن تكون الحيض كـــاملة؛ فلا تعتــد بحيضــة طلِّقت فيهـــا؛ فالطلاق في الحيض يقع مع التحريم، لكن لا تعتد بتلك الحيضة التي طُلُقت فيها.

\* وإن كانت المطلقة أمة؛ اعتدت بحيضتين؛ لما روي: «قرء الأمة حيضتان»، ولأن هذا قــول عــمر وابــنه وعلي بن أبي طالب رلطيم ، ولم يعُــرف لهم مــخــالف من

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في «الحيض».

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني (٤/ ٣٩)، والبيهقي (٧/ ٣٦٩) عـن عائشـة نطُّجًا، وضعفـه الألبـاني في «الإرواء»

الصحابة، ويكون ذلك مخصصًا لعمـوم قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبُّصْنَ بَأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةً ﴾ (سورة البقرة:٢٢٨)، وكان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصف حيضة، لكن الحيض لا يتبعض، فصارت حيضتين.

☑ وأما المطلقــة الآيسة من الحيض لكبرها والصــغيرة التي لم تحض بعدُ؛ فــإنها تعتد بثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّأْئِي يَفِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبُّتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (سورة الطلاق:٤)؛ أي: واللائي لم يحضن من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر.

قال الإمام موفق الدين ابن قدامة وغيره: «أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة الآيسة والصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر».

☑ ومن بلغت ولم تحض؛ اعتدت عدة الآيسة؛ ثلاثة أشهر، لدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿ وَاللَّأْنِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾.

وإن كانت المطلقـة الآيسة أو الصغـيرة أم ولد؛ فعدتهـا شهران؛ لقول عــمر يُطُّّكُ: «عدة أم الولد حيضتان، ولو لم تحض كانت عدتها شهرين»، وذلك لأن الأشهر بدل من القروء، وذهب بعض العلماء إلى أن عدتها شهر ونصف؛ لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة، وعـدة الحرة التي لا تحيض ثلاثة أشهـر، فتكون عدة الأمة الآيســة شهرًا ونصف الشهر.

🗹 وأما المطلقة التي كانت تحيض، ثم ارتفع حيضها، وانقطع انقطاعاً طارئًا لا لكبر؛ فهده لها حالتان:

الحالة الأولى- أن لا تعلم السبب الذي منع حيضها؛ فهذه عدتها سنة: تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدة (أي: عدة الآيسة). قال الإمام الشافعي \_ رحمه الله \_: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، لا ينكره منهم منكر علمناه، ولأن الغرض من العدة هو العلم ببراءة رحمها من الحمل، فإذا مضت تسعة الأشهر؛ دلت على براءة رحمها منه، فتعتد حينئذ عدة الآيسة ثلاثة أشهر، فيكون المجموع اثني عشر شهرًا، وبها يحصل العلم بسراءة رحمها من الحمل والحيض».

الحالة الثانية أن تعلم السبب الذي به ارتفع حيضها؛ كالمرض والرضاع وتناول الدواء الذي يرفع الحيض؛ فهـذه تنتظر زوال ذلك المانع، فـإن عـاد الحيض بعـد زواله اعتدت به، وإن زال المانع ولم يعد الحيض فالصحيح أنهـا تعتد سنة كالتي ارتفع حيضها ولم تدر سبب رفعه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد.

#### ∑وأما المستحاضة؛ فلها حالات:

الحالة الأولى ـ أن تكون تعرف قــدر أيام عادتها قبل الاستــحاضة، وتعرف وقــتها؛ فهذه تنقضي عدتها بمضي المدة التي يحصل لها بها مقدار ثلاث حيض حسب أيام عادتها.

الحالة الثانية أن تنسى أيام عادتها، ولكن يكون دمها متميزًا، فهذه تعتبر الدم المتميز حيضًا تعتد به إن صلح أن يكون حيضًا.

الحالة الثالثة- أن تنسى عادتها وليس لها تمييز يعتبر؛ فهذه تعتـد عدة الآيسة ثلاثة أشهر.

∑ومن الأحكام المتعلقـة بالعدة مسألة خطبة المعــتدة؛ فالمعتدة من وفــاة والمعتدة البائن بـطلاق يحرم التصريح بخطبتـهمـا؛ كقوله: أريد أن أتـزوجك ونحوه؛ دون التعريض؛ كأن يقول لها: إني في مثلك لراغب؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا عَرَّضْتُم به منْ خطْبَة النِّساء ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٥).

⊠ويباح للرجل أن يخطب من أبانها دون الشلاث ومن طلقها طلاقًا رجعيًا تصريحًا وتعريضًا؛ لأنه يباح له أن يتــزوج من أبانها دون الثلاث، وأن يراجع مطلقته الرجعية ما دامت في عدتها. \* كتاب الطلاق باب أحكام العدة و ٢٥٩

∑اوأما زوجة المفقود ـ وهو من انقطع خبره، فلم تعلم حياته ولا موته ـ ؟ فتنتظر زوجته قدومه أو تَبيُّنُ خبره في مدة يضربها القاضي تكون كافية للاحتياط في شأنه، وتبقى في عصمته في تلك المدة؛ لأن الأصل حياته؛ فإذا تمت مدة الانتظار المضروبة؛ حكم بوفاته؛ واعتدت زوجته عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وقد حكم الصحابة والشيم بذلك.

قال الإمام ابن القيم: «حكم الخلفاء في امرأة المفقود كما ثبت عن عمر، وقال أحمد: ما في نفسي شيء منه، خمسة من الصحابة أمروها أن تتربص».

قال ابن القيم: «قول عمر وهو أصح الأقوال وأحراها بالقياس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هو الصواب» انتهى.

فإذا انتهت عدتها حلت للأزواج، ولا تفتقر إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها للوفاة، فإن تزوجت، وقدم زوجها الأول؛ فالصحيح أنه يخير بين استرجاعها وبين إمضاء تزوجها من الثاني، ويأخذ صداقه، سواء كان قدومه بعد دخول الزوج الثاني أو قبله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «الصواب في امرأة المفقود مذهب عمر وغيره من الصحابة، وهو أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد الوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاني ظاهراً وباطنًا، ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزويجها؛ خير بين امرأته وبين مهرها، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهو ظاهر مذهب أحمد»، ثم قال: «والتخير فيه بين المرأة والمهر هو أعدل الأقوال» انتهى.

### بابي الاستبراء

☑ الاستبراء: هو تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين، مأخوذ من البراءة، وهي التمييز والقطع.

☑ فمن ملك أمة يوطأ مثلها ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك؛ حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها؛ لقوله عَلَيْكُمْ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يسقي ماءه زرع غيره» (رواه أحمد والترمذي وأبو داود) في حديث آخر رواه أبو داود: «لا توطأ حامل حتى تضع» .

☑ واستبراء الأمة الحامل ينتهي بوضع الحمل، لعموم قوله تعالى: ﴿ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ﴾ (سورة الطلاق:٤).

الله وغير الحامل إن كانت تحيض؛ فاستبراؤها بحيضة؛ لقوله عليه أو سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تخيض ولا غير حامل حتى تحيض حيضة» (رواه احمد وابو داود) (۳)؛ فدل هذا الحديث على وجوب استبراء الأمة المسبية وغيرها قبل وطثها، ودل على بيان ما تستبرأ به الحامل والحائض من المسبيات.

☑ وأما الأمة الآيسة من الحيض والأمة الصغيرة؛ فـتستبرأن بمضي شهـر؛ لقيام الشهر مقام الحيضة في العدة.

☑ والحكمة في استبراء الأمة قبل وطئها بينها قوله عَلَيْكُم : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يسقي ماءه زرع غيره (١٤) ، فبين أن الغرض من الاستبراء تجنب اختلاط المياه واشتباه الأنساب.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۱۵۸)، والتــرمذي (۱۱۳۱)، وأحــمد (۱۰۸/٤)، وحــسنه الألبــاني في«صحــيح الجامع» (٦٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢١٥٧)، وأحمد (٣/ ٨٪)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع» (٢٣٥٦).

<sup>(</sup>٣)،(٤) سبق تخريجهما.

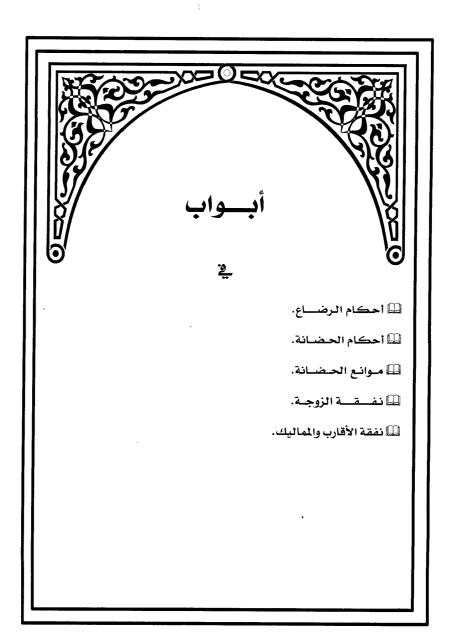

# باب في أحكام الرضاع

☑ قال تعالى في سياق بيان المحرمات من النساء: ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
 وَأَخَوَاتُكُم مّنَ الرَّضَاعَة ﴾ (سورة النساء: ٢٣).

وفي (الصحيحين) عن النبي عَلِيْكُم : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» .

وقوله عليه المرضاع ما يحرم من الولادة» (رواه الجماعة).

✓ والرضاع لغة: مص اللبن من الثدي أو شربه، وشـرعًا: وهو مص من دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.

☑ والرضاع حكمه حكم النسب في النكاح والخلوة والمحرمية وجواز النظر على ما يأتي تفصيله.

☑ ولكن لا تثبت له هذه الأحكام إلا بشرطين:

الشرط الأول - أن يكون خمس رضعات فأكثر ؛ لحديث عائشة وَلَيْهِ قالت: «أنزل في القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس رضعات، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله على والأمر على ذلك " (رواه مسلم)، وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم، وهو مبين لما أجمل في الآية والأحاديث في موضوع الرضاع.

<sup>(</sup>۱) رواه البـخاري (۳۱۰۵)، ومـسلم (۱٤٤٤)، وأبو داود (۲۰۵۰)، والتــرمذي (۱۱٤۷)، والنســائی (۳۳۰۰)، وابن ماجه (۱۹۳۷)، وأحمد (۲٫٤٤)، والدارمي (۲۲٤۹) عن عائشة ولينجيما.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٤٥٢)، وأبو داود (٢٠٦٢)، والترمذي (١١٥٠)، والـنسائى (٣٣٠٧)، وابن مــاجه (١٩٤٤)، ومالك (٢٠٨/٢)، والدارمي (٢٢٥٣) عن عائشة فواشح.

الشرطالشاني \_ أن تكون الخمس رضعات في الحولين؛ لتموله تعالى: ﴿ وَالْوَالدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوَلَيْن كَاملَيْن لَمْنْ أَرَادَ أَن يُتمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ (سورة البـقرة:٣٣٣)؟ فدلت هذه الآية الكريمة على أن الرضاع المعتبـر ما كان في الحولين، ولقوله عَلَيْكُمْ : ﴿ لَا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام" ، (قال الترمذي: حديث حس صحيح)، ومعناه أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما وصل إلى الأمعــاء ووسعها؛ فلا يحرم القليل الذي لم ينفذ إليها ويوسعها، ولا يحرم إلا ما كان قبل الفطام؛ أي: ما كان في زمن الصغر، وقام مقام الغذاء؛ فالذي يثبت الحرمة حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعه وينبت لحمه، فيكون ذلك جزءًا منه.

وحد الرضعة أن يمتص الثدي ثم يقطع امتصاصه لتنفس أو انتقال من ثدي لآخر أو لغير ذلك؛ فيحتسب له بذلك رضعة، فإن عاد فرضعتان... وهكذا، ولو في مجلس واحد وذلك لأن الشارع اعتبر عدد الرضعات ولم يحدد الرضعة، فيرجع في تحديدها إلى العرف.

☑ ولو وصل اللبن إلى لجوف الطفل بغير الرضاع؛ فـحكمه حكم الرضاع؛ كما لو قطر في فمه أو أنفه، أو شربه من إناء ونحوه؛ أخذ ذلك حكم الرضاع؛ لأنه يحصل به ما يحصل بالرضاع من التغذية؛ بشرط أن يحصل من ذلك خمس مرات.

☑ وأما مـا ينشره الرضاع من الحـرمة؛ فمـتى أرضعت امرأة طفـلاً دون الحولين خمس رضعات فأكثر؛ صار المرتضع ولدها في تحريم نكاحها عليه وفي إباحة نظره إليها وخلوته بها، ويكون محرمًا لها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُمُّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ (سورة النساء: ٢٣)، ولا يكون ولدًا لها في بقية الأحكام؛ فلا تجب نفقتها عليه ولا توارث بينهـما، ولا يعـقل عنها، ولا يكون وليًـا لها؛ لأن النسب أقـوى من الرضـاع؛ فلا يساويه إلا فيما ورد فيه النص، وهو التحريم، وما يتفرع عليه من المحرمية والخلوة.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١١٥٢) عن أم سلمة نطُّتكا، وصححه الألباني في "تخريج المشكاة" (٢١٧٣)، و"صحيح الجامع» (۷٥٠٩).

☑ ويصير المرتضع ولدًا لمن ينسب لبنها إليه بسبب حملها منه، أو بسبب وطئه لها بنكاح أو شبهة؛ للحوق نسب الحمل به في تلك الأحوال، والرضاع فرع عنه، فيكون المرتضع ولدًا له في الأحكام المذكورة في حق المرضعة فقط، وهي تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمحرمية دون بقية الأحكام.

☑ وتكون محارم مَنْ نسب إليه اللبن كآبائه وأولاده وأمهاته وأجداده وجداته وإخوته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته يكونون مـحارم للمرتضع، وتكون محارم المرضعة كآبائها وأولادها وأمهاتها وأخواتها وأعمامها ونحوهم محارم للمرتضع.

☑ وكما تشبت الحرمة على المرتضع تنتشر كـذلك على فروعه من أولاده وأولاد أولاده دون أصوله وحواشيه؛ فلا تنتشر الحرمة على من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، كما لا تنتشر إلى من هو في درجته من حواشيه وهو إخوانه وأخواته.

☑ ومن رضع من لبن امرأة مـوطوءة بعقد باطل أو بزني؛ صار ولداً للمـرضعة فقط؛ لأنه لمَّا لم تثبت الأبوة من النسب؛ لم يثبت من الرضاع، وهو فرعها.

☑ ولبن البهيمة لا يحرم، فلو ارتضع طفلان من بهيمة؛ لم ينشر الحرمة بينهما.

☑ واختلف في لـبن المرأة إذا در لها لبن بدون حمل وبـدون وطء تقدم، ورضع منه طفل، فقيل: لا ينشر الحرمة؛ لأنه ليس بلبن حقيقة، بل رطوبة متولدة، ولأن اللبن ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وهذا ليس كذلك، والقول الثاني: أنه ينشر الحرمة، واختاره الموفق وغيره.

☑ ويثبت الرضاع بشهادة امرأة مرضية في دينها.

قال شيخ الإسلام: «إذا كانت معروفة بالصدق، وذكرت أنها أرضعت طفلاً خمس رضعات؛ قبل على الصحيح، وثبت حكم الرضاع» انتهى.

☑ وإن شك في وجود الرضاع، أو شك في كماله خمس رضعات، وليس هناك بينة؛ فلا تحريم؛ لأن الأصل عدم الرضاع، والله أعلم.

# باب فيأحكام الحضانت

☑ الحضانة: مشتقة من الحضن، وهو الجنب؛ لأن المربي يضم الطفل إلى
 حضنه، والحضانة هي المربية، هذا معناها لغة.

وأما معناها شرعًا: فهي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه البدنية والمعنوية.

☑ والحكمة فيها ظاهرة، ذلك أن الصغير ومن في حكمه بمن لا يعرف مصالحه كالمجنون والمعتـوه يحتاج إلى من يتولاه ويحافظ عليه بجلب منافعه ودفع المضار عنه وتربيته التربية السليمة.

☑ وقد جاءت شريعـتنا بتشريع الحضانة لهؤلاء رحمـة بهم، ورعاية لشؤونهم، وإحسـانًا إليهم؛ لأنهم لو تركـوا؛ لضاعـوا وتضرروا، وديننا دين الرحمـة والتكافل والمواساة، ينهى عن إضاعتهم، ويوجب كفالـتهم، وهي حق للمحضون على قرابته، وحق للحاضن بتولى شؤون قريبه كسائر الولايات.

#### وهي تجب للحاضنين على الترتيب:

\* فأحق الناس بالحضانة الأم: قال الإمام موفق الدين ابن قدامة \_ رحمه الله \_: «إذا افترق الزوجان ولهما ولد طفل أو معتوه؛ فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها، ذكراً كان أو أنثى، وهو قول مالك وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحداً خالفهم» انتهى.

★ فإذا تزوجت الأم؛ انتقلت الحضانة منها إلى غيرها، وسقط حقها فيها لقول رسول الله عربي الله على المراة، فقالت: «يا رسول الله على الله عنه الكان بطني له وعاء، وثديي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني؟، فقال: «لأنت أحق به ما

ثم تنكحي (۱) ، (رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه)، فدل الحديث على أن الأم أحق بحضانة ولدها إذا طلقها أبوه وأراد انتزاعه منها، وأنها إن تزوجت سقط حقها من الحضانة.

وتقديم الأم في حضانة ولدها لأنها أشفق عليه وأقرب إليه، ولا يشاركها في القرب إلا أبوه، وليس له مشل شفقتها، ولا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى امرأته، وأمه أولى به من امرأة أبيه، وقال ابن عباس لرجل: «ريحها وفراشها وحجرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «الأم أصلح من الأب؛ لأنها أوثق بالصغير، وأخبر بتغذيته وحمله وتنويمه وتنويله، وأخبر وأرحم به؛ فهي أقدر وأخبر وأصبر في هذا الموضع؛ فتعينت في حق الطفل غير المميز بالشرع» انتهى.

- \* ثم بعد سقوط حق الأم للحضانة تنتقل إلى أمهاتها جدات الطفل القربي فالقربي؛ لأنهن في معنى الأم؛ لتحقق ولادتهن وشفقتهن على المحضون أكمل من غيرهن.
- \* ثم بعد الجدات اللاتي من قبل الأم تنتقل الحضانة إلى أبي الطفل؛ لأنه أصل النسب، وأقرب من غيره، وأكمل شفقة؛ فقدم على غيره.
- \* ثم بعد سقوط حق الأب من الحضانة تنتقل إلى أمهات الأب \_ أي: الجدات من قبل الأب القربى فالقربى \_ لأنهن يدلين بعصبة قريبة، وقدمن على الجد؛ لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان؛ كما قدمت الأم على الأب.
- \* ثم بعد سقوط حق الجدات من قبل الأب في الحفانة تنتقل إلى الجد من قبل الأب، الأقرب فالأقرب؛ لأنه في معنى أبي المحضون، فينزل منزله.
- \* ثم بعد الجـد تنتقل الحضانة إلى أمهات الجـد القربى فالـقربى؛ لأنهن يدلين بالجد، ولما فيهن من وصف الولادة؛ فالمحضون بعض منهن.
- \* ثم بعد أمهات الجد تنتقل الحضانة إلى أخوات المحضون؛ لأنهن يدلين بأبويه أو بأحدهما، فتقدم الأخت لأبوين لقوة قرابتها ولقدمها في الميراث، ثم الأخت لأبوين لقوة

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٢٧٦)، وأحسمه (٢/ ١٨٢)، والحساكم (٢٠٧/٢) عن عسبه الله بن عسمرو رَفِيْكُ، وصححه الألباني في «الإرواء» (٢١٨٧).

لأنها تدلى بالأمومة، والأم مقدمة على الأب، ثم الأخت لأب، وقيل: الأولى تقديم الأخت لأب على الأخت لأم؛ لأن الولايـة للأب، وهي أقـوى في الميـراث؛ لأنهــا أقيمت فيه مقام الأخت لأبوين عند عدمها، وهذا وجيه.

★ ثم بعد الأخوات تنتقل الحضانة إلى الخالات؛ لأن الخالات يدلين بالأم، ولما فى (الصحيحين)؛ لأن النبي عَالِيُّهِمُ قال: «الخالة بمنزلة الأم»<sup>(١)</sup>، وتقدم خالة لأبوين، ثم خالة لأم، ثم خالة لأب، كالأخوات.

★ ثم بعد الخالات تنتقل إلى العمات؛ لأنهن يدلين بالأب، وهو مؤخر عن الأم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «العمة أحق من الخالة، وكذا نساء الأب أحق، فيقدمن على نساء الأم؛ لأن الولاية للأب، وكذا أقاربه، وإنما قدمت الأم على الأب لأنه لا يقوم مقامها هنا أحد في مصلحة الطفل، وإنما قدم الشارع خالة بنت حمـزة على عمتهـا صفية؛ لأن صفـية لم تطلب، وجعفـر طلب نائبًا عن خالتها، فقضى لها بها عن غيبتها».

وقال ـ رحـمه الله ـ: «مجـموع أصول الشـريعة تقدم أقــارب الأب على أقارب الأم، فمن قدمهن في الحضانة؛ فقد خالف الأصول والشريعة» انتهى.

- \* ثم بعد العمات تنتقل الحضانة إلى بنات الإخوة.
  - \* ثم بعدهن إلى بنات الأخوات.
- \* ثم بعد بنات الإخوة وبنات الأخوات تنتقل الحضانة إلى بنات الأعمام.
  - \* ثم إلى بنات العمات.
- ★ ثم بعدهن تنتقل الحضانة لباقى العصبة الأقرب فالأقرب؛ كالإخوة ثم بنوهم، ثم الأعمام، ثم بنوهم.

☑ فإن كانت المحضونة أنثى؛ اشترط كون الحاضن من محارمها، فإن لم يكن محرمًا لها؛ سلمها إلى ثقة يختارها.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٧٠٠)، والترمذي (١٩٠٤)، وأحمد (٢٩٨/٤) عن البراء بن عازب ﴿عُلُّتُكِ.

## بابي موانع الحضانت

☑ من موانع الحضانة الرق؛ فلا حضانة لمن فيه رق، ولو قل؛ لأن الحضانة ولاية، والرقيق ليس من أهل الولاية، ولأنه مشغول بخدمة سيده، ومنافعه مملوكة لسيده.

☑ ولا حضانة لفاسق؛ لأنه لا يوثق به فيها، وفي بقاء المحضون عنده ضرر
 عليه؛ لأنه يسىء تربيته، وينشئه على طريقته.

☑ ولا حضانة لكافر على مسلم؛ لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق؛ لأن ضرره أكثر؛ فإنه يفتن المحضون في دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتربيته عليه.

☑ ولا حضانة لمزوجة بأجنبي من محضون؛ لقول النبي عَلَيْكُم لوالدة الطفل: انت أحق به ما لم تنكحي. (()) ولأن الزوج يملك منافعها، ويستحق منعها من الحضانة، والمراد بالأجنبي هنا من ليس من عصبات المحضون، فلو تزوجت بقريب محضونها لم تسقط حضانتها.

☑ فإن زال أحـد هذه الموانع؛ بأن عتق الرقيق، وتاب الفـاسق، وأسلم الكافر، وطلقت المزوجـة؛ رجع من زال عنه المانع من هؤلاء إلى حقـه في الحضـانة؛ لوجود سببها، مع انتفاء المانع منها.

☑ وإذا أراد أحد أبوي المحضون سفرًا طويلاً، ولم يقصد به المضارة، إلى بلد بعيد ليسكنه، وهو وطريقه آمنان، فالحضانة تكون للأب، سواء كان هو المسافر أو المقيم؛ لأنه هو الذي يقوم بتأديب ولده والمحافظة عليه، فإذا كان بعيدًا عنه فلم يتمكن من ذلك، وضاع الولد.

<sup>(</sup>١) سىق تخرىجە.



☑ وإن كان السفر إلى بلد قريب دون مسافة القـصر لغـرض السكني فيــه؛ فالحضانة للأم، سواء كانت هي المسافرة أو المقيمة؛ لأنها أتم شفقة على المحضون، ولأنه يمكن لأبيه الإشراف عليه في تلك الحالة.

☑ أما إذا كــان السفــر لحاجــة ثم يرجع، أو كان الطريق في البــلد المسافــر إليه مخوفين؛ فإن الحضانة تكون للمقيم منهما؛ لأن في السفر بالمحضون إضرارًا به في هاتين الحالتين.

قال الإمام ابن القيم \_ رحمه الله \_: «لو أراد الإضرار والاحتيال على إسقاط حضانة الأم، فسافر ليتبعه الولد؛ فهذه حيلة مناقضة لما قصده الشارع؛ فإنه جعل الأم أحق بالولد من الأب مع قرب الدار وإمكان اللقاء كل وقت».

إلى أن قال: «وأخبــر (يعني: النبي عَايِّكُم) أن من فرق بين والدة وولدهـــا؛ فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، ومنع أن تباع الأم دون ولدها والولد دونها، وإن كان في بلد واحد؛ فكيف يجوز مع هذا التـحيل على التفريق بينها وبين ولدها تفريقًا تعز معه رؤيته ولقاؤه، ويعز عليها الصبر عنه وفقده، هذا من أمحل المحال، بل قضاء الله ورسوله أحق؛ أن الولد للأم، سافر الأب أو أقام، والنبي عَالِي الله قال: «انت احق به ما ثم تنكحي، "، فكيف يقال: أنت أحق به مــا لـم يسافر الأب؟ وأين هذا في كتــاب الله أو في سُنة رسوله عَلِيْكُم أو فتاوي أصحابه أو القياس الصحيح؟، فلا نص ولا قياس ولا مصلحة» انتهي.

☑ وأما تخييـــر الغلام بين أبويه؛ فيحصل عند بلوغه السابعــة من عمره فإذا بلغ سبع سنين وهو عــاقل؛ فإنه يخيـر بين أبويه، فيكون عند من اخــتار منهمــا، قضي بذلك عمر وعلي ﴿ وَلَوْنُ السَّرَمَذِي وغيره من حـديث أبي هريرة ﴿ وَلَيْنُكُ ؛ قال: جاءت امرأة إلى النبي عَابِين الله فقالت: «إن زوجي يريد أن يذهب بابني». فقال: «يا غلام، هذا أبوك

(١) سبق تخريجه.

وهذه أمك؛ فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه، فانطلقت به، ()؛ فدل الحديث على أن الغلام إذا استغنى بنفس بخير بين أبويه؛ قإنه إذا بلغ حداً يستطيع معه أن يعرب عن نفسه، فمال إلى أحد الأبوير. على أنه أ، فتى به وأشفق عليه، فقدم لذلك.

#### ☑ ولا يخير إلا بشرطين:

احدهما \_ أن يكون الأبوان من أهل الحضانة.

والثاني \_ أن يكون الغلام عاقلاً، فإن كان معتوهًا بقي عند الأم؛ لأنها أشفق عليه وأقوم بمصالحه.

☑ وإذا اختار الغلام العاقل أباه؛ صار عنده ليلاً ونهارًا؛ ليحفظه ويعلمه ويؤدبه، لكن لا يمنعه من زيارة أمه؛ لأن منعه من ذلك تنشئة له على العقوق وقطيعة الرحم، وإن اختار أمه صار عندها ليلاً وعند أبيه نهارًا؛ ليعلمه ويـؤدبه، وإن لم يختر واحدًا منهما أقرع بينهما؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر إلا بالقرعة.

☑ والأنثى إذا بلغت سبع سنين؛ فإنها تكون عند أبيها إلى أن يتسلمها زوجها؛ لأه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره، ولا تمنع الأم من زيارتها مع عدم المحذور، فإن كان الأب عاجزًا عن حفظ البنت أو لا يبالي بها لشغله أو قلة دينه، والأم تصلح لحفظها؛ فإنها تكون عند أمها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «وأحمد وأصحابه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك ضرر، فلو قدر أنه عاجز عن حفظها وصيانتها ويهملها لاشتغاله عنها، والأم قائمة بحفظها وصيانتها؛ فإنها تقدم في هذه الحال، فمع وجود فساد أمرها مع أحدهما؛ فالآخر أولى بها بلا ريب».

وقال \_ رحمه الله \_: «وإذا قدر أن الأب تزوج بضرة، وهو يتركها عند ضرة أمها، لا تعمل مصلحتها، وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها؛ فالحضانة هنا للأم قطعًا». والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۲۷۷)، والترمذي (۱۳۵۷) مختصرًا، والنسائي (۳٤۹٦)، وابن ماجه (۲۳۵۱)، وأحمد (۹۶۷۹)، والدارمي (۲۲۳۹)، والحميدي (۱۰۸۳) عن أبي هريرة يُطْثُني، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۷۸۳۲).

### بابي فقت الزوجة

☑ النفقات: جمع نفقة، وهي لغة: الدراهم ونحوها من الأموال، وشرعًا: كفاية من يموِّنه بالمعروف قوتًا وكسوة ومسكنًا وتوابعها.

☑ وأول ما يجب على الإنسان النفقة على زوجته، فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتًا وكسوة وسكنى بما يصلح لمثلها.

قال تعالى: ﴿ لِيُنفِقُ ذُو سَعَة مِّن سَعَتِه ﴾ (سورة الطلاق:٧)، وقال تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفَ ﴾ (سورة البقرةُ: ٢٢٨)، وقال النبي علينها: ،وفهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، (رواه مسلم وابو داود).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «ويدخل في ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بَالْمَعْرُوفِ ﴾: جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم، ويجعلونه معدودًا، ويتكرر» انتهى.

☑ ويعتبر الحاكم تقدير نفقة الزوجة بحال الزوجين يسارًا وإعسارًا أو يسار أحدهما وإعسار الآخر عند التنازع بينهما، فيفرض للموسرة تحت الموسر من النفقة قدر كفايتها مما تأكل الموسرة تحت الموسر في محلهما، ويفرض لها من الكسوة ما يلبس مثلها من الموسرات بذلك البلد، ومن الفرش والأثاث كذلك ما يليق بمثلها في ذلك البلد. ويفرض للفقيرة تحت الفقير من القوت والكسوة والفرش والأثاث ما يليق بمثلها في البلد، ويفرض للمتوسطة مع المتوسط والغنية تحت الفقير والفقيرة تحت الغني ما بين الحد الأعلى \_ وهو نفقة الموسرين \_ والحد الأدنى \_ وهو نفقة الفقيرين \_ بحسب العرف والعادة؛ لأن ذلك هو اللائق بحالهما.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

☑ وعلى الزوج مؤونة نظافة زوجته من دهن وسدر وصابون ومن ماء للشرب والطهارة والنظافة.

☑ وما ذكر هو ما إذا كانت الزوجة في عصمته، أما إذا طلقها وصارت في العدة: فإن كان طلاقها رجعيًا؛ فإنها تجب نفقتها عليه ما دامت في العدة؛ كالزوجة؛ لأنها زوجة؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ وَبُعُولُتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدَهِنَ فِي ذَلِكَ ﴾ (سورة البقرة:٢٢٨).

☑ وأما المطلقة البائن بينونة كبرى أو بينونة صغرى؛ فلا نفقة لها ولا سكنى؛ لما في (الصحيحين) من حديث فاطمة بنت قيس: طلقها زوجها ألبتة، فقال لها النبي الطبطية: «لا نفقة لك ولا سكنى» (١).

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله -: «المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى بسنة رسول الله على الصحيحة، بل الموافقة لكتاب الله، وهي مقتضى القياس، ومذهب فقهاء الحديث» انتهى.

☑ إلا أن تكون المطلقة البائن حاملاً؛ فلها النفقة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفَقُوا عَلَيْهِنَّ حَمَّلُ يَضَعْنَ حَمْلُهُنَّ ﴾ (سورة الطلاق: ٦)، وقوله تعالى: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَمْلُ مَنْ مَنْ وُجْدِكُمْ ﴾ (سورة الطلاق: ٧)، ولقوله عَيَّاتِ الله الفاطمة بنت قيس: ﴿ لا نفقة لك؛ الله ان تكوني حاملًا ﴿ ١٠ الله على أمه . ولأن الحمل ولد للمطلق، فلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق على أمه .

قال الموفق وغيره: «وهذا بإجماع أهل العلم، لكن اختلف العلماء هل النفقة للحمل أو للحامل من أجل الحمل».

ويتفرع على القولين أحكام كثيرة موضعها كتب الفقه والقواعد الفقهية.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱٤٨٠)، والتسرمذي (۱۱۸۰)، والنسائي (٣٢٤٤)، وأبو داود (٢٢٨٦)، وأحسد (٢/٢٢)، وأحسد (٢/٢٢)، ومالك (٢/ ٥٨٠) عن فاطمة بنت قيس رياضيا.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

### وتسقط نفقة الزوجة عن زوجها بأسباب متعددة:

منها:إذا حبست عنه: سقطت نفقتها؛ لفوات تمكنه من الاستمتاع بها، والنفقة إنما تجب في مقابل الاستمتاع.

ومنها: إذا نشزت عنه: فإنها تسقط نفقتها، والنشوز هو معصيتها إياه فيما يجب عليها له، كـما لو امتنعت من فراشـه، أو امتنعت من الانتقال معـه إلى مسكن يليق بها، أو خـرجت من منزله بغيـر إذنه؛ فلا نفقـة لها في هذه الأحـوال؛ لأنها تعتـبر ناشزًا، لا يتمكن من الاستمتاع بها والنفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع.

ومنها: لو سافرت لحاجتها: فإنها تسقط نفقتها؛ لأنها بذلك منعت نفسها منه بسبب لا من جهته، فسقطت نفقتها.

☑ والمرأة المتوفى عنها لا نفقة لها من تركة الزوج؛ لأن المال انتقل من الزوج إلى الورثة، ولا سبب لوجوب النفقة عليها، فتكون نفقتها على نفسها، أو على من يمونها إذا كانت فقيرة.

☑ وإن كانت المتوفى عنها حاملاً؛ وجبت نفقـتها في حصة الحمل من التركة إن كان للمتوفى تركة، وإلا وجبت نفقتها على وارث الحمل الموسر.

☑ وإذا اتفق الزوجان على دفع قيمة النفقة أو اتفقا على تعجيلها أو على تأخيرها مدة طويلة أو قليلة جاز ذلك؛ لأن الحق لهما، وإن اختلف وجب دفع نفقة كل يوم من أوله جاهزة، وإن اتفقا على دفعها حبًّا جاز ذلك؛ لاحتياجها إلى كلفة ومؤونة، فلا يلزمها قبوله إلا برضاها.

وتجب لها الكسوة كل عام من أوله، فيعطيها كسوة السنة، ومن غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة، أو كان حاضرًا ولم ينفق عليـها لزمته نفقـة ما مضى؛ لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار، فلم يسقط بمضي الزمان. ☑ ويبدأ وقت وجوب نفقة الزوجة على زوجها من حين تسليم نفسها له، فإن أعسر بالنفقة فلها فسخ نكاحها منه؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته؛ قال: «يفرق بينهما» (() (رواه الدارقطني))، ولقوله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٩) وليس الإمساك مع ترك النفقة إمساكًا بمعروف.

☑ وإن غاب زوج موسر، لم يدع لامرأته نفقة، وتعذر أخذها من ماله أو استدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم، فإن قدرت على ماله؛ أخذت قدر كفايتها؛ لما في (الصحيحين) أنه علين قال لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (١٠)، لمّا ذكرت له أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها وولدها.

ومن هذا وغيره ندرك كمال هذه الشريعة، وإعطاءها كل ذي حق حقه، شأنها في كل تشريعاتها الحكيمة، فقبح الله قومًا يعدلون عنها إلى غيرها من القوانين الكفرية ﴿ أَفَحُكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِبُونَ ﴾ (سورة المائدة:٥٠).

<sup>(</sup>١) ضعفه الألباني في «الإرواء» (٢١٦١)، وعزاه للبيهقي (٧/ ٤٧٠)، والدارقطني (٤١٥).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

## بابي نفقت الأقارب والماليك

☑ والمراد هنا بأقارب الإنسان كل من يرثه بفـرض أو تعصيب، والمراد بالمماليك ما تحت ملك الإنسان من الأرقاء والبهائم.

✓ ويشترط لوجوب الإنفاق على القريب إذا كان من عمودي النسب، وهم
 والدا المنفق وأجداده وإن علوا وأولاده وإن نزلوا:

★ أن يكون المنفق عليه منهم فقيرًا لا يملك شيئًا، أو لا يملك ما يكفيه، ولا يقدر على التكسب.

★ وأن يكون المنفق غنيـًا، عنده ما يفضل عن قوته وقوت زوجته ومملوكه.

\* وأن يكون المنفق والمنفق عليه على دين واحد.

☑ وأن يكون المنفق عليــه من غيــر أولاد المنفق وآبائه؛ اشتــرط زيادة على ذلك كون المنفق وارثًا للمنفق عليه.

☑ والدليل على وجوب نفقة الوالدين على ولدهما قوله تعالى: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (سورة البقرة: ٨٣- النساء: ٣٦- الانعام: ١٥٦)، ومن الإحسان الإنفاق عليهـما، بل ذلك من أعظم الإحسان إلى الوالدين.

☑ والدليل على وجوب نفقة الأولاد على أبيهم قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمُوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ ﴾ أي: وعلى المولود له، وهو الأب. ﴿ رِزْقُهُنَ ﴾ أي: لباسهن. ﴿ بِالْمَعْرُوفَ ﴾ ؛ أي: لباسهن. ﴿ بِالْمَعْرُوفَ ﴾ ؛ أي: لباسهن. ﴿ بِالْمَعْرُوفَ ﴾ ؛ أي: بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن على قدرة الميسرة من غير إسراف ولا إقتار، وقد قال النبي عَيَّا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

☑ والدليل على وجوب نفـقة القريب الذي يرثه المنفق بفرض أو تعـصيب قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٣)، ولأن بين المتوارثين قرابــة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس؛ فينبغى أن يختص بوجـوب صلته بالنفقة دون غيره ممن لا يرث.

وفي هذه الآية، وهي قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾؛ أي: على وارث الولد غير والده \_ الذي يكون بحيث لو مات هذا الولد وله مال ورثه \_ ومن الإنفاق على الطفل مثل ما على والده من ذلك، وقال تعالى: ﴿ وَآتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ﴾ (سورة الإسراء:٢٦)، وغير ذلك من الأدلة على وجوب نفقة الأقارب المحتاجين على قريبهم الغني.

وروى أبو داود، أن رجلاً سأل النبي عَلَيْكُم من أبراً؟ قال: «أمك وأباك، وأختك وأخاك»(١١)، وللنسائي وصححه الحاكم من حديث طارق المحاربي: «وابدأ بمن تعول: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، (1) ، وهذا الحديث يفسر قوله تعالى: ﴿ وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ﴾ (سورة الإسراء: ٢٦).

☑ والوالد تجب عليه نفقة ولده كاملة، ينفرد بها؛ لقوله عَلِيْكُمْ لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" ")، فدل هذا الحديث الشريف على انفراد الأب بنفقة ابنه، مع قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (سورة البقرة:٢٣٣)، وقوله: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ (سورة الطلاق:٦)؛ فأوجب على الأب نفـقة الرضاع دون أمه.

☑ أما الفقير الذي لــه أقارب أغنياء، وليس منهم الأب؛ فإنهم يشتـركون في الإنفاق عليه كل بقـدر إرثه منه؛ لأن الله تعـالي رتب النفـقة على الإرث؛ بقـوله:

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٥١٤٠)، والبخاري في «الأدب» (٤٧) عن بكر بن الحارث الأنماري، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (١٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٥/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.



﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلكَ ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٣)؛ فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث، فمن له جدة أو أخ شقيق مثلاً؛ وجب على الجدة سدس نفقته، والباقي على الشقيق؛ لأنهما يرثانه كذلك، وعلى هذا فقس.

☑ وأما نفقة المماليك من الأرقاء والبهائم؛ فإنه يجب على السيد نفقة رقيقه من قوت وكسوة وسكني بالمعروف؛ لقوله عاليك : «وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، لا يكلف من العمل ما لا يطيق، ، (رواه الشافعي في مسنده)، وروى مسلم في (الصحيحين) من حديث أبي ذر وَلِيْنِي عن السنبي عليها ؛ أنه قال: ﴿إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم" )، مع قوله تعالى: ﴿ قَدْ عَلَمْنَا مَا فَرَصْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ (سورة الأحزاب: ٥)؛ ففي هذه النصوص دليل على وجوب نفقة الرقيق على مالكه.

☑ وإن طلب الرقيق نكاحًا؛ زوجه سيده أو باعه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَنكُمُوا الأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِمِنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائكُمْ ﴾ (سورة النور: ٣٢)، والأمــر يقتــضي الوجـوب

☑ وإن طلبتــه أمة؛ خُيِّر ســيدها بين وطئهــا أو تزويجها أو بيعــها؛ إزالة للضرر عنها.

☑ ويجب على من يملك بهيمـة علفها وسقيها وما يـصلحها؛ لقول النبي عَايَّكِ اللهُمْ : «عذبت امراة في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا؛ فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من (°) خشاش الأرونس» (متفق عليه).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٦٦٢)، والحميدي (١١٥٥)، وابن حبان (١٢٠٥)، والبيهقي (٦/٨) عن أبي هريرة تُطُّك، .

<sup>(</sup>٢) رواه البخــاري (٦٠٥٠)، ومسلم (١٦٦١)، وأبو داود (٥١٥٨)، والْتَرمذي (١٩٤٥)، وابن مــاجه (٣٦٩٠) عن أبي ذر ﴿ وَلِلْشِيهِ .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٤٨٢)، ومسلم (٢٢٤٢)، وأحمد (٤٢٤/٢)، والبيهقي (٥/ ٢١٤) عن ابن عمر رتايج).

فدل هذا الحديث على وجوب النفقة على الحيوان المملوك؛ لأن السبب في دخول تلك المرأة النار تــرك الهرة بدون إنفاق، وإذا كــان هذا في الهرة؛ فغــيرها من الحيوانات التي تحت ملكه من باب أولى.

☑ ولا يجوز لمالك البهيمة أن يحملها ما تعجز عنه؛ لأن ذلك تعذيب لها.

☑ ولا يجوز له أن يحلب من لبنها ما يضر ولدها؛ لقوله عَلَيْكُمْ : «لا ضرر ولا ضرار» .

☑ ويحرم عليه لعن البهيــمة وضربها في وجهها ووسمها فيــها، فإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما تؤكل؛ لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته.

(١) سبق تخريجه.



- 🕮 أحكام القتل وأنواعه.
  - 🖺 أحكام القصاص.
- 🕮 القصاص في الأطراف.
- 🕮 القصاص من الجماعة للواحد.
  - 🕮 أحكام الديات.
  - 🕮 مقادير الديات.
  - 🕮 ديات الأعضاء والمنافع.
- 🕮 أحكام الشجاج وكسر العظام.
  - 🕮 كفارة القتل.
  - 🕮 أحكام القسامة

# باب ي أحكام القتل وأنواعه

☑قد عرف فقهاؤنا ـ رحمهم الله ـ الجنايات بأنها جمع جناية؛ وهي لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض، وقد عقدوا للنوع الأول منها ـ وهو التعدي على البدن ـ كتاب الجنايات، وعقدوا للنوع الثاني والثالث ـ وهما التعدي على المال والعرض ـ كتاب الحدود.

⊠والتعدي على البدن هو ما يوجب قصاصًا أو مالاً أو كفارة.

الكتاب والسُّنة:

★ قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾ (سورة الانعام: ١٥١- الإسراء: ٣٣).

★ وقال النبي علين : «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» ، (رواه مسلم وغيره)، والأحاديث بمعناه كثيرة.

فمن قتل مسلمًا عدوانًا؛ فقد توعده الله تعالى بقوله: ﴿ وَمَن يَقَتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَخَرَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدًا فيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدًّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ (سورة النساء: ٩٣).

∑اوحكمه أنه فاسق؛ لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۸۷۸)، ومسلم (۱٦٧٦)، وأبو داود (٤٣٥٢)، والتسرمذي (١٤٠٢)، والنسائي (٧٠٠٤)، وابن ماجه (٢٥٣٤)، وأحمد (٣٦١٤)، والدارمي (٢٢٩٨) عن ابن مسعود ولطفعا.

\* الملخصالفقهي

وأمره إلى الله: إن شاء عذبه، وإن شاء غـفر له؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفُرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمِن يَشَاءُ ﴾ (سورة النساء:١١٦،٤٨)؛ فهو داخل تحت المشيئة؛ لأن ذنبه دون الشرك.

وهذا إذا لم يتب، أما إذا تاب فتوبته مقبولة؛ فقد قال الله تعالى: ﴿ قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ ﴾ (سورة الزمر: ٥٣).

لكن لا يسقط عنه حق المقتول في الآخرة بمجرد التوبة، بل يأخذ المقتول من حــسنات القاتــل بقدر مظلمــتــه؛ أو يعطيــه الله من عنده، ولا يســقط حق المقتــول بالقصاص لأن القصاص حق لأولياء المقتول.

قال العلامة ابن القيم \_ رحمه الله \_: «التحقيق أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمـقتـول، وحق للولي، فإذا سلم القـاتل نفسـه طوعًا للولي نـدمًا وخوفًا من الله، وتاب توبة نصوحًا سقط حق الله بالتوبة، وحق الأولياء باستيـفاء القصاص أو الصلح أو العفو، وبقي حق المقتول، يعوضه الله يوم القيامة عن عبده التائب، ويصلح بينه وبينه.

☑ والقتل ينـقسم إلى ثلاثة أقسـام عند أكثـر أهل العلم، وهي: القتل العـمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ.

\* فأما العمد والخطأ؛ فقد ورد ذكرهما في القرآن الكيرم؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لْمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَفًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَفًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنة وَدِيَةٌ مُسلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْله إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا ﴾ (سورة النساء: ٩٢)، الآية إلى قوله: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْه وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظيمًا ﴾ (سورة النساء: ٩٣).

\* وأما شبه العمد: فثبت في السنة المطهرة؛ كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده؛ أن النبي عالم قال: «عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، فتكون دماء في غير ضغينة والأحمل سلاح، (() ((رواه أحمد وأبو داود) .

وعن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله عَلَيْكُم قال: «ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا، فيه مئة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها» ((رواه الخمسة إلا الترمذي).

☑ فالقتل العمد: هو أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به، فنأخذ من هذا التعريف أن القتل لا يكون عمداً إلا إذا توافرت فيه هذه الشروط:

المشرط الأول \_ وجود القصد من القاتل، وهي إرادة القتل.

الشرط الثاني \_ أن يعلم أن الشخص الذي قصد قتله آدمي معصوم الدم.

الشرط الثالث\_ أن تكون الآلة التي قتله بها مما يصلح للقتل عادة، سواء كان محددًا أو غير محدد.

فإن اختل شرط من هذه الشروط؛ لم يكن القتل عمداً؛ لأن عدم القصد لا يوجب القود، وحصول القتل بما لا يغلب على الظن موته به يكون إتفاقًا لسبب أوجب الموت غيره.

## وللعمد تسع صور معلومة بالاستقراء:

إحداها \_ أن يجرحه بما له نفوذ في البدن؛ كسكين وشوكة ونحو ذلك من المحددات. قال الموفق: لا اختلاف فيه بين العلماء فيما علمناه.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٥٦٥)، والنسائى (٤٨٠٧)، وأحــمد (١٨٣/٢)، وابن ماجه (٢٦٢٧)، والبــيهقي (٨/ ٧١) عن عبد الله بن عمرو رشيع، وحسنه الالباني في «صحيح الجامع» (٣٩٠٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٥٤٧)، والنسائي (٤٨٠٧)، وابـن ماجه (٢٦٢٧)، وأحــمد (٢/١٦٤)، والدارمي (٣٣٨) عن عبد الله بن عمرو رابعها.

الثانية - أن يقتله بمثقل كبير كالحجر ونحوه، فإن كان الحجر صغيرًا فليس بعمد؛ إلا إن كان في مقتل، أو في حال ضعف قوة المجـني عليه من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه، أو ردد ضربه بالحجر الصغير ونحوه حتى مات، ومثل قتله بالمثقل أو ألقى عليه حائطًا أو دهسه بسيارة أو ألقاه من مرتفع فمات.

الثالثة - أن يلقيه إلى حيوان مفترس كأسد، أو إلى حية ؛ لأنه إذا تعمد إلقاءه إلى هذه القواتل؛ فقد تعمد قتله بما يقتل غالبًا.

الرابعة - أن يلقيه في نار أو ماء يغرقه، ولا يمكنه التخلص منهما.

الخامسة - أن يخنقه بحبل أو غيره أو يسد فمه وانفه؛ فيموت من ذلك .

السادسة - أن يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب؛ فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبًا، ويتعذر عليه الطلب؛ لأن هذا يقتل غالبًا.

السابعة - أن يقتله بسحريقتل غائبًا، والساحر يعلم أن ذلك غالبًا يقتل.

الثامنة - أن يسقيه سمًا لا يعلم به، أو يخلطه بطعامه، فيأكله جاه الله بوجود السم فيه.

التاسعة - أن يشهد عليه شهود بما يوجب قتله من زنى أو ردة أو قتل، فيقتل ثم يرجع الشهود عن شهادتهم، ويقولون: تعمدنا قتله، فيقتلون به؛ لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبًا.

☑ وشبه العمد قد عرفه الفقهاء \_ رحمهم الله \_ بقولهم: «هو أن يقصد جناية لا تقتل غالبًا، فيموت بها المجني علميه، سواء كان ذلك بقصد العدوان عليه، أو لأجل يقصد الفعل وأخطأ في القتل».

قال ابن رشد: «من قصد ضرب رجل بعينه بآلة لا تقتل غـالبًا؛ كان حكمه مترددًا بين العمد والخطأ، فشبهه للعمد من جهـة قصد ضربه، وشبهه للخطأ من جهة ضربه بما لا يقصد به القتل انتهى.

☑ ومن أمثلة شبه العمد ما لو ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغير أو لكزه بيده أو لكمه في غير مقتل فمات؛ كان ذلك شبه عمد، تجب به الكفارة في مال الجاني، وهي عــتق رقبة، فــإن لم يجد صام شــهرين متــتابعين كــما يجب في الخطأ ووجبت الدية مغلظة في مال عاقلة الجاني، لحديث أبي هريرة: «اقتتلت امراتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله ﷺ بدية المرأة على عاقلتها» (متفق عليه).

فدل الحديث على عــدم وجوب القصاص في شبه العــمد، وعلى أن ديته تكون على عاقلة الجاني؛ لأنه قتل لا يوجب قصاصًا فكانت ديته على العاقلة كالخطأ.

قال ابن المندر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها على العاقلة». وقال الموفق وغيره: «لا نعلم خلافًا أنها على العاقلة . . » انتهى .

\* وأما قتل الخطأ: فقد عرفه الفقهاء بقولهم: وهو أن يفعل ما له فعله؛ مثل أن يرمى صيدًا أو هدفًا، فيصيب آدميًا معصومًا لم يقصده فيقتله، أو يقتل مسلمًا في صف كفار يظنه كافرًا.

☑ وعمد الصبي والمجنون يجري مجرى الخطأ؛ لأنهما ليس لهما قـصد؛ فهما كالمكلف المخطىء.

◙ ويجري مــجرى الخطأ أيضًا القتل بالــتسبب؛ كمــا لو حفر بئرًا أو حــفرة في طريق، أو أوقف فيه سيارة، فتلف بسبب ذلك إنسان.

☑ ويجب بالقتل الخطأ الكفارة في مال القاتل، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد الرقبة، أو وجـدها ولم يقدر على ثمنها، صام شهرين مـتتابعين، و وتجب الدية على عاقلته، وهم ذكور عصابته.

☑ ومن قتل مسلمًا في صف كفار يظنه كافرًا؛ فإنه لا يجب فيه إلا الكفارة فقط؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لُمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَيَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمْنَة وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدُقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو ّ لَكُمْ وَهُو مَوْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمْنَة ۖ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٩٠٤)، ومسلم (١٦٨١)، والنسائي (٤٨٢٣)، وأبو داود (٤٥٧٦) عن أبي هريرة نوشخ. .

وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَديَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (سَورة النساء: ٩٢).

#### فجعل قتل الخطأ على قسمين:

★ قسم فيه الكفارة على القاتل والدية على عاقلته، وهـو قتل المؤمن الخطأ في غير صف الكفار، وفيما إذا كان القتيل من قوم بيننا وبينهم عهد.

★ وقسم تجب فيه الدية فقط، وهو قتل المؤمن بين الكفار يظنه القاتل كافرًا.

قال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ في (فتح القدير): ﴿ فَإِن كَانَ مِن قَوْم عَدُو ِّ لَّكُمْ ، وَهُو مَوْمِنْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ (سورة النساء: ٩٢)؛ أي: فإن كان المقتول من قوم عدو لكم، وهم الكفار الحربيون، وهذه مسألة المؤمن الذي يقتله المسلمون في بلاد الكفار الذين كان منهم، ثم أسلم ولم يهاجر، وهم يظنون أنه لم يسلم، وأنه باق على دين قومه؛ فلا دية على قاتله، بل عليه تحرير رقبة مؤمنة.

واختلفوا في وجه سقوط الدية؛ فقيل: وجهه أن أولياء القتيل كفار، لا حق لهم في الدية، وقيل: وجهه أن هذا الذي آمن ولم يهاجـر حرمته قليلة؛ لقـوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مَن وَلايَتهم مّن شَيْءٍ ﴾ (سورة الانفال: ٧٢)، وقال بعض أهل العلم: إن ديته واجبة لبيت المال» انتهى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «هـذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور كالأسير، والمسلم الذي لا تمكنه الهــجرة والخروج من صفهم، فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره؛ فلا يضمن بحال؛ لأنه عرض نفسه للتلف بلا عذر».

☑ والدليل على وجوب دية قتل الخطأ على عـاقلة القاتل حديث أبي هريرة رَطِّخْكَ: ﴿ «قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله ﷺ أن ميراثها لزوجها وبنتيها، وأن العقل على عصبتها» (متفق عليه).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

فدل الحديث على أن دية الخطأ على العاقلة، وقد أجمعوا على ذلك.

والحكمة في ذلك ـ والله أعلم ـ أن إيجاب الدية في مال المخطىء فيه ضرر عظيم من غير ذنب تعـمده، والخطأ يكثر وقوعه؛ فـفي تحميله ضمان خطئــه إجحاف بماله، ولابد من إيجاب بدل للمقـتول؛ لأنه نفس محترمة، وفي إهدار دمـه إضرار بورثته، لاسيما عائلته، فالشارع الحكيم أوجب على من عليهم موالاة القاتل ونصرته أن يعينوه على ذلك، وذلك كإيجاب النفقات، وفكاك الأسير، ولأن العاقلة يرثون المعقول عنه لو مات في الجملة؛ فهم يتحملون عنه جنايته الخطأ من قبيل: «الغُنْم بالغُرْم».

#### ☑ وحمل القاتل الكفارة الأمور:

أولاً \_ احترام النفس الذاهبة.

ثانياً ـ لكون القتل لا يخلو من تفريطه.

ثالثًا ـ لئلا يخلو القاتل عن تحمل شيء، حيث لم يحمل من الدية.

☑ فكان في جعل الدية على العاقلة والكفارة على الـقاتل عدة حكم ومصالح؛ فسبحان الحكيم العليم، الذي شرع للناس ما يصلحهم وينفعهم في دينهم ودنياهم.

☑ ولا يدخل في العاقلة الرقيق والفقير والصغير والمجنون والأنثي والمخالف لدين الجاني؛ لأن هؤلاء ليسوا من أهل النصرة والمواساة.

☑ وتؤجل دية الخطأ على العاقلة ثلاث سنين، ويجتهــد الحاكم في تحــميل كل منهم ما يستطيع، ويبدأ بالأقرب فالأقرب.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «لا تؤجل الدية على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك . . . » انتهى .

# باب في أحكام القصاص

☑ أجمع العلماء على مشروعية القصاص في القتل العمد إذا توفرت شروطه؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ وَالْأَنْثَىٰ ﴾ (سورة البقرة:١٧٨١)، وقوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ (سورة المائذة:٤٥)، وهذا في شريعة التسوراة، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شسرعنا بخلافه، وقال تعالى ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (سورة البقرة:١٧٩).

قال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ: «أي لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله لكم حياة؛ لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصًا إذا قتل آخر كف عن القتل، وانزجر عن التسرع إليه والوقوع فيه، فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية، وهذا نوع من البلاغة بليغ، وجنس من الفصاحة رفيع؛ فإنه جعل القصاص الذي هو موت حياةً باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضًا؛ إبقاء على أنفسهم، واستدامة لحياتهم، وجعل هذا الخطاب موجهًا إلى أولي الألباب؛ لأنهم هم الذين ينظرون في العواقب، ويتحامون ما فيه الضرر الآجل، وأما من كان مصابًا بالحمق والطيش والخفة؛ فإنه لا ينظر عند ثورة غضبه وغليان مراجل طيشه إلى عاقبة؛ ولا يفكر في أمر مستقبل؛ كما قال بعض فتاكهم:

سأغْسِلُ عَنِّي العارَ بِالسَّيْف جَالِبِا هِ عَلَيَّ قَضاءُ اللهِ ما كانَ جالِبا

ثم علل سبحانه هذا الحكم الذي شرعه لعباده بقوله: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾؛ أي: تتحاملون القتل بالمحافظة على القصاص، فيكون ذلك سببًا للتقوى... » انتهى.

☑ وجاءت السنة النبوية بأن ولي القـصاص يخير بين استيفائه، وبين العفو إلى أخذ الدية، أو العـفو مجـانًا، وهو أفضل؛ فقـد روى أبو هريرة وطشي عن النبيء الناهيم أنه

قال: «من قتل له قتيل؛ فهو بخير النظرين؛ إما أن يودى، وإما أن يقاد» (١) (رواه الجماعة إلا الترمذي)، وقال الله تعالى: ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ المَّعْرُونَ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِالْمَعْرُونَ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِالْمَعْرُونَ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ اللَّهِ عَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فدلت الآية الكريمة والحديث على أن الولي يخير بين القصاص والدية، فإن شاء اقتص، وإن شاء، أخذ الدية، وعفوه مجانًا أفضل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ للتَّقْوَىٰ ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٧)، ولحديث أبي هريرة: «ما عفا رجل عن مظلمة؛ إلا زاده الله بها عزاً» (رواه احمد ومسلم والترمذي).

فالعفو عن القصاص أفضل ما لم يؤد ذلك إلى مفسدة؛ فقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن العفو لا يصلح في قتل الغيلة؛ لتعذر الاحتراز منه؛ كالقتل مكابرة، وذكر القاضي وجهًا أن قاتل الأئمة يقتل حدًا لأن فساده عام، وذكر العلامة ابن القيم عل قصة العربيين: «أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدًا؛ فلا يسقطه العفو، ولا تعتبر فيه المكافأة، وهو مذهب أهل المدينة، وأحد الوجهين في مذهب أحمد، واختيار الشيخ، وأفتى به رحمه الله. . . » انتهى.

# ولا يستحق ولي القتيل القصاص؛ إلا بتوفر شروط أربعة:

الشرط الأول \_ عصمة المقتول؛ بأن لا يكون مهدر الدم؛ لأن القصاص شرع لحقن الدماء، ومهدر الدم غير محقون، فلو قتل مسلم كافرًا حربيًا أو مرتدًا قبل تويته أو قتل زانيًا؛ لم يضمنه بقصاص ولا دية لكنه يعزر لافتياته على الحاكم.

الشرط الثاني \_ أن يكون القاتل بالغًا عاقلاً؛ لأن القصاص عقوبة مغلظة، لا يجوز إيقاعها على الصغير والمجنون؛ لعدم وجود القصد منهما، أو لأنه ليس لهما

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۶۳۶)، ومسلم (۱۳۵۶)، والتسرمذي (۱٤٠٥)، والنسائى (۲۶۳۹)، وأبو داود (۵۰۰۵)، وابن ماجه (۲۹۲۶)، وأحمد (۲۰۰۱)، والدارمي (۲۰۰۰) عن أبي هريرة نزاشته .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٥٨٨)، والترمذي (٢٠٢٩)، وأحمد (٧١٦٥)، والدارمي (١٦٧٦) عن أبي هريرة نُوالله .

مقصود صحيح، ولقوله عِين القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يضيق، (١)

قال الإمام موفق الدين ابن قدامة: «لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا قـصاص على صبي ولا مجنون، وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه؛ كالنائم والمغمى عليه».

الشرط الثالث \_ المكافأة بين المقـتول وقـاتله حال جنايته؛ بأن يـساويه في الدين والحرية والرق؛ فلا ميكون القاتل أفضل من المقتول بإسلام أو حرية:

\* فلا يقتل مسلم بكافر؛ لقوله عليه الله عليه «ولا يقتل مسلم بكافر» ، (رواه البخاري وأبو داود).

★ ولا يقتل حر بعبد؛ لما رواه أحمد عن على فطع السنة ان لا يقتل حربعبد».

ولأن المجنى عليه إذا لم يكن مساويًا للقاتل فيمـا ذكر؛ كان أخذه به أخذًا لأكثر من أحق.

ولا يؤثر التـفاضل بين الجانــي والمجني عليه في غــير ما ذكــر، فيــقتل الجــميل بالدميم، والشريف بضده، والكبير بالصغير، ويقتل الذكر بالأنثى، والصحيح بالمجنون والمعتوه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ (سورة المائدة:٤٥)، وقوله تعالى: ﴿ الْحُرُّ بِالْحُرِّ ﴾ (سورة البقرة:١٧٨).

الشرط الرابع \_ عـدم الولادة؛ بأن لا يكون المقتـول ولدًا للقــاتل ولا لابنه وإن سفل، ولا لبنته وإن سفلت؛ فلا يقـتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل؛ لقوله عَلِيْكُمْ: «لا يقتل والديبولده» .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه البحاري (١١١)، وأبو داود (٣٠٥٠)، والترمذي (١٤١٢) والنسائي (٤٧٥٨)، وابن ماجــة (۲٦٥٨)، وأحمد (۷۹۲/۱) عن علمٌ رطيخي

<sup>(</sup>٣) رواه البـخــاري (١١١)، ومسلم (١٣٧٠)، وأبو داود (٤٥٣٠)، والــترمــذي (١٤١٢)، والنســاثي (٤٧٤٨)، وابن ماجه (٢٦٥٨)، وأحمد (٢٠٠)، والدارمي (٢٣٥٦) عن علي بن أبي طالب يُطُّكُ.

قال ابن عبد البر: «هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم. . . . » انتهى .

وبهذا الحديث ونحوه تخص العمومات الواردة بوجوب القصاص، وهو قول جمهور أهل العلم.

ويقـتل الولد بكل من الأبوين؛ لعمـوم قوله تعـالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ (سورة البقرة:١٧٨)، وإنما خص منه الوالد إذا قتل ولده بالدليـل. فإذا توافرت هذه الشروط الأربعة استحق أولياء القتيل القصاص.

☑ وتشريع القصاص فيه رحمة بالناس وحفظ لدمائهم؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ ﴾ (سورة البقرة:١٧٩)؛ فتبئًا لقوم يقولون: إن القصاص وحشية وقسوة، وهؤلاء لم ينظروا إلى وحشية الجاني حين إقدامه على قتل البرىء، وإقدامه على بث الرعب في البلد، وإقدامه على ترميل النساء وتيتيم الأطفال وهدم البيوت، وهؤلاء يرحمون المعتدي ولا يرحمون البريء؛ فتبًا لعقولهم، وتبًا لقصورهم، ﴿ أَفَحُكُمُ الْجَاهِلِيَةِ يَنْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (سورة المائدة: ٥٠).

☑ والقصاص هو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه، وحكمته التشفي وبرد حرارة الغيظ؛ فقط شرع الله القـصاص زجرًا عُن العدوان، واستدراكًا لما في النفوس، وإذاقة للجاني ما أذاقه المجني عليه، وفيه بقاء حياة النوع الإنساني.

☑ وكانت الجاهلية تبالغ في الانتقام وتأخذ في الجريمة غير المجرم، وهذا جور لا يحصل به المقصود، بل هو زيادة فتنة وإشاطة للدماء، وقد جاء دين الإسلام وشريعته الكاملة بتشريع القصاص وإيقاع العقاب بالجاني وحده؛ فحضل بذلك العدل والرحمة وحقن الدماء.

☑ وقد سبق بيان شرط وجوب القصاص، لكن تلك الشروط ولو توفرت ووجب القصاص فإنه لا يجوز تنفيذه؛ إلا بعد توفر شروط أخرى ذكرها الفقهاء رحمهم الله، وسموها: شروط استيفاء القصاص وهي ثلاث شروط:

الشرط الأول - أن يكون مستحق القصاص مكلفًا؛ أي: بالغًا عاقلًا، فإن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقيه صبيًا أو مجنونًا لم يستوفه لهما وليهما؛ لأن القصاص لما فيه من التشــفي والانتقام، ولا يحصل ذلك لمســتحقه بــاستيفــاء غيره؛ فيـجب الانتظار في تنفيذ القـصاص، ويحبس الجاني إلـى حين بلوغ الصغير وإقـامة المجنور، من مستحقيه؛ لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص، حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عـصر الصحابة، فلم ينكر، فكان إجماعًـا من الصحابة الذين ف*ي عص*ر معاوية.

نَإِنَ احتاج الصغير أو المجنون من أولياء القصاص إلى نفقة؛ فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية؛ لأن الجنون لا يدري متى يزول بخلاف الصبي.

الشرط الثاني ـ اتفاق الأولياء والمشتركين في القـصاص على استيـفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به دون البعض الآخر؛ لأن الاستيفاء حق مشترك، لا يمكن تبعيضه، فإذا استوفى بعضهم كان مستوفيًا لحق غيره بغير إذنه، ولا ولاية عليه، وإن كان من بقي من الشركاء في استحقاق القـصاص غائبًا أو صغـيرًا أو مجنونًا؛ انتظر قدوم الغائب وبلوغ الصغمير وعقل المجنون منهم، ومن مات من مستحقي القصاص قام وارثه مقامه، وإن عفا بعض المشتركين في استحقاق القصاص سقط القصاص.

ويشترك في استحقاق القصاص جميع الورثة بالنـسب والسبب: الرجال والنساء والكبار والصغار، وقال بعض العلماء: إن العفو يختص بالعصبة فقط، وهو قول الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

الشرط الثالث - أن يؤمن الاستيفاء أن يتعدى إلى غير الجاني؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴾ (سورة الإسراء: ٣٣).

فإذا أفضى القصاص إلى التعمدي فهو إسراف، وقد دلت الآية الكريمة على المنع منه، فإذا وجب القصاص على حامل أو من حملت بعد وجوب القصاص عليها لم تقـتل حتى تضع ولدها؛ لأن قـتلها يتعـدى إلى الجنين، وهو برى، وقد قـال الله تعالى: ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ (سورة الانعام:١٦٤- الإسراء:١٥)، ثم بعد وضعه: إن وجد من يرضعه أعطي لمن يرضعه، وقتلـت؛ لزوال المانع من القصاص؛ لقيام غيرها مقامها في إرضاع الولد، وإن لم يوجد من يرضعه؛ تركت حتى تفطمه لحولين؛ لقوله عَرَّا المائة عمداً لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاً، وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاً، وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاً، وحتى تضعي ما في بطنها أن (رواه ابن ماجه)، ولقوله عَرَا الله عنه المرأة المقرة بالزنى: «ارجعي حتى تضعي ما في بطنك»، ثم قال لها: «ارجعي حتى ترضعيه» ...

فدل الحديثان والآية على تأخير القصاص من أجل الحمل، وهو إجماع، وهذا دليل على كمال هذه الشريعة وعدالتها، حيث راعت حق الأجنة في البطون، فلم تجز إلحاق الضرر بهم، وراعت حق الأطفال والضعفة، فدفعت عنهم الضرر، وكفلت لهم ما يبقي عليهم حياتهم؛ فلله الحمد على هذه الشريعة السمحاء الكاملة الشاملة لمصالح العباد.

☑ وإذا أريد تنفيذ القصاص؛ فلابد أن يتم التنفيذ بإشراف الإمام أو نائبه؛ ليمنع الجور في تنفيذه، ويلزم بالوجه الشرعي في ذلك.

☑ ويشترط في الآلة التي ينفذ بها القصاص أن تكون ماضية؛ كسيف وسكين؛
 لقوله عائياتها: وإذا قتلتم؛ فأحسنوا القتلة، .

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٢٦٩٤)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) بهذا اللفظ رواه أبو داود (٢٤٤٢)، وأحـمد (٥/٣٤٧)، والبيهـقي (٨/٢٢١)، والحاكم (٣٦٣/٤) من حديث بريدة وليضي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

ـ ورواه مسلم (۱۲۹۲)، وأبو داود (٤٤٠٠)، والترمذي (١٤٣٥)، والنسائى (١٩٥٧)، وابن ماجه (٢٥٥٥) عن عمران بن حصين تطفي . دون ذكر الرضاعة .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٩٥٥)، وأبو داود (٢٨١٥)، والترمذي (١٤٠٩)، والـنسائى (٤٤١٧)، وابن مـاجه (٣١٧)، وأحمد (١٣٧٤)، والدارمي (١٩٧٠) عن شداد بن أوس نطيق.

☑ ويمنع استيفاء القصاص بآلة كالَّة؛ لأن ذلك إسراف في القتل.

☑ ثم إن كان الولى يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعي، وإلا؛ أمره الحاكم أن يوكل من يقتص له.

☑ والصحيح من قـولي العلماء أن يفعل بالجاني كما فـعل بالمجني عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴾ (سورة النحل:١٢٦)؛ وقوله تعالى: ﴿ فَمنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ (سورة البقرة:١٩٤)، والنبي عاليُّكُمْ أمر برض رأس يهودي لرضه رأس جارية من الأنصار <sup>(۱)</sup>.

قال الإمام ابن القيم \_ رحمه الله \_: «والكتاب والميزان على أنــه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليـه، كـمـا فـعل عَلِيْكُم ، وقـد اتفق على ذلـك الكتـاب والسُنة وآثار الصحابة . . . » انتهى .

فعلى هذا؛ لو قطع يديه، ثم قـتله؛ فعل به ذلك، وإن قتله بحجـر أو غرقه أو غير ذلك؛ فعل به مثل ما فعل، وإن أراد ولي القـصاص أن يقتصر على ضرب عنقه بالسيف فله ذلك، وهو أفضل، وإن قتله بمحرم تعيَّن قتله بالسيف. ومثل قتل السيف في الوقت الحاضر قتله بإطلاق الرصاص عليه مَّن يحسن الرمي.

<sup>(</sup>١) رواه البخـاري (٦٨٧٧)، ومسلم (١٦٧٢)، وأبو داود (٢٥٢٩)، والــنسائي (٤٧٥٦)، وابن مــاجه (٢٦٦٦) عن أنس فطفح.

# باب ي القصاص في الأطراف

☑ القصاص في الأطراف والجروح ثابت بالكتاب والسُنة والإجماع:

- ★ قال الله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْأَنفَ بِالأَنفَ بِالأَنفَ وَالسَّنَ بِالسَّنَ وَالْجُرُوحَ قصاص ﴾ (سورة الماندة:٤٥).
- \* وفي (الصحيح) في قصة كسر ثنية الرُبيِّع قال عَيْنِكُمْ: «كتاب الله القصاص» . . .

☑ فمن أقيد بأحد في النفس؛ أقيد به في الطرف والجروح إذا توفرت شروط القصاص السابقة، وهي: العصمة، والتكليف، والمكافأة، وعدم الولادة، وذلك بأن يكون المجني عليه معصومًا، والجاني مكلفًا، ويكون المجني عليه مكافئًا للجاني في الحرية والرق، ويكون الجاني غير والد للمجني عليه، ومن لا يقاد بأحد بالنفس لا يقاد به في الطرف والجروح، هذه هي القاعدة في هذا الباب.

☑ وموجب القصاص في الأطراف والجروح هو موجب القصاص في النفس، وهو العمد المحض؛ فلا قود في الخطأ ولا في شبه العمد، ويجري القصاص في الأطراف، فتوخذ العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، واليد باليد، والرجل بالرجل، اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، من كل ما ذكر، ويكسر سن الجاني بسن المجني عليه المماثلة لها، ويؤخذ الجفن بالجفن، الأعلى بالأعلى، والأسفل بالأسفل، وتوخذ الشفة بالشفة، العليا بالعليا، والسفلى بالسفلى؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْجُرُوحَ قَصَاصٌ ﴾ (سورة المائذة:٤٥)، ولأن كلاً من الجفن والشفة له حد ينتهي إليه، وتؤخذ الإصبع بالإصبع التي تماثلها في موضعها وفي اسمها، وتؤخذ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦٨٩٤)، ومسلم (١٦٧٥)، والنسائي (٤٧٦٦)، وابن ماجـه (٢٦٤٩)، وأحمـد (١٢٨/٣) عن أنس وُطَّقي.

الكف بالكف المماثلة؛ اليمني باليمني، واليسرى باليسرى، ويؤخذ المرفن بمثله؛ الأيمن بالأيمن، والأيسر بالأيسر؛ للمماثلة فيهما، ويؤخذ الذكر بالذكر؛ لأن له حدًا ينتهي إليه، ويمكن القصاص فيه من غير حيف؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ .

#### ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط:

الشرط الأول ـ الأمن من الحيف، وذلك بأن يكون القطع من مفصل له حد ينتهي إليه، فإن لم يكن كذلك لم يجز القصاص؛ فلا قصاص في جراحة لا تنتهي إلى حد؛ كالجائفة، وهي التي تصل إلى باطن الجوف؛ لأنها ليس لها حد ينتهي القطع إليه، ولا قـصاص في كـسر عظم غيـر سن؛ ككسر السـاق والفخـذ والذراع؛ لعدم إمكان المماثلة، أما كسر السن فيجرى فيه القصاص؛ بأن يبرد سن الجاني حتى يؤخذ منه قدر ما كسر من سن المجنى عليه.

الشرط الثاني - التماثل بين عضوي الجاني والمجنى عليه في الاسم والموضع؛ فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يســـار بيمين من الأيدي والأرجل والأعين والآذان ونحوها؛ لأن كل واحد منها يختص باسم، وله منفعة خـاصة؛ فلا تماثل، ولا تؤخذ خنصر ببنصر من الأصابع؛ للاختلاف في الاسم، ولا يؤخذ عضو أصلي بعضو زائد.

الشرط الثالث ـ استواء العضوين من الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال؛ فلا يؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء، ولا تؤخذ يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتها، ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة، وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أنها لا تبصر؛ لعدم التساوي، ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس لنقصه، ويؤخذ العضو الناقص بالعضو الكامل، فتؤخذ الشلاء بالصحيحة، وناقصة الأصابع بكاملة الأصابع؛ لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة، وإنما نقص في الصفة، ولأن المقتص يأخذ بعض حقه؛ فلا حيف، وإن شاء أخذ الدية بدل القصاص.

#### وأما القصاص في الجروح:

\* فيقـتص في كل جرح ينتهي إلى عظم؛ الإمكان الاسـتيفاء فـيه بلا حيف والا زيادة، وذلك كالشجة الموضحة في الرأس والوجه، وكجرح العضــد والساق والفخذ والقدم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْجُرُوحَ قَصَاصَ ﴾ •

\* وأما ما لا ينتهي إلى عظم؛ فلا يجوز القصاص فيه من الجراحات، سواء كانت شــجة أو غيرها؛ كــالجائفة، وهي التي تصل إلى باطن جوف؛ كــبطن وصدر ونحر؛ لعدم الأمن من الحيف والزيادة.

روى ابن ماجـه مرفـوعًا: «لا قود في المأمـومـة، ولا في الجائفـة، ولا في المنـقلة» '' والمأمومة: هي الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ، والجائفة: هي التي تصل إلى باطن جوف، والمنقلة: هي التي تهشم الرأس وتنقل العظام.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «القصاص في الجراح ثابت بالكتاب والسُّنة والإجماع بشرط المساواة، فإذا شــجَّـه فله شجُّـه كذلك، فإذا لم يمكن ــ مثل: أن يكسر عظمًا باطنًا، أو شجَّه دون الموضحة ـ فلا يشرع القصاص، بل تجب الدية».

#### ☑ وأما القصاص في الضربة بيده أو بعصا أو سوط ونحو ذلك:

قال الشبيخ: "فقالت طائفة: لا قصاص فيـه، بل فيه التعزير، والمأثور عند الخلفاء وغيرهم من الصحابة والتابعين: أن القصاص مشروع في ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله عَايِّئِكُمْ ، وهو الصواب.

قال عمم في في : «إني ما أرسل عمالي ليضربوا أبشاركم، فوالذي نفسي بيده؛ من فعل؛ المقصنه وقد رأيت رسول الله على يقص من نفسه الله على الله عناه: أن يضرب

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٢٦٣٧)، وحسنه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢١٣٢) عن العباس نطيت.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۵۳۷)، والنسائي (۲۷۹۱)، وأحمد (۱/۱۱).

الــولـي رعيته ضربًا غير جــائز، فأما الضــرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع» انتهى كلام الشيخ.

وقـال ابن القـيم ـ رحمــه الله ـ: «قالت الشــافعــية والحنفــية والمالكيــة ومتــأخرو الأصحاب: لا قصاص في اللطمة والضربة، وحكى بعضهم الإجماع، وخرجوا عن محض القياس وموجب النصوص وإجماع الصحابة، وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقَبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴾ (سورة النحل:١٢٦)؛ فالواجب للملطوم أن يفعل بالجاني عليه كما فعل به؛ فلطمة بلطمـة، وضربة بضربة، في محلها، بالآلة التي لطمـه بها، أو مثلها أقرب إلى المماثلة المأمور بها حسًا وشرعًا من تعزير بغير جنس اعتدائه وصفته، وهذا هدي الرسول ﷺ وخلفائه، ومحض القياس، ونصوص أحمد» انتهى.

### باب في القصاص من الجماعة للواحد

☑ إذا اشترك جماعة في قتل شخص عمدًا عدوانًا اقتص له منهم جميعًا، وقتلوا به على الصحيح من قولي العلماء ـ رحمهم الله ـ لعموم قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّٰذِينِ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ (سورة البقرة:١٧٨) إلى قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾ (سورة البقرة:١٧٩)، ولإجماع الصحابة على ذلك؛ فقد روى سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب وَلَيْ قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاً واحدًا، وقال وَلَيْ : «لوتمالاً عليه أهل صنعاء؛ لقتلتهم به جميعًا» "، وثبت عن آخرين من الصحابة أيضًا قتل الجماعة بالواحد" ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم؛ فكان إجماعًا.

قال الإمام العلامة ابن القيم - رحمه الله -: «اتفق الصحابة وعامة الفقهاء على قتل الجميع بالواحد، وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك؛ لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء» انتهى.

وقال ابن رشد: «فإن مفهومه \_ أي: القصاص \_: أن القتل إنما شرع لينفي القتل كما نبه عليه القرآن، فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل؛ بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة، ولأن التشفي والزجر لا يحصل إلا بقتل الكل» انتهى.

☑ ويشترط لقتل الجماعة بالواحد أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد، وذلك بأن يباشر الجميع القتل، ويكون فعل كل واحد منهم قاتلاً لو انفرد.

فإن لم يصح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد، وكانوا قد تمالؤوا وتواطؤوا على قتل المجنى عليه وجب القصاص منهم جميعًا؛ لأن غير المباشر صار ردئًا للمباشر.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري تعليقًا (فتح: ۲۲/۸/۲۲)، ومالك (۲/۸۷۱)، وصححه الألباني في «الإرواء» (۲۲۰۱). (۲) انظر: «الإرواء» (۲۲۰۲).

☑ ومن أكره شخـصًا على قتل آخر فقتلـه؛ وجب القصاص على المكرَه والمكره إذا توفرت شــروطه؛ لأن القاتل قصد اســتبقاء نفــسه بقتل غيــره، والمكرِه تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبًا.

☑ ومن أمر صغيـرًا أو مجنونًا بقتل شخص فقتله؛ وجـب القصاص على الآمر وحده؛ لأن المأمــور آلة للآمر، ولا يمكــن إيجاب القصــاص عليه، فــوجب أن يكون على المتسبب به.

وكذا إذا كان المأمور مكلفًا ـ أي: بالغًا عاقلاً ـ لكنه يجهل تحـريم القتل؛ كمن نشأ بغير بلاد الإسلام، فيجب القصاص على الآمر؛ لتعذره في حق المأمور؛ لجهله، فيكون على المتسبب به.

وأما إن كان المأمــور بالغًا عاقلاً لا يجــهل التحريم؛ فإنه يجب القــصاص عليه؛ لمباشرته القتل بغير حق، وقد قال النبي عَايُطِيُّم : ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، (١٠) سواء كان الآمر سلطانًا أو سيدًا أو غير ذلك، ويكون على الآمر في هذه الحالة التعزير بما يراه الإمام؛ لأنه ارتكب معصية، وليرتدع عن ذلك.

☑ وإذا اشترك اثنان في قتل شـخص عمدًا عدوانًا، وكان أحدهما لا تتـوفر فيه شروط وجـوب القصاص، والآخر تتـوفر فيه؛ وجب القـصاص على من تتوفر فـيه الشروط منهما؛ لأنه شارك في القتل العمد العدوان، وامتنع القصاص في حق شريكه لمعنى فيـه، لا لقصـور في سبب القصـاص؛ فيجب على من لا مـانع به منه، ومن أمسك إنسانًا لآخر حتى قتله؛ قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت.

🗹 وكما يقتص للواحد من الجــماعة في النفس؛ فإنه يقتص له منهم في الطرف والجراح، فإذا قطع جـماعة طرفًا أو جرحوا جـرحًا يوجب القود، ولم تنميـز أفعال بعضهم عن بعض، كما لو وضعوا حديدة على يد شخص، وتحاملوا عليها حتى انقطعت اليد؛ فيجب قطع أيديهم جميعًا؛ لما روى عن عليِّ وَلِيُّك؛ أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة، فقطع يـده، ثم جاءا بآخر، وقالا: هذا السارق، وأخطأنا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧١٤٤)، ومسلم (١٨٤٠)، وأبو داود (٢٦٢٥)، والنسائي (٧/ ١٥٩) عن علي نولشي.

في الأول. فرد شهادتهما على الشاني، وغرمهما دية الأول، وقال: «لو علمت انكما تعمدتما، لقطعتكما» ((رواه البخاري وغيره)، فدل على أن القصاص على كل منهما لو تعمدا، وقياسًا على قتل الجماعة بالواحد.

☑ وسراية الجناية على النفس وما دونها لها حكم الجناية؛ لأنها أثرها، وأثر المضمون مضمون، فلو قطع إصبعًا، فت آكلت الإصبع الأخرى أو اليد وسقطت من مفصله؛ وجب القود في اليد، وإن سرت الجناية إلى النفس، فمات المجني عليه؛ وجب القصاص.

☑ ولا يجوز أن يقتص في عضو أو جرح قبل برئه؛ لحديث جابر: «أن رجلاً جرح رجلاً، فأراد أن يستقيد، فنهى النبي الله أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، ((رواه الدار قطني وغيره)، وذلك لمصلحة المجني عليه، إذ قد تسري الجناية إلى طرف آخر أو إلى النفس؛ فلابد أن يعرف مدى نهاية الجناية، فلو اقتص قبل البرء، ثم سرت الجناية بعد ذلك فلا شيء له؛ لأنه استعجل فبطل حقه، ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي عير فقال: «أقدني». فقال: «أقدني». فقال: «عارسول فقال: «حتى تبرأ». ثم جاء إليه، فقال: «نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله ويطل عرجك» أن ثم نهى رسول الله عير الله عير الله عير المنه صاحبه، (رواه احمد والدارقطني).

وبهذا تعلم أيها المسلم محاسن الشريعة، واشتمالها على العدالة التامة والرحمة العامة، وصدق الله العظيم: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَ مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (سورة الانعام: ١١٥).

فتنًا لقوم يستبدلون بها غيرها من أحكام الطاغوت والقوانين الوضعية الناقصة الظالمة، ﴿ بِنُسَ لَلظَّالِمِنَ بَدَلاً ﴾ (سورة الكهف: ٥٠) والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (فـتح ـ ۲۲/ ۲۲۸) تعليقًا عن مطرف عن الشـعبي به. ووصله الدارقطني (۳/ ۱۸۲)، والبيهقي (۸/ ۲۱).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني (٣/ ٨٨)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢/٢١٧)، والدارقطني (٣/ ٨٨)، والبيهقي (٨/ ٦٧)، وصححه الألباني في االإرواء، (٢٢٣٧).

## بابي أحكام الديات

☑ الديات: جمع دية، وهي المال المؤدى إلى مسجني عليه أو وليه بسبب جناية، يقال: وديت القتيل: إذا أعطيت ديته، فالدية مسدر ودي، والهاء فيها بدل من الواو التي حذفت؛ مثل عدة وصلة من الوعد والوصل.

☑ والدليل على وجوب الدية: الكتاب، والسُّنة، والإجماع.

\* قال تعالى: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ﴾ (سورة النساء: ٩٢).

★ وفي الحديث الصحيح: «من قتل له قتيل؛ فهو بخير النظرين: إما أن يفدي، وإما أن يقتل، (رواه الجماعة).

☑ فتجب الدية على كل من أتلف إنسانًا بمباشرة كما لو ضربه أو دهسه بسيارة أو قتله بسبب؛ كمن حفر بثرًا في طريق أو وضع فيه حجرًا فتلف بسبب ذلك إنسان، سواء كان التالف مسلمًا أو ذميًا أو مستأمنًا أو مهادنًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِينَاقٌ فَدِيَةٌ مُسلَمةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ﴾ (سورة النساء: ٩٢).

☑ فإن كانت الجناية التي تلف بسببها المجني عليه عمداً محضاً؛ فإن الدية تجب كلها في مال الجاني حالَّةً؛ لأن الأصل يقتضى أن بدل المتلف يجب على متلفه.

قال الموفق ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل، لا تحملها العاقلة، وهذا يقتضيه الأصل، قال تعالى: ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ (سورة الانعام: ١٦٤)» انتهى.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

وإنما خولف هذا الأصل في دية الخطأ لكثرة الخطأ؛ فإن جنايات الخطأ تكثر، ودية الآدمي كثيرة؛ فإيجابها على الجاني في ماله يجحف بـه، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل تخفيفًا عنــه؛ لأنه معذور، والعامد لا عذر له؛ فلا يستحق التخفيف عنه، ولأنه قد وجب عليه القصاص، فإذا عفي عنه؛ فإنه يتحمل الدية؛ فداء عن نفسه، وتجب عليه الدية حالة كسائر بدل المتلفات.

☑ وأما دية المقتل شبه العمد ودية القتل الخطأ: فإنهما يكونان على عاقلة القاتل ؟ لحديث أبي هريرة وَطِيْنِيهِ ؟ قال: «اقتتلت امراتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله ﷺ بدية المرأة على عاقلتها، (منفن عليه)، فدل الحديث على أن دية شبه العمد تتحملها عاقلة القاتل.

وأما دية الخطأ: فقال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها على العاقلة»، وقال الموفق: «لا نعلم خلاقًا أنها على العاقلة»، وكذا دية ما يجري مجرى الخطأ؛ كانقلاب النائم على إنسان فيقتله، وحفر البئر تعديًا فيقع فيها إنسان فيموت.

☑ وما ترتب على الفعل المأذون به شرعًا من تلف؛ فهو غـير مضمون؛ كما لو أدب الرجل ولده أو زوجته، أو أدب سلطان أحدًا من رعيته، ولـم يسرف واحد من هؤلاء في التأديب، ومات المؤدَّب؛ لم يجب شيء على المؤدب؛ لأنه فعل ما له فعله شرعًا، ولم يتعدُّ فيه، فإن أسرف في التأديب، فزاد فوق المعتاد فتلف المؤدَّب ضمنه؛ لتعديه بالإسراف.

☑ وإن كان التأديب لامرأة حامل، فأسقطت حملها بسببه؛ وجب على المؤدب ضمان الحمل بغرة عبد أو أمة؛ لما في (الصحيحين): «أنه على قضى في إملاص المرأة بعبد أو أمة " )، وهو قول أكثر أهل العلم.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخـاري (٧٣١٧)، ومسلم (١٦٨٣)، وأبو داود (٤٥٧٠)، وأحــمد (٢٤٤/٤)، وابن مــاجه (٢٦٤٠) عن المغيرة بن شعبة رطائه.

☑ ومن أفزع حاملاً فأسقطت جنينها بسبب ذلك؛ كما لو طلبها سلطان استعدى عليها رجل بالشرط؛ وجب ضمان الجنين على من أفزعها؛ لهلاكه بسببه؛ لما روي عن فبسينما هي في الطريق إذ فزعت، فضربها الطلق، فألقت ولدًا، فصاح صيحتين ثم مات، فاستشار عمر أصحاب النبي عَايِّكُم فقال بعضهم: ليس عليك شيء، فقال عليٌّ: «إن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك؛ لأنك أفزعتها فألقته».

☑ ومن أمر شخصًا مكلفًا أن ينزل بئرًا أو يصعد شجرة ونحوها، ففعل، وهلك بسبب نزوله أو صعوده؛ لم يضمنه الآمر؛ لأنه لم يجن ولم يتعد عليه في ذلك؛ فإن كان المأمور غير مكلف ضمنه الآمر؛ لأنه تسبب في إتلافه.

☑ ولو استأجر شخصًا لنزول البئـر وصعود الشجرة، فـمات بسبب ذلك؛ لم يضمنه المستأجر؛ لأنه لم يجن ولم يتعد.

☑ ومن دعا من يحفر له بئرًا بداره، فمات بهدم لم يلقه عليه أحدًا؛ فهو هدر؛ لعدم التعدى عليه.

ومن ذلك ندرك مدى اهتمام الإسلام بحفظ الأرواح وحقن دماء الأبرياء.

لكن في وقتنا هذا كثـر التهاون بهذه المسؤوليـة على أيدي أولئك الذين يتهورون في قيادة السيارات، فيعرضون أرواحهم وأرواح غيرهم للهلاك، وكم هلك بسبب ذلك من الأرواح البريئة المحرمة؛ فقد تذهب الجـماعة بأسرها أو العائلة بأكملها على يد طائش متهور لا يقدر المسؤولية ولا ينظر في العواقب، وقد يكون السبب في ذلك آباء هؤلاء الأطفال المتهورين، حين يشترون لهم الـسيارات الفارهة، ويسلمونها لهم؛ ليزهقوا بها الأرواح البريئة؛ إنهم بذلك يسلمونهم سلاحًا فتاكًا يعبثون به ويحصدون به الأنفس ويروِّعون به الآمنين.

فيــجب على هؤلاء أن يتقــوا الله في أولادهم وفي أرواح المسلمين، ويجب على ولاة الأمور ـ وفقهم الله ـ أن يأخذوا على يد الجميع بما يضمن سلامة الجميع واستتباب الأمن؛ فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

# باب ية مقادير الديات

☑ مقادير ديات النفس تختلف باعتـبار الإسلام والحرية والذكورة والأنوثة وكون الشخص المقتول موجودًا للعيان أو حملاً في البطن.

☑ وأكثرها مقدار دية الحر المسلم، حيث تبلغ ألف مثقال من الذهب، أو اثنى عشر ألف درهم من الدراهم الإسلامية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل، أو مئة من الإبل، أو مئتي بقرة، وعلى أهل الشام ألفي شاة؛ لحديث أبي داود عن جابر وطني الإبل، أو مئتي بقرة، وعلى أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل البقرة مئتي بقرة، وعلى اهل الشاء ألفي شاة، (واه أبو داود وابن عباس وطني : «أن رجلاً قتل، فجعل النبي عدر ألف درهم، ((واه أبو داود وابن ماجه)، وفي كتاب عمرو بن حزم: «على أهل الذهب ألف دينار، ((واه النسائي وغيره).

☑ وقد اختلف أهل العلم؛ هل هذه المذكورات أصول للدية؛ بحيث إذا دفع من تلزمه واحدًا منها؛ يلزم الولي قبوله، سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أم ٧؛ لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه. هذا قول جماعة من أهل العلم.

والقول الثاني \_ أن الأصل هو الإبل فقط، وهو قول جمهور العلماء لقوله عليه النص المؤمنة مئة من الإبل، (3) ، وقوله عليه النص المؤمنة مئة من الإبل، (6) ، وقوله عليه الإبل، (6) ، ولأبي داود أن عمر قام خطيبًا ، فقال: «ألا إن الإبل قد غلت؛ فقوم على أهل

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٥٤٣)، والبيهقي (٨/٨٧)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٢٤٤).

ر) رواه ببو داود (۲۱۳۲) و التسرماني (۱۳۸۸)، والنسائي (۲۸۱۷)، وابن مــاجــه (۲۱۳۲) عن ابن (۲) رواه أبو داود (۲۵۶۱)، والتــرمـــذي (۱۳۸۸)، والنسائي (۲۸۱۷)، وابن مــاجــه (۲۲۳۲) عن ابن عباس رئشتا، وضعفه الالباني في «الإرواء» (۲۲۶۵).

سبس رحت، وسند أدبني عي أمرون ( ١٥ ( ٤٨٦٨) ، والدارمي (٢٣٥٢)، والحاكم (١/ ٣٩٥)، (٢) جزء من حديث عصرو بن حزم: رواه النسائي (٤٨٦٨)، والله والله الألباني في «الإرواء» (٢٢١٢): «الصواب في الحديث الإرسال، وإسناده مرسلاً صحيح» أهـ.

 <sup>(</sup>٤)،(٥) جزء من حديث عمرو بن حزم أطفيه، السابق.

النهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مئتي حلة، (١)، ولأن النبي عليَّظ في الإبل دية العمد، وخفف بها دية الخطأ، وأجمع على ذلك أهل العلم؛ فهي الأصل.

وهذا القول هو الراجح، وعليه فيكون ما عدا الإبل من الأصناف المذكورة يكون معتبرًا بها من باب التقويم.

☑ وتغلظ الدية في قتل العمــد وشبهه، فتجعل المئــة من الإبل أرباعًا: خمس وعشـرون بنت مخاض، وخـمس وعشرون بنت لبـون، وخمس وعشرون حـقة، وخمس وعشرون جذعة؛ لما روى الزهري عن السائب بن يزيد؛ قال: «كانت الدية على عهد رسول الله ﷺ أرباعًا: خمسًا وعشرين جدعة، وخمسًا وعشرين حقة، وخمسًا وعشرين بنت لبون، وخمساً وعشرين بنت مخاض، (٢)، فإن جاء بالإبل على هذا النمط؛ لزم ولي الجناية أخذها، وإن شاء دفع فيمتها حسب ما تساوي هذه الأصناف في كل عصر بحسبه.

☑ وتكون الدية في الخطأ مـخفـفة؛ بحـيث تجعل المئـة من الإبل خمـسة أنواع: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون من بني مخاض، هذه الأصناف أو قيمتها حسب ما تساوي في كل عصر بحسبه.

وبنت المخاض ما تم لهـا سنة، وبنت اللبون ما تم لها سنتان، والحقـة ما تم لها ثلاث سنوات، والجذعة ما تم لها أربع سنين.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٥٤٢)، والبيهقي (٨/ ٧٧)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٢٤٧)، و «المشكاة» (٣٤٩٨) عن عبد الله بن عمرو رظيمًا.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبرانــي (٢٦٤٤)، وذكره الهندي في «الكنز» (١٦٩٠٢)، وابن حـــجر في «المطالب العـــالية» (١٨٦٢)، وقال الهيثمي في «المجمع» (٦/ ٢٩٧): "وفيه أبو معشر نجيح، وصالح بن أبي الاخضر، وكلاهما ضعيف» أهـ.

☑ ودية الحر الكتابي سواء كان ذميًا أو مستأمنًا أو معاهدًا نصف دية المسلم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي شقضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين» (رواه أحمد وأبو داود وغيرهما).

☑ ودية المجوسي الذمي أو المعاهد أو المستأمن ودية الوثني المعاهد أو المستأمن: ثمان مئة درهم إسلامي؛ لما روى ابن عدي عن عقبة بن عامر والشخص مرفوعًا: «دية المجوسي ثمان مئة درهم» (١)، وهو قول أكثر أهل العلم.

☑ ونساء أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان عــلى النصف من دية ذكرانهم؟
 كما أن دية نساء المسلمين على النصف من دية ذكرانهم.

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وفي كتاب عمرو بن حزم: (دية المرأة على النصف من دية الرجل)».

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله -: «لما كانت المرأة أنقص من الرجل، والرجل أنفع منها، ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم إلا بها، والذب عن الدنيا والدين؛ لم تكن قيمتها مع ذلك متساوية، وهي الدية؛ فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال؛ فاقتضت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته؛ لتفاوت ما بينهما».

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٥٨٣)، والترمـذي (١٤١٣)، والنسائى (٤٨٢١)، وابن مـاجه (٢٦٤٤)، وأحــمد (٢/ ١٨٣)، والدارقطني (٣/ ١٧١) عن عبد الله بن عمرو رئيني، وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" (١١٤٢).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٥٢٤)، والبيــهقي (١٠١/٨) عن عقبة بن عامــر، ورواه الترمذي تعليقًا (١٤١٣)، والبيهقي (٨/ ١٠٠)، والدارقطني (٣/ ١٣٠) عن عمر بن الخطاب ثين .

☑ ويستوي الذكر والأثنى فيما يوجب دون ثلث الدية؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «عقل المراة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته» (أخرجه النسائي)، وقال سعيد بن المسيب: «إنه السُّنـة».

وقال الإمام ابن القيم: (وإن خالف فيه أبو حنيفة والشافعي وجماعة، وقالوا: هي على النصف في القليل والكثير، ولكن السُّنة أولى، والفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه أن ما دونه قليـل، فجبرت مصيـبة المرأة بمساواتها للرجل، ولهـذا استوى الجنين الذكـر والأنثى في الدية؛ لـقلة ديتـه، وهـي الغـرة، فنـزل مـا دون الثلـث منزلة الجنين. . . . » انتهى.

☑ ودية القِنُّ قيمته، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، بالغة ما بلغت، وهذا مجمع عليه إذا كانت قيمته دون دية الحر، فإن بلغت دية الحر فأكثر، فذهب أحمد في المشهور عنه ومالك والشافعي وأبو يوسف إلى أن فيه قيمته بالغة ما بلغت.

☑ ويجب في الجنين ذكرًا كان أو أنثى إذا سقط ميــتًا بسبب جناية على أمه عمدًا أو خطأ غرة عبد أو أمة، قيمتها خمس من الإبل؛ لحديث أبي هريرة رَطِيْنِيه؛ قال: ,قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، (٢) (منفن عليه).

وتورث الغرة عنه، كأنه سقط حيًا؛ لأنها دية له، وهو مذهب الجمهور وتقدر الغرة بخمس من الإبل؛ أي: بعشر دية أمة.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٤٨١٩)، والدارقطني (٣/ ٩١)، وعـبد الرزاق (١٧٧٥٦) عن عبد الله بن عــمرو رَفِّتُكِ، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٣٧١٩).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

# بابية ديات الأعضاء والمنافع

#### أولاً ـ دية الأعضاء:

☑ قال بعض العلماء: في الآدمي خـمسة وأربعون عضواً، وهذه الأعـضاء منها
 ما في الإنسان منه شيء واحد، ومنها ما في الإنسان منه اثنان فأكثر:

☑ فإذا تلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر؛ فيفيه دية تلك النفس التي قطع منها على التفصيل السابق، سواء كان ذكرًا أو أنثى، حرًا أو عبدًا أو ذميًا أو غيره؛ لأن في إتلاف هذا العضو الذي لم يخلق الله في الإنسان منه إلا شيئًا واحدًا إذهاب منفعة الجنس؛ فهو كإذهاب النفس، فوجبت فيه دية النفس، وهذا محل وفاق، وفي حديث عمرو بن حزم أنه عرفي قال: وفي الدكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعًا الدية، وفي اللسان الدية، (رواه أحمد والنسائي واللفظ له، وصححه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهني).

☑ وما في الإنسان منه شيئان؛ كالعينين، والأذنين، والشفتين، واللحيين (وهما العظمان اللذان فيهسما الأسنان)، وثديي المرأة وثندوتي الرجل واليدين والرجلين والأنثيين؛ في إتلاف الاثنين مما ذكر الدية كاملة، وفي إتلاف أحدهما نصفها؛ لأن فيهما منفعة وجمالاً، وليس في البدن غيرهما من جنسهما.

قال الموفق: «لا نعلم فيه مخالفًا».

وفي كتاب عمرو بن حزم؛ أن رسول الله عِيَّاتِيُّم كتب له: «في الأنف إذا أوعب جدعًا الدية، وفي اللسان، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي السلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، " .

<sup>(</sup>١)،(١) سبق تخريجه من حديث عمرو بن حزم رطيخي.

قال ابن عبد البر: \_ رحمه الله \_: «كتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء وما فيه متفق عليه؛ إلا قليلاً».

☑ وما في الإنسان منه ثلاثة أشياء: إذا أتلفها جميعًا ففيها دية كاملة، وفي الواحمد منها ثلث الدية، وذلك كالأنف؛ فإنه يشمل ثلاثة أشياء هي: المنخران والحاجز بينهما، فتوزع الدية عليها كما توزع الأصابع.

☑ وما في الإنسان منه أربع أشياء ففيهما جميعًا إذا أتلفت دية كاملة، وفي الواحد منها ربع الدية، وذلك كالأجفان الأربعة؛ لأن فيها جمالاً ظاهرًا ونفعًا كاملاً؛ حيث تُكنُّ العين، وتحفظها من الحر والبرد، فوجبت فيها الدية، وفي بعضها بقدره.

☑ وفي أصابع اليـدين الدية كاملة، وكـذا أصابع الرجلين دية كـاملة إذا قطعت جميعًا، وفي كل أصبع عشر الدية، لحديث ابن عباس والله على مرفوعًا: ودية اصابع البدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع، (رواه الترمذي وصححه)(١)، وللبخاري عنه مر فوعًا: دهده وهده سواء، (يعنى: الخنصر والإبهام)<sup>(۱)</sup>، فدل الحديثان على وجوب الدية في أصابع اليدين والرجلين، وأن في كل أصبع عشرها.

☑ وفي كل أنملة من أصابع اليدين والرجلين ثلث عشر الدية؛ لأن في كل إصبع ثلاثة مفاصل، فتقسم دية الإصبع على عددها، كما قسمت دية اليد على الأصبع بالسوية، والإبهام فيه مفصلان، في كل مفصل منهما نصف عشر الدية لما سبق.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٥٦١)، والترمــذي (١٣٩١)، والدارقطني (٣/ ٢١٢) عن ابن عباس رَفِيْعًا، وصحــحه الألباني في «صحيح الترمذي» (١١٢٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٨٩٥)، وأبو داود (٤٥٥٨)، والترمــذي (١٣٩٢)، والنساثي (٤٨٦٢)، وابن ماجه (٢٦٥٢)، وأحمد (١/ ٢٢٧)، والدارمي (٢٣٧٠) عن ابن عباس رَجَيْثُنَّا.

☑ وفي كل سن نصف عشر الدية ،خمس من الإبل، لحديث عمرو بن حزم مرفوعًا: وفي السن خمس من الإبل» (رواه النسائي).

قال الموفق: «لا نعلم خلافًا في أن دية الأسنان خمس خمس في كل سن».

## ثانيًا . دية المنافع:

☑ وأما المنافع؛ فــالمراد بها منافع تلك الأعـضاء المذكورة؛ كــالسمع، والبـصر، والشم، والكلام، والمشي، فكل عضو له منفعة خاصة.

☑ ومن ذلك الحواس الأربع، وهي: السمع، والبصر، والشم، والذوق؛ ففي كل حاسة منها إذا ذهبت بسبب الجناية دية كاملة.

قال ابن المنذر: «أجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية».

وقال الموفق: «لا خلاف في وجوب الدية بذهاب السمع».

وفي كتاب عمرو بن حزم: «وفي المشام الدية».

ولقضاء عمر تطشی في رجل ضرب رجلاً فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي<sup>(۲)</sup>، ولا يعرف له مخالف من الصحابة.

☑ وتجب الدية كاملة في إذهاب كل من الكلام والعقل والمشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول والغائط؛ لأن في كل واحد من هذه منفعة كبيرة، ليس في البدن مثلها.

☑ ويجب في كل واحــد من الشعــور الأربعة الدية كــاملة، وهي شعــر الرأس وشعر الـلحية وشعر الحـاجبين وأهداب العينين، وفي الحـاجب الواحد نصف الدية، وفي الهدب الواحد ربع الدية؛ لأن الدية تتوزع عليها بعددها. 🐰

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه، من حديث عمرو بن حزم رُطُُّكُ

<sup>(</sup>٢) حسنه الألباني في.«الإرواء» (٢٢٧٩).

ومن هنا نعلم ما للحية في الإسلام من احتـرام وقيمة، حيث أوجب في إتلافها دية كاملة، وذلك لعـظيم منفعتـها وجمـالها ووقارها، وقـد أمر النبي عَلِيُّكُم بتوفـيرها وإكرامها، ونهى عن حلقها وقصها والتعدي؛ فتبًا لقوم حاربوها واعتدوا عليها بحلقها وإزالتها من وجوههم تشبهًا بالنساء، وتشبهًا بالكفار والمنافقين، وتحولاً من الرجولة والشهامة إلى الميوعة . . وهكذا.

يُقْضى علَى الْمَرْءِ في أيَّامَ مِحْنُتِهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى يَرى حَسَنًا ما لَيْسَ بِالحَسَنِ

فيجب على هؤلاء أن يراجعوا رشدهم، ويحكموا عقولهم، ويطيعوا رسولهم عَلِيْكِ ، ويوفروا لحاهم التي خلقها الله جمالاً لهم وعلامة على رجولتهم.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في «كتاب الطهارة».

# باب يِّ أحكام الشجاج وكسر العظام

☑ الشجاج: جمع شجة، وهي الجرح في الرأس والوجه خاصة، سميت بذلك من الشج، وهو لغة: القطع؛ لأنها تقطع الجلد، فإن كان القطع في غير الرأس والوجه؛ سمي جرحًا لا شجة.

☑ وتنقسم الشجة باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب إلى عشرة أقسام، كل قسم له اسم خاص وحكم خاص:

الأولى - الحارصة: وهي التي تحرص الجلد؛ أي: تشقه قليـلاً ولا تدميه، وتسمى القاشرة؛ أي: لأنها تقشر الجلد.

الثانية . البازلة: وهي التي يسيل منها الدم قليلاً، وتسمى الدامعة؛ تشبيهاً بخروج الدمع من العين.

الثالثة. الباضعة: وهي التي تبضع اللحم؛ أي: تشقه بعد الجلد.

الرابعة المتلاحمة: وهي الغائصة في اللحم، ولذلك اشتقت منه.

الخامسة . السمحاق: وهي التي تنفذ من اللحم، ولا يبقى بينها وبين العظم سوى جلدة رقيقة تسمى السمحاق، زائدة، سميت الجراحة الواصلة إليها باسمها .

وهذه الخمس المذكورة من الشجاج ليس في ديتها مبلغ مقدر من الشارع، فيقدر فيها حكومة، يجتهد الحاكم في تقديرها.

السادسة ـ الموضحة: وهي التي توضح العظم وتبرزه، وديتها خمسة أبعرة؛ لحديث عمرو بن حزم: وفي الموضحة خمس من الإبل، .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه من حديث عمرو بن حزم تُطُّثُك .

السابعة. الهاشمة: وهي التي توضح العظم وتهشمه؛ أي: تكسره، ويجب فيها عشر من الإبــل، يروى ذلك عن زيد بن ثابت ولحقيه، ولم يعرف له مخالف فــي عصره من الصحابة.

المثامنة. المنقلة: وهي التي توضح العظم وتهشمه وتـنقل العظام بحيث تحتاج إلى جمع لتلتئم، ويجب فيها خمس عشرة من الإبل؛ لحديث عمرو بن حـزم الذي كتبه له النبي عاليك ؛ قال: ووفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، .

التاسعة. المأمومة: وهي التي تصل إلى أم الدماغ؛ أي: جلدة الدماغ.

العاشرة. الدامغة: وهي التي تخرق تلك الجلدة.

ويجب في كل واحد من هاتين الشـجتين المأمومة والدامغـة ثلث الدية؛ لحديث عمرو بن حزم: «وفي المأمومة ثلث الدية، (٢)، والدامغة أبلغ منها؛ فهي أولى منها، والغالب أن صاحبها لا يسلم، ولذلك لم يرد بخصوصها تقدير.

وفى الجراحة الجائفة ثلث الدية؛ لما في كتاب عمرو بن حزم: وفي الجائفة ثلث الدية».

قال الإمام الموفق: "وهو قول عامة أهل العلم، ومنهم أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الحديث وأصحاب الرأي».

والمراد بالجائفة: الجراحة التي تصل إلى باطن جوف بطن وظهر وصدر وحلق ومثانة. وأما ما يجب في كسر العظام: .

\* فيجب في الضلع إذا جبر بعد كسره كما كان بعير، ويجب في كل واحدة من الترقوتين بعير؛ لما روي عن عمر رضي أنه قال: وفي الضلع جمل، وفي الترقوة جمل، (")، والترقوة هي العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، ولكل إنسان ترقوتان.

<sup>(</sup>١)،(١) سبق تخريجه من حديث عمرو بن حزم رظي .

<sup>(</sup>٣) رواه مالك (٢/ ٨٦١)، والبيهقي (٨/ ٩٩)، وصححه الالباني في «الإرواء» (٢٢٩١).

\* وإن انجبر الضلع أو الترقوة بدون استقامة؛ وجب في ذلك حكومة.

\* ويجب في كسر الذراع ـ وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد ـ إذا جبر مستقيمًا بعيران، كما يجب ذلك أيضًا في كسر الفخذ وكـسر الساق وكسر الزند، لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب: ﴿أَنْ عَمْرُو بِنَ الْعَاصِ عَنْ كُتُبِ إِلَى عَمْرُ فِي أَحْدُ الْزَنْدِينَ إذا كسر؟ فكتب إليه عمر: أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان؛ ففيهما أربعة من الإبل، (١) ولم بظهر له مخالف من الصحابة.

☑ وهذا ما ورد فـيه التقـدير من الجراح والكسور، ومـا عداه من الجرح وكـسر العظام كخرز الصلب وعظم العانة؛ ففيه حكومة، والحكومة معناها أن يقوُّم المجني عليـه كأنه عـبد لا جناية به، ثم يقـوُّم وهي به قد برئت؛ فـما نقص مـن القيـمة؛ فللمجنى عليه مثل نسبته من الدية.

مثال ذلك: لو قدر أن قيمته لو كان عبدًا سليمًا ستون، وقيمته بالجناية خمسون؛ ففيـه سدس ديته؛ لأن الناقص بالتقويم واحـد من ستة، وهو سدس قيمـته، فيكون للمجنى عليه سدس ديته.

قال الموفق - رحمه الله -: «الصحيح أنه لا تقدير في غير الخمس: الضلع والترقوتين والزندين؛ لأن التقدير إنما ثبت بالتوقيف، ومقتضى الدليل وجوب الحكومة في هذه العظام الباطنة كلها يعني سوى هذه الخمس لقضاء عمر. . . » انتهى.

قال الفقهاء \_ رحمهم الله \_: «فإن كانت الجراحة التي تقدر فيها الحكومة في محل له مقدر في الشرع، وذلك كالشجة التي هي دون الموضحة؛ فلا يجوز أن يبلغ بحكومتها أرش الموضحة؛ لأن الجراحة لو كانت موضحة؛ لم تزد غرامتها عن خمس من الإبل؛ فما دونها من باب أولى.

☑ وإذا برئ المجنى عليه، وعاد كما كان؛ لم تنقصه الجناية شيئًا؛ فإنه يقوم وقت جريان الدم؛ لأنه لابد في هذه الحالة من نقصه؛ للخوف عليه، ولتأثير الجناية عليه حينئذ.

# باب في كفارة القتل

☑ الكفارة: سميت بذلك اشتقاقًا من الكفر، وهو الستر؛ لأنها تستر الذنب وتغطيه.
 ☑ والدليل على وجوب كفارة القتل الكتاب والسُّنة والإجماء.

\* قال الله تعالى: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمنًا خَطَنًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُّوْمنَة وَدِيَةٌ مُسلَّمَةٌ إِلَى أَهْله إِلاَّ أَن يَصَّدَقُوا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنٌ مُتَنَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (سورة النساء: ٩٢).

\* وروى أبو داود والنسائي؛ أن النبي عليك قال في القاتل: «اعتقوا عنه؛ يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار» .

☑ وإنما تجب الكفارة في قتل الخطأ وشبه العمد، وأما القتل العمد العدوان؛ فلا كفارة فيه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمنًا مُتَعَدّاً فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمُ خَالدًا فيها وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْه وَلَعَنهُ وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيماً ﴾ (سورة النساء ٩٠٠)، ولَم يذكر فيه كفارة، وروي أن سويد بن الصامت قتل رجـلاً، فأوجب النبي عَيْنِ على القود، ولم يوجب كفارة، وعمرو بن أمية الضمري قتل رجلين عمدًا، فوداهما النبي عَيْنِ ولم يوجب عليه كفارة، ولأن الكفارة وجبت في الخطأ لتمحو إثمه؛ لكونه لا يخلو من تفريط؛ فلا تلزم في موضع عظم الإثم فيه؛ بحيث لا يرتفع بها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمـه الله \_: «لا كفارة في قتل العـمد، ولا في اليمين الغموس، وليس ذلك تخفيقًا عن مرتكبها».

وذكر موفق الدين ابن قدامة وغيره: «أن القتل الخطأ لا يوصف بتحريم ولا إباحة؛ لأنه كقتل المجنون، لكن النفس الذاهبة به معصومة محرمة؛ فلذلك وجبت الكفارة فيها...» انتهى.

<sup>(</sup>١) ضعفه الألباني في «الإرواء» (٣٠٠٩).

باب كفارة القتل ٧١٩

☑ ومعناه أن الحكمة في تشريع الكفارة في القتل الخطأ ترجع إلى أمرين: الأمر الأول \_ أن الخطأ لا يخلو من تفريط من القاتل.

الأمر الثاني \_ النظر إلى حرمة النفس الذاهبة به.

☑ وأما العمد، فلا تجب فيه الكفارة؛ لأن إثمه لا يرتفع بالكفارة؛ لعظمه وشدته، لكن القاتل عمدًا إذا تاب إلى الله تعالى، ومكن من نفسه؛ ليقتص منه؛ فإن ذلك يخفف عنه الإثم، فيسقط عنه حق الله بالتوبة، وحق الأولياء بالقـصاص أو العفو عنه، ويبقى حق القتيل يرضيه الله بما شاء، هذا معنى ما قرره العلامة ابن القيم في كتابه (الجواب الكافي).

☑ فمن قتل نفسًا محرمة، ولـو كان مملوكـه، أو كان كـافرًا معـاهدًا أو مستأمنًا، مولودًا أو جنينًا بأن ضرب بطن حامل فألقت جنينًا ميتًا، ومن قتل واحدًا من هؤلاء وجبت عليه الكفارة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لُمُؤْمَن أَن يَقْتُلَ مُؤْمنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمنَةٍ وَدِيَةٌ مُسلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِه إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُّؤْمِنَة وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مّيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ و كَانَ اللَّهُ عَليمًا حَكيمًا ﴾ (سورة النساء: ٩٢).

☑ وسواء انفرد بقــتل النفس أو شارك في ذلك غيره، وسواء كان القــتل بمباشرة أو تسبب؛ كمن حفر بئرًا مـتعديًا في حفرها، أو نصب سكينًا. . ونحو ذلك من كل فعل نتج عنه وفاة شخص.

قال الموفق: «يلزم كل واحد من شركائه كفارة، هذا قول أكثر أهل العلم. منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي» انتهي.

وتجب الكفارة على القاتل، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا أو مـجنونًا، وسواء كان حرًا أو عبدًا؛ لعموم الآية.

☑ والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين مـتتابعين، ولا يجزئ الإطعام فيها، فإذا لم يستطيع الصوم بقي في ذمته، ولا يجزئ عنه الإطعام؛ لأنه تعالى لم يذكره، والأبدال في الكفارات تتوقف على النص دون القياس.

☑ ويكفر العبد بالصوم؛ لأنه لا مال له يعتق منه.

☑ وإن كان القاتل مجنونًا أو صغيرًا؛ كفَّر عنه وليه بعــتق؛ لعدم إمكان الصوم منهما، ولا تدخله النيابة، وقد وجبت الكفارة على كل منهما؛ لأنه حق مالي يتعلق بالقتل أشبه الدية، ولأنها عبادة مالية أشبهت الزكاة.

🗹 وتتعدد الكفارة بتعدد القتل كتعدد الدية بتعدد القتل، فلو قتل عدة أشمخاص، وجبت عليه عدة كفارات بعددهم.

☑ وإن كان القتل مباحًا ـ كقتل الباغي والمرتد والزاني المحصن والمقتول قصاصًا أو حدًا \_ أو لأجل الدفاع عن النفس؛ فلا كفارة في ذلك كله؛ لعدم حرمة المقتول.

☑ تنبيه: أداء كفارة القتل مما يتساهل فيه بـعض الناس اليوم، خصـوصًا في حوادث السيارات التي تذهب فيــها أنفس كثيرة؛ فقد يستثــقل من تحمل المسؤولية في ذلك الصيام، ولاسيما إذا تعددت عليه الكفُّارات؛ فلا يصوم، وتبقى ذمته مشغولة، كما أن هناك ظاهرة أخرى، وهي أن عاقلة الـقاتل لا تتحـمل دية الخطأ، وإن تحمل أحد منهم شيئًا منها؛ فإنه يظنه من باب التبـرع، ولذلك نرى بعض من حصل منهم القــتل الخطأ يسألون الناس ســداد الدية، وهذا تعطيل لحكم شــرعى عظيم، أدى إلى جهل الكثير به، وربما يكون بعض المتسولين باسم تلك الغرامة متحيلًا، فيجب الأخذ على يده وردعه عن أكل المال بالباطل والتحيل بواسطة حمل بعضهم صور صكوك غير شرعية ولا حقيقية، وقد يكون مضى عليها حين طويل من الدهر.

## بابي أحكام القسامت

☑ القسامة لغة: اسم مصدر، من قولهم: أقسم إقسامًا وقسامة؛ أي: حلف حلفًا، والمراد بها هنا الأيمان؛ أي: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.

☑ وتشرع القسامة في القتيل إذا وجد ولم يعلم قاتله واتهم به شخص.

☑ والدليل عليها السُّنة والإجماع.

ففي (الصحيحين) عن سهل بن أبي خيثمة؛ أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه، فأتى يهود، فقال: أنتم قتلتموه. فقالوا: «لا». فقال رسول الله عليها : «اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟». وفي رواية: «تاتون بالبينة؟». قالوا: «ما لنا بينة». فقال: «اتحلفون؟» قالوا: «وكيف نحلف ولم نشهد، ولم نر؟!»، فقال: «تبرئكم يهود بخمسين يمينا» فقالوا: «كيف ناخذ ايمان قوم كفار؟» فوداه بمئة من الإبل (.)

فدل ذلك على مشروعية القسامة، وأنها أصل من أصول الشرع، مستقل بنفسه، وقاعدة من قواعد الأحكام، فتخصص بها الأدلة العامة.

#### وأما شروط القسامة:

★ فمن أهمها وجود اللوث، وهو العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله؟ كالقبائل التي يطلب بعضها بعضًا بالثأر، وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتله من أجله؛ فللأولياء حينئذ أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله وإن كانوا غائبين.

<sup>(</sup>۱) رواه البـخاري (٦١٤٢)، ومـسلم (١٦٦٩)، وأبو داود (٤٥٢٠)، والتـرمذي (١٤٢٢)، والنســاثى (٤٥٠٠)، وابن ماجه (٢٦٧٧) عن سهل بن أبي حثمة <sup>ب</sup>طشيد.

واختارشيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «أن اللوث لا يختص بالعداوة ، بل يتناول كل ما يغلّب على الظن صحة الدعوى ؛ كتفرق جماعة عن قتيل ، وشهادة من لا يثبت التتل بشهادتهم . . . ونحو ذلك .

قال أحمد: «أذهب إلى القسامة إذا كان ثمَّ لطخ، وإذا كان ثمَّ سبب بيِّن، وإذا كان ثمَّ سبب بيِّن، وإذا كان ثمَّ عداوة، وإذا كان مثل المدعى عليه يفعل مثل هذا».

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ معلقًا على ذلك \_: «فذكر أمورًا أربعة: اللطخ: وهو التكلم في عرضه كالشهادة المردودة، والسبب البين كالتفرق عن قتيل، والعداوة، وكون المطلوب من المعروفين بالقتل، وهذا هو الصواب».

وقال الإمام ابن القيم \_ رحمـه الله \_: وهذا من أحسن الاستشهاد؛ فإنه اعتـماد على على ظاهر الأمارات المغلبة على الظن صدق المدعي، فيـجوز له أن يحلف بناء على ذلك، ويجـوز للحاكم \_ بل يجب علـيه \_ أن يشبت له حق القصـاص أو الدية، مع علمه أنه لم ير ولم يشهد...» انتهى.

لكن لا ينسخي للأولياء أن يحلفوا إلا بعد الاستيشاق من غلبة الظن، وينسبغي للحاكم أن يعظهم ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة من العقوبة.

☑ ومن شروط القسامة: أن يكون المدعي عليه القتل فيها مكلَّفًا؛ فلا يصح الدعوى فيها على صغير ولا مجنون.

\* ومن شروط إمكان القتل من المدَّعى عليه، فإن لم يمكن منه القتل؛ لبعده عن مكان الحادث وقت وقوعه؛ لم تسمع الدعوى عليه.

☑ وصفة القسامة: أنها إذا توفرت شروط إقامتها؛ يبدأ بالمدَّعين، فيحلفون خمسين يمينًا توزع عليهم على قدر إرثهم من القتيل: أن فلانًا هو الذي قتله، ويكون ذلك بحضور المدَّعى عليه. فإن أبى الورثة أن يحلفوا، أو امتنعوا من تكميل الخمسين يمينًا؛ فإنه يحلف المدَّعى عليه خمسين يمينًا إذا رضى المدَّعون بأيانه، فإذا حلف برئ،

وإن لم يرض المدَّعون بتحليف المدَّعى عليه فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال؛ لأن الأنصار لما استنعوا من قبول أيمان اليهود فدى النبي علَيَّكُم القتيل من بيت المال، ولأنه لم يبق سبيل لإثبات الدم على المدَّعى عليه، فوجب الغرم من بيت المال؛ لئلا يضيع دم المعصوم هدرًا بلا مبرر لإهداره.

☑ وقد اختلف الفقهاء في الذي يثبت في القسامة إذا توفرت شروطها وحلف أولياء القتيل خمسين يمينًا، والصحيح أنها إذا توفرت شروط القصاص بعد توفر شروط القسامة وتمامها إنما يشبت بها القصاص على المدَّعى عليه؛ لقول النبي عاليَّنَا: «يعلف خمسون متكم على رجل منهم، فيدفع إليكم برمته، وفي لفظ لمسلم: «ويسلم الميكم» (أ)، فتقوم القسامة مقام البينة.

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله -: على ثبوت الحكم بالقسامة: «وليس إعطاء بمجرد الدعوى، وإنما هو بالدليل الظاهر الذي يغلب على الظن صدقه، فوق تغليب الشاهدين، وهو اللوث والعداوة الظاهرة والقرينة الظاهرة، فقوَّى الشارع هذا السبب باستحلاف خمسين من أولياء المقتول الذين يستحيل اتفاقهم كلهم على رمي البرئ بدم ليس منه، ولقوله على المورية النس بدعواهم، "، لا يعارض القسامة بوجه؛ فإنما نفى الإعطاء بدعوى مجردة . . . » انتهى .

قال الفقهاء \_ رحمهم الله \_: "ومن مات في زحمة جمعة أو طواف؛ فإنه تدفع ديته من بيت المال؛ لما روى عن عمر وعليِّ: "أنه قُتِلَ رَجَلٌ في زحام الناس بعرفة، فجاء أهله إلى عمر، فقال: «بينتكم على قاتله». فقال عليٌّ: «يا أمير المؤمنين، لا يطل دم امرئ مسلم، إن علمت قاتله، وإلا فاعط ديته من بيت المال»».

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الحديث السابق.

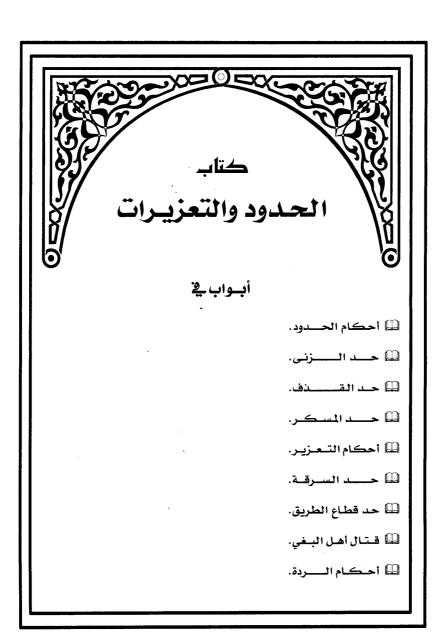



## بابي أحكام الحدود

التحدود: جمع حد، وهو لغة المنع، وحدود الله تعالى محارمه التي منع من ارتكابها وانتهاكها.

والحدود في الاصطلاح الشرعي عقوبة مقدرة شرعًا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها.

☑ والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «الحدود صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم؛ كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. . » انتهى.

☑ والحكمة في تشريع الحدود أنها شرعت زواجر للنفوس ونكالاً وتطهيراً، فهي عقوبة مقدرة لحق الله تعالى، ثم لأجل مصلحة المجتمع؛ فالله تعالى أوجبها على مرتكبي الجرائم التي تتقاضاها الطباع البشرية؛ فهي من أعظم مصالح العباد في المعاش والمعاد؛ فلا تتم سياسة الملك إلا بزواجر عقوبات لأصحاب الجرائم، منها ينزجر العاصي ويطمئن المطيع وتتحقق العدالة في الأرض ويأمن الناس على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، كما هو المشاهد في المجتمعات التي تقيم حدود الله؛ فإنه يتحقق فيها من الأمن والاستقرار وطيب العيش ما لا ينكره منكر؛ بخلاف المجتمعات التي عطلت حدود الله، وزعمت أنها وحشية، وأنها لا تليق بالحضارة المعاصرة، فحرمت مجتمعاتها من هذه العدالة الإلهية، ومن نعمة الأمن والاستقرار، وإن كانت

تملك من الأسلحة والأجهزة الدقيقة ما تملك؛ فإن ذلك لا يغني عنها شيئًا، حتى تقيم حدود الله التي شرعـها لمصالح عباده، فإن المجتمعـات البشرية لا تحكم بالحديد والآلة فقط، وإنما تحكم بشريعة الله وحدوده، وإنما الحديد والأجهزة آلة لتنفيذ الحدود الشرعية، إذا أحـسن استعمالها، وكيف يسـمي هؤلاء المنحرفون حدود الله التي هي هدى ورحمة للعالمين؟! كيف يسمونها وحشية ولا يسمون عمل المجرم المعتدي وحشية، وهو يروع الآمنين ويجني على الأبرياء ويخلخل أمن المجتمع؟!، إن هذا هو الوحشية، وإن الذي يشفق عليه أظلم منه وأشد منه وحشية، ولكن إذا انتكست العقول وفسدت الفطر فإنها ترى الحق باطلاً والباطل حقًّا؛ كما قال الشاعر:

قَدْ تُنْكِرُ العَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدِ 🛛 🕬 ويُنْكِرُ الفَمُ طَعْمَ الماءِ مِنْ سَــقَم ◙ هذا؛ ولا يجوز تطبيق الحد على الجاني؛ إلا إذا توفرت شروط تطبيقه، وهي كما يلى:

الشرط الأول \_ أن يكون مرتكب الجريمة بالغًا عاقلاً ؛ لقوله عَلِيْكُم : «رفع القلم عن ثلاثة: الصغيـر حـتى يبلغ، والمجنون حـتى يضيق، والنائم حـتى يسـتـيـقظ، (رواه أهل السن وغيرهم)، فإذا كانت العبادة لا تجب على هؤلاء فالحد أولى بالسقوط؛ لعدم التكليف، ولأنه يدرأ بالشبهة.

الشرط الثاني \_ أن يكون مرتكب الجريمة عالمًا بالتحريم؛ فلا حد على من يجهل التحريم؛ لقول عمر وعشمان وعلي رضي الاحد إلا على من علمه، ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة، وقال الموفق ابن قدامة: «هو قول عامة أهل العلم».

فإذا توفـرت هذه الشروط في مرتكب الجريمة الستى يترتب عليها الحــد الشرعي؛ فإنه يقيمه عليه الإمام أو نائبه؛ لأن النبي عاليا الله كان يقيم الحدود، ثم خلفاؤه من بعده كانوا يقسيمونها، وقد وكل النبي عَايُّكُ من يقيم الحد نيابة عنه؛ حسيث قال: وواغد يها

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

انيس إلى امراة هذا، فإن اعترفت؛ فارجمها، "، وأمر ﷺ برجم ماعز ولم يحضره "، وقال في سارق: «اذهبوا به فاقطعوه»، ولأن الحد يحتاج إلى اجتهاد، ولا يؤمن فيه الحيف، فوجب أن يتولاه الإمام أو نائبه؛ ضمانًا للعدالة في تطبيقه، سواء كانت الحدود لحق الله تعالى كحد الزني أو كانت لحق الآدمي كحد القذف.

قال الشيخ تقى الدين ابن تيمية: - رحمه الله -: «الحدود التي ليست لقوم معينين تسمى حدود الله وحقوق الله؛ مـثل قطاع الطريق والسراق والزناة ونحوهم، ومثل الحكم في الأموال السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين؛ فهذه من أهم أمور الولايات، يجب على الولاة البحث عنها وإقامـتها من غير دعوى أحد بها، وتقـام الشهادة من غير دعوى أحد بها، وتجب إقامتها على الشريف والوضيع والقوي والضعيف. . . » انتهى.

☑ ولا تجوز إقامة الحد في المسجد، وإنما تقام خارجه؛ لحديث حكيم بن حزام: «أن رسول الله ﷺ نهى أن يستقاد بالمسجد، وأن تنشد الأشعار، وأن تقام فيه الحدود»، والمراد الأشعار غير النزيهة.

☑ وتحرم الشفاعة في الحد بعد أن يبلغ الـسلطان لأجل إسقاطه وعدم إقــامته، ويحرم على أولى الأمر قبول الـشفاعة في ذلك؛ لقوله عَيْكِ اللهُ: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله؛ فقد ضاد الله في أمره، (٥)، وقال عِين ألذي أراد أن يعفو عن السارق: «فهلا قبل أن تأتيني به» .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٦٩٤)، وأبو داود (٤٤٣١)، وأحمد (٣/ ٢)، والدارمي (٢٣١٩) عن أبي سعيد رياضًك .

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني (٣/ ١٠٢)، والحاكم (٤/ ٢٨١)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٤٣١).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٤٤٩٠)، وأحمــد (٣/ ٤٣٤) عن حكيم بن حزام يُطُّيُّك، وحــسنه الألباني في «الإرواء»

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٣٥٩٧)، وأحمد (٢/ ٧٠)، والحاكم (٢/ ٢٧)، والبيهقي (٦/ ٨٢)، والطبراني (٢٧١/١٢)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٢٩/١٠)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٤٣٨)، و «صحيح الجامع» (٦٠٧٢) عن ابن عمر ﴿ وَالنَّكُ .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (٣٩٤٤)، والنسائي (٤٨٩٨)، وأحمد (٣/ ٤٠١)، والدارمي (٢٢٩٩) عن صفوان بن أمية نرطيخي، وصححه الألباني في «المشكاة» (٣٥٩٨)، و «الإرواء» (٢٣١٧).



قال شيخ الإسلام ابن تيمية: \_ رحمه الله \_: «لا يحل تعطيله (أي: الحد) لا بشفاعة ولا هدية ولا غيرها، ولا تحل الشفاعة فيه، ومن عطَّله لذلك وهو قادر على إقامته؛ فعليه لعنة الله».

وقال ـ رحمـه الله ـ: «ولا يجوز أن يؤخذ من السارق والزاني والشارب وقاطع الطريق ونحوه مال يعطل به الحد لا لبيـت المال ولا لغيره، وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث، وإذا فعل ولي الأمر ذلك جمع بين فسادين عظيمين: تعطيل الحد وأكل السحت وترك الواجب وفعل المحرم، وأجـمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشــارب والمحارب ونحو ذلك لتعطيل الحــد سحت خبيث، وهو أكــثر ما يوجد من إفساد أمور المسلمين، وهو سبب سقوط حرمة المتبولي وسقوط قدره وانحلال أمره. . » انتهى كلامه \_ رحمه الله \_.

فالجرائم لا يحسمها ويقى المجتمع من شرها إلا إقامة الحدود الشرعية على مرتكبيها، وأما أخــذ الغرامــة المالية منهم وســجنهم وما أشــبه ذلك من العــقوبات الوضعية؛ فهو ضياع وظلم وزيادة شر.

قال فقهاؤنا - رحمهم الله -: "إن الجنايات تجب فيها الحدود خمس؛ هي: الزني، والسرقة، وقطع الطريق، وشـرب الخمر، والقذف، وما عـدا ذلك يجب فيه التعزير؛ كما يأتي بيانه إن شاء الله.

وقانوا: أشد الجلد في الحدود جلد الزني، ثم جلد القذف، ثم جلد الشرب، ثم جلد التعـزير؛ لأن الله تعالى خص الزني بمزيد تأكيـد؛ لقوله: ﴿ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِين اللَّهِ ﴾ (سورة النور:٢)، وما دونه أخف منه في العدد؛ فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة.

وقالوا: من مات في حد؛ فهو هدر، ولا شيء على من حده؛ لأنه أتى به على الوجه المشروع بأمر الله تعالى وأمر رسوله ﷺ .

أما لو تعدى الوجه المشروع في إقامـة الحد، ثم تلف المحدود؛ فإنه يضمنه بديته؛ لأنه تلف بعدوانه، فأشبه ما لو ضربه في غير الحد. قال الموفق: «بغير خلاف نعلمه».

#### باب في حسك الزني

قال الفقهاء ـ رحمهم الله ـ: "ويجب في إقامة حـد الزنى حضور إمام أو نائبه، وحضور طائفة من المؤمنين؟ لقوله تعالى: ﴿وَلَيْشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورة النور: ٢).

☑ والزنى من أعظم الجرائم، وهو يتـفاوت في الشناعة والإثم والقـبح؛ فالزنى بذات زوج والزنى بذات المحرم والزنى بحليلة الجار من أعظم أنواعه.

☑ ولما كان الزنى من أعظم الجرائم وكبار المعاصي؛ لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل بسببه التعارف والتناصر على الحق، وفيه هلاك الحرث والنسل، لمّا كان يشتمل على هذه الآثار القبيحة؛ رتب الله عليه هذا الحد الصارم، وهو رجم الزاني بالحجارة حتى يموت أو جلده وتغريبه عن بلده؛ ليحصل بذلك الردع عن ارتكابه، إضافة إلى ما ينشأ عنه من الأمراض التي تفتك بالمجتمعات، ولذلك نهى عنه الشارع أشد النهي، فقال تعالى: ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾ (سورة ألبراء:٣٠)، ورتب على ارتكابه تلك العقوبة المؤلمة.

☑ وقد عرف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ الزنى بأنه فعل الفاحشة في قبل أو دبر.

وقال ابن رشد: «هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين، وهذا متفق عليه في الجملة من علماء الإسلام، وإن كانوا اختلفوا فيما هو شبهة يدرأ الحد أو لا. . . » انتهى.

☑ فإذا كان الزاني محصنًا مكلفًا رجم بالحجارة حتى يموت، رجلاً كان أو امرأة، في قول أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج.

🗹 والرجم مع ذلك ثابت بسنة رسول الله عَيْمِا الله القولية والفعلية المتواترة.

🗹 وكان الرجم مذكورًا في القرآن الكريم، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه'''، وذلك في قوله تعالى: «والشيخ والشيخة إذا زنيا؛ فارجموهما ألبتة، نكالاً من الله؛ والله عزيز حكيم» .

☑ ومع ثبوت الرجم بـالقـرآن المنسـوخ لفظه دون حكمـه، وبالـسُنة المتـواترة والإجماع؛ فقد تجرأ الخوارج ومن في حكمهم من بعض الكتاب المعاصرين إلى إنكار الرجم؛ تبعًا لأهوائهم، وتخطيًا للأدلة الشرعية وإجماع المسلمين.

☑ والمحصن الذي يجب رجـمه إذا زنى هو من وطيء امرأته المسلمة أو الـذمية بنكاح صحيح وهما بالغان عاقــلان حران، فإن اختل شرط من هذه الشروط المذكورة في أحد الزوجين؛ فلا إحصان.

## الشروط تتلخص في الآتي:

١ ـ أن يحصل منه الوطء في القبل.

٢ ـ أن يكون الوطء في نكاح صحيح.

٣ ـ حصول الكمال في كل منهما؛ بأن يكون بالغًا حرًا عاقلاً.

☑ وخص الشيب بالرجم لكونه تــزوج فعلم مــا يقع به الــعفــاف عن الفــروج المحرمة، واستغنى عنها، وأحرز نفســه عن التعرض لحد الزني، فزال عذره من جميع الوجوه، وكملت في حقه النعمة، ومن كملت في حـقه النعمة فجنايته أفحش؛ فهو أحق بزيادة العقوبة.

<sup>(</sup>١) لحديث عمر بن الخطاب رُخِيْف قال: اإن الله بعث محمداً ﷺ بالحق وانزل عليه الكتاب، فكان فيما انزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة انزلها الله...، \_ الحديث .

ـ رواه البخاري (٦٨٢٩)، ومسلم (١٦٩١)، وأبو داود (٤٤١٨)، والتسرمذي (١٤٣١)، وابن ماجه (۲۵۵۳)، وأحمد (۱۵۵)، والدارمي (۲۳۲۲).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمــد (١٨٣/٥)، والحاكم (٤/ ٣٦٠)، والدارمي (٢٣٢٣)، والبيــهقي (٨/ ٢١١) عن زيد بن ثابت ضافت .

☑ وإذا زنى المكلف الحر غير المحصن؛ جلد مئة جلدة؛ لقوله تعالى: ﴿ الزَّانِيةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة ﴾ (سورة النور: ٢)، وخففت عنه عقوبة المحصن، وهي القتل، وصار إلى الجلد؛ لما حصل له من العذر، فيحقن دمه، ويزجر عن الزنى بإيلام جميع بدنه بأعلى أنواع الجلد، وهو ضرب الجلد، وقال تعالى: ﴿ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللّه ﴾ (سورة النور: ٢)؛ أي: لا ترحموهما بترك إقامة الحد عليهما ﴿ إِن كُنتُمْ تُؤْمنُونَ بِاللّهِ وَاليّومُ الآخِرِ ﴾ (سورة النور: ٢)؛ فإن الإيمان يقتضي الصلابة في الدين، والاجتهاد في إقامة أحكامه.

الله على المنتفريب عامًا بسنة رسول الله على الله على الترمذي وغيره: الترمذي وغيره: النبي الله على الترمذي وغيره: النبي الله على الله على

☑ وإذا كان الزاني مملوكًا؛ جلد خمسين جلدة؛ لقوله تعالى في الإماء: ﴿ فَإِذَا الْحُصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةَ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ (سورة النساء: ٢٥)، ولا فرق بين الذكر والأنثى، والعذاب المذكور في القرآن الكريم هو الجلد، والرجم إن كان قد ذكر في القرآن؛ فإنه نسخ لفظه وتلاوته وبقي حكمه.

☑ ولا تغريب على الرقيق؛ لأن في ذلك إضراراً بسيده، ولأن السُّنة لم يرد فيها تغريب المملوك إذا زنى؛ فقد قال عَيَّاتُ في الأمة إذا لم تحصن: •إذا زنت؛ فاجلدوها، ثم إذا زنت؛ فاجلدوها، "ولم يذكر تغريبها.

☑ ولا يجب الحد إلا إذا خلا الوطء من الشبهة؛ لقوله عليك : «ادرؤوا الحدود الشبهات ما استطعتم، ، فلا حد على من وطء امرأة يظنها زوجته، أو وطئها بعقد

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٤٣٨)، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١١٦٤) عن ابن عمر وللشُّئا.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٦٩٠)، وأبو داود (١٥٠٤)، والترمذي (١٤٣٤)، وابن ماجه (٢٥٥٠)، وأحمد (٣/ ٤٧٦)، والدارمي (٢٣٢٧) عن عبادة بن الصامت ولي .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٨٣٩)، ومسلم (١٧٠٣)، وأبو داود (٤٤٧٠) عن أبي هريرة رُطُّنْك .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذيّ (١٤٢٤)، وابن ماجه (١١٦١) عن عائشة رَلِخْتِيًّا، وضعفهُ الألباني في «الإرواء» (٢٣٥٥).

باطل اعتقد صحته، أو وطئ في نكاح مختلف فيه، أو كان يجهل تحريم الزنى وهو قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن دار الإسلام، أو كانت المرأة مكرهة على الزنى.

قال ابن المندر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات...» انتهى.

وهذا من يسر هذه الشريعة؛ لأن الشبهة تدل على عدم تعمده للجريمة، والله تعالى يقول: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحْدِما ﴾ (سورة الاحزاب:٥).

✓ ومن شروط وجوب إقامة الحد على الزاني: ثبوت وقوع الزنى منه، ولا يثبت إلا بأحد أمرين:

الأمر الأول - أن يقر به أربع مرات، وذلك لحديث ماعز بن مالك وُطِيَّكِ ؛ فإنه اعترف عند النبي عَلِيَّكُمْ أربع مرات: الأولى، ثم الثانية... ورده حتى أكمل أربع مرات (۱) فلو كان ما دونها يكفي؛ لأقام الحد عليه به.

ويشترط لصحة الإقرار بالزنى أن يصرح بحقيقة الوطء، وأن لا يرجع عن إقراره حتى يقام عليه الحد، فلو لم يصرح بذكر حقيقة الزنى لم يُحدًّ؛ لاحتمال أنه أراد غيره مما لا يوجب الحد من الاستمتاع المحرم، وقد قال النبي عينه الماعز ولي عنده: «لعلك قبلت، أو غمزت؟ «كان «لا». وكرر معه عينه الاستيضاح حتى زالت كل عنده: «لعلك قبلت، ولو رجع عن إقراره قبل إقامة الحد عليه لم يقم عليه، وذلك لما ثبت من تقريره عينه ماعزًا وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع؛ ولقوله عينه لم الم هرب: «فهلا تركتموه، لعله يتوب فيتوب الله عليه.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٦٩٤)، وأبو داود (٤٤٢٥)، والترمذي (١٤٢٧) عن ابن عباس ريَّكِيُّّ .

ـ ورواه البخاري (٦٨١٤)، ومسلم في «الحدود» (١٦) عن جابر رهي الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله عن

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٤٢٠)، وأحمد (٣/ ٣٨١).

الأمر الثاني - أن يشهد به عليه أربعة شهود؛ لقوله تعالى: ﴿ لَوْلاً جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداء ﴾ (سورة النور: ١٣)، وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَة شُهَدَاءَ ﴾ (سورة النور:٤)، ولقوله تعالى: ﴿ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ﴾ (سورة النساء:١٥).

## ويشترط لصحة شهادتهم عليه شروط:

الأول \_ أن يشهدوا عليه في مجلس واحد.

الثاني ـ أن يشهدوا عليه بزني واحد؛ أي: واقعة واحدة.

الثالث - أن يصفوا الزني بما يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم؛ لأن الزني قد يعبر به عما لا يوجب الحد؛ فلابد من تصريحهم به لتنتفي الشبهة.

الرابع ـ أن يكونوا رجالاً عدولاً؛ فلا تقبل فيه شهادة النساء ولا شهادة الفساق.

الخامس ـ أن لا يكون فيهم من به مانع من عمى أو غيره.

فإن اختل شــرط من هذه الشروط وجب إقامة حد القذف عليــهم؛ لأنهم قذفة، والله تعالى يقول: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ (سورة النور:٤).

☑ وثبوت الزنى بالبينة المذكـورة أو الإقرار متفق عليه بين العلماء، وقــد اختلفوا هل يثبت بأمر ثالث، وهو الحبل، كما لو حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد: فقال بعضهم: لا يثبت بذلك حد؛ لأنه يحتمل أنه من وطء إكراه أو شبهة. وقال بعضهم: بل تحد بذلك إن لم تدع شبهة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو الأشبه بالأصول الشرعية، ومذهب أهل المدينة؛ فإن الاحتمالات الباردة لا يلتفت إليها».

وقال ابن القيم: «وحكم عمر برجم الحامل بلا زوج ولا سيد، وهو مذهب مالك، وأصح الروايتين عن أحمد؛ اعتمادًا على القرينة الظاهرة». ☑ وكما يجب الحد بالزنى إذا توفرت شروط إقــامته، كذلك يجب الحد باللواط، وهو فعل الفاحشة في الدبر، وهو جريمة خبيثة، وشذوذ قبيح مخالف للفطرة السليمة.

قال الله تعالى في قوم لوط: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَد مِّنَ الْعَالَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوةً مِّن دُونَ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ (سورة الاعراف: ٨٠-٨)، وتحريمه معلوم بالكتاب والسُّنَّة والإَجماع.

وقد وصف الله اللوطية بأنهم يمارسون فاحشة لم يسبقهم إليها أحد في العالمين؛ فهم شذاذ في العالم، وصفهم بأنهم عادون ومسرفون ومجرمون، وأحل بهم عقوبة لم ينزلها بغيرهم؛ لقبح جريمتهم؛ حيث خسف بهم الأرض، وأمطر عليهم حجارة من سجيل.

دوقد لعن رسول الله ﷺ الفاعل والمفعول به" .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: \_ رحمه الله \_: «الصحيح الذي عليه الصحابة أنه يقتل الاثنان: الأعلى والأسفل، إن كانا محصنين أو غير محصنين". قال: «ولم يختلف الصحابة في قتله، وبعضهم يرى أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ويلقى، ويتبع بالحجارة».

وقال الموفق: «ولأنه (أي: قتل الـلوطي) إجماع الصـحابة؛ فـإنهم أجمـعوا على قتله، وإنما اختلفوا في صفته».

وقال ابن رجب: «الصحيح قتله، سواء كان محصنًا أو غير محصن؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ ﴾ (سورة الحجر: ٧٤)، وعن أحمد: «حده الرجم؛ بكراً كان أو ثيبًا» وهو قول مالك وغيره، وأحد قولي الشافعي؛ لقوله عِيناً ﴿ : «من وجدتموه

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٤٦٢)، والترمــذي (١٤٥٦)، وابن ماجــه (٢٥٦١)، وأحمــد ٢/٣٠٠)، والحاكم (٣٥٥/٤) عن ابن عباس تلخيف، وصححه الالباني في "صحيح الترمذي» (١١٧٧).

يعمل عمل قوم لوط: فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (رواه أبو داود)، وفي روأية: «فارجموا الأعلى والأسفل» .

☑ ومن اللوطية إتيان الرجل زوجته في دبرها؛ قال الله تعالى: ﴿ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ النَّوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٢)؛ قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: "يعني: الفرج» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ﴿ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ﴾، يقول: في الفرج ولا تعدوه إلى غيره، فمن فعل شيئًا من ذلك، فقد اعتدى».

ومثل هذا يجب أن يعاقب عقوبة رادعة، فإن استمر على فعل هذه الجريمة؛ وجب على زوجته طلب مفارقته والابتعاد عنه؛ لأنه نذل سافل، لا يصلح لها البقاء معه على هذه الحال.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) ضعفه الألباني في «الإرواء» (١٨/٨).

#### باب ي حل القلف

☑ عرف الفقهاء - رحمهم الله - القذف بأنه الرمي بزنى أو لواط، وهو في
 الأصل الرمي بقوة، ثم استعمل في الرمي بالزنى واللواط.

☑ وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع.

\* قال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبِدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (سورة النور:٤)، هذه عقوبة القاذف العاجلة في الدنيا: الجلد، ورد شهادته، واعتباره فاسقًا ناقصًا سافلاً إذا لم يثبت ما قال، وأما عقوبته في الآخرة؛ فقد بينها الله تعالى بقوله: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ النَّعْافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (آ؟) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ٱلْسَتُنَهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ آ؟ يَوْمُنَذ يُوفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُو الْحَقّ الْمُعَلِّدَة عُلْهُ (سورة النور: ٢٣- ٢٥).

\* وقال النبي عَيْنِ : «اجتنبوا السبع الموبقات، (') وَعَـدٌ منها قـذف المحصنات المؤمنات.

وقد أجمع المسلمون على تحريم القذف، وعدوه من الكبائر.

☑ وقد أوجب الله الحد الرادع على القاذف، فإذا قدف المكلف المختار محصنًا بزنى أو لواط؛ فإنه يجلد ثمانين جلدة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدةً ﴾ (سورة النور:٤) ومعنى الآية الكريمة: أن الذين يقذفون بالزنى المحصنات الحرائر العفائف العاقلات، ثم لم يأت هؤلاء القذفة بأربعة

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

شهداء على ما رموهن به، فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا فرق بين كون المقذوف ذكراً أو أنثى، وإنما خص النساء بالذكر؛ لخصوص الواقعة، ولأن قذف النساء أشنع وأغلب.

☑ وإنما استحق القاذف هذه العقوبة صيانة لأعراض المسلمين عن التدنيس، ولأجل كف الألسن عن هذه الألفاظ القذرة التي تلطخ أعراض الأبرياء، وصيانة للمجتمع الإسلامي عن شيوع الفاحشة فيه.

☑ والمحصن الذي يجب الحد بقذف هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله.

قال ابن رشيد: «اتفقوا على أن من شروط المقذوف أن يجتمع فيه خمسة أوصاف: البلوغ، والحرية، والعفاف، والإسلام، وأن يكون معه آلة الزنى، فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف؛ لم يجب الحد».

☑ وحد القذف حق للمقذوف؛ يسقط بعفوه، ولا يقام إلا بطلبه، فإذا عفا المقذوف عن القاذف؛ سقط الحد عنه، ولكنه يعزَّر بما يردعه عن التمادي في القذف المحرم المتوعَّد عليه باللعن والعذاب الأليم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «لا يحدُّ القاذف إلا بالطلب إجماعًا» انتهى.

☑ ومن قذف غائبًا؛ لم يحد حتى يحضر المقذوف ويطالب، أو تشبت مطالبته بذلك في غيبته.

#### ☑ وألفاظ القذف تنقسم إلى قسمين:

- ★ ألفاظ صريحة لا تحتمل غير القذف؛ فلا يقبل منه تفسيره بغير القذف.
- \* وألفاظ كنايات تحتمل الـقذف وغيـره، فإذا فـسرها بغير القذف قـبل منه . . فالألفاظ الصريحـة؛ مثل قوله: يا زاني! يا لوطي! يا عاهر! وكنايته مـثل: يا قبحة! يا

فجرة! يا خبيثة! فإذا قال القاذف: أردت بالقبحة أنها تتصنع للفجور، أو قال: أردت بالفاجرة أنها مخالفة لزوجها فيما يجب طاعته فيه، وأردت بالخبيشة أنها خبيثة الطبع؛ قبل منه هذا التفسير، ولم يجب عليه حد؛ لأن لفظه يحتمل، والحدود تدرأ بالشبهات.

☑ وإذا قذف جماعة لا يتصور منهم الزني أو قذف أهل بلد لم يحد، وإنما يعزر بذلك؛ لأنه مقطوع بكذبه؛ فلا عـار عليـهم بـذلك، وإنما يعـزُّر لأجل تجنب هذه الألفاظ القبيحة والشتائم البذيئة، وذلك معصية يجب تأديبه عليها، ولو لم يطالبه أحد منهم.

☑ ومن قذف نبيًا من الأنبياء كفر، لأن ذلك ردة عن الإسلام.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: \_ رحمه الله \_: "وقذف نساء النبي عَايَّكِ مَا كَقَدْفه؛ أي: . كقذف النبي علينه في الحكم بردة القاذف».

وقال الشيخ - في القاذف إذا تاب قبل علم المقذوف هل تصح توبته -: «الأشبه أنه يختلف باختلاف الناس، وقال أكـــثر العلماء: إن علم به المقذوف لم تصح توبته، وإلا صحت، ودعا له، واستغفر...» انتهي.

ومن هذا يتبين لنا خطر اللسان، وما يترتب عن ألـفاظه من مؤاخذات؛ وقد قال الني عَلَيْكُم : «وهل يكب الناس في النار على وجـوههم إلا حـصـائد السنتـهم، (١)، وقال تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقَيبٌ عَتيدٌ ﴾ (سورة ق:١٨)؛ فيهجب على الإنسان أن يحفظ لسانه، ويزن ألفاظه، ويســدد أقواله؛ قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَديدًا ﴾ (سورة الاحزاب: ٧٠).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٦١٦)، وابن مــاجه (٣٩٧٣)، وأحمد (٥/ ٢٣١) عن معاذ بن جــبل ثطُّك، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٢١١٠).

### باب يخ حد المسكر

☑ المسكر: اسم فاعل من أسكر الشراب فهو مسكر، إذا جعل صاحبه سكران، والسكران خلاف الصاحي، والسكر في الاصطلاح هو اختلاط العقل.

☑ والخمر محرم بالكتاب والسُّنة والإجماع:

\* قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَوْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَان فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي عَمَلِ الشَّيْطَان فَا جُتَنبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِع بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذَكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ (سورة المائدة: ٩٠-٩١)، الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذَكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ (سورة المائدة: ٩٠-٩١)، والخمر كل ما خامر العقل أي غطاه من أي مادة كان.

\* وفي "الصحيحين" وغيرهما: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام"، «كل شراب أسكر؛ فهو حرام"، من أي شراب أسكر؛ فهو حرام، " فكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر، من أي شيء كان، سواء كان من عصير العنب أو من غيره.

قال عمر بن الخطاب رضي : «الخمر ما خامر العقل»؛ فكل شيء يستر العقل يسمى خمراً؛ لأنها سميت بذلك؛ لمخامرتها للعقل؛ أي: سترها له. وهذا قول جمهور أهل العلم.

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «والحشيشة نجسة في الأصح، وهي حرام، سواء سكر منها أم لم يسكر، والمسكر منها حرام باتفاق المسلمين، وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر، وظهورها في المئة السادسة» انتهى كلامه.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۰۰۳)، وأبو داود (۳۲۷۹)، والتـرمــذي (۱۸۲۱)، والنســـائــى (۵۹۹۵)، وأحــمــد (۷۱۱) عن ابن عمر تلطيعياً.

ر٢) رواه البخاري (٥٨٥)، ومسلم (٢٠٠١)، وأبو داود (٣٦٨٢)، والتــرمذي (١٨٦٣)، والنســائى (٧٠٧)، وابن ماجه (٣٣٨٦) عن عائشة وليليكا.

☑ وهذه الحشيشة وسائر المخدرات من أعظم ما يفتك اليوم بشباب المسلمين، وهي أعظم سلاح الأعداء ضدنا، ويروجها المفسدون في الأرض من اليهود وعملائهم؛ ليفتكوا بالمسلمين، ويفسدوا شبابهم، ويعطلوهم عن الاتجاه للعمل لمجتمعاتهم والجهاد لدينهم وصد عدوان المعتدين على شعوبهم وبلادهم، حتى أصبح كثير من شباب المسلمين مخدرين، عالة على مجتمعهم، أو يعيشون رهن السجون، كل ذلك من آثار رواج تلك المخدرات والمسكرات في بلاد المسلمين؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

# ☑ والخمر حرام بأي حال، لا يجوز شربه، لا لذة ولا لتداو، ولا لعطش ولا غيره:

- \* أما تحريم التداوي بالخمر؛ فلقوله علينه : «إنه ليس بدواء، ولكنه داء» (رواه مسلم) وقال ابن مسعود وولينه: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم».
- \* أما تحريم شربه لدفع العطش؛ فلأنه لا يحـصل به ري، بل فيه من الحرارة ما يزيد العطش.

☑ وإذا شرب المسلم خمرًا أو شرب ما خلط به كالكولونيا ونحوها من الأطياب التي فيها كحول تسكر، متى شرب المسلم شيئًا من ذلك مختارًا عالمًا أن كثيره يسكر؛ فإنه يجب أن يقام عليه الحد لقوله عَيْمِ الله عَيْمِ ( دواه داود وغيره ).

☑ ومقدار حد الخمر ثمانون جلدة؛ لأن عمر استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف وَالله المحدد الحدود ثمانين. فضرب عمر ثمانين، وكتب

<sup>(</sup>۱) رواه مـــــلم (۱۹۸۶)، وأبو داود (۳۸۷۳)، والترمــذي (۲۰۶٦)، وابن ماجــه (۳۵۰۰)، وأحمــد (۳۱۷/۶)

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٤٨٢)، والترمذي (٤٤٤)، وابن ماجـه (٢٥٧٣)، وأحمد (١٣٦/٣)، والطبراني (١٨/١)، والبيهقي (٨/٣١)، عن معاوية بن أبي سـفيان رُفِيْهَا، وصـححه الألباني في «صـحبح الترمذي» (١١٦٩).

الى خالد وابي عبيدة في الشام، (رواه الدارقطني وغيره)، وكان هذا بمحضر المهاجرين والأنصار والله عنهم.

قال الإمام ابن القيم \_ رحمه الله \_: «الحق أن عمر حد الخمر بحد القذف، وأقره الصحابة».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «حد الشرب ثابت بالسُّنة وإجماع المسلمين أربعون والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر وكانوا لا يرتدعون بدونها».

وقال: «الصحيح أن الزيادة على الأربعين إلى الشمانين ليست واجبة على الإطلاق، ولا محرمة على الإطلاق، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام؛ كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه. . . . » انتهى.

☑ ويثبت حد الخمر بإقرار الشارب أو بشهادة عدلين.

☑ واختلف العلماء: هل يثبت حد الخمر على من وجدت فيه رائحتها على قولين: فقيل: لا يحد بل يعزر، وقيل: يقام عليه الحد إذا لم يَدَّع شبهة، وهو رواية عن أحمد وقول مالك واختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية ـ رحمه الله ـ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «من قامت عليه شواهد الحال بالجناية كرائحة الخمر أولى بالعقوبة عمن قامت عليه شهادة به أو إخباره عن نفسه التي تجتمل الصدق والكذب، وهذا متفق عليه بين الصحابة».

وقال ابن القيم \_ رحمه الله \_: «حكم عمر وابن مسعود بوجوب الحمد برائحة الخمر في الرجل أو غيره، ولم يعلم لهما مخالف» انتهى.

<sup>(</sup>۱) رواه البـخاري (۲۷۷۳)، ومـسـلم (۱۷۰٦)، وأبو داود (٤٤٧٩)، وابن ماجــه (۲۵۷۰)، وأحمــد (٣/ ١٥٥)، والدارمي (۲۳۱)) عن أنس تراشيه .

☑ وخطر الخمـر عظيم، وهي مطية الشيطـان التي يركبهــا للإضرار بالمسلمين، ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ (سورة المائة: ٩١).

☑ والخمر أم الخبائث، وقد لعن النبي عَلَيْكُم فيها عشرة؛ حيث قال: ولعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، (١)، فيجب على المسلمين أن يقفوا في مقاومتها موقف الحزم والشجاعة؛ بحسم ، ' مادتها، وعقوبة من يتعاطاها أو يروجها بالعقـوبة الرادعة؛ فإنها تجـر إلى كل شر، وتوقع في كل رذيلة، وتثبط عن كل خير، كفي الله المسلمين شرها وخطرها.

☑ وقد ورد في الحديث أن قومًا في آخر الزمان يستحلونها، وقــد يسمونها بغير اسمها، ويشربونها(٢)، فيجب على المسلمين أن يكونوا حذرين متيقظين لأولئك الأشرار.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٦٧٤)، وابن ماجــه (٣٣٨٠)، وأحمد (٢/ ٢٥)، والــبيهــقي (٥/ ٣٢٧)، والحاكم (٢/ ٣٣)، والطبراني (٩/ ٥٠) عن ابن عمر رئينيما .

<sup>(</sup>٢) لحديث أبي مالك الأشعري تطفي مرفوعًا بلفظ: «ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرّ والحرير والخمر والمعازف..... - الحديث رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (٥٥٥٠)، وأبو داود (٣٩٠).

## بابي أحكام التعزير

☑ المتعزير لغة: المنع، ويطلق التعزير ويراد به النصرة؛ لأنه يمنع المعادي من الإيذاء، قال تعالى: ﴿ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ ﴾ (سورة الفتح:٩)، يعني: النبي عَلَيْظُنْ ، ويقال عزرته بمعنى أدبته: فهو من الأضداد.

☑ ومعنى التعزير في الاصطلاح الفقهي: التأديب، سمي بذلك لأنه يمنع مما لا يجوز فعله، ولأنه طريق إلى التوقير؛ لأن المعزَّر إذا امتنع بسببه من فعل ما لا ينبغي؛ حصل له الوقار.

☑ وحكم التعزير في الإسلام أنه واجب في فعل كل معصية لا حد فيها ولا كفارة؛ من فعل المحرمات، وترك الواجبات، ويفعله ولي الأمر إذا رأى المصلحة فيه، ويتركه إذا رأى المصلحة في تركه، ولا يحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة، فيعزر المعتدي ولو لم يطالب المعتدى عليه، ومرجعه إلى اجتهاد الحاكم؛ حيث كانت الجرائم تتفاوت في الشدة والضعف والكثرة والقلة.

☑ والصحيح أنه ليس فيه حد معين، لكن إذا كانت المعـصية في عقوبتها مقدرةً من الشارع كالزنى والسرقة؛ فلا يبلغ بالتعزير الحد المقدر.

☑ وقد يصل التعزير إلى القــتل إذا اقتضته المصلحة؛ مثل قــتل الجاسوس، وقتل المفرق لجماعــة المسلمين، والداعي إلى غير كتاب الله وسُنة نبــيه. . وغير ذلك مما لا يندفع إلا بالقتل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: "وهذا أعدل الأقوال، وعليه دلت سنة رسول الله عليه على وسنة الخلفاء الراشدين؛ فقد أمر بضرب الذي أحلت له امرأته جاريتها مئة، وأبو بكر وعمر أمرا بضرب رجل وامرأة وجدا في لحاف واحد مئة مئة، وضرب عمر صبيعًا ضربًا كثيرًا».

وقال الشيخ: «إذا كان المقصود دفع الفساد، ولم يندفع إلا بالقتل قـتل، وحينئذ فمن تكرر منه جنس الفساد، ولم يرتدع بالحدود المقدرة، بل استمر على الفساد؛ فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل».

☑ ولا حَدَّ لأقل التعزير؛ لتفاوت الجرائم بالشدة والضعف واختلاف الأحوال والأزمان، فجعلت العقوبات على بعض الجرائم راجعة إلى اجتهاد الحاكم بحسب الحاجة والمصلحة، ولا تخرج عما أمر الله به ونهى عنه، وكما يكون التعزير بالضرب يكون بالحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية ونحو ذلك...

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه؛ كيا ظالم! يا معتدي! وبإقامته من المجلس».

☑ والذين أجازوا الزيادة في التعزير على عشرة أسواط أجابوا عن قوله عليه الله المراد بالحد هنا يجلد أحد فوق عشرة أسواط؛ إلا في حد من حدود الله (() (متفق عليه)، بأن المراد بالحد هنا المعصية، لا العقوبات المقدرة في الشرع، بل المراد المحرمات، وحدود الله محارمه، فيعزر بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة.

☑ ولا يجوز أن يكون التعزير بقطع عضو أو بجرح المعزَّر أو حلق لحيته؛ لما في ذلك من المثلة والتشويه؛ كما لا يجوز أن يعزَّر بحرام؛ كسقيه خمرًا.

☑ ومَن عُرِفَ بأذية الناس وأذى مالهم بعينه؛ حبس حتى يموت أو يتوب.

قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ: «يحبس وجوبًا، ذكره غـير واحد من الفقهاء، ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف؛ لأنه من نصيحة المسلمين وكف الأذى عنهم».

<sup>(</sup>۱) رواه البخــاري (۲۸۰۰)، ومسلم (۱۷۰۸)، وأبو داود (٤٤٩١)، والترمذي (١٤٦٣)، وابن مــاجه (۲٦٠١) عن أبي بردة الأنصاري بُغاشي .

وقال: «العمل في السلطنة بالسياسة هو الحزم؛ فلا يخلو منه إمام؛ ما لم يخالف الشرع، فإذا ظهرت أمارات العدل، وتبين وجهه بأي طريق فثم شرع الله، فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل موافقة لما جاء به، بل جزء من أجزائه، ونحن نسميـها سياسة تبعًا لمصطلحكم، وإنما هي شـرع حق؛ فقد حبس عَلِيْكَ في التهمة(١)، وعاقب في التهمة لما ظهرت آثار الريبة، فمن أطلق كلاً منهم وخلى سبيله، أو حلَّفَه مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض؛ فقوله مخالف للسياسة الشرعية، بل يعاقبون أهل التهم، ولا يقبلون الدعوى التي تكذبها العادة والعرف».

وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - في أهل الشعوذة: "يعزر الذي يمسك الحية ويدخل النار ونحوه».

☑ ويعزَّر من ينتقص مسلمًا بأنه مسلماني، ومن قال لذمي: يا حاج! أو سمى من زار القبور والمشاهد حاجًا. . ونحو ذلك.

🗹 وإذا ظهر كذب المدعى بما يؤذي به المدعى عليه عزر، ويلزمه ما غرم بسببه ظلمًا؛ لتسببه في ظلمه بغير حق.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٦٣٠)، والترمذي (١٤١٧)، والنسائي (٤٨٩٠)، وأحمد (٢/٥) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول الله 囊 حبس رجلاً في تهمة، ـ وحسنه الألباني في "صحبح الترمذي" (١١٤٥).

#### بابي حد السرقت

- \* قال تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (سورة المائدة:٣٨).
  - \* وقال النبي عَلِيْكُمْ: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا». •
  - \* وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة.

☑ والسارق عنصر فاسد في المجتمع، إذا ترك؛ سرى فساده في جسم الأمة؛ فلابد من حسمه بتطبيق الحد المناسب لردعه، ومن ثم شرع الله سبحانه وتعالى قطع يده، تلك اليد الظالمة التي امتدت إلى ما لا يجوز لها الامتداد إليه، تلك اليد التي تهدم ولا تبني، تأخذ ولا تعطي.

☑ والسرقة: هي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، إذا كان هذا الأخذ ملتزمًا لأحكام الإسلام، وكان المال المأخوذ بلغ النصاب، وقد أخذه من حرز مثله، وكان مالك المال المأخوذ معصومًا، ولا شبهة للآخذ منه.

☑ فلابد أن يستـجمع السارق والمسروق منه والمال المسروق وكـيفية السرقـة أوصافًا محددة تضمنها هذا التعريف، متى اختل وصف منها؛ انتفى القطع وهذه الأوصاف هي:

\* أن يكون الأخد على وجه الخفية، فإن لم يكن على وجه الخفية؛ فلا قطع؛ كما لو انتهب المال على وجه الغلبة والقهر على مرأى من الناس، أو اغتصبه؛ لأن صاحب المال حينتذ يمكنه طلب النجدة والأخذ على يد الغاشم والغاصب.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۷۸۹)، ومسلم (۱٦٨٤)، وأبو داود (۲۳۸۳)، والتــرمذي (۱٤٤٥)، والنســاثي (۹۳۲)، وابن ماجه (۲۰۸۰) عن عائشة <del>زائي</del>ها.

قال الإمام ابن القيم: «إنما قطع السارق دون المنتهب والمغتصب؛ لأنه لا يمكن التحرز منه؛ فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل، فلو لم يشرع قطعه؛ لسرق الناس بعضهم بعضًا، وعظم الضرر، واشتدت المحنة» انتهى.

وقال صاحب (الإفصاح): «اتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب على عظم جناياتهم وآثامهم لا قطع على واحد منهم، ويسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة الرادعة».

\* ومن الأوصاف الـتي يجب توافرها في القطع في السرقة: أن يكون المسروق نصابًا، وهو ثلاثة دراهم إسلامية، أو ربع دينار إسلامي؛ أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى، أو أقيام العروض المسروقة في كل زمان بحسبه؛ لقوله عرب المعالمة وقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا، ((واه احمد ومسلم وغيرهما)، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم.

وفي تخصيص القطع بهذا القدر حكمة ظاهرة؛ فإن هذا القدر يكفي المقتصد في يومه له ولمن يمونه غالبًا؛ فانظر كيف تقطع اليد في سرقة ربع دينار مع أن ديتها لو جنى عليها خمس مئة دينار؛ لأنها لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت، ولهذا لما اعترض بعض الملاحدة \_ وهو المعري \_ بقوله:

يَدُ بِخَ مُس مِ بِئِينِ عَ سُجَد وُدِيَتُ على ما بالُها قُطِعَتْ فِي رُبُعِ دينارِ أجابه بعض العلماء بقوله:

عِزُّ الأمانَةِ أغْلها وأَرْخَصَها على ذُلُّ الخِيانَةِ فافْهَمْ حِكْمَةَ البّاري

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الحديث السابق.

\* ومن الأوصاف التي يجب توافرها للقطع في السرقة: أن يأخذ المسروق من حرزه، وحرز المال: ما العادة حفظه فيه؛ لأن الحرز معناه الحفظ، والحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه؛ فالأموال الشمينة حرزها في الدور والدكاكين والأبنية الحصينة وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، وما دون ذلك حرزه بحسبه على عادة البلد، فإن سرقه من غير حرز، كما لو وجد بابًا مفتوحًا، أو حرزًا مهتوكًا، فأخذ منه؛ فلا قطع عليه.

\* ولابد أن تنتفي الشبهة عن السارق فيما أخذ، فإن كان له شبهة يظنها تسوِّغ له الأخذ؛ لم يقطع؛ لقوله عليه الأخذ؛ لم يقطع؛ لقوله عليه المرقبة من مال أبيه ولا بسرقته من مال ولده؛ لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر، وذلك شبهة تدرأ عنه الحد، وهكذا كل من له استحقاق في مال، فأخذ منه فلا قطع عليه، لكن يحرم هذا الفعل ويؤدب عليه، ويرد ما أخذ.

\* ولابد مع توافر ما سبق من الصفات من ثبوت السرقة: إما بشهادة عدلين يصفان كيفية السرقة وحرزها وقدر المسروق وجنسه؛ لنزول الاحتمالات والشبهات، وإما بإقرار السارق مرتين على نفسه بالسرقة؛ لما روى أبو داود؛ أنه علم التي بلص قد اعترف، فقال له: «ما أخالك سرقت». قال: «بلى». فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا، فأمر به، فقطع (٢).

ولابد في إقراره أن يصف السرقة؛ ليندفع احتمال أن يظن القطع فيما لا قطع فيه، وليعلم توافر الشروط أو عدم توافرها.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٣٨٠)، والنسائى (٤٨٩٢)، وابــن ماجه (٢٥٩٧)، وأحــمد (٢٩٣/٥)، والدارمي (٣٠٣) عن أبي أمية المخزومي ثولث ، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٤٢٦).

\* ولابد أن يطالب المسروق منه بماله، فلو لم يطالب لم يجب القطع؛ لأن المال يباح بإباحة صاحبه وبذله له، فإذا لم يطالب احتمل أنه سمح به له، وذلك شبهة تدرأ الحد.

☑ وإذا وجب القطع لتكامل شروطه؛ قطعت يده اليمنى؛ لقراءة ابن مسعود في قوله تعالى: ﴿فاقطَعُوا أَيْمانَهُما ﴾ (()) ومحل القطع من مفصل الكف (()) لأن اليد آلة السرقة، فعوقب بإعدام آلتها، واقتصر القطع على الكف؛ لأن اليد إذا أطلقت انصرفت إليه، وبعد قطعها يعمل لها ما يحسم الدم ويندمل به الجرح من أنواع العلاج المناسبة في كل زمان بحسبه.

<sup>(</sup>١) ضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر «الإرواء» (٢٤٣٠).

## باب ي حد قطاع الطريق

☑ الله سبحانه يريد للمسلمين أن يسيروا في أرضه آمنين؛ لتبادل مصالحهم، وتنمية أموالهم، وصلة الرحم فيما بينهم، وتعاونهم على البر والتقوى، ولاسيما السفر إلى بيته العتيق؛ لأداء شعيرة الحج والعمرة.

فمن أراد أن يعوق سيرهم، أو يسد طريقهم، أو يخوفهم في أسفارهم؛ فقد شرع له حدًا رادعًا، يزيل هذا العائق، ويميط الأذى عن الطريق، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصلَبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّن خِلاف أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَأَرْجُلُهُم مِّن خِلاف أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ اللهَ عَلْمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ (سورة المائدة:٣٥-٣٤).

☑ والمراد بالمحاربين الذين يسعون في الأرض فسادًا: قطاع الطريق، وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء أو البنيان، فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة.

☑ ويشترط لتطبيق الحد عليهم أن يبلغ ما أخذوه نصاب السرقة، وأن يأخذوه من حرز؛ بأن يأخذوا المال من يد صاحب وهو في القافلة، وأن يثبت قطعهم للطريق بإقرارهم أو بشهادة عدلين.

☑ وحَدُهُم يختلف باختلاف جرائمهم:

\* فمن قتل منهم وأخذ المال؛ قُتل حتمًا وصُلب حتى يشتهر أمره، ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء: كما حكاه ابن المنذر.

\* ومن قتل ولم يأخذ المال؛ قُتل حتمًا ولم يُصلب.

باب حد قطاع الطريق ٧٥٣

\* ومن أخذ المال ولم يقتل؛ قطعت يده اليمني ورجله اليسرى في مقام واحد، وحسمت عن النزيف، ثم خلى.

 \* ومن أخاف السبيل فقط، ولم يقتل، ولم يأخذ مالاً؛ نفي من الأرض؛ بأن يشرد؛ فلا يترك يأوي إلى بلد، بل يطارد.

فتختلف عقوبتهم باختلاف جرائمهم؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا منَ الأَرْضِ ﴾ (سورة المائدة:٣٣)، فهذه الآية نزلت في قطاع الطريق عند أكثر السلف، وهي الأصل في حكمهم.

قال ابن عباس رَضْ الله : ﴿إِذَا قَتَلُوا وَأَحْدُوا الْمَالُ؛ قَتَلُوا وصلبوا، وإذا قَتَلُوا ولم يأخذوا المَالُ؛ قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً؛ نفوا من الأرض، ((رواه الشافعي).

☑ ولو قتل بعضهم؛ ثبت حكم القتل عليهم جميعًا، وإن قتل بعضهم وأخذ المال بعضهم؛ قتلوا جميعًا وصلبوا.

☑ ومن تاب منهم قبل القــدرة عليه؛ سقط عنه ما كان واجــبًا لله تعالى من نفي عن البلد وقطع يد ورجل وتحتُّم قتل، وأخذ بما للآدميين من الحقوق من نفس وطرف ومال؛ إلا أن يعفى له عنها من مستحقيها؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾(سورة المائدة: ٣٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «اتفقوا على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر، ثم تابوا بعد ذلك؛ لم يسقط الحد عنهم، بل تجب إقامته، وإن تابوا، وإن كانوا صادقين في التوبة».

<sup>(</sup>١) رواه الشافعي (١٥٣١)، والبيهقي (٨/ ٢٨٣)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٤٤٠).

فاستثناء التوبة قبل القدرة عليهم فقط؛ فالتائب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب عليه الحد؛ للعمـوم والمفهوم والتفصيل، ولئلا يتَّخذ ذريعة إلى تعطيل حدود الله؛ إذ لا يعجز من وجب عليه الحد أن يظهر التوبة ليتخلص من العقوبة.

☑ ومن صال على نفسه من يسريد قتله، أو صال على حرمته كأمــه وبنته وأخته وزوجته من يريد هـتك أعراضهن، أو صال على ماله من يريـد أخذه أو إتلافه؛ فله الدفع عن ذلك، سواء كان الصائل آدميًا أو بهيمــة، فيدفعه بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه؛ لأنه لو منع من الدفع لأدى ذلك إلى تلفه وأذاه في نفسه وحرمته وماله، ولأنه لو لم يجز ذلك؛ لتسلط الناس بعضهم على بعض، وإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل فله قتله، ولا ضمان عليه؛ لأنه قتله لدفع شره، وإن قتل المصول عليه فه و شهيد؛ لقوله عَلَيْكُم : ‹من أريد ماله بغير حق، فقاتل، فقُتلَ؛ فهو شهيد، (١) أبى هريرة رَطُّ في قال: جـاء رجل، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جـاء رجل يريد أخذ مالى ؟ قال: وهلا تعطه، ، قال: وأرأيت إن قاتلني ؟، قال: وقاتله، . قال: وأرأيت إن قتلني؟،، قال: رفانت شهيد، . قال: رأزايت إن قتلته؟،، قال: رهو في النار،

وهذا الدفع عن نفسه وعن حرمته يجب عليه إذا لم يؤد إلى الفتنة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهْلُكَةَ ﴾ (سورة البقرة: ١٩٥).

🗹 ويلزمه الدفع عن نفس غيره وعن حرمة غيره؛ لقوله عِيْكُمْ : (انصر اخاك ظالمًا **أومظلومًا، <sup>(٣)</sup>، ومعنى نصرته إذا كان ظالمًا: منعه من الظلم.** 

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٧٧١)، والترمــذي (١٤١٩)، والنسائى (٩٩٠٤)، وابن مــاجه (٢٥٨٢)، وأحــمد (١٩٣/٢)، عن عبد الله بن عمرو بيُّنيج، وصححه الألباني في "صحيح الجامع» (٥٨٨٧).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٤٠)، وأبو عوانة (١/٤٤)، والبيهقي (٣/٢٦٦) عن أبي هريرة نيزلت .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٤٤٣)، والترمذي (٢٢٥٥)، وأحمد (١١٥٣٨)، وابن حبان (٥١٦٦) عن أنس رَطُّتُكُ.

☑ وإذا دخل لص في منزل إنسان؛ فحكمه حكم الصائل؛ بأن يدفعه بالأسهل فالأسهل.

☑ ومن نظر في بيت رجل من خـصاص باب أو نافذة أو من فـوق سطح؛ فله دفعـه ومنعه من ذلك، ولو أصاب عـينه ففقـأها؛ فهي هدر، وكـذا لو طعنه بعود، فأتلف عينه؛ فهي هدر؛ لحديث: «من اطلع في بيت، ففقئت عينه؛ فلا دية ولا قصاص». وهذا لحرمة المسلم وحرمة ماله وعرضه وكرامته عند الله.

وهذا هو عدل الإسلام، وحفاظه على سلامة المجتمع، وانتظام مصالحه؛ لتعمر البلاد، ويأمن العباد، وتنتظم المواصلات بين الأقطار، فيسير الناس فيها ليالي وأيامًا آمنين.

ولا صلاح للبشرية إلا بتطبيق هذا التشريع الحكيم؛ فقد عجزت أنظمة الأرض كلها وقواها المادية أن تحقق للناس شيئًا من الأمن المنشود بدون تطبيق هذه الشريعة، وصدق الله العظيم: ﴿ أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (سورة المائدة: ٥٠).

## بابي قتال أهنّل البغي

قال الله تعالى: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتُلُوا فَأَصْلُحُوا بَيْنَهُما فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُما عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا اللّهِ عَلَى حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللّه فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلُحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (سورة الحبرات: ٩-١٠)، فأوجب تعالى في هذه الآية الكريحة على المؤمنين قتال الباغين إذا لم يقبلوا الصلح.

\* وقال الذي عَلِيَّا : «من أتاكم وأَمْرُكُم جميع على رجل واحد، يريد أن يضرق جماعتكم؛ فاقتلوه " ((واه مسلم).

١٠ وقال عليك السيف، كائنًا من حرج على امتي وهم جميع؛ فاضربوا عنقه بالسيف، كائنًا من كان
 (رواه مسلم أيضًا).

\* وأجمع الصحابة على قتال الباغي.

☑ والبغي في الأصل معناه الجور والظلم والعدول عن الحق؛ فأهل البغي هم أهل الجور والظلم والعدول عن الحق ومخالفة ما عليه أثمة المسلمين، ذلك أنه لابد للمسلمين من جماعة وإمام؛ قال تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَقُوا ﴾ (سورة الله عَلَي عَلَي اللّه عَلَي اللّه عَلَي اللّه عَلَي اللّه وَأَطِيعُوا اللّه وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ (سورة النساء:٥٩)، وقال النبي عَلَيْكُمْ : «أوصيكم بتقوى الله، والمسمع والطاعة، وإن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۸۵۲)، وأبو داود (٤٧٦٢)، والنســائي (٣٢٠٤)، وأحمد (٢٦١/٤) عن عرفــجة بن شريح الاشجعي يُولِڤِي.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٨٤٨)، والنسائي (٤١٢٥)، وابن ماجه (٣٩٤٨)، وأحمد (٣٠٦/٢) عن أبي هريرة وَطَيْخ.

تأمر عليكم عبد"، وهذا من الضروريات؛ لأن بالناس حاجة إلى ذلك؛ لحماية البيضة، والذب عن الحوزة، وإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر...

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: - رحمه الله -: « يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها؛ فإن بني آدم لا تتم مصالحهم إلا باجتماع الجماعة بعضهم إلى بعض، ولابد لهم عند الاجتماع من رأس، وقد أوجبه الشارع في الاجتماع القليل العارض؛ تنبيهًا بذلك على أنواع الاجتماع».

وقال - رحمه الله -: "من المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة، ولو تولى من الظلمة؛ فهو خير لهم من عدمهم؛ كما يقال: سنة من إمام جائر خير من ليلة بلا إمارة . . . » انتهى .

الا فإذا خرج على الإمام قوم لهم شوكة ومنعة بتأويل مشتبه، يريدون خلعه أو مخالفته وشق عصا الطاعة وتفريق الكلمة فَهُم بغاة ظلمة؛ فيجب على الإمام أن يراسلهم فيسألهم عما ينقمون عليه؛ فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها؛ لقوله تعالى: ﴿ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ﴾ (سورة الحجرات: ٩).

☑ والإصلاح إنما يكون بذلك، فإن كان ما ينقمون منه مما لا يحل فعله؛ أزاله، وإن كان حللاً، لكن التبس عليهم، فاعتقدوا أنه مخالف للحق؛ بين لهم دليله، وأظهر لهم وجهه، فإن فاؤوا ورجعوا إلى الحق والتزموا الطاعة؛ تركهم، وإن لم يرجعوا قاتلهم وجوبًا، وعلى رعيته معونته؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغي حَتَىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللّهِ ﴾ (سورة الحجرات:٩)، فيجب قتالهم حتى يندفع شرهم وتطفأ فتنتهم.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٦٠٧)، والتسرمذي (٢٦٧٦)، وأحسمىد (١٢٦/٤)، وابن ماجمه (٤٢)، والدارمي (٩٥) عن العرباض بن سارية نرشخ. وصححه الالباني في «الإرواء» (٢٤٥٥).

البغي \* الملخص الفقهي \* الملخص الفقهي \* الملخص الفقهي

## ☑ ويتجنب في قتالهم الأمور التالية:

أولاً \_ يحرم قتالهم بما يعم؛ كالقذائف المدمرة.

ثانيًا ـ يحرم قتل ذريتهم ومُدْبِرهم وجريحهم ومن ترك القتال منهم.

ثالثًا \_ من أسر منهم حبس حتى تخمد الفتنة.

رابعًا ـ لا تغنم أموالهم؛ لأنها كأموال غيرهم من المسلمين، لا يجوز اغتنامها؛ لبقاء ملكهم عليها، وبعد انقضاء القتال وخمود الفتنة من وجد منهم ماله بيد غيره أخذه، وما تلف منه حال الحرب فهو هدر، ومن قتل من الفريقين في الحرب غير مضمون.

قال الزهري: «هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله عِيْكِ متوافرون، فأجمعوا أنه لا يقاد أحد، ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن، إلا ما وجد بعينه»، انتهى.

وقال في (الإفصاح): «اتفقوا على أن ما يتلفه أهل العدل على أهل البغي؛ فلا ضمان فيه، وما يتلفه أهل البغي كذلك».

☑ وإن اقتتلت طائفتان من المسلمين، ولم تكن واحدة منهما في طاعة الإمام، بل لعصبية بينهما، أو طلب رئاسة؛ فهما ظالمتان؛ لأن كلاً منهما باغية على الأخرى؛ حيث لا ميزة لواحدة منهما، فتضمن كل واحدة ما أتلفته على الأخرى، وإن كانت إحداهما تقاتل بأمر الإمام؛ فهي محقة، والأخرى باغية كما سبق.

☑ وإن أظهر قـوم رأي الخوارج؛ كـتكفيـر مرتكبي الكبـيرة، واسـتحـلال دماء المسلمين، وسب الصحابة؛ فـإنهم يكونون خوارج بغاة فسقة، فـإن أضافوا إلى ذلك الخروج عن قبضة إمام المسلمين وجب قتالهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الخوارج: «أهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، بل قد اتفق الصحابة على قتالهم، ولا خلاف بين علماء السُنّة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل، وهل يقاتلون مع

أثمة الجور؟ نقل عن بعض أهل العلم أنهم يقاتلون، وكذلك من نقض العهد من أهل الذمة، وهو قول الجمهور، وقالوا: يغزى مع كل أمير برًا كان أو فاجرًا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزًا، فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقضي العهد أو الخوارج قتالاً مشروعًا؛ قوتل معه وإن كان قتالاً غير جائز؛ لم يقاتل معه» انتهى كلامه.

☑ وإن لم يخرج هؤلاء الذين أظهروا رأي الخوارج عن قبضة الإمام، ولم يشقوا عصا الطاعة لم يقاتلوا، وأجريت عليهم أحكام الإسلام، لكن يجب تعزيرهم، والإنكار عليهم، وعدم تمكينهم من إظهار رأيهم ونشر بدعتهم بين المسلمين.

هذا على القول بعدم تكفيرهم؛ كما عليه الجمهور، وأما من يرى كفر الخوارج؛ فإنه يجب عنده قتالهم بكل حال.

## بابي أحكام الردة

☑ المرتد في اللغة: هو الراجع، يقال: ارتد فهو مرتد: إذا رجع، قال تعالى:
 ﴿ وَلا تَرْتَدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ ﴾ (سورة المائدة: ٢١)؛ أي: لا ترجعوا.

☑ والمرتد في الاصطلاح: هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعًا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل.

## والمرتد له حكم في الدنيا وحكم في الآخرة:

\* أما حكمه في الدنيا: فقد بينه السرسول عَلَيْكُم بقوله: «من بدَّل دينه فاقتلوه» (١)، وأجمع العلماء على ذلك، وما يتبع ذلك من عزل زوجته عنه ومنعه من التصرف في ماله قبل.

\* وأما حكمه في الآخرة: فقد بينه الله تعالى بـقوله: ﴿ وَمَن يَرْتَدَدْ مِنكُمْ عَن دينِهِ فَيَهُ وَيُهُ وَهُونَ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴾ (سورة البقرة: ٢١٧).

☑ والردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، سواء كان جادًا أو هاز لا أو مستهزئًا؛ قال تعالى: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّه وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۚ 17-17).

☑ أما المكره إذا نطق بسبب الإكراه؛ فإنه لا يرتد؛ لقوله تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئنٌ بِالإِيمَانِ ﴾ (سورة النحل:١٠٦).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۰۱۷)، وأبو داود (۳۳۵۱)، والنسائى (۲۰۷۱)، والتسرمذي (۱٤٥٨)، وابن ماجه (۲۰۳۰)، وأحمد (۱۸۷٤) عن ابن عباس <del>واشع</del>.

# باب أحكام الردة ٧٦١

#### ونواقض الإسلام التي تحصل بها الردة كثيرة:

\* من أعظمها الشرك بالله تعالى؛ فمن أشرك بالله تعالى؛ بأن دعا غير الله من الموتى والأولياء والصالحين، أو ذبح لقبورهم، أو نذر لها، أو طلب الغوث والمدد من الموتى؛ كما يفعل عُباد القبور اليوم؛ ارتد عن دين الإسلام؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفُرُ أَن يُشْرِكَ بِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمن يَشَاءُ ﴾ (سورة النساء:١١٦).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتـوكل عليهم؛ كـفر إجـماعًـا، وكذلك من جـحـد بعض الرسل أو بعض الكتب الإلهيـة؛ فقد ارتد؛ لأنه مكذب لله، جـاحد لرسول من رسله أو كـتاب من كتـبه، وكذلك من جحد الملائكة أو جحد البعث بعد الموت؛ فقد كفر؛ لأنه مكذب للكتاب والسُّنة والإجمـاع. وكذلك من سب الله تعالى أو سبُّ نـبيًا من أنبيــائه؛ فقد كــفر. وكذلك من ادعى النبوة، أو صدَّق من يدعيها بعــد النبي محمد عَالِكُ ، فقد كفر؛ لأنه مكذب لقوله تعالى: ﴿ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّه وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ (سورة الأحزاب: ١)، ومن جحد تحريم الزني، أو جحمد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المجمع عملي تحريمها كلحم الخنزير والخمر، أو حرم شيئًا مـجمعًا على حله؛ مما لا خلاف في حله؛ كالمذكاة من بهيمة الأنعام؛ فقد كفر. وكذلك من جحد وجوب عبادة من العبادات الخمس الواردة في قوله عَلِيكُم : , بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، . ومن استهزأ بالدين، أو امتهن القرآن الكريم أو زعم أن القرآن نقص منه شيء، أو كُتمَ منه شيء؛ فلا خلاف فى كفره».

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام وباتفاق جميع المسلمين أن من سوّغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع غير شريعة محمد عَالِيُهِ ، فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض».

<sup>(</sup>١) سىق تخرىجە.



وقال: "ومن سخر بوعد الله أو بوعيده"، أو لم يُكفِّر من دان بغير الإسلام كالنصاري، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم؛ كفر إجماعًا».

وقال: "من سب الصحابة أو أحدًا منهم، واقترن بسبه دعوى أن عليًا إله أو نبي؛ وأن جبريل غلط؛ فلا شك في كفره انتهى كلامه ـ رحمه الله ـ.

\* ومن حكَّم القوانين الوضعية بدل الشريعة الإسلامية؛ يرى أنها أصلح للناس من الشريعة الإسلامية، أو اعتنق فكرة الشيوعية أو القومية العربية بديلاً عن الإسلام؛ فلا شك في ردته.

\* وأنواع الردة كثيرة؛ مثل من ادعى علم الغيب، ومثل من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو يصحح ما هم عـليه، ومثل من يعـتقد أن هدي غـير النبي عَايَّكِ اللَّهِيمُ أكمل من هديه، أو أن حكم غيـر النبي عَلِيْكُ أحسن من حكمه ومثل من أبغض شـيئًا مما جاء به الرسول عَائِكُم ، ومن استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه، وكذلك من ظاهر المشركين وأعانهم على المسلمين، ومن اعتقد أن بعض الناس يجوز له الخروج عن شـريعة محـمد عِلَيْكُم ، كغـلاة الصوفيـة، ومن أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به؛ كل هذه الأمور من أسباب الردة ومن نواقض الإسلام.

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب \_ رحمه الله \_: «ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف؛ إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرًا، وأكثر ما يكون وقوعًا؛ فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه، وأليم عقابه».

هذه نماذج من نواقض الإسلام، وهي أكثر مما ذكر بكثير؛ فعليك أن تتعلمها وتعرفها؛ لتـحذر منها وتتجنبها؛ فإن من لا يعرف الشـرك يوشك أن يقع فيه. وقال عمر بن الخطاب وَاللَّهُ: «يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية». ☑ وإني أنصحك أن تقرأ كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب (المسائل التي خالف فيها رسول الله عليه الهالم أهل الجاهلية) للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وشرحها للعلامة العراقي محمود شكري الألوسى - رحمه الله -.

☑ فمن ارتد عن دين الإسلام؛ فإنه يجب أن يستتاب ويمهل ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل؛ لقول عمر والتي لما بلغه أن رجلاً كفر بعد إسلامه فضربت عنقه قبل استابته، فقال: «فهلا حبستموه ثلاثا، فأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه؛ لعله يتوب أو يراجع أمر الله. اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني، (رواه مالك في «الموطأ»)(۱) ولأن المردة لا تكون إلا لشبهة، ولا تزول في الحال؛ فوجب أن ينتظر مدة يرتئي فيها، وأما الدليل على وجوب قتله إذا لم يثب؛ فقول النبي عرفيا النبي عرفيا دوره داود).

☑ والذي يتولى قتله هو الإمام أو نائبه؛ لأنه قتل لحق الله؛ فكان إلى ولي الأمر.

☑ والحكمة في وجـوب قتل المرتد: أنه لما عرف الحق وتركـه؛ صار مفـسدًا في الأرض، لا يصلح للبقاء؛ لأنه عضو فاسد، يضر المجتمع، ويسيء إلى الدين.

☑ وتحصل توبة المرتد بإتيانه بالشهادتين؛ لعموم قوله على المرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، ومن كانت ردته بسبب جحوده لشيء من ضروريات الدين؛ فـتوبته مع إتيانه بالـشهادتين إقراره بما جحده.

<sup>(</sup>١) رواه مالك (٣٧/٢)، والشافعي (١٤٨٤)، والبيهـقي (٨/ ٢٠٦)، وضعفـه الألباني في «الإرواء» (٢٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

☑ ويمنع المرتد من التصرف في ماله لتعلق حق الغير به؛ كمال المفلس، ويقضي ما عليه من ديون، وينفق عليـه من ماله وعلى عياله مدة منعه من التصــرف فيه، فإذا أسلم المرتد أخذ ماله ومكَّن من التصرف فيه لزوال المانع، وإن مات على ردته أو قتل مرتدًا صار ماله فيتًا لبيت مال المسلمين من حين مـوته؛ لأنه لا وارث له؛ فلا يرثه أحد من المسلمين؛ لأن المسلم لا يرث الكافر، ولا يرثه أحد من الكفار، ولو من أهل الدين الذي انتقل إليه؛ لأنه لا يقر على ردته، والمرتد لا يرث من كافر ولا مسلم؛ لقوله عَلِيْكُمْ : ﴿ لَا يَرِثُ الْمُسلَمِ الْكَافِرِ وَلَا الْكَافِرِ الْمُسلَمِ ۗ (١٠)

☑ وقد اختلف العــلماء ـ رحمهم الله ـ في حكم قبــول توبة من سب الله تعالى أو سب رسول الله عارضي :

\* فقال بعضهم: لا تقبل توبته في أحكام الدنيا كترك قتله وتوريثه والتوريث منه، وإنما يقتل على كل حال؛ لعظم ذنبه وفساد عقيدته واستخفافه بالله تعالى.

\* والمقول الثاني \_ أنه تقبل توبته؛ لقوله تعالى: ﴿ قُل لَلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفُرْ لَهُم مًّا قَدْ سَلَفَ ﴾ (سورة الأنفال:٣٨).

🗹 وكذلك اختلف العلماء . رحمهم الله . في قبول توبة من تكررت ردته:

\* فقال بعضهم: إنها لا تقبل في الدنيا؛ فلابد من تنفيذ حكم المرتد فيه، ولو تاب؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً ﴾ (سورة النساء:١٣٧).

\* وقيل: تقبل توبته؛ لقوله تعالى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَسَهُوا يُغْفَر ْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ (سورة الانفال:٣٨) فالآية عامة، تتناول بعمومها من تكررت ردته.

<sup>(</sup>١) رواه البخــاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤)، وأبو داود (٢٩٠٩)، والترمذي (٢١٠٧)، وابن مــاجه (٢٧٢٩)، ومالك (١١٠٤)، وأحمد (٥/ ٢٠٠)، والدارمي (٢٩٩٧) من حديث أسامة بن زيد رَفِيْكِ .

☑ كما اختلفوا في قبول توبة الزنديق، وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر:

\* فقيل: لا تقبل توبـته؛ لأنه لا يبين منه ما يظهـر رجوعـه إلى الإسلام، والله تعالى يقول: ﴿ إِلاَّ اللَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيْنُوا ﴾ (سورة البقرة: ١٦٠)، فإذا أظهر التوبة لم يزد على ما كان قبلها وهو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر.

\* وقيل: تقبل توبة الزنديق؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ
وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ 18 إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ
الْمُوْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (سورة النساء: ١٤٥ - ١٤٦)، ولأن النبي عَلَيْكُمْ
كف عن المنافقين بما أظهروا من الإسلام.

ومن الزنادقة: الحلولية والإباحية، ومن يفضل متبوعه على محمد علين ، ومن يرى أنه إذا حصلت له المعرفة سقط عنه الأمر والنهي، أو أنه إذا حصلت له المعرفة جاز له التدين بدين اليهود والنصارى وأمثالهم من الطوائف المارقة عن الإسلام من غلاة الصوفية وغيرهم.

☑ كما اختلف العلماء \_ رحمهم الله \_ في صحة إسلام الطفل المميز ووقوع الردة منه؛ فقيل: تحصل منه السردة إذا ارتكب شيئًا من أسبابها؛ لأن من صح إسلامه صحت ردته، والمميز يصح إسلامه، فتصح ردته، لكن لا يقتل حتى يستاب بعد البلوغ ويمهل ثلاثة أيام؛ فإن تاب فيلت توبته، وإن بقي على ردته قتل.

☑ وقد اختلفوا فيمر نرك الصلاة تهاونًا مع إقراره بوجوبها، والصحيح أنه يكفر؛ لقوله عليك : «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» ، وقوله عليك : «العهد الذي يكفر؛ لقوله عليك إلى العبد وبين الحضر ترك الصلاة» .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸۲)، وأبو داود (۲۲۷۸)، والتـرمـذي (۲۲۱۸)، وابن مـاجـه (۱۰۷۸)، وأحـمـد (۳۷.۲۷)، والدارمي (۱۰۷۸) عن جابر تُطْكُ .

بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، (١)، ولقوله تعالى: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴾ (سورة المدثر:٤٢)، وقال تعالى: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ في الدّين ﴾ (سورة التوبة:١١)؛ فدلت الآية الكريمة على أن من لم يقم الصلاة فليس من إخواننا في الدين، ولم يقل: وأقروا بوجوب الصلاة، وإنما قال: ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ ﴾ ، وقال النبي عَلِيْنَ الله وأن محمداً رسول الله، وإقام وإنا محمداً رسول الله، وإقام المصلاة...، (٢)، ولم يقل: والإقرار بوجوب الصلاة، وإنما قال: وإقام الصلاة».

☑ وقد كثر اليوم التهاون بالصلاة، والتكاسل عنها، والأمر خطير جدًا، فيجب على من يتهاون بالصلاة أن يتوب إلى الله، وينقـذ نفسه من النار؛ فـإن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي تنهي عن الفحشاء والآثام.

<sup>(</sup>١) رواه الترمــذي (٢٦٢١)، والنسائي (٤٦٣)، وابن ماجه (١٠٧٩)، وأحــمد (٣٤٦/٥)، والدارقطني (٢/٢)، والحاكسم (٦/١)، والبيهقي (٣٦٦/٣) عن بريدة أينك، وصححه الألباني في التخريج المشكاة» (٥٧٤)، و «صحيح الجامع» (٢٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.



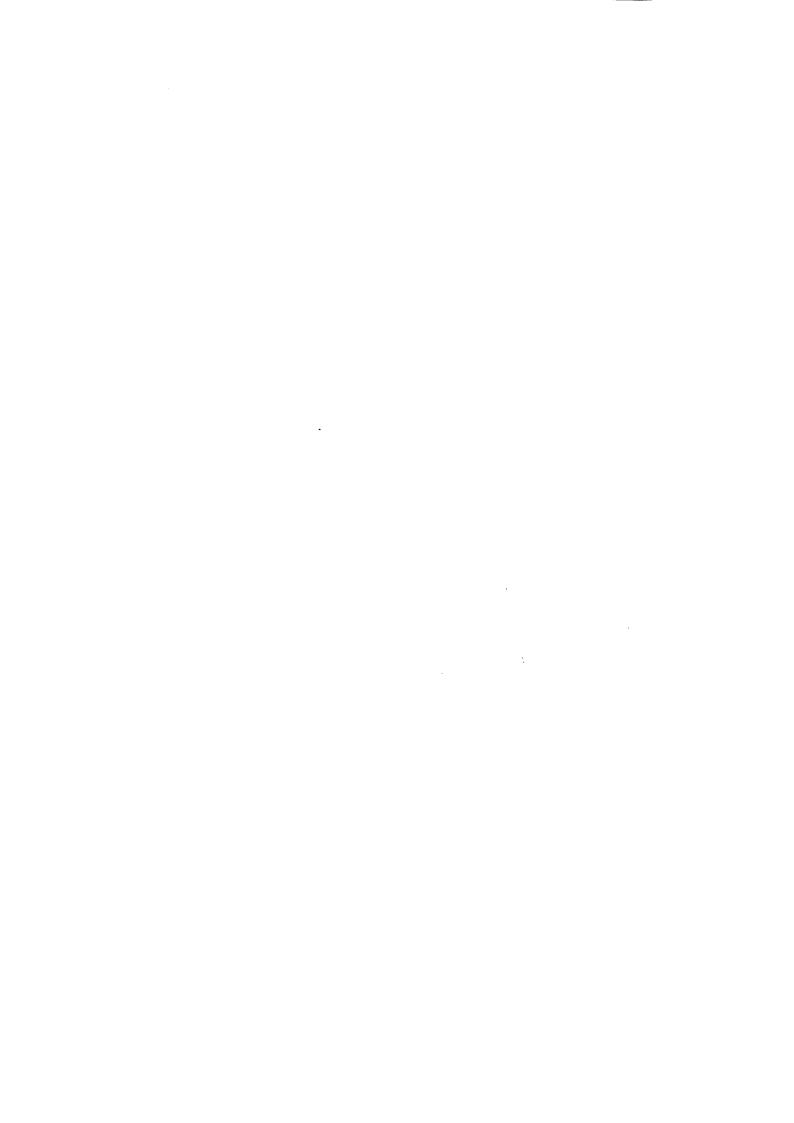

# باب في أحكام الأطعمت

☑ لما كان الطعام بتعدّى مه جسم الإنسان، وينعكس أثره على أخلاقه وسلوكه؛ علاطعمه الطيبة يكون أترها طبيا على الإسسان، والأطعمة الخبيثة بضد ذلك، ولذلك أمر الله العباد بالأكل من الطببات، ومهاهم عن الخبائث:

- \* قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّبًا ﴾ (سورة البقرة:١٦٨).
- \* وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ رسورة النفرة: ١٧٢.
  - \* وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَاخًّا ﴾ (سورة المؤمنون:٥١).
- \* وقال تعالى . ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ (سورة الأعراف: ٣٢) .
  - 🗹 والأطعمة جمع طعام، وهو ما يؤكل ويشرب.

☑ والأصل فيها الحل؛ لقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ (سورة البقرة:٢٩)، وغير ذلك من نصوص الكتاب والسُنة التي تدل على أن الأصل في الأطعمة الحل؛ إلا ما استثنى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأصل فيها الحل لمسلم عمل صالحًا؛ لأن الله تعالى إنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته، لا على معصيته، لقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا ﴾ (سورة المائدة: ٩٣)، ولهذا لا يجوز أن يستعان بالمباح على المعصية؛ كمن يعطي اللحم والخبز من يشرب عليه الخمر

ويستعين به على الفواحش؛ ومن أكل الطيبات ولم يشكر فمذموم، قال تعالى: ﴿ ثُمُّ لُّتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ (سورة التكاثر: ٨)، أي: عن الشكر عليه» انتهى.

فَالله تعالى أباح لعباده المؤمنين الطيبات لكي ينتـفعـوا بهـا، وقال تعـالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴾ (سورة المائدة: ٤).

☑ وقد بين الله لعباده ما حرمه عليهم من المطاعم والمشارب؛ قال تعالى: ﴿ وَقَلْهُ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اصْطُرِرْتُمْ إِلَيْه ﴾ (سورة الإنعام:١١٩)، فما لم يبين تحــريمه فهو حلال؛ كما قال النبي عائي الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدَّ حدودًا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها" ، قال النووي ـ رحمه الله ـ: حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.

فكل مــا لـم يبين الله ولا رســوله تحــريمه من المطــاعـم والمشــارب والملابس فـــلا يجوز تحريمه؛ فإن الله قــد فصَّل لنا ما حرم؛ فما كان حــرامًا فلابد أن يكون تحريمه مفصلاً؛ فكما أنه لا يجوز إباحة ما حرم الله؛ فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا الله عنه ولم يحرمه.

☑ والقاعدة في ذلك أن كل طعام طاهر لا مضرة فيه؛ فهـو مبـاح؛ بخلاف الطعام النجس؛ كالميتة، والدم، والرجيع، والبـول، والخمر، والحشيشة، والمتنجس، وهو الذي خالط النجاسة؛ فإنه يحرم؛ لأنه خبيث مضر؛ لقوله تعالى: ﴿ حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَخْمُ الْخنزير ﴾ (سورة المائدة:٣).

\* فأما الميتة: فهي ما فارقته الحياة بدون ذكاة شرعية، وحرمت لما فيها من خبث التغذية، والغاذي شبيه بالمغتذي، ومن محاسن الشريعـة تحريمه، فإن اضطر إليه أبيح له، وانتفى وجه الخبث منه حال الاضطرار؛ لأنه غير مستقل بنفسه في المحل المغتذى

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني (٤/ ١٨٤)، والحاكم (٤/ ١١٥)، والبيهـ قي (١٢/١٠)، وضعفه الألباني في "رياض الصالحين» (١٨٤١).

به، بل هو متولد من القابل والفاعل؛ فإن ضرورته تمنع قبول الخبث الذي في المغتذى به، فلم تحصل تلـك المفسدة؛ لأنهـا مشروطة بالاخـتيار الذي به يقـبل المحل خبث التغذي، فإذا زال الاختيار زال شرط القبول، فلم تحصل المفسدة أصلاً.

\* وأما الدم: فالمراد به المسفوح منه، وكان أهل الجاهلية يجعلونه في المباعر، ويشوونه، ويأكلونه؛ فأما ما يبقى في خلل اللحم بعد الذبح وما يبقى في العروق؛ فمباح، حتى لو مسه بيده فظهر عليها أو مسه بقطنة؛ لم ينجس.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «الصحيح أنه إنما يحرم الدم المسفوح المصبوب المهراق، فأما ما يبقى في عروق اللحم؛ فلم يحرمه أحد من العلماء» انتهى.

☑ ولا يحل من الأطعمة ما فيه مضرة كالـسم والخمر والحشيشة والدخان التبغ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُلُكَة ﴾ (سورة البقرة: ١٩٥١)، فالآية الكريمة تدل على تحريم أكل أو شرب كل ما فيه مضرة، مع أدلة أخرى تدل على تحريم الأطعمة والأشربة الضارة للعقول والأبدان.

☑ والأطعمة الباحة على نوعين: حيوانات ونباتات كالحبوب والـثمار، فيباح منها كل ما لا مضرة فيه.

☑ والحيوانات على نوعين: حيوانات تعيش في البر، وحيوانات تعيش في البحر. فحيوانات البر مباحة؛ إلا أنواعًا منها حرمها الشارع:

\* ومن ذلك: الحُمر الأهلية؛ لحديث جابر رَحْاتُك: «أن النبي عَلَيْ نهي يوم خيبرعن لحوم الحُمر الأهلية، وإذن في لحوم الخيل، (١) (متفق عليه) .

قال ابن المندر: «لا خلاف بين أهل العلم اليوم في تحريمها».

<sup>(</sup>١) رواه البـخاري (٤٢١٩)، ومـسلم (١٩٤١)، وأبو داود (٣٧٨٨)، والتـرمذي (١٧٩٣)، والنسـائى (٤٣٣٨)، وابن ماجه (٣١٩١) عن جابر ﴿ وَاللَّهُ .



\* وحُرِّمَ من حيوانات البر أيضًا مـا له ناب يفترس به؛ لقول أبي ثعلبــة الخشني وُطُنْتُ: «نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع (١١) (منافق عليه) ، ويستلني من ذلك الم الضبع، فيحل؛ لحديث جابر: «أمرنا رسول الله ﷺ باكل الضبع، ".

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله -: «إنما حرم ما له ناب من السباع العادية بطبعها كالأسد، وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث للمغتذي بها شبهًا، ولا تعد الضمع من السباع العادية، لا لغة، ولا عرفًا. . . . » انتهى.

\* والطيور حمة؛ إلا ما استثنى؛ فيحرم من الطير ما له مخلب يصيد به، وهو الظفر الذي بصيد به الحيوانات؛ كالعقاب والبازي والصقر؛ لقول ابن عباس: ،نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي منخلب من (۳) **الطيور**» (رواه أبو داود وغيره)

قال الإمام ابن القيم \_ رحمه الله \_: «قد تواترت الآثار عن النبي عليه النهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وصحت صحة لا مطعن فيها من حديث على وابن عباس وأبي هريرة». اهـ.

\* ويحرم من الطيور أيضًا ما يأكل الجيف؛ كالنسر، والرخم، والغراب، وذلك لخبث ما يتغذى به.

\* ويحرم من الحيوانات ما يستخبث؛ كالحية، والفأرة، والحشرات.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٥٠٠)، ومسلم (١٩٣٢)، وأبو داود (٣٨٠٢)، والترمذي (١٤٧٧)، والنسائي (٤٣٣٦)، وابن ماجه (٣٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٨٠١)، والتسرمذي (١٧٩١)، والنسائي (٣٢٣٦)، وأحسمد (١٨٣/٥)، والحساكم (١/ ٤٥٢) عن جابر رُطُّتُك قال: سألت رســول الله عِيَّاكِشْم عن الضبع فقال: «هو صيد» ويجـعل فيه كبش إذا صاده المحرم، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٤٦٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مــسلم (١٩٣٤)، وأبو داود (٣٨٠٣)، والنسائسي (٧/ ٢٠٢)، وابن ماجــه (٣٢٣٤)، وأحمــد (١/ ٢٤٤) عن ابن عباس ولطيعيم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «أكل الحيات والعقارب حرام مجمع عليه، فمن أكلها مستحلاً لها استتيب، ومن اعتقد التحريم وأكل فهو فاسق عاصٍ  $\bar{w}$  ورسوله».

- \* وتحريم الحشرات لأنها من الخبائث.
- \* ويحرم من الحيوانات أيضًا ما تولد من مأكول وغيره؛ كالبغل من الخيل والحدر الأهلية؛ تغليبًا لجانب التحريم.
  - ☑ وقد أجمل بعض العلماء ما يحرم من حيوانات البر في ستة أنواع هي:
    - ١ \_ ما نص عليه بعينه؛ كالحمر الأهلية.
  - ٢ ـ ما وضع له حد وضابط؛ كما له ناب من السباع أو مخلب من الطير.
    - ٣ ـ ما يأكل الجيف؛ كالرخم والغراب.
      - ٤ \_ ما يستخبث؛ كالفأرة والحية.
    - ٥ \_ ما تولد من مأكول وغير مأكول؛ كالبغل.
  - ٦ ـ ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله؛ كالفواسق الخمس والهدهد والصرد.

☑ وما عـدا ما ذكر من الحيوانات والطيور؛ فـهو حلال على أصـل الإباحة؛ كالخيل، وبهيمة الأنعام، والدجاج، والحـمر الوحشية، والظباء، والنعامة، والأرنب، وسـائر الوحوش؛ لأن ذلك كله مستطاب، فيـدخل في قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيّات ﴾ (سورة الاعراف:١٥٧).

☑ ويستثنى من ذلك الجلاَّلة من البقر والإبل، وهي التي أكثر علفها النجاسة؛ فيحرم أكلها؛ لما روى أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث ابن عمر: «نهى عن أكل الجلاَّلة وألبانها» (())، ومن حديث عمرو بن شعيب: «نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وعن

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٧٨٥)، والترمذي (١٨٢٤)، وابن ماجه (٣١٨٩)، والىيهقي (٩/ ٣٣٢)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع» (٦٧٣٢).

ركوب الجلاَّلة وأكل لحمها" ، وسواء في ذلك بهيمة الأنعام أو الدجاج ونحوه، وُلبنها وبيضها نجس حتى تحبس ثلاثًا وتطعم الطاهر فقط.

قال ابن القيم: «أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعلفت الطاهرات؛ حل لبنها ولحمها، وكذا الزرع والثمار: إذا سقيت بالماء النجس، ثم سقيت بالطاهر؛ حلت؛ لاستحالة وصف الخبيث وتبدله بالطيب» انتهي.

🗹 ويكره أكل بصل وثوم ونحوهما مما له رائحة كريهة، خصوصًا عند حضور المساجد؛ لقوله عَرِيْكِ من أكل من هذه الشجرة؛ فلا يقربن مصلانا، (٢٠).

☑ ومن اضطر إلى محرم بأن خاف التلف إن لم يأكله غير السم؛ حل له منه ما يسد رمقه «أي: يمسك قوته ويحفظها»؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِنْمُ ﴾ (سورة البقرة:١٧٣)؛ ومن اضطر إلى طعام غيره مع عدم اضطرار صاحب ذلك الطعام إليه لزم بذله له بقدر ما يسد رمقه بقيمته.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «إن كان المضطر فقيرًا لم يلزمه عوض؛ إذ إطعام الجائع وكسوة العاري فــرض كفاية، ويصيران فرض عين على المعيّن إذا لم يقم غيره به». اه.

☑ ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه؛ كثياب لدفع برد، أو حبل أو دلو لاستقاء ماء، وكقدر لطبخ؛ وجب بذله له مجانًا مع عدم حاجة صاحبه إليه؛ لأن الله تعالى ذم على منعه بقوله: ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ (سورة الماعون:٧).

قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما: «الماعون هو ما يتعاطاه الناس بينهم ويتعاورونه من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك».

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٨١١)، والنسائي (٧/ ٢٣٩)، وأحمد (٢/ ٢١٩) عن عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>٢) رواه البخـاري (٨٥٣)، ومسلم (٥٦١)، وأبو داود (٣٨٢٥) عن ابن عمر، وفي البــاب من حديث أنس، وجابر، وأبي سعيد، وحذيفة، ومعاوية بن قرة، والمغيرة بن شعبة رظيم .

☑ ومن مر بشمر بستان في شجره، أو مـتساقط عنه، ولا حـائط عليه؛ ولا ناظر؛ فله الأكل منه مجانًا من غير حمل، روي ذلك عن ابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم، وليس له صعود شجرة، ولا رميها بشيء، ولا الأكل من ثمر مجموع؛ إلا لضرورة.

### فتلخص أن للمار بالبستان أن يأكل من ثمره بشروط:

الأول\_ أن يكون لا حائط عليه وليس عنده حارس.

الثاني.. أن يكون الثمر على الشجر أو متساقط عنه لا مجموعًا.

الثالث\_ أن لا يحتاج إلى صعود الشجر، بل يتناوله من غير صعود.

الرابع \_ أن لا يحمل معه منه شيئًا.

الخامس \_ يشترط عند الجمهور أن يكون محتاجًا.

فإن اختل شرط من هذه الشروط؛ لم يجز له الأكل.

☑ وتجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يومًا وليلة، أما المدن فلا تجب فيها الضيافة؛ لأنه يجد فيها المطاعم والفنادق؛ فلا يحتاج إلى الضيافة؛ بخلاف القرى والبوادي.

☑ ودليل وجـوب الضيـافة في الحـالة المذكورة قـوله عَالِيْكُمْ: .من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته». قالوا: «وما جائزته يا رسول الله؟»، قال: «يومه وليلته" (منفق عليه)، فدل الحديث على وجوب الضيافة؛ لقوله: من كان يؤمن بالله.... الخ، وتعليق الإيمان بإكرام الضيف يدل على وجوبه، وفي (الصحيحين): «إن نزلتم بقوم، فأمروا لكم بما ينبغي للضيف؛ فاقبلوا، وإن لم يفعلوا؛ فخذوا منهم حق الضيف (۲) الذي ينبغي له» .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦١٣٥)، ومسلم (٤٨)، والمدارمي (٢٠٣٥)، وأبو داود (٣٧٤٨)، والترمذي (۱۹۲۷)، وابن ماجه (۳۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦١٣٧)، ومسلم (١٧٢٧)، وأبو داود (٣٧٥٢) عن عقبة بن عامر رلطت الله

☑ وقصة إبراهيم الخليل ﷺ مع ضيفه وتقديمه العجل لهم تدل على أن الضيافة من دين إبراهيم، وتدل على أنه يقدم لــلضيف أكثر مما يأكل، وهذا من مــحاسن هذا الدين، ومن مكارم الأخـــلاق التي لا تزال متواترة في ذريتـــه، حتى أكــــدها الإسلام، وحث عليها، بل إن دين الإسلام جعل لابن السبيل حقًا ضمن الحقوق العشرة المذكورة في قوله تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ (سورة النساء:٣٦) إلى قوله تعالى: ﴿ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ﴾ (سورة النساء:٣٦)، وقال تعالى: ﴿ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ﴾ (سورة الروم:٣٨)، بل جعل له حقًّا في الزكاة ضمن الأصناف الثـمانية، وابن السيل هو المسافر المنقطع به.

فللَّه الحمد على هذا الدين الكامل والتشريع الحكيم الذي هو هدى ورحمة.

## بابي أحكام الذكاة

☑ لما كان من شرط حل الحيوان البري أن يكون مــذكي الذكاة الشرعية، وأن ما لم
 تجر عليه تلك الذكاة يكون ميتة حرامًا؛ كان بحث الذكاة ومعرفة ما يلزم لها مهمًا جدًا.

الله وقد عرفها الفقهاء \_ رحمهم الله \_ بأنها: ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومـه ومريئه أو عقـر الممتنع منه، سميت بذلك أخـناً من المعنى اللغوي، إذ الذكاة في اللغة إتمام الشيء؛ لأن ذبح الحيوان معناه إتمام زهوقه، قال تعالى: ﴿حُرِمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ إلى قوله: ﴿إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ ﴾ (سورة المائدة: ٣)؛ أي: أدركتموه وفيه حياة، فأتممتم زهوقه، ثم استعمل ذلك في الذبح، سواء كان بعد إصابة سابقة أو ابتداء.

☑ وحكم الذكاة أنها لازمة، لا يحل شيء من الحيوان المقدور عليه بدونها؛ لأن غير المذكى يكون ميتة، وقد أجمع أهل العلم على أن الميتة حرام إلا لمضطر، وقال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾؛ إلا السمك والجراد وكل ما لا يعيش إلا في الماء، فيحل بدون ذكاة؛ لحل ميتته؛ لحديث ابن عمر والمحال يوفعه: واحل لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان: الحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والمحال، ((رواه أحمد وغيره))، وقال عليه في البحر: وهو المطهور ماؤه، الحل ميتته، .

#### ويشترط للذكاة أربعة شروط:

الشرط الأول . أهلية المذكي: بأن يكون عاقلاً، ذا دين سماوي، من المسلمين أو أهل الكتاب؛ فلا يباح ما ذكاه مجنون، أو سكران أو طفل لم يميز؛ لأنه لا يصح من

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٣٣١٤)، وأحمد (٩٧/٢)، والدارقطني (٤/ ٢٧٢)، وصححه الالباني في «الصحيحة» (١١١٨) عن ابن عمر وللشال.

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۸۳)، والترمذي (۱۹)، والنسائي (۵۹)، وابن ماجه (۳۸۱)، وأحمد (۲۳۷/۲، والدرسي
 (۹۷)، والحاكم (۱/ ۱۱۰) عن أبي هريرة رئك، وصححه الالباني في "صحيح الترمذي" (۵۹).

هؤلاء قصد التذكية؛ لعدم العقلية فيهم، ولا يحل ما ذكاه كافر وثني أو مجوسي أو مرتد أو قـبوري ممن ينادون الموتى ويلوذون بالأضرحـة ويطلبون من أصحـابها المدد؛ لأن هذا شرك أكبر.

وأما الكافر الكتابي، وهو الـيهودي أو النصراني؛ فتحل ذبيحـته؛ لقوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلِّ لَّكُمْ ﴾ (سورة المائدة:٥)؛ أي: ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصاري حلٌّ لكم أيها المسلمون، وهذا بإجماع المسلمين؛ قال الإمام البخاري ـ رحمه الله \_ عن ابن عباس والشاع: «طعامهم ذبائحهم» .

ومفهــوم الآية الكريمة أن الكافر غير الــكتابي لا تحل ذبيحتــه، وهذا بالإجماع. والحكمـة في إباحة ذبيـحة الكافـر الكتـابي دون غيـره من الكفار: أن أهل الكتــاب يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، وتحريم الميتات؛ لما جاءت به أنبياؤهم؛ بخلاف بقية الكفار؛ فإنهم يذبحون للأصنام ويستحلون الميتات.

الشرط الثاني. توفر الآلة: فتباح الذكاة بكل محدد ينهر الدم بحده، سواء كان من الحُديد أو الحجر أو غير ذلك، ما عدا السن والظفر؛ فلا يحل الذبح بهما؛ لقوله طابق . (۲) منفق عليه ) . (منفق عليه ) . (منفق عليه ) .

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «هذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام: إما لنحاسة بعضها، أو لتنجيسها على مؤمني الجن، وتمام الحديث: «وسأحدثكم عن ذلك: أما السن، فعظم»؛ أي: ذلك عظم؛ فلا يحل الذبح به، وقال: «وأما الظفر؛ فمدي الحبشة»، أي: فسكين الحبشة؛ فلا يحل الذبح به».

الشرط الثالث. قطع الحلقوم: وهو مجرى النفس، وقطع المريء، وهو مجرى الطعام والشراب، وأحد الودجين، وهما الوريدان.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري تعليقًا، ووصله البيهقى (٩/ ٢٨٢)، وانظر «الإرواء» (٢٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥٠٧)، ومسلم (١٩٦٨)، وأبو داود (٢٨٢١)، والتسرمذي (١٤٩١)، والنسائي (٤٤٢١)، وابن ماجه (٣١٧٨) عن رافع بن خديج رُطُّتُك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وتقطع المريء والحلقوم والودجان والأقوى أن قطع ثلاثة من الأربعة يبيح، سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن؛ فإن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم وأبلغ في إنهار الدم».

والسُنة نحر إبل؛ بأن يطعنها بمحدد في لبتها، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، وذبح غيرها في حلقه.

والحكمة في تخصيص الذكاة في المحل المذكور، وفي قطع هذه الأشياء خاصة؛ لأجل خروج الدم السيال؛ لأن هذا المحل مجمع العروق، ولأن ذلك أسرع في زهوق الروح، فيكون أطيب للحم، وأخف على الحيوان، وقد قال النبي عَلَيْكُمْ : ﴿إذا فَرَاحَتُم نَبِيحَة؛ فاحسنوا النبحة،

وما عجز عن ذبحه في المحل المذكور؛ لعدم التمكن منه؛ كالصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها، تكون ذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه، ويكفي ذلك في ذكاته؛ لحديث رافع قال: ندَّ بعير؛ فأهوى إليه رجل بسهم، فحبسه، فقال رسول الله عَيِّكُم : رما ندَّ عليكم؛ فاصنعوا به هكذا، (منفن عليه)، وروى ذلك عن على وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة والله على وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة والله على وابن مسعود وابن عباس وعائشة والله على وابن عباس وعائشة وابن عباس وابن عباس وعائشة وابن عباس وابن عباس وعائشة وابن عباس وابن عباس

وما أصيب من الحيوانات كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدركت وفيها حياة مستقرة فذكيت حلت؛ لقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ ﴾ وإلى قوله: ﴿ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُوقُوذَةُ وَالْمُتَردِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ ﴾ (سورة المائدة: ٣)؛ أي: إلا ما أدركتم وفيه حياة، فذكيتموه؛ فليس بمحرم، والمنخنقة: هي التي التف على عنقها حبل ونحوه فخنقها. والموقوذة: هي التي ضربت بشيء ثقيل. والمتردية: هي التي نطحها حيوان آخر والمتردية: هي التي نطحها حيوان آخر برأسه. وما أكل السبع؛ أي: افترسه الذئب ونحوه.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه من حديث رافع بن خديج ثُطُّك .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الذكاة المجزية في هذه الأنواع: «متى ذبح، فخرج الدم الأحمر الذي يخرج من المذكى في العادة، ليس هو دم الميتة؛ فإنه يحل أكله، ولو مع عـــام تحركه بيد أو رجل أو طرف عين أو مــصع ذنب ونحو ذلك في الأصح. . . . » انتهى.

الشرط الرابع - أن يقول الذابح عند حركة يده بالذبح: بسم الله؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مَمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّه عَلَيْه وَإِنَّهُ لَفَسْقٌ ﴾(سورة الانعام: ١٢١).

قال الإمام ابن القيم \_ رحمه الله \_: "ولا ريب أن ذكر اسم الله على الذبيحة يطيبها ويطرد الشيطان عن الذابح والمذبوح، فإذا أُخل به لابَسَ الشيطان الذابح والمذبوح، فأثر خبيًّا في الحيوان، وكان عِيَّاكُم إذا ذبح سَمَّى''، فدلت الآية على أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها، وإن كيان الذابح مسلمًا... " انتهى. ويسن مع التسمية التكبير.

#### وللذكاة آداب:

- \* فيكره أن يذبح بآلة كالَّة؛ لقوله عِلَيْكُم : «وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته، ·
- \* ويكره أن يحدها والحيوان يبصره؛ لأن رسول الله عَيْنِكُمْ: وأمر أن تحد الشفاروان (٣) تواري عن البهائم» (رواه أحمد).
  - \* ويكره أن يوجه الحيوان إلى غير القبلة.
  - \* ويكره أن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد.
- \* والسُّنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليـسرى، وذبح البقر والغنم مضـجعة على جانبها الأيسر. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) لحــديث أنس تُخلُّف قال: الضــحى رسول الله عَلِيُّكِيُّ بـكبشين أملحين أقــرنين، فبحــهمــا بيده، وســمَّى وكبسر...» ـ الحنديث رواه البخــاري (٥٥٥٨)، ومسلم (١٩٦٦)، والتــرمذي (١٤٩٤)، وأبو داود (۲۷۹۳)، والنسائي (۶۳۹۹)، وابن ماجه (۲۱۲۰).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٠٨/٢)، وابن ماجــه (٣١٧٢)، وضعفه الألباني في «ضعـيف ابن ماجه» (٦٨٢) عن ابن عمر ولينيم.

# باب في أحكام الصيد

☑ وحكم الاصطياد: أنه إذا كان لحاجة الإنسان؛ فهو جائز من غير كراهة، وأما إذا كان للهو واللعب لا لأجل الحاجة؛ فهو مكروه، وإن ترتب عليه ظلم للناس بالاعتداء على زروعهم وأموالهم؛ فهو حرام.

🗹 والدليل على جوازه في غير الحالة الأخيرة:

\* قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ (سورة المائدة: ٢)، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنْ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ (سورة المائدة: ٢).

★ وقال النبي عابين الله عليه: فكله ( متفق عليه ).

☑ والصيد بعد إصابته وإمساكه له حالتان:

الحالة الأولى ـ أن يدرك وهو حي حياة مستقرة؛ فهذا لابد من ذكاته الذكاة الشرعية التي سبق بيانها، ولا يحل بالاصطياد.

الحالة الثانية ـ أن يدرك مقتولاً بالاصطياد، أو حيًا حيــاة غير مستقرة؛ ففي هذه الحالة يكون حلالا إذا توفرت فيه شروط:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٥٤٧٧)، ومسلم (١٩٢٩)، وأبو داود (٢٨٤٧)، والتــرمذي (١٤٦٥)، والنســاثي (٤٢٧٦)، وابن ماح: (٣٢٠٨) عن عدى بن حاتم وطشي .

الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاة؛ أي: ممن تحل ذبيحته؛ لأن الصائد بمنزلة المذكى؛ فيشترط فيه الأهلية؛ بأن يكون عاقلاً مسلمًا أو كتابيًا؛ فلا يحل ما صاده مجنون أو سكران؛ لعدم العقلية؛ ولا ما صاده مجوسي أو وثني ونحوه من سائر الكفار، كما لا تحل ذكاتهم.

## الشرط الثاني\_ الآلة، وهي نوعان:

الأول\_ محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح؛ بأن ينهـر الدم، ويكون غير سن وظفر، وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله، فإذا كانت الآلة التي قتل بها الصيد غير محددة؛ كالحصاة والعصا والفخ والشبكة وقطع الحديد؛ فإنه لا يحل ما قتل به من الصيد؛ إلا الرصاص الذي يطلق من البنادق اليوم، فيحل ما قتل به من الصيد؛ لأن فيه قوة الدفع التي تخرق وتنهر الدم كالمحدد وأشد.

الثناني ـ الجارحة من الكلاب والطيور الـتي يصاد بها، فيباح ما قـتلته من الصيد إن كانت معلمة، سواء كانت مما يصيد بنابه كالكلب أو بمخلبه كالطير؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمًّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا ممًّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ ومعنى قوله: ﴿ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمًّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ﴾ (سورة المائدة:٤)، أي: تؤدبونهن آداب أخذ الصيد من العلم الذي علمكم الله، وتعليم الجارح: أنه إذا أرسله استرسل، وإذا أشلاه استشلى، وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه، و لا عسكه لنفسه.

الشرط الشالث \_ أن يرسل الآلة قاصداً؛ لقوله عالي الله السلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه؛ فكل ((منفن عليه)، فدل الحديث على أن إرسال الجارحة بمنزلة الذبح، فيشترط له القصد، فلو سقطت الآلة من يده، فقتلت صيدًا؛ لم يحل؛ لعدم القصد منه، وكذا لو استرسل الكلب من نفسه فقـتل صيدًا لم يحل؛ لعـدم إرسال

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه عن عدى بن حاتم رلط الله ع

صاحبه، وعدم قصده، ومن رمى صيدًا فأصاب غيره - بأن قتل جماعة من الصيود - حل الجميع؛ لوجود القصد.

الشرط الرابع \_ التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة؛ بأن يقول بسم الله؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ (سورة الانعام: ١٢١). وقوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنْ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْه ﴾ (سورة المائدة: ٤) . وقال النبي عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّه عليه؛ فكل "(منفق عليه). فإن ترك التسمية لم يحل الصيد؛ لمفهوم الآية والأحاديث.

ويسن أن يقول مع التسمية: الله أكبر؛ كما يقال ذلك في الذكاة؛ لأن النبي عَلَيْكُم كان إذا ذبح؛ يقول: «بسم الله، والله أكبر» .

#### تنبيهان:

التنبيه الأول. هناك حالات يحرم فيها الصيد:

\* فيحرم على المحرم قتل صيد البر أو اصطياده أو الإعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ (سورة الماندة: ٩٥).

\* ويحرم عليه الأكل مما صاده أو كان له تأثير في اصطياده أو صيد من أجله؛ لقوله تعالى: ﴿ وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ (سورة المائدة:٩٦).

\* وكذلك هناك محل يحرم فيه الصيد، فيحرم قتل صيد الحرم على المحرم وغير المحرم بالإجماع؛ لحديث ابن عباس والله على الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة؛ لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده...، (٢) الحديث.

\_\_

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه عن عدي بن حاتم ﴿ وَاللَّهُ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه عن أنس لطُّنُّك .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٨٣٤)، ومسلم (١٣٥٣)، والنسائي (٢٨٧٤) عن ابن عباس رَفِيْكُ.

التنبيه الثاني - يحرم اقتناء الكلب لغير ما رخص فيه الرسول عليب وهو أحد ثلاثة أمور: إما لصيد، أو لحراسة ماشية، أو لحراسة زرع؛ قال النبي عليب ، من اتخد كلب الا كلب ماشية او صيد او زرع؛ انتقص من أجره كل يوم قيراط، (١٠) (متفن عليه).

وبعض الناس لا يبالي بهذا الوعيد، فيقتني الكلب لغير هذه الأغراض الثلاثة التي رخص فيها الرسول عليه أ، لأجل المفاخرة وتقليد الكفار، ولا يبالي بنقصان الأجر الذي يترتب على ذلك، لكن لو كان ينقص في دنياه شيئًا لما صبر عليه؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله.

وقد أخبر النبي عليه ، «أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب، والصورة، (٢) ، فليتق المسلم ربه، ولا يظلم نفسه بإيقاعها في الإثم وحرمانها من الأجر. والله المستعان.

<sup>(</sup>۱) رواه البـخاري (۳۲۲۶)، ومـسلم (۱۵۷۰)، وأبو داود (۲۸٤٤)، والتــرمذي (۱٤۸۹)، والنســائی (۲۳۰۰)، وابن ماجه (۲۲۰۶) عن أبي هريرة زلطت .

<sup>(</sup>٢) رواه البـخاري (٥٩٤٩)، ومـسلم (٢٠٠٦)، والتــرمذي (٢٨٠٤)، وأبو داود (٤١٥٣)، والنســاثى (٤٢٩٣) عن أبى طلحة الأنصاري ثولثيني .



# باب ي أحكام الأيمان

الانيمان: جمع يمين، واليمين: توكيد الحكم بذكر معظَّم على وجه مخصوص، سمى بذلك أخذًا من الميد اليمنى؛ لأن الحالف يعطي يمينه ويضرب على يمين صاحبه؛ كما فى العهد والمعاقدة.

☑ واليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين التي يحلف فيها باسم الله أو بصفة من صفاته؛ كأن يقول: والله أو: ووجه الله، أو: وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته ورحمته، أو: وعهده، أو: وإرادته، أو: بالقرآن، أو بالمصحف.

☑ والحلف بغير الله تعالى محرَّم، وهو شرك؛ لقوله علَيْكُم : رمن كان حالفًا، فليحلف بالله أو ليصمت، (١) (متفق عليه)، وقال علَيْكُم : رمن حلف بغير الله؛ فقد كفر أو أشرك، (٢) ، وقال عليَّكُم : «ليس منا من حلف بالأمانة» ((واه أبو داود).

فدلت هذه الأحاديث على تحريم الحلف بغير الله، وأنه شرك، كأن يقول: والنبي، وحياتك، والأمانة، والكعبة... وما أشبه ذلك.

قال ابن عبد البر: «وهذا أمر مجمع عليه».

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦٦٤٧)، ومسلم (١٦٤٦)، وأبو داود (٣٢٤٩)، والترمذي (٦٦٤٧)، والنسائى (٣٧٧٥)، وابن ماجه (٢٠٩٤)، وأحمد (١١٣)، والدارمي (٢٣٤١) عن ابن عمر رئيشيني.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٥٣٥)، وأحمد (٢٧/٢)، وابن حبان (١١٧٧)، والحاكم (١٨/١)، والسبيه قي (١١٧٧)، والسبيه قي (٢١/٩)، والسفة» (٢٤١٩)، وصححه الالباني في مسحاة» (٣٤١٩)، ووصحح الجامع» (٢٠٨٠) عن ابن عمر والشفاء.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٢٥٣)، وأحمد (٥/ ٣٥)، والبيهـقي (٢٠ / ٣٠)، وابن حبان (١٣١٨)، والبغوي في «شـرح السنة» (٨/١٠) عن بريدة تطفي وصـحـحـه الألباني فـي «صحـيح الجـامع» (٢٠٧٩)، و«الصحيحة» (٩٤).

وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: "يحرم الحلف بغير الله؛ وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقًا».

وقال الشيخ: موجهًا كلام ابن مسعود هذا: «لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. . . . » انتهي.

ويشترط لوجوب الكفارة إذا حلف بالله ثم نقض اليمين ثلاثة شروط:

الشرط الأول -أن تكون اليمين منعقدة: بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل ممكن.

قال الله تعمالي: ﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ باللَّغْو في أَيْمَانكُمْ وَلَكن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الأَيْمَانَ ﴾ (سورة المائدة: ٨٩)، فدلت الآية على أن الكفارة لا تجب إلا في الأيمان المنعقدة.

رلا يكون العقد إلا في المستقبل من الزمان دون الماضي؛ لعدم إمكان البر والحنث فيه، لكن إذا حلف على أمر ماض كاذبًا متعمدًا؛ فهي اليمين الغموس؛ لأنها تغمسه في الإثم، ثم في النار، ولا كفارة فيها؛ لأنها أعظم من أن تكفر، وهي من الكبائر.

وإذا تلفظ باليمين بدون قبصد لها؛ كما لو قال: لا والله، وبلى والله، وهو لا يقصد اليمين، وإنما جرى على لسانه هذا اللفظ بدون قصد؛ فهو لغو، لا كفارة فيه؛ لقوله تعالى: ﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ (سورة المائدة:٨٩)، وحديث عائشة ظِيْجُ مر فوعًا: «اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته: لا والله، ويلى والله» (١) (رواه أبو داود). وكذا لو حلف عن قصد يظن صدق نفسه فبان بخلافه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «وكذا لو عقدها على زمن مستقبل، ظانًا صدقه فلم يكن، كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل انتهى.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري موقوفًا على عائشة نطِّجًا (٦٦٦٣)، ورواه أبو داود (٣٢٥٤) مرفوعًا.

الشرط الثاني - أن يحلف مختارًا: فإن حلف مكرهًا؛ لم تنعقد يمينه لقوله على المرفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "، فدل على أن المكره على الحلف معفو عنه.

الشرط الثالث - أن يحنث فيها: بأن يفعل ما حلفه على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختاراً ذاكراً ليمينه، فإذا حنث ناسيًا ليمينه أو مكرهاً؛ فلا كفارة عليه؛ لأنه لا إثم عليه؛ لقوله عَرِيَا اللهِمُ : معنى لأمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه،

☑ وإذا استثنى في يمينه، كما لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث في يمينه إذا نقضها؛ بشرط أن يقصد الاستشناء متصلاً باليمين لفظاً أو حكماً؛ لقوله على الستشناء مم حلف فقال: إن شاء الله؛ لم يحنث (رواه أحمد وغيره)، فإن لم يقصد الاستثناء بل قصد بقوله: إن شاء الله: مجرد التبرك بهذا اللفظ، لا التعليق، أو لم يقل: إن شاء الله؛ إلا بعد مضي وقت انتهاء التلفظ باليمين؛ من غير عذر؛ لم ينفعه هذا الاستثناء، وقيل ينفعه الاستثناء، وإن لم يرده إلا بعد الفراغ من اليمين، حتى لو قال له بعض الحاضرين: قل: إن شاء الله؛ نفعه. قال شيخ الإسلام: «وهو الصواب».

🗹 ونقض اليمين تارة يكون واجبًا، وتارة يكون محرمًا، وتارة يكون مباحًا:

\* فيحب نقض اليمين إذا حلف على ترك واجب؛ كما لو حلف لا يصل رحمه، أو حلف على فعل محرم؛ كما لو حلف ليشربن خمرًا؛ فهنا يجب عليه أن ينقض يمينه، ويكفر عنها.

\* وقد يحرم نقض اليمين؛ كما لو حلف على ترك محرم أو فعل واجب؛ فإنه يجب عليه الوفاء باليمين، ولا يجوز له نقضها.

\* ويباح نقض اليمين فيما إذا حلف على فعل مباح أو على تركه.

<sup>(</sup>١)، (٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) روه أبو داود (٣٢٦٢)، والترمــذي (١٥٣١)، والنسائى (٣٨٠٢)، وابن مــاجه (٢١٠٥)، وأحــمد (٢/ ٣٨٧) عن ابن عمر بخي ، وصححه الألبانى فى الصحيح الترمذي، (١٢٣٧).

قال النبي عَرِيْكُم : دما حلفت على يمين، فرايت غيرها خيراً منها؛ إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني، (١) ، وقال عِرِيكِ إلله على يمين فراى غيرها خيراً منها؛ فليات الذي هو خير، وليكفر عن يمينه» .

🗹 ومن حرم على نفسـه شيئًا مباحًـا سوى زوجته كالطعـام والشراب واللباس؛ كما لو قال: ما أحل الله عليَّ حرام، أو قال: هذا الطعام حرام عليَّ؛ فإنه لا يحرم عليه؛ فله تناوله، ويكون عليه كفارة يمين؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَمْ تُحَرَّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَوْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ﴾ (سورة التحريم: ١) إلى قوله تعالى: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحلَّةَ أَيْمَانكُمْ ﴾ (سورة النحريم: ٢)؛ أي: التكفير عن تحريم الحلال.

☑ أما لو حرم زوجته؛ فإن ذلك يعتبر ظهارًا، تجب فيه كفارة الظهار، ولا تكفي فيه كفارة اليمين.

🗹 ومما يجب التنبيـه عليه في هذا الباب حكم الحلـف بملة غير الإسلام؛ كــما لو قال: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا!! أو إن لم يفعله! وهذا من الألفاظ البغيضة؛ فهذا محرم شديد التحريم؛ لما في (الصحيحين)؛ أن النبي عَلَيْكُم قال: «من حلف على ملة غير الإسلام كاذباً متعمداً؛ فهو كما قال، ""، وفي رواية الإمام أحمد: «من قال إنه برىء من الإسلام: فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا لم يعد إلى الإسلام سالًا، " .

نسأل الله العافية من مقالة السوء، ونسأله أن يسدد أقوالنا وأفعالنا ونياتنا؛ إنه قريب مجيب.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٦٢٣)، ومسلم (١٦٤٩)، وأبو داود (٣٢٧٦)، والنسائي (٣٧٨٩) عن أبي موسى فطُّك، .

<sup>(</sup>٢) رواه البـخاري (٦٦٢٢)، ومـسلم (١٦٥٢)، وأبو داود (٣٢٧٧)، والتــرمذي (١٥٢٩)، والنســائي (٣٧٩٢)، والدارمي (٢٣٤٦) عن عبد الرحمن بن سمرة نطُّك .

<sup>(</sup>٣) رواه البـخــاري (١٣٦٣)، ومســلم (١١٠)، وأبو داود (٣٢٥٧)، والنســاثي (٣٧٧٩) عن ثابت بن

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣٢٥٨)، والنسـائي (٣٧٨١)، وابن ماجـه (٢١٠٠)، وأحمـد (٥/ ٣٥٥) عن بريدة رُطِينُها، وصححه الألباني في الضحيح الجامع» (٦٢٩٧).

### باب في كفارة اليمين

☑ من رحمة الله بعباده أن شرع لهم الكفارة التي بها تحلة اليمين.

- \* قال الله تعالى: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ (سورة التحريم: ٢) ·
- \* وفي (الصحيحين) عن النبي علي الله عن النبي علي الله على يمين فرايت غيرها خيراً منها؛ فأت الذي هو خيروكفر عن يمينك (١٠) .

الا وكفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب، فيخير من لزمته بين إطعام عشرة مساكين لكل واحد مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوة عشرة مساكين لكل واحد منهم ثوب يجزئه في صلاته، أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فمن لم يجد شيئًا من هذه الثلاثة المذكورة؛ صام ثلاثة أيام.

فتبين بهـذا التفصيل أن كفارة اليمين تجمع تخييرًا وترتيبًا؛ تخييرًا بين الإطعام والكسوة والعتق، وترتيبها بين ذلك وبين الصيام.

☑ والدليل على هذا قول الله تعالى: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَمَّلْلِكُمْ أَوْ كَسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ (سورة المائدة: ٨٩).

ومعنى الآية الكريمة إجمالاً أن كفارة ما عقدتم من الأيمان إذا حنثتم فيها: طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم؛ أي: من خير وأمثل قوت عيالكم، أو كسوتهم مما يصح أن يصلى فيها، أو عتق رقبة، واشترط الجمهور كونها مؤمنة، وقد بدأ \_ سبحانه وتعالى \_ بالأسهل فالأسهل؛ فأي هذه الخصال فعل؛ أجزأه بالإجماع.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

واشترط الجمهور في صيام ثلاثة الأيام أن تكون متتابعة؛ لقراءة عبد الله بن مسعود وَطُفَّنه: «فصيام ثلاثة أيام متتابعة» ...

☑ وهنا يغلط كـــثير من العــوام، فيظنون أنهم مــخيرون بين الصــيام وبين بقــية خصال الكفارة، فيصومون، مع قدرتهم على الإطعام أو الكسوة، والصيام في هذه الحالة لا يجزئهم ولا يبسرىء ذمتهم من كفارة اليمين؛ لأنه لا يجسزىء إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق؛ فيجب التنبيه والتنبيه لمثل هذا الأمر .

☑ ويجوز تقـدم الكفارة على الحنث، ويجوز تأخيـرها عنه، فإن قدمهـا كانت محللة لليمين، وإن أخرها كانت مكفرة له.

والدليل على ذلك ما ثبت في (الصحيحين) عن النبي عَالِيْكُم أنه قال: وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها؛ فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك، (٢)، فدل هذا الحديث على جواز تأخير الكفارة عن الحنث، ولأبي داود: «فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير، (١)؛ فدل هذا الحديث على جواز تقديم الكفارة على الحنث، فدلت الأحاديث على جواز التقديم والتأخير.

☑ ومن السُّنَّة ومن حق الأخ على أخيـه المسلم إبرار قسمه إذا أقسـم عليه؛ فعن وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسمِ، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ``.

☑ وإن كرر الأيمان قبل التكفير على فعل واحد، موجبها واحد، ثم حنث فيها؛ فعليه كفارة واحدة.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير (۷/ ۲۰)، والبيهقي (۱۰/ ۲۰). وهو صحيح. انظر «الإرواء» (۲۰۷۸).

<sup>(</sup>۲)، (۳) سبق تخریجهما.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٢٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦)، والترمـذي (٢٨٠٩)، والنسائي (٣٧٨٧)، وابن مـاجه (٢١١٥)، وأحمد (١٨٠٣٤) عن البراء بن عازب فطُّك .

☑ وكذا لو حلف يمينًا واحدة على عدة أشياء؛ كما لو قال: والله لا آكل ولا أشرب ولا ألبس، ثم حنث في أحد من هذه الأشياء؛ فعليه كفارة واحدة، وانحلت البقية؛ لأنها يمين واحدة.

☑ أما إذا حــلف عــدة أيمان على عـدة أفعال، ثم حنث فـيها؛ فعـليـه كفـارة
 لكل يمين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «من كرر أيمانًا قبل التكفير؛ فروايات؛ ثالثها \_ وهو الصحيح \_: إن كانت على فعل فكفارة، وإلا فكفارات» انتهى.

☑ وإن حلف لا يفعل شيئًا، ففعله ناسيًا أو مكرهًا أو جاهلاً أنه المحلوف عليه؛ لم يحنث ولم تجب عليه كفارة؛ لقوله تعالى: ﴿ رَبّنَا لا تُوَاخِذْنَا إِن نّسينا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ (سورة البقرة:٢٨٦)، ولأن فعل المكره غير منسوب إليه، وقد رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: "إذا حلف على إنسان قاصداً إكرامه لا يحنث مطلقًا؛ إلا إذا كان قاصداً إلزامه؛ فإنه يحنث . . . " انتهى .

#### تنبيه:

يقول الله تعالى بعدما ذكر كفارة اليمين: ﴿ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ﴾ (سورة المائدة: ٨٩)؛ فأمر سبحانه بحفظ الأيمان، ومعناه عدم المسارعة إلى اليمين، أو المسارعة إلى الحنث فيها، أو أنها لا تترك بدون كفارة، وعلى كلِّ ففي الآية الكريمة الأمر باحترام اليمين، وعدم الاستهانة بها.

☑ ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس إذا حلف؛ يحتال على مخالفة اليمين، ويظن أنه بهذه الحيلة يسلم من تبعة اليمين.

وقد نبه الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ على ذلك بقوله: «ومن الحيل الباطلة: لو حلف لا يأكل هذا الرغيف أو لا يسكن في الدار هذه السنة، أو لا يأكل هذا الطعام؛

قالوا: يأكل الرغيف ويدع منه لقمة واحدة، ويسكن السنة كلها إلا بومًا واحدًا، ويأكل الطعام كله إلا القدر السيسر منه ولو أنه لقمة، وهذه حيلة باطلة باردة، ومتى فعل ذلك؛ فقد أتى بحقيقة الحنث، وفعل نفس ما حلفت عليه، ثم يلزم هذا المتحيًّل أن يجوز للمكلَّف كلَّ ما نهى الشارع عن جملته، فيفعله إلا القدر اليسير منه، فإن البر والحنث في الأيمان نظير الطاعة والمعصية في الأمر والنهي، ولذلك لا يبرأ إلا بفعل المحلوف عليه جميعه لا بفعل بعضه كما لا يكون مطيعًا إلا بفعله جميعه، ويحنث بفعل بعضه كما يعصي بفعل بعضه» انتهى.

☑ ومن الناس من يحلف على عدم فعل شيء، ثم يوكل من يفعله بدلاً عنه، وهذا من الحيل التي لا تبريء ذمته من تبعة اليمين؛ إلا إذا كان قاصداً عدم مباشرة فعل الشيء بنفسه؛ فله ما نوى.

وعلى كل حال؛ فشأن الأيمان شأن عظيم، لا يجوز التساهل به، ولا الاحتيال للتخلص من حكمه.

## بابي أحكام النلذر

☑ الندر لغة: الإيجاب، تقول: نذرت كذا: إذا أوجبته على نفسك. وتعريفه شرعًا: إلزام مكلف مختار نفسه شيئًا لله تعالى.

☑ والنذر نوع من أنواع العبادة، لا يجوز صرفه لغير الله تعالى، فمن نذر لغير الله تعالى من قبر أو ملك أو نبي أو ولي؛ فقد أشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة؛ لأنه بذلك قد عبد غير الله؛ فالذين ينذرون لقبور الأولياء والصالحين اليوم قد أشركوا بالله الشرك الأكبر والعياذ بالله، فعليهم أن يتوبوا إلى الله، ويحذروا من ذلك، وينذروا قومهم لعلهم يحذرون.

☑ وحكم النذر ابتداء أنه مكروه، وقد حرصه طائفة من العلماء؛ لما روى ابن عمر طلقه أن النبي عليه النفر ابتداء أنه مكروه، وقال: «إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، (أن) ، (قال في «المنتق»: رواه الجماعة إلا الترمذي)، ولأن الناذر يلزم نفسه بشيء لا يلزمه في أصل الشرع، فيحرج نفسه ويثقلها بهذا النذر، ولأنه مطلوب من المسلم فعل الخير بدون نذر.

☑ لكن إذا نذر فعل طاعة؛ وجب عليه الوفاء بذلك:

- \* لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِن نُفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن نُظْرِفَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ (سورة البقرة: ٢٧٠).
- \* وقال تعالى في وصف الأبرار: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ (سورة الإنسان: ٧).

<sup>(</sup>۱) رواه البخــاري (۲۰۸)، ومسلم (۱۲۳۹)، وأبو داود (۳۲۸۷)، والــنسائی (۳۸۱۱)، وابن مــاجه (۲۱۲۲) عن ابن عمر رشیخی.



وقال تعالى: ﴿ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ (سورة الحج: ٢٩).

\* وفي (الصحيح) عن النبي عارضه الله قال: ،من ندر أن يطيع الله فليطعه، ومن ندر أن يعصي الله فلا يعصه» .

وقال الإمام ابن القيم: «الملتزم الطاعة لله لا يخرج عن أربعة أقسام: إما أن تكون بيمين مجردة، أو بنذر محرد، أو بيمين مؤكدة بنذر، أو بنذر مؤكد بيمين؛ كقوله: ﴿ وَمَنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئَنْ آتَانَا من فَصْله لَنَصَّدَّقَنَّ ﴾ (سورة النوبة: ٧٥)؛ فعليه أن يفي به؛ وإلا دخل في قوله: ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نَفَاقًا في قُلُوبِهِمْ ﴾ (سورة النوبة:٧٧)، وهو أولى باللزوم من أن يقول: لله على كذا» انتهى.

☑ وقد ذكر الـفقهاء ـ رحـمهم الله ـ: أنه يشترط لانعـقاد النذر أن يكون الناذر بالغًا عاقلاً مـختارًا؛ لقوله عليك ، وفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، " ، فدل الحديث على أنه لا يلزم النذر من هؤلاء؛ لرفع القلم عنهم.

☑ ويصح النذر من الكافر إذا نذر عبادة، ويلزمه الوفاء به إذا أسلم؛ لحديث عمر رُطُّتُكُ؛ قال: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة. فقال له النبي عَلِيَّاتُكُمْ: ﴿ وَهُو بِنَدْرِكِ ﴿ ` أَ والنذر الصحيح خمسة أقسام:

أحدها ـ الندر المطلق: مثل أن يقول: الله عليَّ نذر، ولم يسم شيئًا؛ فيلزمه كفارة يمين، سواء كان مطلقًا أو معلقًا؛ لما روى عقبة بن عامر؛ قال: قال رسول الله عَايُطِيُّم:

<sup>(</sup>١) رواه البخــاري (٦٦٩٦)، وأبو داود (٣٢٨٩)، والترمــذي (١٥٢٦)، وابن ماجه (٢١٢٦)، وأحــمد (٦/٦٦) عن عائشة ﴿ عَلَيْكِهِا.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦)، وأبو داود (٣٣٢٥)، والتسرمذي (١٥٣٩)، والنسائي (٣٨٢٩)، وابن ماجه (١٧٧٢)، وأحمد (٢٥٧)، والدارمي (٢٣٣٣) عن عمر يُولَئْك.

«كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» ، (رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: «حسن صحيح غريب»)، فدل هذا الحديث على وجوب الكفارة إذا لم يسم ما نذر لله عزَّ وجلَّ.

الثاني. ندر اللجاج والغضب: وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب؛ كما لو قال: إن كلمتك، أو: إن لم أخبر بك، أو: إن لم يكن هذا الخبر صحيحًا، أو: إن كان كذبًا؛ فعلىُّ الحج أو العتق. . . ونحو ذلك؛ فهذا النذر يخير بين فعل ما نذره أو كفارة يمين؛ لحديث عمران بن حصين؛ قال: سمعت رسول الله عَلِيْكِيْمُ يقول: «لا ندر في غضب، وكفارته كفارة يمين» "، (رواه سعيد في "سننه").

الثالث. ندر المباح: نذر المباح كما لو نذر أن يلبس ثوبه أو يركب دابته ويخير بين فعله وبين كفارة يمين إن لم يفعله؛ كالقسم الثاني، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله ـ أنه لا شيء عليه في نذر المباح؛ لما روى الإمام البخاري: بينما النبي عَايِّكُ إِلَيْهِم يخطب؛ إذا هو برجل قائم، فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم فقال: «مروه؛ فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه، (٣).

الرابع. ننز المعصية: كنذر شرب الخمـر وصوم أيام الحيض ويوم النحـر فلا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ لقول النبي عَالَيْكُم : ومن ننران يعصي الله؛ فلا يعصمه (١٤)، فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية؛ لأن المعصية لا تباح في حال من الأحوال، ومن نذر المعصيـة النذر للقبور أو لأهل القبور، وهو شرك أكبـر كما سبق، ويكفّر عن هذا الــنذر كفارة يمين عند بعض أهل العلــم، وهو مروى عن ابن مســعود

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٥٢٨)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٥٨٦)، والحديث أصله صحيح دون قوله: "إذا لم يسم»، رواه مسلم (١٦٤٥)، وأبو داود (٣٣٢٣)، والنسائي (٣٨٤١) من حديث عقبة بن عامر ريخت .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٤/ ٤٣٣)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٥٨٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٠٤٤)، وأبو داود (٣٣٠٠)، وابن ماجه (٢١٣٦) عن ابن عباس رظيم.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

وابن عباس وعــمران بن حصين وسمرة بن جندب رضيم ، وذهب جــماعة من أهل العلم إلى عدم انعقاد نذر المعصية، وأنه لا يلزمه به كفارة، وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: «من أسرج قبرًا أو مقبرة أو جبـالاً أو شجرة أو نذر لهــا أو لساكنها أو المضــافين إلى ذلك المكان؛ لم يجز، ولا يجوز الوفاء به إجماعًا، ويصرف في المصالح؛ ما لم يعلم ربه...» انتهى.

الخامس نندر التبرر: وهو نذر الطاعة؛ كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، سواء كـان مطلقًا (أي: غيـر معلَّق على حصـول شرط)؛ كمـا لو قال: لله عليَّ أن أصلي أو أصوم. . . ، أو معلقًا على حصول شرط؛ كقوله: إن شفى الله مريضي فللَّه عليَّ كـذا، فإذا وجـد الشـرط لزمـه الوفـاء به؛ لقـوله عَيَّا الله عندران يطيع الله فليطعه (١)، (رواه البخاري)، ولقوله تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّدْرِ ﴾ (سورة الإنسان:٧)، ولقوله تعالى: ﴿ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ (سورة الحج: ٢٩)، والله أعلم.

(١) سبق تخريجه.



- 🛄 أحكام القضاء في الإسلام.
  - 🛄 آداب القاضي.
  - 🔲 طريق الحكم وصفته.
  - 🔲 شروط صحة الدعوى.
  - 🛄 القسمة بين الشركاء.
  - 🔲 بيان الدعاوي والبينات.
    - 🔲 الشهادات.
- 🕮 كتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة ورجوع الشهود.
  - 🔲 اليمين في الدعاوي.
    - 🛄 أحكام الإقرار.

# بابي أحكام القضاء في الإسلام

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «والواجب اتخاذ ولاية القيضاء دينًا وقربة؛ فإنهما من أفضل القربات، وإنما فسد حال الأكثر بطلب الرئاسة والمال بها...» انتهى.

# ✓ والأصل في ذلك الكتاب والسنُّنة والإجماع:

- خ قال الله تعالى: ﴿ وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ (سورة المائدة:٤٩)، وقال تعالى: ﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بالْحَقّ ﴾ (سورة ص:٢٦).
- \* وقــد تولاه النبي عَلِيْكُمْ بنفسـه، ونصب القــضاة في الأقــاليم التي دخلت تحت الحكم الإسلام، وكذلك خلفاؤه من بعده.
  - \* وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس.

الله والقضاء في اللغة معناه: إحكام الشيء، والفراغ منه؛ قال تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَات فِي يَوْمَيْنِ ﴾ (سورة نصلت:١٢)، وله معان أخرى ، وأما معناه اصطلاحًا: فهو تبين الحكم الشرعى والإلزام به وفصل الخصومات.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ في القاضي: «هـو من جهة الإثبات شاهد، ومن جهة الأمر والنهي مُفت، ومن جهة الإلزام بذلك ذو سلطان. . .» انتهى.

☑ وحكم القضاء في الإسلام أنه فرض كفاية؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه.

قال الإمام أحمد: «لابد للناس من حاكم لئلا تذهب الحقوق».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «قد أوجب النبي عَائِكُمْ تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، وهو تنبيه على أنواع الاجتماع...» انتهى.

☑ ويجب على من يصلح للقضاء الدخول فيه إذا لم يوجد غيره، وفي ذلك فضل عظيم لمن قوي عليه، وفيه خطر عظيم في حق من لم يؤد الحق فيه.

☑ ويجب على إمام المسلمين أن يعين القضاة حسب المصلحة الـتي تدعو إلى ذلك؛ لئلا تضيع الحقوق، ويختار أفضل من يجده علمًا وورعًا، ومن لم يعرف صلاحيته؛ سأل عنه.

☑ ويجب على القاضي أن يجتهد في إقامة العدل بين الناس غاية ما يمكنه، ولا يلزمه ما يعجز عنه، ويفرض له ولي الأمر من بيت المال ما يكفيه حتى يتفرغ للقيام بالقضاء، وقد فرض الخلفاء الراشدون للقضاة من بيت المال لما يكفيهم.

☑ وصلاحيات القاضي يرجع فيها إلى العرف في كل زمان بحسبه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «ما يستفيده بالولاية (يعني: من الصلاحيات) لا حد له شرعًا، بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف؛ لأن كل ما لم يحدد شرعًا؛ يحمل على العرف؛ كالحرز والقبض».

قال: «وولاية الأحكام يجوز تبعيضها، ولا يجب أن يكون عالمًا في غير ولايته؛ فإن منصب الاجتهاد ينقسم، حتى لو ولاه المواريث؛ لم يجب أن يعرف غير الفرائض والوصايا وما يتعلق بذلك، وإن ولاه عقود الأنكحة وفسخها؛ لم يجب أن يعرف إلا ذلك، وعلى هذا؛ إذا قال: اقض نيما تعلم؛ كما يقول: أفت فسيما تعلم جاز، ويسمى ما لا يعلم خارجًا عن ولايته؛ كما نقول في الحاكم الذي ينزل على حكمه الكفار وفي الحكمين في جزاء الصيد. . . » انتهى.

🗹 وفي هذا الزمان قد اتخذت وزارة العدل نظامًا يسير عليه القضاة في ولايتهم، وتتحدد به صلاحياتهم؛ فيجب الرجوع إليه، والتقيد به؛ لأن في ذلك ضبطًا للأمور، وتحديد الصلاحيات، وهو لا يخالف نصًا من كتاب الله ولا من سُنة رسول الله؛ فيجب العمل به.

# ☑ ويشترط فيمن يتولى القضاء أن تتوفر فيه عشر صفات تعتبر حسب الإمكان:

- \* أن يكون مكلفًا \_ أي: بالغًا عاقلاً \_؛ لأن غير المكلف تحت ولاية غيره؛ فلا يكون واليًا على غيره.
  - \* وأن يكون ذكرًا؛ لقوله عَيْنِكُم : «ما افلح قوم ولُّوا امرهم امراة» .
    - \* وأن يكون حراً؛ لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده.
- \* وأن يكون مسلمًا؛ لأن الإسلام شرط للعـدالة؛ ولأن المطلوب إذلال الكافر، • وفي توليته القضاء رفعة واحترام له.
- \* وأن يكون عدلاً؛ فلا تجوز تولية الفاسق؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَباً فَتَبَيُّوا ﴾ (سورة الحجرات: ٦). ، وإذا كان لا يقبل خبره؛ فعدم قبول حكمه من باب أولى.
  - \* وأن يكون سميعًا؛ لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين.
  - \* وأن يكون بصيرًا؛ لأن الأعمى لا يعرف المدعي منّ المدعى عليه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: "قياس المذهب تجوز ولايته كما تجوز شهادته؛ إذ لا يعوزه إلا معرفة عين الخصم، ولا يحتاج إلى ذلك، بل يقضي على موصوف؛ كما قضى داود بين الملكين، ويتوجه أن يصح مطلقًا، ويعرف بأعيان الشهود والخصوم كما يعرف بمعاني كلامهم في الترجمة، إذ معرفة كلامه وعينه سواء...» انتهى.

\* ويشترط في القاضي أن يكون مـتكلمًا؛ لأن الأخرص لا يمكنه النطق بالحكم، ولا يفهم جميع الناس إشارته.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٤٢٥)، والترمذي (٢٢٦٢)، والنسائي (٥٤٠٣)، وأحمد (٤٣/٥) عن أبي بكرة ثُطُّتُك.

\* وأن يكون مجتهدًا، ولو في مذهبه الذي يـقلد فيه إمامًا من الأثمة؛ بأن يعرف القول الراجح فيه من المرجوح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولى الأنفع من الفاسقين وأقلهما شراً، وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد».

قال صاحب (كتاب الفروع): «وهو كما قال».

وقال في (الإنصاف) في تولية المقلد: «وعليه العمل من مدة طويلة، وإلا تعطلت أحكام الناس».

وذكر ابن القيم أن المجتهد هو العالم بالكتاب والسُّنة، ولا ينافي اجتهاده تقليد غيره أحيانًا؛ فلا تجد أحدًا من الأئمة إلا وهو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام.

## باب يُزَاداب القاضي

☑ المراد بالآداب هنا الأخلاق التي ينبغي له التخلق بها.

قال الإمام أحمد \_ رحمه الله \_: «حسن الخُلق أن لا تغضب ولا تحقد».

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح له الحكم إلا بها: معرفة الأدلة والأسباب والبينات؛ فالأدلة تعرفه الحكم الشرعي الكلي، والأسباب تعرفه ثبوته في هذا المحل المعين أو انتفاءه عنه، والبينات تعرفه طريق الحكم عند التنازع، ومتى أخطأ في واحد من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم» انتهى.

☑ وينبغي للقاضي أن يكون قويًا من غير عنف؛ لئلا يطمع فيه الظالم، وأن يكون لينًا من غير ضعف؛ لئلا يهابه صاحب الحق.

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله -: "إن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة، وينبغي للقاضي أن يكون حليمًا؛ لئلا يغضب من كلام الخصم، فيمنعه ذلك من الحكم؛ فالحلم وبهاؤه وجماله، وضده الطيش والعجلة والحدة والتسرع وعدم الثبات، وينبغي له أن يكون ذا أناة (أي: تؤدة وتأن)؛ لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي، وأن يكون ذا فطنة؛ لئلا يخدعه بعض الخصوم، وأن يكون عفيفًا (أي: كافًا نفسه عن الحرام)، وأن يكون بصيرًا بأحكام من قبله من القضاة، ويكون مجلسه في وسط البلد إذا أمكن؛ ليستوي أهل البلد في المضي إليه، ولا بأس بالقضاء في المسجد، ويجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لحُظه ولَفْظه ومجلسه ودخولهما عليه، روى أبو داود عن ابن الزبير؛ قال: «قضى رسول الله الله الخالة الخالة الخالة المحطته لهما وكلامه لهما».

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٥٨٨) عن عبد الله بن الزبير نطُّك، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٧٦٩).

قال الإمام ابن القيم: "نهى عن رفع أحد الخصمين عن الآخر، وعن الإقبال عليه، وعن مشاورته والقيام له دون خصمه؛ لئلا يكون ذريعة إلى انكسار قلب الآخر وضعفه عن القيام بـحجته وثقل لسانه بها، ولا يتنكر للخـصوم؛ لما في التنكُّر من إضعاف نفوسهم وكسر قلوبهم وإخراس ألسنتهم عن التكلم بحججهم».

☑ ويحرم على القاضي أن يسار أحد الخصمين أو يلقنه حجته أو يضيفه أو يعلمه كيف يدعي؛ إلا أن يترك ما يلزمه في الدعوى.

☑ وينبغي للقاضي أن يحضر مجلسه الفقهاء، وأن يشاورهم فيما يشكل عليه إن أمكن، فإذا اتضح له الحكم حكم به، وإلا أخره حتى يتضح.

☑ ويحرم على القاضي أن يقضي وهو غضبان غضبًا كثيرًا؛ لما في الحديث المتفق عليه: أن النبي عَالِيْكُمْ قال: «لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، (١)، ولأن الغضب يشوش عليه قـلبه وذهنه، ويمنعه من كمال الـفهم، ويحول بينه وبين استـيفاء النظر، ويعمى عليه طريق العلم والقصد.

☑ ويقاس على الغضب كل ما يشوش الفكر؛ كحالة الجوع، والعطش، وشدة الهم، أو الملل، أو النعاس، أو برد مـؤلم، أو حر مزعج، أو في حالة احـتباس بول أو غائط، لأن ذلـك كله يشغل الفكر الذي يتـوصل به إلى إصابة الحق في الـغالب؛ فهو في معنى الغضب.

🗹 ويحرم على الحاكم قبول رشوة؛ لحديث ابن عمر؛ قال: وثعن رسول الله ﷺ الراشي والمرةشي،" (قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيع»).

<sup>(</sup>۱) رواه البـخاري (۷۱۵۸)، ومـسلم (۱۷۱۷)، وأبو داود (۳۵۸۹)، والتــرمذي (۱۳۳٤)، والنســاتي (٥٤٢١)، وابن ماجه (٢٣١٦) عن أبي بكرة رَوْقُتُك .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمــذي (١٣٣٧)، وأبو داود (٣٥٨٠)، وابن ماجه (٢٣١٣)، وأحــمد (٢/ ٦٤)، وصحـحه الألباني في «صحيح الترمذي» (١٠٧٤).

والرشـوة نوعان:

احدهما - أن يأخذ من أحد الخصمين ليحكم له بالباطل.

والثاني ـ أن يمتنع من الحكم بالحق للمحق حتى يعطيه الرشوة، هذا من أعظم الظلم.

☑ وكذا يحرم على القاضي قبول الهدية بمن لم يكن يهاديه قبل ولايته القضاء، يقون النبي عليه الله العمال غلول، ((وواه احمد)، ولأن قبول الهدية بمن لم تجر عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته.

☑ ويكره للقاضي تعاطي البيع والشراء إلا بوكيل لا يعرف أنه له؛ خشية المحاباة؛ فإن المحاباة في البيع والشراء كالهدية.

☑ ويستحب للـقاضي أن يقدم النظر في القضايا التي تستدعي حالة أصحابها سرعة النظر فيها؛ كقضايا المساجين، وقضايا القصار من الأيتام والمجانين، ثم قضايا الأوقاف والوصايا التي ليس لها ناظر.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٥/ ٤٢٥)، والبيهقي (١٠ / ١٣٨)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٦٢٢) عن أبي حميد الساعدي ولينه .

\_ وروى مسلم (١٨٣٣)، وأبو داود (٢٥٨١)، وأحمد (١٩٢/٤)، والحميدي (١٩٢٨)، وابن خزيمة (٢٣٣٨) عن عدي بن عميرة الكندي أن رسول الله عَيْنِهُم قال: «يا ايها الناس، من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطاً فما فوقه، فهو غُلُّ ياتى به يوم القيامة».

<sup>(</sup>٢) انظر «الإرواء» (٢٦١٦–٢٦٢).

☑ ولا ينقض من أحكام القاضي إلا ما خالف الكتاب والسُّنة، أو خالف إجماعًا قطعيًا؛ فما كان كذلك وجب نقضه؛ لمخالفته الكتاب والسُّنة أو الإجماع.

وبهذا الاستعراض السريع لآداب القاضي يتبين عدالة القـضاة في الإسلام، وما يكون عليه الـقضاة من مستوى رفيع مما تعجز كل نظم الأرض عـن الإتيان بمثله أو قريب منه، وصـدق الله العظيم ﴿ أَفَحُكُمْ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (سورة المائدة: ٥٠).

فَقَـبَّحَ الله قومًا أعـرضوا عن هذا الحكم الرباني واستبدلوه بالقـانون الشيطاني، وهؤلاء قد ﴿ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفُرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (٢٢) جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴾ (سورة إبراهيم: ٢٨-٢٩).

### باب يخطريق الحكم وصفته

☑ إذا حضر إلى القاضي خصمان؛ أجلسهما بين يديه، وقال: أيكما المدعي؟ أو انتظر حتى يبدأ المدعى بالكلام، فإذا ادعى استمع دعواه.

☑ فإن جاءت على الوجه الصحيح؛ سأل القاضي المدعى عليه: ما موقفه حيال هذه الدعوى؟.

\* فإن أقر بها؛ حكم عليه المدَّعي بهذه الدعوي.

\* وإن أنكر المدَّعى عليه هذه الدعوى، قال القاضي للمدَّعي: إن كانت لك بينة فأحضرها. لأن على المدعي حينئة تصحيح دعواه ليحكم له بها، فإن أحضر بينة سمع القاضى شهادتها وحكم بها.

☑ ولا يحكم القاضي بعلمه؛ لأن تلك يفضي إلى تهمته.

قال العلامة ابن القيم: «لأن ذلك ذريعة إلى حكمه بالباطل، ويقول: حكمت بعلمي».

قال: "وقد ثبت عن أبي بكر وعسمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية المنع من ذلك، ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف، ولقد كان سيد الحكام عير يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم، ويتحقق ذلك، ولا يحكم فيهم بعلمه، مع براءته عند الله وملائكته وعباده من كل تهمة».

قال: "ولكن يجوز له (أي: القاضي) الحكم بما تواتر عنده وتضافرت به الأخبار بحيث اشترك في العلم به هو وغيره، ويجوز له الاعتماد على سماعه بالاستفاضة؛ لأنها من أظهر البينات، ولا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها؛ فحكمه بها حكم بحجة، لا بمجرد علمه الذي لا يشاركه فيه غيره» انتهى.

\* وإن قال المدعي: ما لي بينة! أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه؛ لما روى مسلم وأبــو داود: أن رجلين اختصــما إلى النبي عَلِيْكُمْ حــضرمي وكندي، فــقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي وليس له فيها حق. فقال النبي عِلَيْكُم للحضرمي: وألك بينة؟، قال: لا. قال: هلك يمينه» .

قال الإمام ابن القيم: "وهذه قاعدة الشريعة المستمرة؛ لأن اليمين إنما كانت في جانب المدُّعي عليه حيث لم يترجُّح المدعي بشيء غير الدعوى، فيكون جانب المدُّعي عليه أولى باليمين؛ لقوته بأصبل براءة الذمة، فكان هو أقوى المتداعيين باستصحاب الأصل، فكانت اليمين من جهته» انتهى.

☑ فإذا طلب المدعى تحليف المدَّعي عليـه؛ حلفه القـاضي وخلَّى سبـيله؛ لأن الأصل براءة ذمته، ولكن يشترط لصحة يمين المدَّعي عليه أن تكون على صفة جوابه للمدعى، وأن تكون بعد أمر الحاكم له بطلب المدعي تحليفه؛ لأن الحق في اليمين للمدعى؛ فلا تستوفى إلا بطلبه.

🗹 فإن نكل المدعى عليه من اليمين وأبي أن يـحلف قضى عليه بالـنكول؛ فإنه لولا صدق المدعي؛ لدفع المدعى عليه دعواه باليمين؛ فلما نكل عنها كان نكوله قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعى، فقدمات على أصول براءة الذمة.

والقضاء بالنكول: هو مذهب جماعة من أهل العلم، وقد قضى به عشمان رطيُّك، وقال جماعة من أهل العلم: ترد اليمين على المدعي ولاسيما إذا قوي جانبه.

قال الإمام ابن القيم \_ رحمه الله \_: «الذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقــوى المتداعيين؛ فأيُّ: الخصــمين ترجَّح جانبه جعلت اليمين من جــهته، وهذا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۲۹)، وأبو داود (۳۲٤٥)، والترمذي (۱۳٤٠)، وأحسم (۲۱۷/٤) عن وائل بن حجر الحضرمي فطشے.

مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كأحـمد والشافعي ومـالك وغيرهم»، وقال: «كما حكم به الصحابة وصوبه أحمد وغيره»، وقال: «ما هو ببعيد يحلف ويأخذ، واختاره الشيخ».

وقال أبو عبيدة: «رد اليمين له أصل في الكتاب والسُّنة».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله =: «ليس المنقول عن الصحابة في النكول ورد اليمين بمختلف، بل هذا له موضع وهذا له موضع؛ فكل موضع أمكن المدعى معرفته والعلم به؛ فرد المدعى عليه اليمين؛ فإنه إن حلف استحق، وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه، وهذه كحكومة عثمان بن عفان».

قال ابن القيم: «وهذا الذي اختاره شيخنا هو فصل النزاع في النكول ورد اليمين».

وقال: «إذا كـان المدعى عليه منفردًا بمعرفة الحال، فإذا لم يحلف قـضى عليه، وأما إذا كان المدعى هو المنفرد؛ رد عليه، فإذا لم يحلف لم يقض له بنكول المدعى عليه، فهذا التحقيق أحسن ما قيل في النكول ورد اليمين» انتهى.

- ◙ وإذا حلف المنكر وخلَّى الحاكم سبيله كما سبق، ثم أحضر المدعى بينة بعد ذلك، فإن كان قد سبق منه نفيها؛ بأن قال: ما لى بينة؛ فإنها لا تسمع بعد ذلك؛ لأنه مكذب لَها بقوله: ما لي بينة، وإن لم يكن نفاها سمعت، وحكم بها القاضي.

☑ ولا تكون يمين المنكر مزيلة للحق؛ لأن الدعوى لا تبطل بالاستحلاف، ويمين المنكر إنما تكون مزيلة للخصومة لا مزيلة للحق، وكذا لو قال: لا أعلم لي بينة، ثم وجدها؛ فإنها تسمع ويحكم بها؛ لأنه ليس بمكذب لها، والله أعلم.

# باب ي شروط صحت الدعوي

☑ لا تصح الدعوى إلا محررة، فإن كانت بدين على ميت مثلاً؛ ذكر موته ونوع الدين وقدره وكل المعلومات التي بها تتضح الدعوى؛ لأن الحكم مرتب عليها، ولذلك قال رسول الله عَيْمِ اللهِ عَيْمِ اللهِ عَلَيْهِ على نحوما اسمع (())، فدل الحديث على وجوب تحرير الدعوى؛ ليتبين للحكام وجه الحكم.

☑ ولا تصح الدعوى أيضًا إلا معلومة المدعى به؛ فلا تصح بمجهول، بل لابد أن تكون بشيء معلوم؛ ليتأنى الإلزام به إذا ثبت؛ إلا الدعوى بما يصح مجهولاً؟ كالوصية بشيء من ماله وعبد من عبيده جعله مهرًا ونحوه، فتصح الدعوى بمثل هذا، وإن كان مجهولاً.

☑ ولابد أن يصرَّح بالدعوى؛ فلا يكفي قـوله: لي عنده كذا، حتى يقول: وأنا مطالبه به، ولابد أن يكون المدَّعى به حالاً؛ فـلا تصح الدعوى بدين مؤجل؛ لأنه لا يجب الطلب به قبل حلوله، ولا يحبس عليه.

☑ ويشترط لصحة الدعوى انفكاكها عما يكذبها؛ فلا تصح الدعوى على إنسان أنه قتل أو سرق منذ عشرين سنة وسنه أقل من ذلك؛ لأن الحس يكذبها.

☑ وإن ادعى عقد بسيع أو إجارة، ؛ اشترط لصحة الدعوى ذكر شروط العقد؛
 لأن الناس يختلفون في الشروط، وقد لا يكون ذلك العقد صحيحًا عند القاضي.

☑ وإن ادعى الإرث فلابد من ذكر سببه؛ لأن أسباب الإرث تختلف؛ فلابد من تعيين السبب.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲٦۸۰)، ومسلم (۱۷۱۳)، وأبو داود (۳۰۸۳)، والتسرمذي (۱۳۳۹)، والنسائى (۲۱۲)، وابن ماجه (۲۳۱۷) عن أم سلمة وللها.

🗹 ويعتبر لصحة الدعــوي تعيين المدعى به إن كان حاضرًا في المجلس أو البلد؛ ليزول الـلبس، وإن كان المدعى به غـائبًا؛ فـلابد من وصفـه بما يصح به السلم؛ بأن يذكر ما يضبطه من الصفات.

🗹 ويشترط لصحة البينة عدالتها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل مَنكُمْ ﴾ (سورة الطلاق:٢)، وقوله تعالى: ﴿ ممَّن تَرْضَوْنَ منَ الشُّهَدَاء ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٢)، وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبًا فَتَبَيُّنُوا ﴾ (سورة الحجرات: ٢)، واختلف الفقهاء رحمهم الله: هل لابد من عدالة البينة ظاهرًا (وباطنًا أم تكفي العدالة ظاهرًا على قولين، الراجح منهما اعتبار العدالة ظاهرًا؛ لقبوله عَيَّاكِيُّهُم شهادة الأعرابي(١٠)، ولقول عمر رضي «السلمون عدول».

☑ ويحكم القاضي بالبينة المعادلة ما لم يعلم خلافها، فإن علم خلاف ما شهدت به لم يجز له الحكم بها.

☑ ومن جهل القاضي عدالته من الشهود سأل عنه ممن له به خبرة باطنه بصحبة أو معاملة أو جوار، قبال عمر وطي للجل زكَّى رجلاً عنده: «انت جاره؟»، قال: لا قال: «صحبته في السفر الذي تظهر فيه جواهر الرجال؟»، قال: لا. قال: «عاملته بالدينار والدرهم؟»، قال: لا. قال: «لست تعرفه».

☑ وإن تعارض الجرح والتعديل في الشاهد؛ قدم الجرح؛ لأن الجارح معه زيادة علم حفيت على المزكى، والجارح يخبر عن أمر باطن، والمزكي يخسر عن أمر ظاهر فقط. والجارح مثبت، والمزكي ناف، والمثبت مقدم على النافي.

◙ وتعديل الخصم للبينة وحده أو تصديقه لها تعديل؛ لأن البحث عن عدالتها لحقه، ولأن إقراره بعدالة البينة إقرار بما يوجب الحق عليه لخصمه، فيؤخذ بإقراره.

◙ وإذا علم القاضي عدالة البينة حكم بها، ولم يحتج إلى التزكية، وكذا لو علم عدم عدالتها؛ لم يحكم بها، وإن ارتاب في الشهود سألهم كيف تحملوا الشهادة، وأين تحملوها؟

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في «الصيام».

<sup>(</sup>٢) جزء من رســالةً عمر لأبي موسى الأشــعري، رواه الدارقطني (٢٠٩/٤)، والبيــهقي (١/ ١٣٥)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٦١٩).

قال الإمام ابن القيم: «وذلك واجب عليه متى عَدَلَ عـنه أَثْمَ وجار في الحكم، وشهد رجلان عند عليٌّ يُطْغِينُه على رجل أنه سرق؛ فاستراب منهما، فأمرهما بقطع يده. فهربا».

☑ وإن جرح الخصم الشهود؛ كلف إقامة البينة بالجرح؛ لحديث: «البينة على المدعي»، فينظر ثلاثة أيام، فإن لم يأت ببينة على الجرح؛ حُكمَ عليه بالبينة؛ لأن عجزه عن إقامة البينة على الجرح في المدة المذكورة دليل على عدم ما ادعاه.

☑ وإن جهل القاضي حـال البينة؛ طلب من المدعي تزكيتهم؛ لتشبت عدالتهم، فيحكم بما شهدوا به، ولابد في تزكية الشخص من شاهدين يشهدان بعدالته، وقيل: يكفى في التزكية شاهد واحد.

☑ ويحكم على الغائب مسافة قصر إذا ثبت عليه الحق؛ لأن هندًا قيالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحـيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي؛ قال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (منفق عليه). فدل على صحة الحكم على الغائب، ثم إذا حضر الغائب، فهو على حجته، لزوال المانع.

🗹 والحكم بثبوت أصل احق د يبطل دعوى قـضائه أو البراءة منه ونحو ذلك مما يسقط ذلك الحق.

☑ ويعتبر في القضاء على الغائب أن يكون في غير محل ولاية القاضي، أما لو كان غائبًا في محل ولايته، ولا حاكم فيه؛ فإن القاضي يكتب إلى من يصلح للقضاء بالحكم بينهما، فإن تعذر فإلى من يصلح بينهما، فإن تعذر؛ قال للمدعي: حقق دعواك، فإن فعل أحضر خصمه، وإن بعدت المسافة.

وذكر الإمام أحمد أن مذهب أهل المدينة أنهم يقضون على الغائب، وقال: «هذا مذهب حسن».

قال الزركشي: «فلم ينكر أحمد سماع الدعوى ولا البينة»، وحكى قول أهل المدينة والعراق، وكأنه عنده محل وفاق.

☑ وتسمع الدعوى أيضًا على غير المكلف، ويحكم بها؛ لحديث هند، ثم إذا كلف بعد الحكم عليه؛ فهو على حجته.

## القسمة بين الشركاء

☑ دليل القسمة بين الشركاء من الكتاب والسنة والإجماع:

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقَسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى ﴾ (سورة النساء: ٨)، وقال تعالى: ﴿ وَنَبِّنْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَينَهُمْ ﴾ (سورة القمر: ٢٨).

- \* وقال النبي عَلَيْكِمْ: «الشفعة فيما لم يقسم، "، وكان عَلَيْكِمْ يقسم الغنائم.
  - \* وذكر الإجماع عليها غير واحد من العلماء.
- \* والحاجة داعية إليها؛ إذ لا سبيل إلى إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من الشيء المشترك إلا بالقسمة.

☑ والقسمة إفراز الأنصباء بعضًا عن بعض.

🗹 وهي نوعان: قسمة تراض، وقسمة إجبار.

# النوع الأول. قسمة التراضي:

\* هي التي لابد أن يتفق عليها جميع الشركاء، ولا تجوز بدون رضاهم، وهي التي لا تمكن إلا بحصول ضرر، ولو على بعض الشركاء، أو برد عوض من أحمد الشركاء على الآخر، وتكون في الدور الصغار والدكاكين الضيقة والأرض المختلفة أجزاؤها بسب بناء أو شجر في بعضها أو كون بعضها يتعلق به رغبة تخصه دون البعض الآخر.

\* فهذا النوع من المشترك لا تجوز قسمته إلا باتفاق الشركاء وتراضيهم؛ لقوله على عدم جواز قسم على عدم جواز قسم ما لا ينقسم إلا بضرر إلا بالتراضي.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في «البيوع».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

\* وهذه القسمة تأخذ حكم البيع، برد ما فيه عيب، ويدخلها خيار المجلس والشرط ونحوه، ولا يسجبر من امتنع من قبـولها من الشركاء، لكن مـتى طلب أحد الشركاء بيع هذا المشترك أجبـر الممتنع، فإن أبي باعه الحـاكم عليهما، وقــسم الثمن بينهما على قار حصصهما.

\* وضابط الضرر الذي يمنع هذه القسمة هو نقص القيمة بالقسمة، سواء انتفعوا به مقسومًا أم لا ؛ فلا يعتبر ضرر كونهما لا ينتفعان به مقسومًا.

# النوع الثاني ـ قسمة الإجبار:

- \* وهي ما لا ضرر في قــــــمته، ولا رد عــوض في قسمته؛ ســـميت بذلك لأن الحاكم يجبر الممتنع منهما إذا كملت شروطها، وذلك كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض الواسعة والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد.
- \* ويشتـرط لإجبار الممتنع من هذه القـسمة ثلاث شروط: أن يشبت عند الحاكم ملك الشركاء، وأن يشبت أن لا ضرر، وأن يشبت إمكان تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل فيها.
- \* فإذا توافرت هذه الشــروط وطلب أحد الشركاء القــسمة؛ أجبــر شريكه الآخر عليها، وإن امتنع من القسمة مع شريكه؛ لأن القسمة تزيل الضرر الحـاصل في الشركة، وتمكن كل واحد من التصرف في نصيبه والانتفاع به بإحداث الغراس والبناء مما لا يتمكن منه مع بقاء الشركة.
- \* وإن كان أحد الشركاء غير مكلف؛ قسم عنه وليه، وإن كان غائبًا قسم عنه الحاكم بطلب شريكه.
- \* وهذه القسمة في الحقيقة إفراز لحق أحد الشريكين عن الآخر، ولا تأخذ حكم البيع؛ لأنها تخالفه في الأحكام.
- \* ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم أو بقاسم ينصبونه هم أو يسألون الحاكم نصبه.

\* وتعديل السهام يكون بالأجزاء إن تساوى المقسوم كالمكيــلات والموزونات غير المختلفة، وتعديل بالقيمة إن اختلف أجزاء المقسوم في القسمة، فيجعل السهم من الردىء أكثر من السهم من الجيد، فإن لم يمكن التعديل بالأجزاء ولا بالقيمة؛ عدلت بالرد؛ بأن يجعل لمن يأخذ الردىء أو القليل دراهم على من يأخذ الجيد أو الأكثر.

\* فإذا اقتسموا أو اقترعوا؛ لزمت القسمة؛ لأن القاسم كالحاكم، والقرعة كحكم الحاكم، يلزم العمل بها، وكيف اقتىرعوا بالحصى أو غيره جاز، والأحوط القرعة بأن يكتب اسم كل شريك على رقعة، ثم تجمع وتلف وتدفع إلى شخص لم يحضر ولم يرها، ويؤمر بأن يخرج الرقاع ويضعها على الأسهم، فـمن وجد اسمه على سهم فهو له.

\* ومن ادعى غلطًا فيما قسمه قـاسِمُ حاكم أو قاسِمٌ نصباه قُبِل ببينة، وإلا حلف منكرًا له؛ لأن الأصل عدم ذلك، فإن أقام بينة على الغلط قبلت ونقضت القسمة؛ لأن سكوته قد استند إلى ظاهر حال القاسم، فإذا قامت البينة بغلطه؛ كان له الرجوع فيما غلط به.

\* وإن ادعى كل من الشريكين شيئًا أنه له تحالفًا، ونقضت القسمة؛ لأن ذلك المدعى به لم يخرج عنهما، ولا مرجح لأحدهما على الآخر.

\* ومن ظهر في نصيبه عيب قد جهله؛ خُيِّر بين الـفسخ والإمساك مع الأرش؛ لأن ظهور العيب في نصيبه نقص؛ فيخير بين الأرش والفسخ كالمشتري، والله أعلم.

# بابية بيان الدعاوي والبينات

☑ الدعاوى جمع دعوى، وهي لغة الطلب؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴾ (سورة يس:٥٠) أي: يطلبون ويتمنون.

والدعوى في اصطلاح الفقهاء: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته.

☑ والبينات جمع بينة، وهي العلامة الواضحة، وهي كل ما يبين الحق من شهود
 أو يمين.

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله -: «البينة في الشرع اسم لما يبين الحق ويظهره، وقد نصب سبحانه على الحق علامات وأمارات تدل عليه وتبينه، فمن أهدر العلامات والأمارات بالكلية فقد عطل كثيراً من الأحكام، وضيع كثيراً من الحقوق...» انتهى.

☑ والفرق بين المدعي والمدعى عليه: أن المدعي هو الذي إذا سكت ترك؛ فهو المطالب، والمدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يترك؛ فهو المطالب.

✓ ويشترط لصحة الدعوى وصحة الإنكار أن يكون جائز التصرف وهو الحر
 المكلف الرشيد.

☑ وإذا تداعيا عينًا بأن ادعى كل منهما أنـها له وهي بيد أحدهما؛ فهي لمن هي بيده مع يمينه.

✓ ويسمى من كانت العين بيده منهما الداخل، ويسمى من لم تكن العين .
 بيده بالخارج.

☑ فإن أقام كل منهما بينته أن العين المدعى بها له؛ قضى بها للخارج لحديث ابن عباس والشاع مرفوعًا: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، "، (رواه أحمد ومسلم)، ولقوله عَيْنِ الله على المدعى، واليمين على من أنكر، (رواه الترمذي) ، فدل الحديثان على أن البينة على المدعى، فإذا أقامها قضى بها له، وأن اليمين عـلى من أنكر إذا لم يكن مع المدعي بينة، وذهب أكثر أهل العلم في هذه المسألة أن العين تكون لمن هـي بيده، وهو مـا يسـمى بالداخل، وأن الحديث محمول على ما إذا لم يكن مع من هي بيده بينة، وإلا فاليد مع بينته أقوى، والأخذ بقول الأكثر أولى.

☑ وإن لم تكن العين التي تداعياها بيـد أحد، وليس هناك ظاهر يعـمل به ولا بينة لأحدهما تحالفًا؛ بأن يحلف كل واحد بأنه لا حق للآخر فيها، وقـــــمت بينهما بالسوية؛ لاستوائهما في الدعوى مع عدم المرجح لأحدهما، وإن دل الظاهر لأحدهما عمل به.

فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه؛ فما يصلح للرجل يكون للزوج، وما يصلح للمرأة يكون للزوجة، وما يصلح للاثنين فلهما.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٣٤١) عن عبد الله بن عمرو والله ، ولفظه: «البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه، \_ وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال. والحمديث أصله في الصحيحين عن ابن عباس رُوْتُكُ: رواه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١).

### باب ي الشهادات

☑ الشهادة مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعلمه.

☑ وهل يشترط في أداء الـشهادة أن يكون ذلك بلفظ: «أشهـد» أو «شهدت»؟ هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة. والقول الثاني ـ وهو رواية عن أحمد وقول جماعة من الأئمة ـ: أن ذلك لا يلزم، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما.

قال الشيخ: «ولا يشترط في الله الشهادة لفظ: «أشهد»، وهو مقتضى قول أحمد وغيره، ولا أعلم نصًا يخالفه، ولا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة».

وقال ابن القيم: «الإخبار شهادة محضة في أصح الأقوال، وهو قول الجمهور؛ فإنه لا يشترط في صحة الشهادة لفظ: «أشهد»، بل متى قال الـشاهد: رأيت كيت وكيت، أو: سمعت، أو نحو ذلك؛ كانت شهادة منه، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله عرض واحد يدل على اشتراط لفظ الشهادة، ولا عن رجل واحد من الصحابة، ولا قياس ولا استنباط يقتضيه، بل الأدلة المتضافرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ولغة العرب تنفى ذلك» انتهى.

☑ وتحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين؛ لحصول الغرض، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ (سورة البقرة:٢٨٢)؛ أي: إذا دعوا لتحمل الشهادة فعليهم الإجابة، والآية عامة في الدعوة للتحمل والأداء، وقال ابن عباس وغيره في معنى الآية: المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لإثبات الحقوق والعقود؛ فكان واجبًا كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

☑ وأما أداء الشهادة؛ فهو فرض عين على من تحملها متى دعى إليها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلا تَكْتُمُوا الشُّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمْهَا فَإِنَّهُ آثُمٌ قَلْبُهُ ﴾ (سورة البقرة:٢٨٣)، ومعنى الآية الكريمة: إذا دعيتم إلى إقامة الشـهادة فلا تخفوها ولا تغلوها، ﴿ فَإِنَّهُ آثُمُ قُلْبُهُ ﴾؛ أي: فاجر قلبه، وهذا وعيد شديد بمسخ القلب، وإنما خصه لأنه موضع العلم بالشهادة، فدلت الآية الكريمة على فرضية أداء الشهادة عينًا على من تحمل متى دعى إليه.

قال الإمام العلامة ابن القيم: «التحمل والأداء حق يأثم بتركه»، وقال: «قياس المذهب أن الشاهد إذا كتم الشهادة بالحق ضمنه؛ لأنه أمكنه تخليص حق صاحبه فلم يفعل، فلزمه الضمان؛ كما لو أمكنه تخليصه من هلكة فلم يفعل. . . » انتهى.

☑ ويعتبر لوجول التحمل والأداء انتفاء الضرر عن الشاهد، فإن كان يلحقه بذلك ضرر في نفسه أو عرضه أو ماله أو أهله لم يجب عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٢)، ولحديث: «لا ضررولا ضراره")، والله أعلم.

☑ ويجب على الشاهد أن يكون على علم بما يشهد به؛ فلا يحل له أن يشهد إلا بما يعلم؛ قال تعالى: ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ (سورة الإسراء:٣٦)، وقال تعالى: ﴿ إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (سورة الزخرف:٨٦)؛ أي: يعلم ما شهد به على بصيرة ويقين، وقال ابن عباس رضي السبي عالي النبي عالي السبي عالي عن الشهادة؟ فقال: «ترى الشمس؟» قال: نعم. فقال: «على مشلها فاشهد أو دع»، رواه الخلال في «جامعه»، وقال البيهقي: «لم يرد من طريق يعتمد عليه»، وقال ابن حجر: «ولكن معني الحديث

والعلم يحصل بأحد أمور: إما بسماع، أو رؤية من مشهود عليه، فيشهد بما سمع أو رأى، وإما بسماع الشاهد عن طريق الاستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها غالبًا

<sup>(</sup>۲) رواه الحادم (۶/ ۹۸)، والبيهقي (۱۰۲/۱۰۰)، والعقيلي في «الضعفاء» (۶/ ۷۰)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٢١٣)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٦٦٧).



كالنسب والموت، لكن لا يشهد بالاستفاضة إلا إذا بلغته عن عدد يقع بهم العلم.

☑ ويشترط فيمن تقبل شهادته ستة شروط:

#### أحدها ـ البلوغ:

فلا تقبل شهادة الصبيان إلا فيما بينهم. قال العلامة ابن القيم: «عمل الصحابة وفقهاء الحدينة بشهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضًا؛ فإن الرجال لا يحضرون معهم، ولو لم تقبل شهادتهم؛ لضاعت الحقوق وتعطلت وأهملت، مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم، ولا سيما إذا جاؤوا مجتمعين قبل تفرقهم إلى بيوتهم، وتواطؤوا عل خبسر واحد، وفرقوا وقت الأداء، واتفقت كلمتهم؛ فإن الظن الحاصل حينتذ بشهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين، وهذا مما لا يمكن دفعه وجحده . . . » انتهى .

### الثاني ـ العقــل:

فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل الشهادة ممن يخنق أحيانًا إذا تحمل وأدى في حال إفاقته؛ لأنها شهادة من عاقل أشبه من لم يجن.

#### الثالث. الكلام:

فلا تقبل شهادة الأخـرس، ولو فهمت إشارته؛ لأن الشهادة يعتبـر فيها اليقين، وإنما اكتفى بإشارة الأخرس في الأحكام الخاصة به كنكاحه وطلاقه للضرورة، لكن لو أدى الأخرس الشهادة قبلت لدلالة الخط على اللفظ.

### الرابع ـ الإسلام:

لْقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ (سورة الطلاق: ٢)؛ فلا تقبل شهادة الكافر إلا على الوصية في حال السفر، فيقبل شهادة كافرين عليها عند عدم غيرهما؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حينَ الْوَصيَّة اثْنَان ذَوَا عَدْل مِنكُمْ أَوْ آخَرَان مِن غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ﴾ (سورة المائدة: ٢٠١) وهذا لأجل الضرورة .

#### الخامس الحفظ:

فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة السهو والغلط؛ لأنه لا تحصل الشقة بقوله، ولا يغلب على الظن صدقه؛ لاحتمال أن يكون ذلك من غلطه، وتقبل شهادة من يقل منه السهو والغلط؛ لأن ذلك لا يسلم منه أحد.

### السادس ـ العبدالية:

وهني لغة الاستقامة، من العدل وهو ضد الجور، والعدل شرعًا: استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله، ودليل اشتراط العدالة في الشاهد قوله تعالى: ﴿ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٢)، وقوله: ﴿ وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل مِنكُمْ ﴾ (سورة الطلاق: ٢)، وقد قال جمهور العلماء: إن العدالة صفة زائدة على الإسلام، وهي أن يكون ملتزمًا بالواجبات والمستحبات ومجتنبًا للمحرمات والمكروهات.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: "ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليها بين الفقهاء"، وقال: "والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها، فيكون الشهيد في كل قوم من كان ذا عدل منهم، وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر، وبهذا يمكن الحكم بين الناس، وإلا لو اعتبر في شهود كل طائفة أن لا يشهد عليهم إلا من يكون قائمًا بأداء الواجبات وترك المحرمات، كما كان الصحابة لبطلت الشهادات كلها أو غالبها"، وقال: "يتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق، وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود، عند البضرورة، مثل: الحبس، وحوادث البدو، وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل" انتهى.

### ☑ قال الفقهاء ـ رحمهم الله ـ: ويعتبر للعدالة شيئان:

احدهما \_ اداء الفرائض \_ أي: الصلوات الخمس والجمعة بسننها الراتبة \_؛ فلا تقبل شهادة من داوم على ترك السُنن الرواتب والوتر.

قال الإمام أحمد \_ رحمه الله \_: فيمن يواظب على ترك سُنة الصلاة: "إنه رجل سوء؛ لأنه بالمداومة يكون راغبًا عن السُنة، وتلحقه التهمة».

وكما يعـتبر أداء الفرائض يعتـبر اجتناب المحارم؛ بأن لا يأتي كـبيرة، ولا يدمن على صغيرة، وقد نهي الله عن قبول شهادة القاذف، وقيس عليه كل مرتكب لكبيرة، والكبيـرة ما فيــه حد في الدنيــا أو وعيد في الآخــرة؛ كأكل الربا، وشــهادة الزور، والزني، والسرقة، وشرب المسكر. . . وغير ذلك؛ فلا تقبل شهادة الفاسق.

والشانى - استعمال المروءة - أي: الإنسانية - وهو فعل ما يجمله ويزينه؛ كالسخاء، وحُسن الخلق، وحُسن المجاورة، واجتناب ما يدنسه ويشيـنه عادة من الأمور الدنيئة المزرية به؛ كالمغني، والمتـمسخر، وهو الذي يأتي بما يضحك الناس من قول أو فعل.

قال الشيخ: «وتحرم محاكاة الناس للضحك، ويعزر هو ومن يأمره؛ لأنه أذي».

أقمول: وهذا يتناول التمثيليات اليــوم، وقد أصبح الغناء في هذا الزمان من الفنون التي يشجع أهلها ويشاد بها؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله.

ومتى زالت هذه الموانع من الشخص، فبلغ الصبي، وعقل المجنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق؛ قبلت شهاداتهم؛ لعدم المانع من قبولها وتوفر الشروط، والله أعلم.

☑ ولا تقبل شهادة عمودي النسب \_ وهم الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا \_ بعضهم لبعض؛ فلا تقبل شهادة الأب لابنه، ولا شهادة الابن لأبيه؛ للتهمة في ذلك؛ بسبب قوة القرابة بينهما.

☑ وتقبل شهادة الأخ لأخيه، والصديق لصديقه؛ لعموم الآيات وانتفاء التهمة.

☑ ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه؛ لأن كلاً منهما ينتفع بمال صاحبه، ولقوة الوصلة بينهما مما يقوي التهمة، وتقبل الشهادة عليهم من هؤلاء؛ لقوله تعالى: ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسكُمْ أَو الْوَالدَيْنِ وَالأَقْرَبَينَ ﴾ (سورة النساء: ١٣٥)، فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه؛ قبلت. 🗹 ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعًا بتلك الشهادة أو يدفع عنها بها ضرراً .

🗹 ولا تقبل شهادة عدو على عدوه.

قال العلامة ابن القيم \_ رحمه الله \_: "منعت الشريعة من قبول شهادة العدو على عدوه؛ لئلا تتخذ ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوه بالشهادة الباطلة. . . " انتهى . وضابط العداوة المانعة من قبول الشهادة هنا أن من سره مساءة شخص أو غَمَّه فرحه ؛ فهو عدوه .

والمراد العداوة الدنيوية، أما العداوة في الدين؛ فليست مانعة مِن قبول الـشهادة، فتقبل شهادة مسلم على كافر، وشهادة سني على مبتدع؛ لأن الدين يمنع ارتكاب المحرم.

☑ ولا تقبل شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية لقبيلته؛ لحصول التهمة
 في ذلك .

### ☑ وأما عدد الشهود؛ فهو يختلف باختلاف المشهود به:

- \* فلا يقبل لثبوت الزنى واللواط إلا أربعة رجال؛ لقوله تعالى: ﴿ لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ (سورة النور:١٣)، ولأنه مأمور فيه بالستر، ولهذا غلط فيه النصاب.
- \* ويقبل في إثبات عسرة من عرف بالغنى وادعى أنه فقير ثلاث رجال ؛ لحديث: وحتى تشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانًا فاقة (١) ، (رواه مسلم).
- \* ويقبل لإثبات بقية الحدود غير حـد الزنى كحد القذف وحـد المسكر والسرقة وقطع الطريق والقصاص رجلان، ولا تقبل شهادة النساء.
- \* وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبًا؛ كنكاح وطلاق ورجعة؛ يقبل فيها رجلان، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

\_\_\_

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه من حديث قبيصة بن ذؤيب.

- رحمهما الله - قبول شهادة النساء على الرجعة؛ لأن حضورهن عند الرجعة أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق.

\* ويقبل في المال وما يقصد به المال؛ كالبيع، والأجل، والإجارة... ونحو ذلك؛ يقبل فيها رجلان، أو رجل وامرأتان لقوله تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٢)، وسياق الآية الكريمة يدل على اختصاص ذلك بالأموال.

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله -: «اتفق المسلمون على أنه يقبل في الأموال رجل وامرأتان، وكذا توابعها من البيع والأجل فيه والخيار فيه والرهن والوصية للمعين وهبته والوقف عليه وضمان المال وإتلافه ودعوى رق مجهول النسب وتسمية المهر وتسمية عوض الخلع» انتهى.

والحكمة والله أعلم في قبــول شهادة المرأة في المال أنه تكثر فــيه المعاملة، ويطلع عليه الرجال والنساء غالبًا، فوسَّع الشرع في باب ثبوته.

وقد جـعل سبحـانه المرأة على النصف من الرجل في عـدة أحكام أحدها هذا، والثاني في الميراث، والثالث في الدية، والرابع في العقيقة، والخامس في العتق.

وقد بين سبحانه الحكمة في ذلك بقوله: ﴿ أَن تَضِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٢)؛ أي: تذكرها إن ضلت، وذلك لضعف العقل؛ فلا تقوم الواحدة مقام الرجل، وفي منع قبولها بالكلية إضاعة لكثير من الحقوق وتعطيل لها، فضم إليها في الشهادة نظيرتها؛ لتكذرها إذا نسيت، فتقوم شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۱۲)، وأبو داود (۳۲۰۸)، وابسن ماجه (۲۳۷۰)، وأحــمد (۲٤٨/۱) عن ابن عباس رشیم.

قال الإمام أحمد \_ رحمه الله \_: «مضت السنة أن يقضى باليمين مع الشاهد».

قال ابن القيم: "ولا يعارض ذلك قوله على المدعى عليه" ، فإن المراد به إذا لم يكن مع المدعي إلا مجرد الدعوى ؛ فإنه لا يقضي له بمجرد الدعوى ؛ فأما إذا ترجح جانبه بشاهد أو لوث ؛ لم يقيض له بمجرد دعواه ، بل بالشاهد المجتمع مع ترجيح جانبه ومن اليمين . . . » انتهى .

\* وما لا يطلع عليه الرجال غالبًا كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك يقبل فيها شهادة امرأة عدل؛ لحديث حليفة وطفي : «أن النبي المنابي المنابي المنابي المائة المرأة الواحدة في الرضاع كما في (الصحيحين) (1).

(٣) ضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٦٨٤).

<sup>(</sup>۱)،(۲) سبق تخریجهما.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٦٥٩)، وأبو داود (٣٦٠٣)، والترمذي (١١٥١)، والنسائي (٣٣٣٠)، وأحمـد (٤/٧)، والدارمي (٢٢٥٥) عن عبيد بن أبي مريم.

# باب في كتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة ورجوع الشهود

☑ كتاب القاضي إلى القاضي قد تدعو الحاجة إليه؛ فإن من له حق في غير بلده لا يمكنه إثباته والطلب به إلا عن طريق إثباته عند قاضي ذلك البلد والكتابة بذلك اليه؛ لاستكمال بقية الإجراءات الحكمية؛ إذ يتعذر السفر بالشهود، وربما كانوا معروفين في بلد دون بلد، فيتعذر إثبات الحق بدون كتاب القاضي إلى قاض آخر.

☑ وقد أجمعت الأمة على قبول كتاب القاضي إلى القاضي لإثبات الحقوق وتنفيذها، وقد كتب سليمان عليه السلام إلى بلقيس، وكتب النبي محمد على الله السلام النجاشي وإلى قيصر وإلى كسرى يدعوهم إلى الإسلام، وكاتب على عماله وسعاته، فدل ذلك على مشروعية العمل به.

☑ ويقبل في كل حق لآدمي، ولا يقبل في حدود الله؛ كـحد الزنى وشـرب
 الخمر؛ لأن حقوق الله تعالى مبنية على السر والدرء بالشبهات.

# وكتاب القـضي إلى القاضي نوعان:

النوع الأول \_ يكون فيما حكم به القاضي الكتاب لينفذه القاضي المكتوب إليه، وهذا يقبل، ولو كان كل من الكاتب والمكتوب إليه في بلد واحد؛ لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حال، وإلا؛ تعطلت الأحكام، وكثرت الخصومات.

النوع الشاني ـ أن يكتب القاضي في ما ثبت عنده إلى قاض آخر ليحكم به، ويشترط لقبول هذا النوع أن يكون بين الكاتب والمكتوب إليه مسافة قصر فأكثر؛ لأنه نقل شهادة إلى المكتوب إليه؛ فلم يجز مع القرب.

وصورة الثبوت أن يقول: ثبت عندي أن لفلان على فلان كذا وكذا. والثبوت ليس بحكم، بل خبر بالثبوت.

قال الشيخ: «ويجوز نقله إلى مسافة قصر فأكثر، ولو كان الذي ثبت عنده لا يرى جواز الحكم به؛ لأن الذي ثبت عنده ذلك الشيء يخبر بثبوت ذلك عنده، وللحاكم الذي اتصل به ذلك الثبوت الحكم به إذا كان يرى حجته، ويجوز أن يكون القاضي المكتوب إليه غير معين، كأن يقول: إلى كل من يصل إليه كتاب من قضاة المسلمين؛ من غير تعيين، ويلزم من وصل إليه قبوله؛ لأنه كتاب حاكم من محل ولايته وصل إلى حاكم، فلزم قبوله، كما لو كتب إلى معين.

☑ ويشترط لقبول كتاب القاضي إلى القاضي أن يُشهد به القاضي الكاتب شاهدين عدلين يضبطان معناه وما يتعلق بـ من الحكم. هذا قول، والقول الآخر: يجوز العمل بكتاب القاضي إلى القاضي إذا عرف خطه، وإن لم يشهد، وهو رواية عن الإمام أحمد، وفي وقتنا هذا يمكن أن يكتفي بختم المحكمة الرسمي عن الإشهاد.

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «أجمع الصحابة على العمل بالكتاب، وكذا الخلفاء بعدهم، وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب، فإن لم يعمل بما فيها؛ تعطلت الشريعة».

وقال: «ولم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم لبعض، ولايشهدون حاملها على ما فيها، ولا يقرؤونه عليه، هذا عمل الناس في زمن نبيهم إلى الآن».

قال: «والقصد حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه، فإذا عرف وتيقن كان كنسبة اللفظ إليه، وقد جعل الله في خط كل كاتب ما يتميز به عن خط غيره؛ كتميز صورته وصورته؛ والناس يشهدون شهادة ولا يستريبون فيها على أن هذا فيه خط فلان». وقال الشيخ تقي الدين: «ومن عرف خطه بإقرار أو إنشاء أو عقد أو شهادة؛ عمل به . . . » انتهى .

☑ وأما الشهادة على الشهادة؛ فهي أن يقول شخص لآخر: اشهد على شهادتي بكذا، أو اشهد أني أشهد بكذا، ونحو ذلك؛ ففيها معنى النيابة، ويسمى الشاهد الأصلي شاهد الأصل، والنائب عنه شاهد الفرع.

قال أبو عبيد: «أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال».

وسئل الإمام أحمد عن الشهادة على الشهادة؟ فقال: «هي جائزة». ولأن الحاجة داعيــة إليها؛ لأنها لو لم تقــبل لتعطلت الشهــادة على الوقوف وما يتأخــر إثباته عند الحاكم أو ماتت شهـ وده، وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة؛ فـ وجب قبولها كشهادة الأصل.

## ويشترط لقبول الشهادة على الشهادة شروط:

اولاً - أن يأذن شاهد الأصل لشاهد الفرع؛ لأنها في معنى النيابة، ولا ينوب عنه إلا بإذنه.

الثاني ـ أن تكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وهو حقوق الأدميين دون حقوق الله تعالى.

ثالثًا - أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره.

رابعًا - أن يستمر عذر شاهد الأصل إلى الحكم.

خِامِسًا ـ دوام عدالة شاهد الأصل وشاهد الفرع إلى صدور الحكم.

سادسًا - أن يعين شاهد الفرع شاهد الأصل الذي تحمل عنه الشهادة.

### وأما الرجوع عن الشهادة:

\* فـإنه إذا رجع شهـود المال بعد الحكـم؛ فإنه لا ينقض؛ لأنه قـد تم؛ ووجب المشهود به للمشهود له، وهما متهمان بإرادة نقض الحكم، فينفذ الحكم، ويلزمهم الضمان؛ بأن يضمنوا المال الذي شهدوا به؛ لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق، وحالوا بينه وبينه.

\* وإن حكم القــاضي بشاهد ويمين ثم رجع الشــاهد غرم المال كله؛ لأنه حــجة للدعوى، واليمين قول الخصم، وقول الخصم ليس مقبولاً على خصمه، وإنما هو شرط للحكم.

\* وإن رجع الشهـود عن الشهـادة قبل الحكم ألغي، ولا حكـم ولا ضمـان، والله أعلم.

# باب في اليمين في الدعاوي

🗹 اليمين من جملة الطرق القضائية؛ حيث قال عليك الميكن على من أنكر، (١)

☑ فاليمين من جانب المنكر إذا لم يكن للمدعي بينة، وهي تقطع الخصومة عند التنازع، ولا تقطع الحق، فلو تمكن المدعي من إقامة البينة فيما بعد مكن من ذلك، وسمعت بينته، وحكم له بها، وكذا لو تراجع الحالف عن اليمين بعدما حلف، وأدى ما عليه من الحق؛ قبل منه ذلك، وحل للمدعى أخذه.

☑ ومجال اليمين في دعوى حقوق الآدميين خاصة فهي التي يستحلف فيها، أما حقوق الله تعالى؛ فلا يستحلف فيها، وذلك كالعبادات والحدود، فإذا قال: دفعت زكاتي أو ما علي من كفارة أو نذر قبل منه، ولم يُستحلف، وكذا لا يستحلف منكر لحد عليه من حدود الله؛ لأنها يستحب سترها، ولأنه لو أقر بها، ثم رجع عن إقراره قبل منه، وخلِّي سبيله، فلئلا يستحلف مع عدم الإقرار أولى.

☑ ولا يعتد باليمين في دعوى حقـوق الآدميين إلا إذا أمره بها الحاكم بعد طلب المدعي، وتكون على صفة جوابه للمدعى.

☑ ولابد أن يكون أداؤها في مجلس الحاكم.

☑ ولا تكون اليمين إلا بالله تعالى؛ لأن الحلف بغير الله شرك.

☑ ويكفي فيها الإتيان بلفظ الجلالة في اليمين، فإذا قال: والله؛ كفى؛ لأن هذا القسم جاء في كتاب الله تعالى؛ مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ (سورة الانعام:١٠٩)،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

﴿ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ ﴾ (سورة المائدة:١٠٦)، ﴿ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ﴾ (سورة النور:٦)، ولأن لفظ الجلالة علم على الله تعالى، لا يسمى به غيره.

☑ ولا تغلظ اليمين إلا فيما له أهمية كبرى؛ كجناية لا توجب قـودًا أو عتقًا؛ فللحاكم تغليظها باللفظ؛ كوالله الذي لا إله غيـره، عالم الغيب والشهادة، الطالب، الغالب، الضار، النافع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

☑ ومن توجه عليه حق لجماعة حلف لكل واحد يمينًا؛ لأن حق كل واحد منهم غير حق الآخر؛ إلا إذا رضوا يمينًا واحدة فيكتفى بها؛ لأن الحق لهم، وقد رضوا بإسقاطه.

## بابي أحكام الإقرار

☑ الإقرار: هو الاعتراف بالحق، مأخوذ من المقر، وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه.

☑ وهو إخبار عما في نفس الأمر من حق الغير، لا إنشاء لحق جديد.

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله -: "التحقيق أن يقال: إن المخبر إن أخبر بما على نفسه فهو مدع، وإن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدع، وإن أخبر بما على غيره لغيره: فإن كان مؤتمنًا عليه فهو مخبر؛ وإلا فهو شاهد؛ فالقاضي والوكيل والكاتب والوصي والمأذون له؛ كل هؤلاء ما أدوه مؤتمنون فيه، فإخبارهم بعد العزل ليس إقرارًا، وإنما هو خبر محض، وليس الإقرار بإنشاء، وإنما هو إظهار وإخبار لما هو في نفس الأمر» انتهى.

☑ ويشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر مكلفًا؛ فلا يصح من صبي، ولا مجنون ونائم، ويصح من الصغير المأذون له في التجارة في حدود ما أذن له فيه.

☑ ويشترط أن يكون المقر قد أقر في حالة اختياره؛ فلا يصح الإقرار من مكره؛ إلا أن يقر بغير ما أكره على الإقرار به.

☑ ويشترط لصحة الإقرار أيضًا أن لا يكون المقر محجورًا عليه؛ فلا يصح من سفيه إقرار بمال.

☑ ويشترط أيضًا أن لا يقر بشيء في يد غيره أو تحت ولاية غيره؛ كــما لو أقر أجنبي على صغير أو على وقف في ولاية غيره أو اختصاصه.

☑ وإن ادعى المقر أنه أكـره على الإقرار، ولم يقـر باختيــاره؛ قُبل منه ذلك مع قرينة تدل على صدقه، أو بينة على دعواه. ☑ ويصح إقرار المريض بمال لغير وراثه؛ لعدم التـهمة، ولأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه لما يراد منه.

☑ وإن ادعى إنسان على شـخص بشيء فصدقـه المدعى عليه؛ صح تصـديقه، واعتبر إقرارًا يؤاخذ به؛ لقوله عَالِيَكُم : ﴿ لَا عَذَرُ لَمَ أَقُرُۥ ۗ ٠

☑ ويصح الإقرار بكل ما أدى معناه من الألفاظ؛ كأن يقول لمن ادعى عليه: صدقت، أو: نعم، أو: أنا مقر بذلك.

☑ ويصح استثناء النصف فأقل في الإقرار؛ فلو قال: له علىَّ عشرة إلا خمسة؛ لزمه خمسة، وقد ورد الاستثناء في كتاب الله عز وجل؛ قال الله تعالى: ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةً إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا ﴾ (سورة العنكبوت:١٤)، واختار كثير من العلماء جواز استثاء أكثر

☑ ويشتـرط لصحة الاستثـناء في الإقرار أن يكون متصـلاً باللفظ؛ فلو قال: له عليَّ مئة، ثم سكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه، ثم قال: زيوفًا، أو: مؤجلة؛ لزمه مئة جيدة حالة، وما أتى به بعد سكوته لا يلتفت إليه؛ لأنه يرفع به حقًا قد لزمه.

☑ وإن باع شيئًا أو وهب أو أعتقه، ثم أقر أن ذلك الشيء كان لغيره؛ لم يقبل منه، ولم ينفسخ البيع ولا غيره؛ لأنه إقرار على غيره، ويلزمه غرامته للمقرِّ له؛ لأنه فوت عليه.

#### ☑ ويصح الإقرار بالشيء المجمل، وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء عند المقر:

\* فإذا قال إنسان: لفلان عليَّ شيء، أو: له عليَّ كـذا؛ صح الإقرار، وقـيل للمقر: فسره؛ ليتأتى إلزامه به، فإن أبي تفسيره حبس حتى يفسره؛ لوجوب تفسيره؛ لأنه حق عليه يجب عليــه بيانه وأداؤه لصاحبه، وإن قــال: لا علم لي بما أقررت به،

<sup>(</sup>١) لا أصل له.

حلف وغرم أقل ما يقع علميه الاسم، وإن مات قبل تفسيره؛ لم يؤاخذ وارثه بشيء وإن خلف تركة؛ لاحتمال أن يكون الْمُقَر به غير مال.

- \* وإن قال: له عليَّ ألف إلا قليلاً؛ حمل الاستثناء على ما دون النصف.
- \* وإن قال: له علىَّ مـا بين درهم وعشرة؛ لزمـه ثمانية؛ لأن ذلك هو مقـتضى لفظه؛ لأن الثمانية هي ما بين واحد وعشرة.
- \* وإن قال: له علىُّ ما بين درهم إلى عشرة؛ لزمه تسعة؛ لعدم دخول الغاية في المغيِّي، وعند بعض العلماء أن الغاية إن كانت من جنس المغيِّي؛ دخلت، وإلا فلا.
- \* وإن قال: له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط؛ لم يدخل الحائطان؛ لأنه إنما أقر بما بينهما.
- \* وإن أقر لشخص بشجرة أو بشجر، لم يشمل إقراره الأرض التي عليها ذلك الشجر؛ فلا يملك الغرس في مكانها لو ذهبت، ولا يملك رب الأرض قلعها؛ لأن الظاهر وضعها بحق. أما لو أقر ببستان فإنه يشمل الأشــجار والبناء والأرض؛ لأنه اسم للجميع.

☑ وإن قال: له علىَّ تمر في جراب أو سكين في قراب أو ثوب في منديل؛ فهو مقـر بالمظروف دون الظرف، وهكذا كل مقـر بشيء جعله ظرفًـا أو مظروفًا؛ لأنهــما شيئان متغايران، لا يتناول الأول منهما الثاني، ولأنه لا يلزم أن يكون الظرف والمظروف لواحد، والإقرار لا يلزم مع الاحتمال.

☑ وإن قال: هذا الشيء مشــترك بيني وبين فلان؛ رجع في بيان حــصة الشريك إلى المقر، وقسيل: يكون بينهما نصفين؛ لأن هذا هو مقتضى القاعدة في أن مطلق الشركة يقتضى التسوية بين المشــتركين، ويؤيد ذلك قــوله تعالى: ﴿ فَهُمْ شُرَكَاءُ فَي الثُّلُث ﴾ (سورة النساء: ١٢). ☑ وجب على من عنده حق الإقرار به إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لقوله تعالى:
﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ﴾ (سورة النساء: ١٣٥)، وقوله تعالى:
﴿ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٢).

قال الموفق في (الكافي): "والإملال هو الإقرار، والحكم بالإقرار واجب؛ لقول النبي عَلَيْكُم : "واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت؛ فارجمها، "، "ولرجم النبي على ماعزًا والغامدية بإقرارهم "، ولأنه إذا وجب الحكم بالبينة؛ فلأن يجب بالإقرار مع بعده عن الريبة من باب أولى».

والخمد الله رب العالمين، تمر إلا ختصار، ونسأل الله أن يعفو محما خصل فيل من الخطأ والنقص، وأن ينفعنا والقراء الكرام بما فيل من الصواب، وأن يوفق الخميع للعلم النافع والعمل الصالخ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

| ٥   | مقدمة المحقق                                     |   |
|-----|--------------------------------------------------|---|
| ٧   | المقدمة                                          | ☑ |
| ٩   | فضل التفقه في الدين                              |   |
| 17. | كتاب الطهارة                                     |   |
| 10  | باب في أحكام الطهارة والمياه                     | ☑ |
| 19  | باب في أحكام الآنية وثياب الكفار                 |   |
| ۲۱  | باب فيما يُحرم على المحدث مزاولته من الأعمال     | ☑ |
| ۲0  | باب في آداب قضاء الحاجة                          |   |
| ۲٩  | باب في السواك وخصال الفطرة                       |   |
| ٣٣  | باب في أحكام الوضوء                              |   |
| ٣٧  | باب في بيان صفة الوضوء                           | Ø |
| ٤١  | باب في أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل | ☑ |
| ٥٤  | باب في بيان نواقض الوضوء                         |   |
| ٤٩  | باب في أحكام الغُسل                              | ☑ |
| ۲٥  | باب في أحكام التيمم                              |   |
| ٥٥  | باب في أحكام إزالة النجاسة                       |   |
| 9 9 | باب في أحكام الحيض والنفاس                       |   |

| صفحت      | الموضــوع                                     |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 77        | كتاب الصـــلاة                                |
| ٦٩        | ⊠ باب في وجوب الصلوات الخمس                   |
| ٧٢        | ☑ باب في أحكام الأذان والإقامة                |
| ٧٥        | ⊠ باب في شروط الصلاة                          |
| <b>AY</b> | ⊠باب في آداب المشي إلى الصلاة                 |
| ٩١        | ⊠باب في أركان الصلاة وواجباتها وسُننها        |
| 99        | ⊠باب في صفة الصلاة                            |
| ١٠٣.      | ⊠ باب في بيان ما يكره في الصلاة               |
| . 7 - 1   | ⊠ُباب في بيان ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة |
| 1.9.      | ⊠ باب في السجود للسهو                         |
|           | ☑ باب في الذكر بعد الصلاة                     |
|           | ⊠ باب في صلاة التطوع                          |
|           | ⊠ باب في صلاة الوتر وأحكامها                  |
|           | ⊠باب في صلاة التراويح وأحكامها                |
|           | ⊠ باب في السَّن الراتبة مع الفرائض            |
|           | ∑ياب في صلاة الضحى                            |
|           | ⊠ باب في سجود التلاوة                         |
|           | ⊠باب في التطوع المطلق                         |
|           | ⊠باب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها         |
|           | ⊠باب في وجوب صلاة الجماعة وفضلها              |
|           | ⊠باب في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق           |
|           | ⊠باب في حكم حضور النساء إلى المساجد           |
|           | ☑ باب في بيان أحكام الإمامة                   |
| ١٥٨       | ☑ باب في من لا تصح إمامته في الصلاة           |

| صفحت        | الموضوع                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 177         | ☑ باب فيما يشرع للإمام في الصلاة                                      |
| 170         | ☑ باب في صلاة أهل الأعذار                                             |
| ١٧٥         | ☑ باب في أحكام صلاة الجمعة ☑                                          |
| 149         | ☑ باب في أحكام صلاة العيدين                                           |
| ۲۰۰         | — ي<br>☑ باب في أحكام صلاة الكسوف                                     |
| ۲٠٤         | <ul> <li>☑ باب في أحكام صلاة الاستسقاء</li> </ul>                     |
| Y · A       | ☑ باب في أحكام الجنائز ☑                                              |
| <b>77</b> \ | ك                                                                     |
| YY9         | . · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               |
| YTT         | ☑ باب في زكاة بهيمة الأنعام                                           |
| Y E         | —                                                                     |
| 788         | ☑ باب في زكاة النقدين                                                 |
| Y E 9       | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  |
| 701         | ☑ ياب في زكاة الفطر ☑                                                 |
| Y00         | <ul> <li>         —</li></ul>                                         |
| YOA         | <ul> <li>✓ ب ب وع وع و ع الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم</li> </ul> |
| Y78         | ✓ باب في الصدقة المستحبة                                              |
| 777         | ے<br>كتاب الصيام                                                      |
| 779         | ☑ باب في صوم رمضان ووقته                                              |
| YVY         | · · · ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب                               |
| YV0         | √ باب في مفسدات الصوم                                                 |
| YVA         | ✓ باب في بيان أحكام القضاء للصيام                                     |
|             | ☑ باب في ما بلذم من أفطر لكبر أو مرض                                  |

| صفحت  | الموضــوع                                                                         |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| ۲۸۳   | كتاب الحج                                                                         |   |
| ۲۸٥   | ☑ باب في الحج وعلى من يجب                                                         |   |
| PAY   | ☑ باب في شروط وجوب الحج على المرأة وأحكام النيابة                                 |   |
| 797   | ☑ باب في فضل الحج والاستعداد له                                                   | • |
| 797   | ☑ باب في مواقيت الحج                                                              |   |
| 797.  | ☑ باب ُفي كيفية الإحرام                                                           |   |
|       | ☑ باب في محظورات الإحرام                                                          |   |
| ۳٠٦.  | ☑ باب في أعمال يوم التروية ويوم عرفة                                              |   |
|       | ☑ باب في الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها، والدفع من مزدلفة إلى منى وأعمال يوم العيد |   |
| ۳۱۷ . | ☑ باب في أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع                        |   |
| 771   | ☑ باب في أحكام الهدي والأضحية                                                     |   |
| 444   | ☑ باب في أحكام العقيقة                                                            |   |
| 777   | كتاب الجهاد                                                                       |   |
| 444   | ☑ باب في أحكام الجهاد في سبيل الله                                                |   |
|       | البحزء الثانيج                                                                    |   |
| 227   | كتاب البيسوع                                                                      |   |
|       |                                                                                   |   |
| 454   | ☑ باب في بيان البيوع المنهي عنها                                                  | • |
| 757   | ֹ باب في أحكام الشروط في البيع                                                    |   |
| 789   | ☑ باب في أحكام الخيار في البيع                                                    |   |
|       | المارية أحكام العبين المستنب المستنب                                              |   |

•

| صفحت       |                              | الموضسوع                      |
|------------|------------------------------|-------------------------------|
| TOA        | ربا وحکمه                    | 🗹 باب في بيان الر             |
| ٣٦٥        |                              |                               |
| ٣٦٩        | بيع الثمار                   | ۔<br>☑ باب في أحكام           |
| ٣٧٢        |                              |                               |
| TV 8       | لمبيع وما لا يتبعه           | ☑ باب فيما يتبع ا             |
| TV0        | السلم                        | ☑ باب في أحكام                |
| 474        | أبسواب                       | •                             |
| ٣٨٠        | القرض                        | ☑ باب في أحكام                |
| ٣٨٤        | الرهن                        | ي باب في أحكام<br>☑ باب في    |
| ٣٨٨        | الضمان                       | ☑ باب في أحكام                |
| ٣٩١        |                              |                               |
| <b>T97</b> | الحوالة                      | ي<br>الب في أحكام الله الحكام |
| ٣٩٥        | 2                            | ً<br>☑ باب في الوكالا         |
| ٣٩٨        | الحجر                        | ☑ باب في أحكام                |
| ٤.٩        | أبواب                        |                               |
| ٤١٠        | الصلح                        | ☑ باب في أحكام                |
| 713        | الجوار والطرقات              | ☑ باب في أحكاه                |
| ٤١٩        | الشفعة                       | ☑ باب في أحكاه                |
| عات ۲۲۳    | كتاب الشرك                   |                               |
| 679        | ، الشراكة وأنواع الشركات     | ☑ باب في أحكاه                |
| ξΥVΥΥ3     | م شركة العنان                | ☑ باب في أحكاه                |
|            | م شركة المضاربة              | ☑ باب في أحكاه                |
| <b>177</b> | ت الوجو والأبدان والمفاوضة . | ال باب في شركا                |
|            |                              |                               |
|            |                              |                               |

| صفحت          | الموضوع                            |  |
|---------------|------------------------------------|--|
| 240           | كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة   |  |
| £ <b>77</b> . | ☑ باب في أحكام المزارعة والمساقاة  |  |
| . 733         | ☑ باب في أحكام الإجارة             |  |
| <b>£</b> £V   | أبسواب                             |  |
| <b>£</b> £A.  | ☑ باب في أحكام السبق               |  |
| 204           | أبسواب                             |  |
| £00           | ☑ باب في أحكام العارية             |  |
| 801           | ☑ باب في أحكام الغصب               |  |
| 173           | ☑ باب في أحكام الإتلافات           |  |
| १२०           | باب في أحكام الوديعة               |  |
| १७१           | أبسواب إحياء الموات وتملك المباحات |  |
| ٤٧١           | ☑ باب في أحكام إحياء الموات        |  |
|               | ☑ باب في أحكام الجعالة             |  |
| ٤٧٧           | ☑ باب في أحكام اللقطة              |  |
|               | ☑ باب في أحكام اللقيط              |  |
| 7.83          | ☑ باب في أحكام الوقف               |  |
| ٤٩.           | ☑ باب في أحكام الهبة والعطية       |  |
| 194           | كتاب المواريث                      |  |
|               | ☑ باب في تصرفات المريض المالية     |  |
|               | ☑ باب في أحكام الوصايا             |  |
|               | ☑ باب في أحكام المواريث            |  |
|               | ☑باب في أسباب الإرث وبيان الورثة   |  |
| ٥١٦           | ⊠باب في ميراث الأزواج والزوجات     |  |

| صفح                                 | الموضسوع                |
|-------------------------------------|-------------------------|
| رَّباء والأجداد                     | ☑ باب في ميراث ال       |
| لأمهات                              | ا<br>ای باب فی میراث اا |
| لجدة                                | ال باب في ميراث ا       |
| لبنات                               | ☑ باب في ميراث اا       |
| لأخوات الشقائقل ٢٦٥                 | ۔<br>☑ باب فی میراث ا   |
| لأخوات مع البنات وميراث الأخوة الأم |                         |
| ٥٣٢                                 | ً<br>☑ باب في التعصيب   |
| ٥٣٥                                 | ۔<br>☑ باب فی الحجب     |
| الأخوة مع الجدا ٥٣٨                 | ۔<br>☑ باب فی توریث     |
| 0 8 0                               | ☑ باب في المعادة .      |
| ، بالتقدير والاحتياط                | ً<br>☑ باب في التوريث   |
| الخنثى                              | ً<br>☑ باب في ميراث     |
| الحمل                               |                         |
| المفقودا                            | ☑ باب في ميراث          |
| الغرقين والهدمين                    | ☑ باب في ميراث          |
| ى بالرد                             | ☑ باب في التوريث        |
| ذوي الأرحام                         | ☑ باب في ميراث          |
| المطلقة                             | 🗹 باب في ميراث          |
| ى مع اختلاف الدين                   | ☑ باب في التوارث        |
| نوريث القاتل                        | ⊠ باب في حكم ن          |
| كتاب النكاح                         | *                       |
| النكاح                              |                         |
| الخطبة                              | •                       |
| نكاح وأركانه وشروطه                 | ☑ باب في عقد ال         |

| صفحت         | الموضــوع                            |
|--------------|--------------------------------------|
| ۰۸۹          | ☑ باب في الكفاءة في النكاح           |
| 091          | ☑ باب في المحرمات في النكاح          |
| 097          | ☑ باب في الشروط في النكاح            |
| ٠٠٠          | ⊠ باب في العيوب في النكاح            |
| 7.7          | ☑ باب في أنكحة الكفار                |
| ٦٠٥          | ☑ باب في الصداق في النكاح            |
| 71           | ⊠ باب في وليمة العُرس                |
| 717          | ☑ باب في عشرة النساء                 |
|              | ☑ باب فيما يسقط نفقة الزوجة وقسمها   |
| 771          | كتاب الطلاق                          |
| ۳۲۳          | ☑ باب في أحكام الخُلع                |
| וֹץְד        | ☑ باب في أحكام الطلاق                |
| ٠٣١          | ☑ باب في الطلاق السني والطلاق البدعي |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٣٦ | ☑ باب في الرجعة                      |
| ٦٣٩          | ☑ باب في أحكام الإيلاء               |
| 787          | ☑ باب في أحكام الظِهار               |
|              | ☑ باب في أحكام اللعان                |
|              | ☑ باب في أحكام لحوق النسب وعدم لحوقه |
| ٦٥١          | ☑ باب في أحكام العدة                 |
| 77·          | ☑ باب في الاستبراء                   |
| 771          | أبواب                                |
| ٠            | ☑ باب في أحكام الرضاع                |
|              | ☑ باب في أحكام الحضانة               |
|              |                                      |
|              |                                      |
|              |                                      |
|              |                                      |
|              |                                      |

|               | •                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| AEV           | * ال <i>فهـ</i> رس                                                                            |
| صفعت          | الموضــوع                                                                                     |
| 779           | ☑ باب في موانع الحضانة                                                                        |
| 7VY           | كا باب في نفقة الزوجة                                                                         |
| TV1           | alli ta anna                                                                                  |
| ع ۱۸۲         | <ul> <li>☑ باب في نفقة الأقارب والمماليك</li> <li>☑ كتاب القصاص والجنايان</li> </ul>          |
| ٦٨٣           | — ·<br>☑ باب في أحكام القتل وأنواعه                                                           |
| ٦٩٠           | ☑ باب في أحكام القصاص                                                                         |
| 79V           | كا باب في القصاص في الأطراف                                                                   |
| V·1           | كا باب في القصاص في المحرات المستحد ☑ باب في القصاص من الجماعة للواحد                         |
| ,V • <b>ξ</b> | كا باب في الفضاص من الجماع تلواعد                                                             |
| V · V         | كا باب في احكام الديات                                                                        |
| V11           | كا باب في مفادير الديات                                                                       |
| V10           | <ul> <li>✓ باب في ديات الاعضاء والمنافع</li> <li>✓ باب في أحكام الشجاج وكسر العظام</li> </ul> |
| ٧١٨           | <ul> <li>☑ باب في احكام السجاج وتسر الحقام</li> <li>☑ باب في كفارة القتل</li> </ul>           |
| VY1           | الله باب في خفاره الفتل                                                                       |
|               | الا باب في احكام الفسامة                                                                      |
|               | ☑ باب في أحكام الحدود                                                                         |
| ٧٣١           | كا باب في احكام الحدود                                                                        |
| ٧٣٨           | كا باب في حد القذف                                                                            |
| V & 1         | ⊻ باب في حد الفدف                                                                             |
| V & 0         | كا باب في حد المسحر                                                                           |
| ٧٤٨           | الكا باب في التعزير                                                                           |
| V07           | <ul> <li>☑ باب في حد السرقة</li> <li>☑ باب في حد قطاع الطريق</li> </ul>                       |
| ٧٥٦           | ☑ باب في حد فطاع الطريق                                                                       |
|               | ي الله الله الله الله الله الله الله ال                                                       |

| · . • .              | الموضــوع                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| صفعټ                 | ☑ باب في أحكام أهل الردة                                                |
| ٧٦٠                  |                                                                         |
| Y7Y                  | كتاب الأطعمين                                                           |
| V79                  | ☑ باب في أحكام الأطعمة                                                  |
| VVV                  | ⊠ باب في أحكام الذكاة                                                   |
| ٧٨١                  | ☑ باب في أحكام الصيد                                                    |
| VΛ0                  | كتاب الأيمان والنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
| γ / C                | ☑ باب في أحكام الأيمان                                                  |
| VAV                  | ☑ باب في كفارة البمة:                                                   |
| V91                  | <ul> <li>✓ باب في كفارة اليمين</li> <li>✓ باب في أحكار الذنا</li> </ul> |
| V90                  | ☑ باب في أحكام النذر                                                    |
| <b>\99</b>           | كتاب القضاء                                                             |
| ۸٠١                  | الاباب في أحكام القضاء في الإسلام                                       |
| A . 0                | ☑ باب في آداب القاضي                                                    |
| , A                  | ☑ باب في طريق الحكم وصفته                                               |
| ۸۰۹                  | ⊠ باب في شروط صحة الدعوى                                                |
| ۸۱۲                  | ☑ باب في القسمة بعن الشكار                                              |
| ۸۱۵                  | ☑ باب في القسمة بين الشركاء                                             |
| A1A                  | ☑ باب في بيان الدعاوى والبينات                                          |
| ۸۲۰                  | ☑ باب في الشهادات                                                       |
| ادة ورجوع الشورد ٨٧٨ | المسلم المستخطئة المنافعي إلى القاضي والشهادة على الشه                  |
| A#Y                  | الله الله الله الله الله الله الله الله                                 |
| All I                | كا باب في أحكام الإقرار                                                 |
| ۸۳۶                  | *******                                                                 |

